



الرشيد، خالد ماجد

شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. / خالد ماجد الرشيد .- الدمام، ١٤٣٧هـ

۷۸۲ص، ۱۷×۲۶سم

ردمك: ٩ ـ ٦٢ ـ ٨٠٦٠ ـ ٦٠٣ ـ ٩٧٨

١ ـ التوحيد ٢ ـ العقيدة الإسلامية أ. العنوان

ديوي ۲٤٠ / ۱٤٣٧

#### جَعِيْعُ لَ كَفِقُوكُ مَحْفَظَةَ الطّنِعَة الأولِثُ الطّنِعَة الأولِثُ العرام

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣٨ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر.



#### دارابن الجوزي

#### 

المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ١٤٢٨١٤٦ - ١٩٥٧ ١٩٥٣ ، ص ب: ٢٩٥٧ المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ١٨٤٧١٥ - الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ الرمز البريدي: ٥٠٣٥٥ ١٠ - الإضافي: ٢٠٠٨٨١٢٧٠ - الإضافي: ٥٠٣٥٥ ١٠ - الإحساء - ت: ١٨١٣٧٠٦ - بسيسروت حسرون المهم ١٨١٣٧٠٨ - القاهرة - ج م ع - محمول: ١٠٠٦٨٢٣٧٨٨ ما تف المساكس: ١٠٠٦٨٢٣٧٨٨ - الإسكندرية - ١٠٠٩٥٥٠٥٠ - المبريد الإلكندروني:

aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

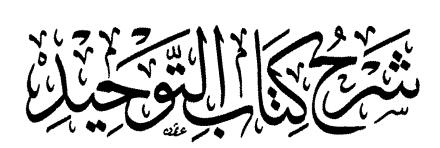

يَمَا هَوْ النِّهِ الْمَلَّامِةِ عَبِّلِ اللَّهِ بِنْ جَعِيكِ النِّي جَمْيكِ (رَعِيَهُ اللَّهُ فِمَةً وَاسِعَةً )

حَدَّمَ لُهُ وَرَاجَمَهُ مَمَانِي الشِّيْمِ الدُّحَثُورَ صلى بن عب الدُّحابِ مير إمَام المستجد المِرَام وَخَطِيْه مُضوهَ مَنْهَ وَكِبَارِ الدُّمَاء رَحْيْس جُمْعَ إلفِقْهِ الإستلامي الدولي رَحْيْس جُمْعَ إلفِقْهِ الإستلامي الدولي

اغْنَىٰ بهِ خَالِلُـ **بْرُصَابِطِ بْرَعَيْبَدِ ا**لْرَّحْمِنِ ٱلرَّشَيَّدُ ٱلْعَمَّرُو غَفَرَاللَّهُ لَا يَرْنِهِ دَنِنَا هِهِ وَلِهُ سُلِهِ بِهَ

دارابن الجوزي

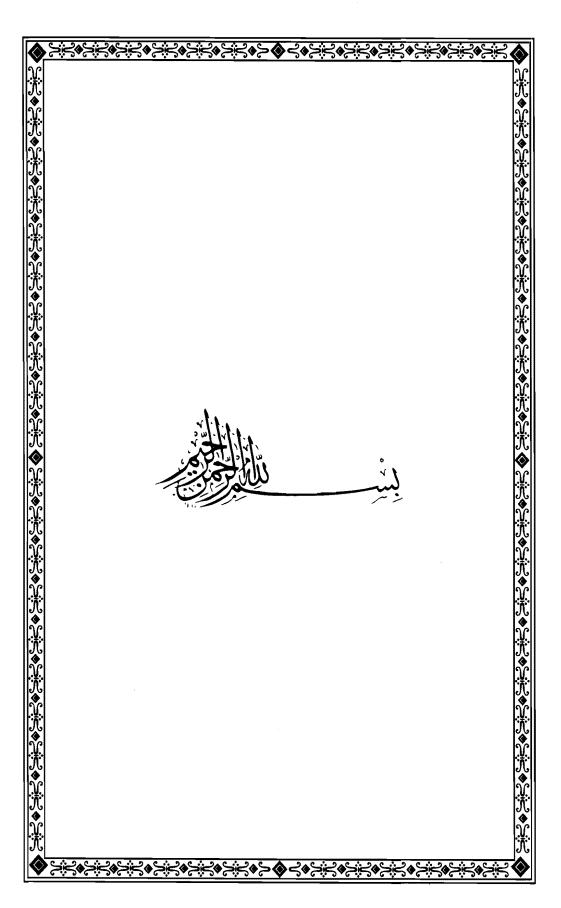



# تقديم معالي الشَّيخ صالح ابن حميد \_ حفظه الله \_

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصَّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، والصَّلاة والسَّلام على النَّذير البشير الذي ختم الله به رسالاته، وأوضح به معالم دينَهُ، فكان النَّاصح الأمين؛ أقام به التَّوحيد، وأرشد إلى حقِّ الله على العبيد، فاتضحت به الحجَّة والمحجَّة، وكملت به الشَّريعة، وعلى آله وصحبه الغُرِّ الميامين، الذين درجوا في محاسن التشريع، ودعوا الخلق إلى سبيل المؤمنين، فانتشر بهم الحقُّ، ورحم الله بهم الخلق، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.

#### أمًّا بعد:

فإنَّ بني الإنسان حين يضلُّون عن سبيل الله يتخبطون في فوضى التَّديُّن، ويغرقون في ألوان الشِّرك، وأوحال الجاهليَّة: ﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْشَرِكِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْذَيْمِ مَنَ الَّذِيبَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيكًا كُلُّ حِرْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ وَكَانُواْ شِيكًا كُلُّ حِرْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ شَكِّ وَلَا مَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

فالبشر عقولهم قاصرة عن أن تدرك طريق الصَّلاح بمفردها، أو تستبين سبيل الرَّشاد بذاتها، إنَّها لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعاً أو تدفع ضرَّاً.

 [البقرة: ١١٢]، وقال جلَّ شأنه: ﴿وَمَنَ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَهِ وَهُوَ كُوْسَنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النساء: ١٢٥].

إنَّ إسلام الوجه لله، وإفراده بالعبادة يرتقي بالمؤمن في خُلُقه وتفكيره، وينقذه من زيغ القلوب وانحراف الأهواء وظلمات الجهل وأوهام الخرافة، ينقذه من المحتالين والدجَّالين وأحبار السُّوء ورهبانه، ممَّن يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً، التَّوحيد الخالص المخلص يحفظ الإنسان من الانفلات بلا قيد أو ضابط.

إنَّ توحيد الله هو العبودية التامَّة له سبحانه، تحقيقاً لكلمة الحقِّ: لا إله إلا الله، محمدٌ رسول الله في تحقيقاً لها في لفظها ومعناها، والعمل بمقتضاها، يقيم المسلم عليها حياته كلَّها، صلاته ونسكه، ومحياه ومماته، توحيدٌ في الاعتقاد، وتوحيدٌ في العبادة، وتوحيدٌ في التَّشريع، توحيدٌ تُنَقَّى به القلوب والضمائر من الاعتقاد في الألوهيَّة لأحد غير الله، وتُنقَّى به الجوارح والشَّعائر من أن تُصرف لأحد غير الله، وتُنقَّى به الأحكام والشَّرائع من أن تتلقَّى من أحد دون الله عَلَى.

التَّوحيد هو أوَّل الدِّين وآخره، وظاهره وباطنه، وقطب رحاه، وذروة سنامه، قامت عليه الأدلَّة، ونادت عليه الشَّواهد، وأوضحته الآيات، وأثبتته البراهين، نصبت عليه القبلة، وأُسِّست عليه الملَّة، ووجبت به الذِّمَّة، وعُصِمت به الأنفس، وانفصلت به دار الكفر عن دار الإسلام، وانقسم به الناس إلى سعيد وشقيً، ومهتد وغويً.

لقد كانت عناية القرآن بتوحيد الله عظيمة، فهو القضيَّة الكبرى، وهو مهمَّة رسل الله الأولى، وجاء في محكم التنزيل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي صَحَكُم التنزيل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي صَحَكُم التنزيل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي صَحَلِ اللَّهُ وَلَجَتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال ﷺ: ﴿وَسَئَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن تُرسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَسَعَلَ مِن الرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَالزَخرف: ٤٥].

القرآن كلُّهُ حديث عن التَّوحيد، وبيان حقيقته والدَّعوة إليه وتعليق النَّجاة والسَّعادة في الدَّارين عليه، حديث عن جزاء أهله وكرامتهم على ربِّهم، كما

وكُلُّ نبيِّ يقول لقومه: كما حكاه ـ سبحانه ـ في قوله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْم أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ اللَّهِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا عَظِيمِ اللَّهِ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴿ فَهُ اللَّنبِاء: ٢٥].

بل لقد خاطب الله أنبياءه ورسله بنبذ الشِّرك، والبراءة من أهله، والإعراض عنه وعنهم، فقال ـ عزَّ وتبارك ـ: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَ لَا تُشْرِلِفَ فِي شَيْعًا﴾ [الحج: ٢٦].

وقال ﷺ: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِءُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِىَٓ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﷺ أَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُّدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمَهَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ الْبَاءِ مَا تَعَبُّدُ وَلَاهَ مَا اللهِ وَإِلَاهَ عَابَآبِكَ إِبْرَهِمَهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ اللهِ وَعَدَا وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﷺ [البقرة: ١٣٢، ١٣٣].

وقال - سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ مَنَاكِ لَهِ اللَّهِ وَلَكَوْنَ مِن قَبْلِكَ لَهِ اللّهِ فَاعْبُدُ وَكُن مِن الشّيكِرِينَ ﴿ فَهُ اللّهِ فَاعْبُدُ وَكُن مِن الشّيكِرِينَ ﴿ فَهُ اللّهِ فَاعْبُدُ وَكُن مِن الشّيكِرِينَ ﴿ وَالزمر: ٦٥، ٢٦]، وقال - تعالى -: ﴿ وَأَنْ إِنّهَ اللّهِ وَالْ مَنْ اللّهُ وَلا أَشْرِكَ بِلّهِ إِلَيْهِ اللّهِ وَالْ مَنْ اللّهُ مِثَابِ ﴿ وَالْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ إِلَى وَاللّهُ مَنَاكِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنَالِي مِنَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ وَاعْرِضْ عَنِ اللّهُ مُوكِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْرِضْ عَنِ اللّهُ مُوكِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْرِضْ عَنِ اللّهُ مِن تَرَبِّكُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ وَاعْرِضْ عَنِ اللّهُ مَنْ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْرِضْ عَنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْرِضْ عَنِ اللّهُ اللّهُ وَاعْرِضْ عَنِ اللّهُ اللّهُ وَاعْرِضْ عَنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْرِضْ عَنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْرُضَ عَنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْرُضْ عَنِ اللّهُ اللّهُ وَاعْرَاقُ وَاعْرُفْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال أهل العلم \_ رحمهم الله \_ تعليقاً على هذه الآيات وأمثالها: «فإذا كان يُنْهَى عن الشِّرك مَن لا يمكن أن يباشره، فكيف بمن عداه؟!».

ولقد قال إمام الحنفاء إبراهيم ﷺ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْعَلَ هَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْلَ هَلَا الْأَسْنَامَ ﴾ ٱلْبَلَدَ ءَامِنَنَا وَٱجْنُبَنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِّ﴾ [إبراهيم: ٣٥، ٣٦].

قال إبراهيم التَّيميُّ: "ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟!".

أمّا السُّنَةُ: فإنَّ بِعثة رسول الله في ورسالته وسيرته مِن أوَّلِها إلى آخرِها، مكيَّها ومدنيَّها، حضرَها وسفرَها، سِلمَها وحربَها، كلُّها في التَّوحيد، منذ أن أُمِرَ بالإنذار المطلق في سورة المدثر: قال ـ تعالى ـ: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ وَالْجُرَ فَاهْجُرُ اللهُ أَمِرَ بالإنذار المطلق في سورة الأقربين: قال عَلَيْ : ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ اللهُ مَعَ اللهِ اللهُ اللهُ

ثُمَّ من بعده الأمر بالهجرة: ﴿لَا تَصْرَنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ١٠]، والإذن بالقتال والجهاد، قال ـ تعالى ـ: ﴿أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَنَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَلِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ آَلَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

[الإسراء: ٨١] إلى الإعلام بدنو الحِمَام قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَيِّكَ وَالْسِرَاءُ: ﴿ وَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَيِّكَ وَالنصر: ٣].

لم تخلُ فترة من هذه الفترات البتة من إعلان التَّوحيد وشواهده، ومحاربة الشِّرك وظواهره، ويكاد ينحصر عرض البعثة كلِّها في ذلك، فما ترك عليه الصلاة والسلام تقرير التَّوحيد وهو وحيد، ولا ذهل عنه وهو محصور في الشِّعب، ولا انصرف عنه وهو في مسالك الهجرة والعدوُّ مشتدُّ في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وأمرُه ظاهر في المدينة بين أنصاره وأعوانه، ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكَّة الفتح المبين، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرار عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشِّرك، فهذه سيرته المدوَّنة وأحاديثه الصَّحيحة، والقرآن من وراء ذلك كله.

من أجل هذا كان التَّوحيد أوَّلاً، ولا بُدَّ أن يكون أوَّلاً في كلِّ عصرٍ وفي كلِّ مصرٍ.

أما أركان الإسلام الخمسة الكبرى ومعالمه العظمى، فشُرِعت لتعلن التَّوحيد وتجسِّده، وتقرِّرَهُ وتؤكِّدَهُ، تذكيراً وتطبيقاً، وإقراراً وعملاً.

فالشَّهادتان: إثبات للوحدانيَّة، ونفيٌ للتَّعدد، وحصر للتَّشريع والمتابعة في شخص المرسَل المبلِّغ محمَّد اللهِ

والصّلاة مفتتحة بالتَّكبير المنبئ عن طرح كلِّ مَن سوى الله عزَّ شأنُهُ، واستصغار كلِّ من دون الله عَلَى، ناهيك بقرآن الصَّلاة وأذكارها في منازل إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِبُ فَي الفاتحة: ٥].

أَمَّا الزَّكَاة فهي قرينةُ الصَّلاة في التَّعبد والاعتراف للربِّ بجليل النعم، وإخراجها خالصة لله طيِّبة بها النَّفس براءة من عبادة الدِّرهم والدِّينار، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَوَيَّلُ لِلمُشْرِكِينَ ۚ إِلَّا اللَّيْنَ لَا يُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْلَاخِرَةِ هُمَ كَفِرُونَ (لَا الرَّكُوةَ وَهُم بِاللَّخِرَةِ هُمَ كَفِرُونَ (لَا الرَّكُوةَ وَهُم بِاللَّخِرَةِ هُمَ كَفِرُونَ (لَاللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللللْولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ الللللللَّةُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْ

أُمَّا الصِّيامُ الحقُّ فهو الذي يدع الصَّائم فيه طعامَهُ وشرابَهُ وشهوتَهُ من أجل ربِّه ومولاه.

وأمًا الحجُّ فشعار الأمَّة كلِّها في هذه البطاح والبقاع، فهو التَّلبية بالتَّوحيد، ونفى الشِّرك.

يقول أبو إسحاق الشَّاطبيُّ كَثَلَلهُ في ذلك كلِّه: «نحن نعلم أنَّ النُّطق بالشَّهادتين والصَّلاة وغيرهما من العبادات إنَّما شرعت للتقرُّب إلى الله، والرُّجوع إليه، وإفراده بالتعظيم والإجلال، ومطابقة القلب للجوارح من الطاعة والانقياد».

وفي مأثور نبيّنا محمَّد في الورد اليومي الذي يجعله المسلم في حزبه: «أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبيّنا محمَّد في وملّة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين»، وفي الدُّعاء النَّبويِّ: «اللَّهُمَّ إنِّي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم».

ما كانت هذه الأدلَّة المتكاثرة، والحجج المتظاهرة، والبراهين المتواترة، إلَّا لعظم الأمر، وخطر شأن القضيَّة، وشدَّة شأن الخوف على النَّاسِ من الانحرافِ، والقلوبِ من الزَّيغ.

ولماذا لا يُخاف عليهم والشَّياطين ما فتئت تترصد لبني آدم تجتالهم وتغويهم؟! وفي الحديث القدسيِّ: «خلقت عبادي حنفاء كلَّهُم، وإنَّهم أتتهُم الشَّياطين فاجتالتهم عن دينهِم، وحرَّمت عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزِّل به سلطاناً».

كيف لا يكون خوف والرَّسول ﷺ خاطب أصحابه الصَّفوة المختارة من الأمَّة: «أخوف ما أخاف عليكم الشِّرك الأصغر»؟!

ويزداد الخوف حين يتأمَّل المتأمِّل قوله اللهُّذِ: «الشِّرك أخفى في الأمَّة من دبيب النَّمل»، بل لقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنَّ فئاماً من الأمَّة تعبد الأوثان، وقبائل تلحق بالمشركين.

والحافظ ابن كثير تَغَلَّلُهُ يعلق على قول الله \_ تعالى \_: ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهُمُ مَا كَانُواْ يَتْمَلُونَ ﴿ أَنُوا لَكَ اللّهِ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَتْمَلُونَ ﴿ أَنُوا لَانعام: يَهُدِى بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِمِ وَلَوَ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَتْمَلُونَ ﴿ أَنُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الل

لماذا لا يُخاف الخللُ في التَّوحيد والنَّقصُ في صدق التَّعبد والتَّعلُّق، لماذا لا يُحذر من الشِّرك وأنواعه وأسبابه، والله ﷺ يقول في محكم تنزيله: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّنُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ۞﴾ [يوسف: ١٠٦]؟!

قال بعض أهل العلم: «في هذه الآية دلالة على ما يتخلّل بعض الأفئدة، وتنغمس فيه بعض النّفوس من الشّرك الخفيّ الذي لا يشعر به صاحبه غالباً، فمثل هذا وإن اعتقد وحدانيَّة الله، لكنّه لا يخلص له في عبوديته، فيتعلّق بغير ربّه، ويعمل لحظّ نفسِه، وطلب دنياه، أو ابتغاء رفعة أو منزلة، أو قصد إلى جاه عند الخلق، فللّه من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وهواه نصيب، وللشّيطان نصيب، وللخُلْق نصيب، والله أغنى الشّركاء عن الشّرك».

إنَّ الأمر خطير ودقيق، شرك خفي في المحبة والتألَّه والخضوع والتَّذلل، مَن أعطى حبَّه وذُلَّه وخضوعه وتسليمه وانقياده وطاعته لغير الله، فكيف يكون محقِّقاً للتَّوحيد؟! قال \_ تعالى \_: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِلَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَن دُونِ اللهِ اللهِ اللهِ مَرْفَبَ اللهِ مَن مُرْفَبَ اللهِ اللهِ اللهِ التوبة: ٣١].

هذا مشركٌ في الخوف والرَّجاء، وآخر في الجهاد والتَّضحية، وذاك مشركٌ في باب الأسباب، وآخر في باب النَّفع والضَّرِّ، وانظروا في السِّحر والشعوذة، والتَّطير والتَّساؤم، والرُّقي والتَّمائم، والحلف بغير الله، في صور لا تكاد تحصر، ناهيك بدعاء غير الله، والغوث من المقبورين، والغلوِّ في الصَّالحين، والطواف حول الأضرحة، يدعون عندها ثم يدعونها، ويعلُقون عليها القناديل والسُّرج والسُّتور، ويذبحون عندها ولها، ويتمسَّحون بها، ويتطوَّر الحال حتَّى يتخذوها منسكاً وأعياداً، فلا حول ولا قوة إلَّا بالله.

وثمة صورةٌ جديدة من صور الخلل في التَّوحيد، باءت بها فئات من المنتسبين إلى الإسلام، تزعم الثَّقافة والاستنارة، لا ترضى بحكم الله ولا تسلِّم له، بل إنَّ في قلوبها لحرجاً، وفي صدورها لغيظاً وضيقاً، إذا أقيم حدُّ من حدود الله ارتعدت فرائصهم، واشمأزَّت قلوبهم، قاموا وقعدوا، وأرغوا وأزبدوا، ولهم إخوان يمدُّونهم في الغيِّ، يزعمون الحفاظ على حقوق

الإنسان، وما ضاعت حقوق الإنسان وحقوق الأمم إلّا بهم وبأمثالهم، الإسلام عندهم: ظَلَمَ المرأةَ وهَضَمَ حقوقَهَا، والحدود: قسوة وبشاعة وتخلُّف، وحكم الرِّدة: تهديد لحريَّة الإبداع والفكر، وكلُّ أحكام الشَّرع: عودة إلى عصور الظَّلام والتَّعصُّب والانغلاق، بل لقد أدخلوها في نفق الإرهاب المقيت، قال عالى \_: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَلِيمًا ﴿ إِلنساء: ٦٥].

الله أكبر! التوحيد صعب على الأذلاء، ومن سيم الخسف والذلّ والنّبعيّة، قال الله - تعالى -: ﴿ أَجْعَلَ الْآلِكَةَ إِلَهَا وَحِدًا إِنّ هَذَا لَشَيّهُ عُجَابٌ ﴿ إِلَهَا وَحِدًا إِنّ هَذَا لَشَيّهُ عُجَابٌ ﴿ إِلَهُ وَصَد على من استمرؤوا الفساد، وولغوا في الأوحال، قال - تعالى -: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ الشّمَازَتَ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةُ وَإِذَا ذُكِرَ اللّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَالزمر: ٤٥]، إنّهم لا يعرفون التّوحيد، ولا يعرفون صفاء الدّين، مستعبدون في فكرهم، مشركون في تفكيرهم، وكأنّهم قالوا للذين كفروا وكرهوا ما نزّل الله: ﴿ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ﴾ [محمد: ٢٦]، بل لعلّهم قالوا: سنطيعكم في كلّ الأمر!

إنَّهم حين لم يعرفوا التَّوحيد ولم يحقِّقوه أصبحوا وكأنَّهم فئة منفصلة عن الأمَّة، فئة منفصلة عن أمَّة الإسلام بفكرها وسمتها ورؤيتها وغايتها، مشدودة من خارجها من الشَّرق والغرب في السِّياسة والاقتصاد والاجتماع والأدب، وقد تجلَّى ذلك في تجاهلهم بل تمرُّدهم على تاريخ الأمَّة وأصالتها وتراثها.

فإنَّ نعمة التَّوحيد يخرج بها قلب العبد من ظلمات الشِّرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده، يخرج من التِّيه والحيرة والضَّلال والشُّرود إلى المعرفة واليقين والطمأنينة والرِّضا والهداية، يخرج من الدَّينونة المذلِّة لأرباب متفرِّقين إلى الدَّينونة الموحِّدة لربِّ الأرباب: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخُرُ لاَ إِلَا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُ لَهُ الْمُنْكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ القصص: ٨٨].

إِنَّ تحقيق التَّوحيد يحتاج إلى يقظة قلبيَّة دائبة دائمة، تنفي عن النَّفس كلَّ خاطرة تقدح في عبوديَّة العبد لربِّه، وتدفع كلَّ خالية شيطانيَّة في كُلِّ حركة أو تَصَرُّفٍ ليكون ذلك كلُّهُ خالصاً لله وحده دون مَن سواه.

ومع شديد الأسف فإنَّ قوادح التَّوحيد ونواقضه صارت عند كثير من النَّاس من أخفى المعاصي معنى، وإن كانت من أجلاها حكماً، فلظهور حكمها ترى المسلمين عامَّتهم يتبرؤون منها، ويغضبون كل الغضب إذا نُسبوا إليها، وهم في هذا الغضب محقُّون، ولكن لخفاء معناها وقع فيها من وقع وهم لا يشعرون.

ولقد قرَّر أهل العلم أنَّ الخوض في قوادح التَّوحيد والحديث عن مظاهر الشّرك هو طريقة القرآن، وذلك من أجل تحذير المسلمين وليس الحكم عليهم به، فأهل السُّنَةِ والجماعة لا يُكَفِّرون أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلَّه، ولا زال أهل العلم يتكلَّمون عن أحكام الرِّدَّة وأسبابها، وطرق الزَّيغ والضَّلال، ومسالك الابتداع، والتَّحذير منها، فمن عَلِمَ العقائد الصَّحيحة وعلَّمها ودلَّ عليها، ونبَّه إلى طرق الزَّيغ والكفر والبدع؛ فقد سلك مسلك حقَّ، ونهج منهج نصح.

وإنَّ ممَّا ينبغي التَّنبيه إليه أنَّ من الخطأ في المنهج، وعدم التوازن في العرض وطرق التَّعليم أنَّ ترى كثيراً من الكتب والمؤلفات تفصِّل في الفروع وأحكام المسائل حتَّى النادر منها وبعيد الوقوع، وهذا شيء في بابه حسن، ولكنَّهم لا يُعْنَون بالأصول ممَّا يحتاجه النَّاس والنَّاشئة، فلا يفصِّلون في التَّوحيد وأنواعه وحقوقه، ولا يبيِّنون ضدَّه من الشِّرك وأنواعه ومظاهره وأسبابه.

وثمَّة خطأٌ منهجيُّ آخر، وهو أنَّ بعض المتقدِّمين ـ رحمهم الله ـ سلكوا في باب العقائد مسالك كلاميَّة، ومصطلحات منطقيَّة، فخفي على النَّاس كثير من مهمَّات العقائد وأصول الدِّين، ولو سلكوا مسلك القرآن في البيان، لكان المتعلِّمون والنَّاس أحرى بهداية الله وفضله في هذا الباب.

يقول ابن حجر الهيثميُّ كَثَلَثُهُ: «يتعيَّن على ولاة الأمر منع من يُشْهِر علم الكلام بين العامَّة لقصور أفهامهم، ولأنَّهُ لا يؤمَن عليهم من الزَّيغ والضَّلال، ولا بُدَّ من أخذ الناس بفهم الأدلَّة على ما نطق به القرآن ونبَّه عليه؛ إذ هو بيِّنٌ واضحٌ يُدْرَكُ ببداهة العقل».

كما هو متقرِّر في أصول الشَّريعة ومعالمها أنَّ العلماء هم ورثة الأنبياء، فعن أبي الدَّرداء قال: سمعت رسول الله على يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً؛ سلك الله به طريقاً من طرق الجنَّة، والملائكة تضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإنَّ العالم يستغفر له من في السَّماوات، ومن في الأرض، والحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إنَّ العلماء ورثة الأنبياء، وإنَّ الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً وإنَّما ورَّثوا العلم، فمن أخذه؛ أخذَ بحظً وافر».

قال ابن القيّم كَلَّهُ: «قوله: «إنَّ الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً، وإنَّما ورَّثوا العلم» هذا من كمال الأنبياء، وعظم نصحهم للأمم، وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع العلل، وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أنَّ الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدُّنيا وملكها، فحماهم الله على من ذلك أتمَّ الحماية.

ثمَّ لمَّا كان الغالب على النَّاس أنَّ أحدهم يريد الدُّنيا لولده من بعده، ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده؛ سدَّ هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله، وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيراً من النُّفوس التي تقول: فلعلَّه إن لم يطلب الدُّنيا لنفسه؛ فهو يحصِّلها لولده، فقال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا هو صدقة»، فلم تورِّث الأنبياء ديناراً ولا درهماً، وإنَّما ورَّثوا العلم.

وأمَّا قوله \_ تعالى \_: ﴿وَوَرِثَ سُلَتَكُنُ دَاوُرِدَ ﴾ [النمل: ١٦]، فهو ميراث العلم والنُّبوَّة لا غير، وهذا باتِّفاق أهل العلم من المفسِّرين وغيرهم؛ وهذا لأنَّ داود ﷺ كان له أولاد كثيرة سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المال؛ لم يكن سليمان مختصًا به.

وأيضاً؛ فإنَّ كلام الله يُصان عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنَّهُ بمنزلة أن يقال: مات فلان، وورثه ابنه، ومن المعلوم أنَّ كلَّ أحدٍ يرثُهُ ابنُهُ، وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة.

وأيضاً؛ فإنَّ ما قبل الآية وما بعدها يبيِّن أنَّ المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنُّبوَّة، لا وراثة المال.

قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَشُلَيْمَنَ عِلْمُا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَلَنَا عَلَىٰ كَذِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ۖ [النمل: ١٥، ١٦].

وإنَّما سيق هذا لبيان فضل سليمان، وما خصَّه الله به من كرامته، وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب، وهو: العلم والنَّبوَّة: ﴿إِنَّ هَلَاا لَمُوَ ٱلْفَضْلُ اللَّمْيِينُ ﷺ [النمل: ١٦].

وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِي مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴿ يَعْقُوبَ ﴾ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿ يَعْقُوبَ ﴾ [مريم: ٥، ٦] فهذا ميراث العلم والنَّبوَّة والدَّعوة إلى الله، وإلَّا فلا يظنُّ بنبيٍّ كريم أنَّهُ يخاف عصبته أن يرثوا مالَهُ، فيسأل العظيمَ ولداً يمنعهم ميراثَهُ، ويكون أحقَّ بهِ منهم.

وقد نزَّه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله، فبُعداً لمن حرَّف كتاب الله وردَّ على رسوله كلامه، ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزَّهون عنه، والحمد لله على توفيقه وهدايته».

والعلماء يبلغُون الشَّرفَ والفضيلةَ إذا جمعوا بين القوَّة العلميَّة والعمليَّة، ومجمعُ ذلك: أن يكون العالم عالماً بالله وأمره، قال علي بن خشرم: «سمعت ابن عيينة يقول: قال بعض الفقهاء: كان يقال العلماء ثلاثة: عالمٌ بالله، وعالمٌ بالله وبأمر الله.

أمَّا العالم بأمر الله: فهو الذي يعلم السُّنَّةَ ولا يخاف الله.

وأمَّا العالم بالله: فهو الذي يخافُ الله، ولا يعلم السُّنَّةَ.

وأمَّا العالم بالله وبأمر الله: فهو الذي يعلم السُّنَّةَ، ويخاف الله؛ فذاك يدعى عظيماً في ملكوت السَّماوات».

فعناية العالم بالله وأمره هو مدار الفضيلة، ومحلُّ الثَّناء في نصوص الوحي، وهذا القدر والمقام الذي جاء في النُّصوص تقابله المسؤوليَّة في البيان والتَّبليغ، قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْهُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَتِهِكَ يَلْمَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَنْهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ والله على اللهِ اللهِ اللهُ الله المسؤوليَّة مُؤذِنٌ بانحلال عقد فضيلتِه؛ وما ذاك إلَّا أنَّ العالم يعمر فإخلاله بالمسؤوليَّة مُؤذِنٌ بانحلال عقد فضيلتِه؛ وما ذاك إلَّا أنَّ العالم يعمر

القلوب ويطبّب الأرواح بالرّسالة المحمديّة أصولاً وفروعاً، قال شيخ الإسلام كَثِلَة: «والرّسالة روح العالم ونوره وحياته، فأيُّ صلاح للعالم إذا عدم الرُّسالة، والحياة والنُّور، والدُّنيا مظلمةٌ ملعونةٌ إلَّا ما طلعت عليه شمس الرِّسالة، فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرِّسالة ويناله من حياتها وروحها، فهو في ظلمة وهو من الأموات؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ فَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثُلَهُ فِي الظَّلُمَتِ لَيْسَ بِحَارِج مِنهَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثُلَهُ فِي الظَّلُمَتِ لَيْسَ بِحَارِج مِنهَا وَ الأنعام: ١٢٢]، فهذا وصف المؤمن كان ميتاً في ظلمة الجهل، فأحياه الله بروح الرِّسالة ونور الإيمان، وجعل له نوراً يمشي به في النَّاس، وأمَّا الكافر فميت القلب في الظُّلمات، وسمَّى الله تعالى رسالته روحاً، والرُّوح إذا عدمت فقد القلب في الظُّلمات، وسمَّى الله تعالى رسالته روحاً، والرُّوح إذا عدمت فقد فقدت الحياة، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿وَكَنَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِن أَمْرَنَا مَا كُنت مَدِّري مَا اللهِ عَلَيْه نُولًا نَهْدِي بِهِ مَن شَالَهُ مِن عِبَادِنا فِي الشورى: ٢٥]».

وقد قال الله - تعالى -: ﴿ اللَّيْنَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ اللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَهُ وَلَا يَلُو وَ اللَّهُ وَكُفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴿ اللَّ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَدِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَدِي العلماء من بعدهم على هذا؛ فبذلوا جهودهم لتقرير العقيدة وبيانها في النَّاس بالدَّعوة إليها ونشرها بالقول والعمل، بياناً باللّسان والبنان، فعرضوها بملفوظهم ومكتوبهم، ورقموا مسائل التَّوحيد وأصَّلوها بأدلَّتها، فبيَّنوا بذلك مباني التَّوحيد وأسسه ومكمِّلاته، وحذَّروا من نواقضه والمخلَّلات بجنابه.

ومن هؤلاء العلماء: الإمامُ المجدِّد محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ بنِ سليمان الله مشرَّف التَّميميُّ كَلَّلَهُ، الذي سعى في تقرير التَّوحيد علماً وعملاً تجريداً للواقع وتخلية للنُّفوس من درن الشِّرك وذرائعه، وهذا الجهد منه كَلَّلُهُ صاحبَهُ توفيقٌ من الله وتسديدٌ فتقبَّلت العقول والقلوب مضامن دعوته القائمة على الكتابِ والسُّنَّةِ والاعتصام بهما وإعمالهما، مؤيَّدة بقوَّة الحكم والسُّلطان: سلطان الإمام محمَّد بنِ سعودٍ كَلَّلُهُ، وكان من هذا الجهد والشَّواهد عليه: تأليفه لكتاب «التَّوحيد» الذي ابتدأ جمعه وتحرير الدَّلائل لمسائله في البصرة، ثمَّ لما رجع إلى بلده حرَّر الكتاب وأكمله.

وقد كان لهذا السِّفر منهجه المقصود صياغة وترتيباً وفق ما رآه كَلَلهُ، فتناوله العلماء بالبيان والتَّوضيح من خلال حواشي وشروح من علماء عصره ومن بعدهم، ووضع الله لكثير منها القبول، فكانت مادَّة للدَّرس والتَّعليم في المساجد والمدارس النظاميَّة، وقد اعتنى به أئمَّةُ الدَّعوة وعلماؤها درساً، وتدريساً، وشرحاً، وتعليقاً.

وممَّن عُني بشرحِهِ: سماحة الوالد الشَّيخ عبد الله بن محمَّد ابن حميد لَ الله عن محمَّد ابن حميد لَ الله عن حيث شرحه لطلَّابه في حلقات الدَّرس، وقد سُجِّلت مادَّته صوتيًا ولم يطبع، فنهضت همَّة فضيلة الشَّيخ خالد بن ماجد الرُّشيد العمرو \_ وفقه الله \_ إلى ذلك؛ حيث اعتنى بالشَّرح: تدقيقاً، وتحقيقاً، وتخريجاً، وفق مسلك عرضه في مقدِّمته.

وأمَّا ما يتعلَّق بشرح سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن محمَّد بن حميد كَلْله فهو شرحٌ عُني فيه سماحته ببيان أبواب الكتاب ومسائله ودلائله، وثمَّة سمات في شرح سماحته لكتاب التَّوحيد، وهي على النَّحو الآتي:

أوّلاً: أنّ الشّرح عبارة عن درس علميّ صوتيّ شفهيّ، قدّمه سماحته لطلّابه، وهذا النّوع من الشُروح يعتريه من الأمر ما يجعله مختلفاً عن الشّرح المدوّن المكتوب وفق مسارات التّأليف المتّبعة، التي يُعنى فيها الشّارح بالتّحرير اللّفظي والصّياغي وفق قواعد التّأليف القارّة عند أربابه، ولكن قد سُعي إلى المقاربة بين الصُّورتين في هذا الشّرح، وخاصّة أنّ سماحته له عناية في عرض العلم من حيث ضبط الألفاظ وحسن السّبك، ولذلك قد يلحظ القارئ الحرص على إبقاء ألفاظ الشيخ بحروفها ما أمكن.

ثانياً: اشتمال الشَّرح على جملة ليست بالقليلة من المسائل الفقهيَّة ذات العلاقة، وقد أطال الشَّارح النَّفس في بعضها، ممَّا جعل بعضها يرقى إلى الخلاف العالي؛ حيث إنَّ الشَّارح ذو كعب طويل في علم الفقه، وهذا جعله يتوسَّع في بعض المسائل في بعض المناسبات، كما أنَّ الشَّارح يعنى بتأصيل طلَّابه وتعليمهم الخلاف الفقهيَّ وخاصَّة أصول المسائل الخلافيَّة؛ ليقرِّر حسن التَّصوُّر والتَّصوير لدى طلَّابه، وتهيئة التكييف والتوصيف في ملكاتهم، وتعزيز الاستدلال للمسائل، وحسن تنزيل الدَّلائل عليها.

ثالثاً: عناية الشَّارح بالتَّنظير العلميِّ من حيث ذكر القواعد والضَّوابط الحاكمة للتعامل مع مسائل العقائد، وهذا يلحظه القارئ في مناقشة الشَّارح لجملة من المسائل العلميَّة التي يخالف فيها أهل السُّنَّةِ والجماعة غيرهم من الفرق، كمسائل الأسماء والصِّفات ومسائل القدر ونحوها.

رابعاً: استيعاب الشَّارح لما يُطرح في عصره من المسائل والأفكار ذات العلاقة بمسائل الكتاب، ومناقشتها وفق مسلك يُظهِر به مواطن الإشكال وعرض الجواب.

خامساً: اتسم هذا الشَّرح بكثرة النُّصوص الشَّرعيَّة والشِّعريَّة، وهذا من دلائل تيسير الله للشَّارح الحفظَ والضَّبطَ وسعةَ الاطلاع.

سادساً: المزاوجة بين المسائل والأحداث التاريخيَّة، حيث اعتنى الشَّارح بالأحداث التاريخيَّة بفصولها وشخوصها، ويوردها في موضعها ممَّا أفاض على الشَّرح المتعة في القراءة لما يظهر من التَّناسب بين المسألة والواقعة التاريخيَّة ذات العلاقة.

سابعاً: احتواء الشَّرح على اللَّطائف اللغويَّة والنَّحويَّة، فالشَّارح له عنايةٌ بعلم اللَّغة والنَّحو، ممَّا جعله يعرب بعض النصوص ويجلي ذلك لما له من أثر في فهم النَّصِّ واستيعابه، وهذا مزجٌ بين اللُّغة والنَّحو بالشُّروح العلميَّة في العقيدة والفقه، وخاصَّة أنَّ الخلاف في بعض مسائل اللُّغة والنَّحو هي سبب من أسباب الخلاف في فهم بعض النُّصوص أو توجيه بعض الأحكام الشَّرعيَّة.

وفي الختام فهذا شرح الشَّيخ لهذا الكتاب الجليل، رحم الله المصنِّف والشَّارح، وأجزل لهما المثوبة، وحفظ على هذه الأمَّة والبلاد عقيدتها، وقيادتها، وإيمانها؛ إنَّهُ سميعٌ مجيبٌ، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى الله وصحبِهِ أجمعين.

 د. صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء

# الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

الحمدُ اللهِ حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه كما يحبُّ ربُّنا ويرضى، والصَّلاةُ والسَّلامُ على المبعوثِ رحمةً للورى، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن لشرعه المطهَّر اقتفى، وإلى دينِهِ الحنيفيِّ انتمى.

أَمَّا بعدُ: فأعظم الفرائضِ: توحيدُ اللهِ، وأعظمُ الذُّنوبِ: الشِّركُ بهِ ـ سبحانه ـ، ولإقامة التَّوحيدِ وحربِ الشِّركِ أرسلَ اللهُ المرسلينَ مُبشِّرينَ ومُنذرينَ، وقامَ سوقُ الجنَّةِ والنَّارِ.

وقد جعلَ اللهُ في كلِّ زمانِ فترةٍ مِنَ الرُّسُلِ بقايا من أهلِ العلم، يدعونَ من ضلَّ إلى الهدى، ويُبصِّرُونَهُم الأذى، يحيون بكتابِ الله الموتى، فكلَّما قويت ظُلَمُ الجهالةِ، وخاضَ النَّاسُ لُجَجَ الباطلِ، وخيَّمَت سُحُبُ البِدَعِ؛ قيَّضَ اللهُ رجالاً يدعونَ إلى اللهِ على بصيرةٍ، يُقيمونَ التَّوحيدَ، ويُنيرونَ الطَّريقَ، ويُحيونَ السُّنَن، فتَصلُح على أيديهم - بإذن الله - القلوبُ والدِّيارُ.

وقبلَ ثلاثة قرون غَشيت الدِّينَ غاشيةٌ سوداء، فإذا التَّوحيدُ الذي جاء به محمَّد ﷺ قد تلبَّسته \_ في بعض البلادِ \_ أنسجةُ الخرافَةِ، وقشورُ التَّصوُّفِ، وكَثُرَ دعاةُ الباطلِ، وتلبَّدت عقولُ فئام من المسلمينَ بالذلَّة للمخلوق؛ فأحاطت بأعناقِهُم التَّمائمُ، وقيَّدت سواعدَهُم الخيوطُ، واستولَتْ على قلوبِهِم الأوهامُ، وتعلَّقَ قومٌ بالقبورِ، وفشا التَّنجيمُ والسِّحرُ والتَّطيُّرُ والكِهانَةُ، وغابَت شمسُ الحقِّ عن كثيرٍ من النُّفوسِ حتَّى هبطوا مهبطاً بعيدَ القرارِ.

في هذه الأحوالِ المظلمةِ قامَ بدعوةِ الحقِّ: الإمامُ الصَّالحُ المصلحُ شيخُ الإسلامِ محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ - أجزلَ اللهُ لَهُ الأجرَ والثَّوابَ -؛ فدعا إلى قطعِ العلائقِ عن جميعِ الخلائقِ، والاتِّصالِ بالخالقِ، وتمسَّكَ بالدَّليلِ وبتحكيمِ شرعِ اللهِ، فحُورِبَ وكُذِبَ عليهِ، وطُرِدَ وقُوتِلَ، ولا يزالُ أهلُ البدعِ

والهوى يفترونَ على هذه الدَّعوةِ المباركةِ إلى يومنا هذا، ولكلِّ قومٍ وارثُ! ولم يكن ليحصل الظَّفر لهذه الدَّعوة إلَّا بتوفيقِ اللهِ، ثُمَّ مؤازرةِ الإمامِ الصَّالحِ محمَّدِ بنِ سعودِ كَثَلَلهُ، فتعاهدَ المحمَّدانِ، وعضدَ القرآنَ السِّنانُ، واجتمع السَّيف والبيان على نُصرَةِ الإسلام.

ولقد شاء الله تعالى أن يُريَ عبديهِ ثمارَ غرسِهِمَا، ونتاجَ عملِهِمَا؛ فكان توحيدُ الدِّينِ، وتوحيدُ البلادِ، وبسطُ الأمنِ، ونشرُ العلم، واتِّساعُ الرِّزقِ: ﴿وَلَيَنصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ اللهِ عَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ اللهِ عَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ اللهِ عَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ اللهَ لَقَوِيُ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠].

وإنَّ من أجلِّ ما ورَّنَهُ الإمامُ محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ كَلَّلَهُ: «كتابَ التَّوحيدِ الذي هو حقُّ اللهِ على العبيدِ»؛ فهو مُصَنَّفٌ عظيمُ النَّفعِ، حسنُ الوضع.

وهذا شرحُهُ لشيخِ شيوخِنَا، العلَّامةِ الفهَّامةِ، شيخِ الحنابلةِ، وحافظِ المذهبِ، أبي محمَّد، عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيز بنِ عبدِ الرَّحمٰن ابنِ حُمَيدٍ \_ طيَّبَ اللهُ ثراهُ، وجعلَ الفردوسَ مأواهُ \_.

نشأ يتيماً فبزَّ أقرانَهُ، شُهِرَ برجاحَةِ عقلِهِ، وبُعْدِ نظرِهِ، حتَّى قال الملكُ المؤسِّسُ يَظَلَّهُ: «لو صَلُحَ أحدٌ للعلمِ والإمارةِ جميعاً لكانَ الشَّيخ عبد الله ابن حميدِ».

آثارُ السَّكينةِ عليهِ باديةٌ، وسيما الصَّالحينَ على وجهِهِ مناديةٌ، فيه أناةٌ وحلمٌ، مع قوَّةٍ وحزمٍ، وذكاءٍ وزكاءٍ، وفطنةٍ وحسنِ إيرادٍ، وقوَّةِ حُجَّةٍ، فبحرُ علمِهِ زاخرٌ، وسحابُ فهمِهِ ماطرٌ.

لَهُ تحقيقٌ متينٌ في مضايقِ الأفهامِ، ومزالٌ الأقدامِ، مع إحاطةٍ بالأدلَّةِ النَّقليَّةِ والعقليَّةِ، إذا سُئِلَ فكأنَّما نُشِرَت الكتبُ بين عينيهِ!

«هذه المسألَةُ فيها روايتان عن الإمام أحمد، اختارَ أبو بكر عبد العزيز غلام الخلَّال كذا...

قرَّر هذا ابن تيميَّة في آخر المنهاج..

هذه المسألة تكلُّم عليها النُّوويُّ في شرح حديث كذا. .

قد أشار إلى هذا ابنُ القيِّم في أوَّل (الهدي). .

أحسنُ من تكلُّم على هذه الآية الألوسي في تفسيره. .

ذُكِرَ عن الخليفة المنصور أنَّه. .

هذه أفتى فيها ابنُ معمّر..

في هذا قصَّة لابن حزم..

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن هذا فأجاب بقوله: ..».

مع استحضار تامِّ لمواقع الإجماع، ومواردِ النِّزاعِ، أمَّا مذهبُ السَّادةِ الحنابلةِ فهو ابنُ بجدتهِ، وكنت قد سألتُ شيخنا ابن عقيل ـ رحمه الله تعالى ـ ليلة الأحد ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٠هـ عن «منتهى الإرادات» هل يحفظه؟

فقال: «لا نعرف أحداً يحفظُهُ، إلَّا أن يكونَ الشَّيخ عبد الله بن حميد تظلُّهُ، فلا نعرفُ مثلَهُ في فقه المذهب».

وقال العلَّامةُ ابنُ سعديِّ كَثَلَلهُ: «إنَّ الشَّيخَ محمَّدَ بنَ إبراهيم، والشَّيخَ عبدَ الله القرعاوي لا عبدَ العزيز بنَ باز، والشَّيخَ عبدَ الله بنَ حميد، والشَّيخَ عبدَ الله القرعاوي لا يُوجدُ لهم مثيلٌ في تصدِّيهم لنفع النَّاسِ، ودعوتِهِم وإرشادِهِم»(١).

وفي رسالة من الشَّيخ ابن سعدي لتلميذه ابن عقيل ـ رحمهما الله ـ بتاريخ: ٥ شعبان ١٣٦٧هـ ما نصُّه: «الشَّيخُ عبد الله بن حميد يوم تأخَّر استرابوا أهل بريدة، وكتبوا للملك يطلبون منه ويترجَّون أنَّهُم ما يبون إلَّا هو؛ لأنَّه نافعٌ للقضاءِ والتَّعليمِ، ونسمعُ أنَّ الملكَ مُطمِّن خواطرَهُم، أنَّهُ يبي يردُّهُ عليهم»(٢).

وللشَّارح يدُّ طولى في البلاغة والأدب، يأتي في كلامه بعذبِ الألفاظِ، وبديعِ المعاني، ولَهُ معرفةٌ بالفلكِ ومنازلِ القمرِ والأبراجِ، مع اطِّلاعِ على أحوال الخلق، ودعواتِ المستشرقين، وحملات اليهود والنَّصارى على المسلمين.

وبالجملة: فقد كانَ من حملَةِ الحُجَّةِ، ومن سالكي المحَجَّةِ، طنَّتْ

<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الله بن عقيل سيرته ومراسلاته (١/٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) الأجُوبة النَّافعة (ص٢١١).

بذكرهِ الأمصارُ، وضنَّتْ بمثلِهِ الأعصارُ (١).

ومن فضل الله عليّ \_ وهو ذو الفضلِ العظيم \_ أن أوكل إليّ معالي شيخنا الكبير المفضال الفقيه د. صالح بن عبد الله ابن حميد \_ حفظه الله ورعاه ، وبارك في جهده ومسعاه \_ تحقيقَ هذا الشَّرح ، فشرفتُ بذلكَ ، واجتهدتُ فيه ، ومن المتقرِّر : أنَّ نتاجَ اللِّسانِ ابنُ لحظتِه ، وأنَّ تحويلَ المسموعِ إلى مقروء يقتضي تقديماً وتأخيراً ، وحذفاً للمكرَّر وتحريراً ، فكان المنشود إخراج المادَّة العلميَّة كما هي دون الأسئلة والمناقشات ، ولمعالي الشَّيخ صالح تنبيهاتُ لطيفةٌ ، ونكتُ شريفةٌ أثبتُها في الحاشيةِ مذيَّلة بالإشارة إلى أنَّها منه \_ متَّع الله به \_ ، ولم أقف على شرح بعض الأدلَّة في بعض الأبواب \_ ويأتي بيانها \_ ، ولا على شرح باب : (النَّهي عن سبِّ الرِّيح) كاملاً ، فتفضَّل معالي الشَّيخ صالح \_ أحسنَ اللهُ إليه \_ بشرحِ البابِ شرحاً دلَّ على طول باعه وسعة اطلاعه ، وأمَّا الأدلَّةُ التي لم يُوقف على شرحها فشرحُ نظائرِها يُغني عن شرحها \_ إن شاء الله \_ .

وإنّي أقول: قد حوى هذا الشّرح في تضاعيفه من الفرائد شيئاً كثيراً، أكثر من أن تعدّ، وأعظم من أن تحدّ، فهو شرحٌ عظيم الفوائد جليل العوائد، ولا غرو؛ فإنَّ الشَّارح بحرُ العلم الزَّاخرِ، وبدرُ المجدِ الزَّاهرِ، الصَّادقُ عليه المثلُ السَّائرُ: (كم تركَ الأوَّلُ للاَّخر؟!).

وهنا أرفعُ القلمَ، وأختمُ بسؤال الله على أن يجمعنا بالماتن والشَّارح في جنتِهِ، ودارِ كرامتِهِ، وأن يبارك في ذريَّتهما، وأن يجزي الشَّيخ صالحاً خيراً كثيراً، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يحسن العاقبة لعباده المستضعفين، وأن يهدينا سواء السَّبيل.

وكتبه خالد بن ماجد بن عبد الرحمن الرُّشيد العمرو حامداً مصلِّياً مسلِّماً

عشيَّة الجمعة منتصف رمضان ١٤٣٥هـ

<sup>(</sup>١) ينظر في ترجمته كَثَلَثه: علماء نجد للبسَّام (٤/ ٤٣١)، (الشَّيخ عبد الله بن حميد كما عرفته) لشيخنا محمَّد العبودي، (تاج القضاة) للدكتور سليمان العثيم.



#### الإسناد إلى المتن

وقعت للعبد الفقير إلى الله رواية هذا السِّفر الجليل: «كتاب التوحيد» عن جماعة من شيوخ العلم وحملة الرِّواية، فمن ذلك:

ما أخبرنا به شيخُنا المعمَّر المسند محمَّد بن عبد الرَّحمٰن بن إسحاق، قال: أخبرنا سعد بن حمد بن عتيق، عن أبيه، عن عبد الرَّحمٰن بن حسن، عن جدِّه الشيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب سماعاً إلى (باب ما جاء في بيان بعض أنواع السِّحر)، وإجازة بباقيه.

وأنبأنا شيخنا الفقيه المسند عبد الله ابن عقيل، أنبأنا الشَّيخُ عبدُ الحقِّ العقِّ الهاشميُّ، عن أحمد بن عبد الله البغداديِّ، عن عبد الرَّحمٰن بن حسنِ به.

وأخبرنا عالياً درجة الشيخ محمَّد بن عبد الرحمٰن بن إسحاق، قال: أخبرنا حمد ابن فارس، قال: أخبرنا عبد الرَّحمٰن بن حسن به.

## بيانٌّ بالمواضع التي لم يوقف على شرحها

ا لَّ اللَّانيةُ من البابِ الأوَّلِ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ
 اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّلْغُوتُ ﴾ [النحل: ٣٦].

٢ ـ الآيةُ الرَّابعةُ من البابِ الأوَّلِ: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَسَيْعًا ﴾
 [النساء: ٣٦].

٣ ـ أثرُ ابنِ مسعودٍ وحديثُ معاذٍ ﴿ إِنَّهُمَّا فِي البابِ الأوَّلِ.

٤ ـ الآيةُ الأولى من البابِ الشَّاني: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَنْهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٢].

• - حديثُ عبادةَ بنِ الصَّامت فَي الباب التَّاني.

٦ ـ حديثُ عتبان ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

٧ ـ حديثُ ثابتِ بنِ الضحَّاكُ وَ اللهِ عَلَيْهُ في باب: (لا يُذبَحُ اللهِ بمكانٍ يُذبَحُ في للهِ بمكانٍ يُذبَحُ فيهِ لغيرِ اللهِ).

٨ ـ الآيةُ الثَّانيةُ من بابِ (الشَّفاعة): ﴿قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤].

٩ - حديثُ ابنِ عبَّاس في ناب: (ما جاء أنَّ الغلوَّ في قبور الصَّالحين...).

١٠ ـ الآية الأولى في باب: قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا ﴾ [البقرة: ١٦٥] وهي قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَن النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا ﴾ [البقرة: ١٦٥] وهي قوله ـ تعالى .: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَا وَكُمْ وَأَمْوَلُ الْقَرَفَتُمُوهَا وَتَجَدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَدِينُ تَرْضُونَهُمَ أَخُونُكُمْ وَالْوَبَةُ وَمَسَدِينُ اللّهِ وَرَسُولِهِ ... ﴾ الآية [التوبة: ٢٤].

١١ ـ حديثُ أنسٍ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ في باب قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمِن اَلنَّاسِ مَن يَشَخِذُ
 مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا ﴾ [البقرة: ١٦٥].

١٢ ـ بابُ (النَّهي عن سبِّ الرِّيح).

#### ٨

الحمد لله وصلَّى الله على محمَّد وعلى آله وصحبِهِ وسلَّمَ كتابُ التَّوحيدِ

وقولِ الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِئَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ١٠ ﴾ [النَّاريات: ٥٦].

وقــولِــهِ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ ﴾ الآية [النَّحل: ٣٦].

وقــولِــهِ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ۚ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ الآنة [الإسراء: ٢٣].

وقولِهِ: ﴿ وَأَعْبُدُوا أَلِنَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْكًا ﴾ الآية [النساء: ٣٦]. وقــولِــهِ: ﴿قُلُ تَعَالَوَا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيَكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ مُسَيِّئًا ﴾ الآيات [الأنعام: ١٥١ ـ ١٥٣].

الحمد الذارية وقو قالَ ابنُ مسعودٍ فَيْ اللهُ: «مَنْ أرادَ أن ينظرَ إلى وصيَّة محمَّدٍ ﷺ التي عليها خاتمهُ فليقرأ قولَهُ تعالى: ﴿ قُلُ تَعَالُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ - إلى قولِهِ - ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومُ ﴾ الآية [الأنعام: ١٥١ ـ ١٥٣].

وعن معاذ بن جبل فرائيه قال: كنتُ رديف النبيِّ عَلَيْهُ على حمارِ فقالَ لي: «يا معاذ أتدري ما حَقُّ الله على العباد، وما حقّ العباد على الله؟».

الم التوجيح فقلت: الله ورسولُهُ أعلم.

قال: "حقُّ الله على العباد أن يعبدوهُ ولا يشركوا به شبئاً، وقال فقلتُ: يا رسول الله أفلا أبشَّرُ النَّاسَ؟

قال: «لا تُبشرهُم فيتَّكِلُوا». أخرجاهُ في الصَّحيحين.

TV

#### Mana Mana Mana Mana Mana

## كتابُ التَّوحيدِ

هذا الكتاب يُذكَرُ فيه: التَّوحيد، وهو: عبادة الله وحده لا شريك له.

ويُذكَرُ فيه: الشِّرك الأكبر المنافي للتَّوحيد.

ويُذكَرُ فيه: الشِّرك الأصغر المنافي لكمال التَّوحيد.

ويُذكّرُ فيه: الذرائع والوسائل المقربة إلى الشّرك أو الموصلة إليه.

ويُذكَرُ فيه: البدع القادحة في التَّوحيد.

ويُذكرُ فيه: المعاصى المنقِّصة لثواب التَّوحيد، هذا موضوع الكتاب.

\* \* \*

## ﴿ وَقُولِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ .

اللّام في الآية الصّحيح أنّها لام التعليل وليست لام العاقبة، لا يلزم أن تحصل العبادة من جميع الناس، بل ذكر الربُّ الأوَّلَ ـ وهو خَلْقهم ـ لا ليفعل بهم كُلَّهم الثَّاني ـ وهو: العبادة ـ بل ليفعلوا هم الثَّاني؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا آرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤] فهل كُلُّ رسول يطاع بكُلِّ حال؟

منهم من يطاع ومنهم من يُعصى، فاللَّام هنا لم تكن للعاقبة؛ لأنَّنا لو جعلناها للعاقبة لكانت العبادة واقعة من الخلق بكُلِّ حال، وهذا غلطٌ، وإنَّما هي للتعليل.

وأمَّا تعريف العبادة فقد قال ابن تيميَّة: «العبادة طاعة الله بامتثال أوامرِهِ بمقتضى ما جاء على ألسنة رُسُلِهِ»(١).

وقال: «العبادةُ: اسمٌ جامعٌ لكُلِّ ما يحبُّهُ اللهُ ويرضاهُ من الأقوالِ والأفعالِ الظَّاهرةِ والباطنةِ»(٢).

والحنابلة يقولون ـ كما في الرَّوض (٣) ـ: «العبادة: ما أُمر به شرعاً، من غير اطِّراد عرفيٍّ، ولا اقتضاءِ عقليِّ».

وقبل بيان معنى تعريف الفقهاء للعبادة نقول: البدع والأشياء التي شاعت في وقتنا هذا يرى من يفعلها أنَّها سُنَّةٌ، كالاحتفال بالمولد، يخاصمك شخص فيقول: «المولد عبارة عن إظهار الشُّكر بوجود خاتم النَّبيين وإمام المرسلين، ودلالة وعلامة على محبَّته، نقيم الاحتفال لمحبته، ونحن لانقصد إلا الخير!».

ويقول<sup>(٤)</sup>: «ننطق باللِّسان، نريد أنَّ أفعالنا تنطبق مع أقوالنا ونياتنا».

فماذا نقول؟

نقول: لو كان خيراً لسبقونا إليه.

<sup>(</sup>۱) جامع الرسائل (۲/ ۱۱۰). (۲) العبودية (ص٤٤).

<sup>(</sup>٣) الرُّوضُ بحاشية ابن قاسم (١/٤٤). ﴿ ٤) من يتلفُّظ بالنيَّة.

فيقولون ورد حديث: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ» (۱). ننظر في هذا الحديث، فنقول: هذا ليس حديثاً، هذا موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله .

يقول المخالف: بما أنَّهُ موقوفٌ على عبد الله بن مسعود، فحسبك به فهو من أفاضل الصَّحابة، ولم يفعله الصَّحابة، لكن هذا من باب الاستحسان! ونحن لا حلَّلنا حراماً ولاحرَّمنا حلالاً! إنَّما هو تعظيم محمَّد ﷺ!

نقول: لو سلَّمنا جدلاً فمعنى: «ما رآه المسلمون» ـ يعني: مجموع المسلمين المجتهدين منهم ـ فيؤخذ بقول المجتهدين في هذه المسألة، ومع ذلك فلا يقرُّهم أكثر المسلمين، أكثر علماء الإسلام الذين لا يُقرُّون الخرافات لا يرون هذا، كما أنَّ الرسول ﷺ أخبر أن أُمَّتهُ لا تجتمع على ضلالة وهؤلاء منفردون بهذا، هذا على تقدير صحَّتِهِ وإلَّا فالحديثُ موضوعٌ (٢)، أثبتوا أنَّ كلَّ المسلمين رأوه؛ لأنَّ لفظه يقتضي العموم، ونحن من المسلمين ولا نراه، وخلقٌ كثيرٌ من المسلمين لا يرونه، إذا اجتمع المسلمون كُلُهم وأطبقوا عليه نأخذ به، هذا على تقدير صحَّة الحديث.

ثانياً: نقول: هذا بدعة؛ لأنَّ العبادة هي: (ما أُمر به شرعاً من غير اطِّراد عرفيِّ)، فالعرف ليس له دخلُ في هذا كأن تقول: عمل المسلمين منذ أزمان طويلة، وهذا جرى عليه المسلمون، وهذا عمل الناس، هذا لا دخل له في العبادة.

نقول: العقل ليس له دخل في هذا، وعُرْفُ الناس وكونه موجوداً في كثير

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي (۹۹/۱) (۲۶۳)، والإمام أحمد (۸٤/۱) (۳۲۰۰) موقوفاً على ابن مسعود ظليم، وإسنادُهُ جيِّدٌ.

<sup>(</sup>٢) أي: «ما رَآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ» بإسناده المرفوع؛، فإنَّ في طريقه سليمان بن عمرو النَّخعي وهو كذَّابٌ، قد رواه مرفوعاً من طريق سليمان الخطيب في تاريخه (٥/ ٢٧٠) وهو من مسند أنس ﷺ.

ينظر في ترجمة سليمان: الكامل (٢١٩/٤)، ميزان الاعتدال (٢١٦/٢).

من الأمصار ليس له دخل ـ أيضاً ـ، إنّما العبادة ما أمر الله به من طاعته على ألسنة رسله، فأعطونا على ألسنة الرسل أنّهم أمروا بالاحتفال بالمولد!، ومثله الأعياد المحدثة ـ أيضاً ـ كعيد جلوس الملك على العرش الفلاني، وعيد الوطن، وعيد كذا، يقيمون الاحتفال بالأعياد، والتنويه بالصُحُف والإذاعات، كُلُّ هذا من أبطل الباطل، ليس عند المسلمين أعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس عندنا أعياد غير هذا، وكُلُّ هذا من مشابهة أهل الكتاب.

كذلك التلفُّظ بالنيَّة وإن ذهب إليه متأخرو الحنابلة والشَّافعية وبعض الحنفيَّة، ويقولون: لأنَّ النيَّة شرط لصحَّة الصَّلاة، وينبغي أنَّ اللِّسان ينطق بها؛ ليكون النطقُ مواطئاً للقلب، فالنيَّة في القلب وأكدَّها اللِّسان، فقولي: «نويت كذا»، ما جئتُ بشيء جديد، فأنا أعبِّر عمَّا في قلبي فقط، وأنتم تقولون: إن الصَّلاة لا تصحُّ إلَّا بالنيَّة لحديث: «إنَّما الأعمال بالنيَّات»(۱)، فأنا أنطقُ بلساني معبراً عمَّا في قلبي مؤكِّداً لتلك النيَّة أني أريدُ الصَّلاة خلف هذا الإمام صلاة العشاء أربع ركعات أداءً، لذلك قالوا: إنَّها تستحب.

فبماذا نردُّ عليهم من تعريف الفقهاء الذي سبق ذكره في قولهم: «ما أُمر به شرعاً من غير اطِّراد عرفيِّ ولا اقتضاء عقليِّ»؟

نقول: عقلك ليس ميزاناً، فليس له دخل في العبادة، ولهذا قال ابن تيميَّة في مسألة التلفُّظ بالنيَّة: «والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتِّش هل تكلَّم الرسول ﷺ بقول: (نويت) أو أحد من الصَّحابة فلن يجد، لا في حديثٍ صحيح ولا حسنٍ ولا ضعيفٍ ولا موضوع»(٢).

وقال: وعُمومُ القرآن يردُّهُ، قال \_ تَعالى \_: ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ آللَهُ بِدِينِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٦] يقول: نويت كذا! كأنَّ الله لم يطَّلع عليه! والمقصودُ من هذا كُلِّهِ بيانُ تعريف العبادة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۲) ينظر: الفتاوى الكبرى (۱/ ۲۱٤)، مجموع الفتاوى (۲۲/۲۲)، إصلاح المساجد للقاسمي (ص۷۳).

## ﴿ وقـولِـهِ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ الآيــة [الإسراء: ٢٣].

أي: وأن تحسنوا بالوالدين إحساناً، والإحسان بالوالدين هو برُّهما وطاعتهما وتنفيذ أوامرهما وعدم الغلظة عليهما والرِّفق بهما، هذا هو الإحسان، لا سيَّما عند الكبر: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّكُمَا أَنِّ وَالإسراء: ٢٣] قال عطاء يَظَلله: «لا تنفض بيديك في وجههما».

﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ إِللَّهِ اللَّهِ ۗ [الإسراء: ٢٣]؛ أي: ليِّناً طيِّباً سهلاً.

ثُمَّ تذكَّر حالتهما معك حينما كنت صغيراً وقد ربياك وعطفا عليك، فاعطف عليهما حال الكبر.

وقوله: ﴿ وَلَا نَقْنُلُوا الْوَلَادَمُ خَشْيَةً إِمْلَةً ﴾ [الإسراء: ٣١] كانت العرب تقتل البنات خشية العار وخشية الفقر، ورُبَّما قتلوا الذكور خشية الفقر، وذلك أنَّ الإنسان إذا كثر عياله وأولاده احتاج إلى أن يطعمهم ويقوم بشؤونهم، فيخاف من الفقر فيقضي عليهم، فالله على أنه يُهِ نهاهم عن ذلك بقوله: ﴿ وَلَا نَقْنُلُوا أَوْلَلاكُمُ ﴾ من الفقر فيقضي عليهم، فالله على أنه الإسراء: ٣١] فما خلق الله مخلوقاً إلَّا وقد تكفَّل برزقه ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْنَقَرَها وَمُسْتَوْدَعَها كُلُّ وقد في صيدته المعروفة لمَّا في كَتَبِ مُبِينِ ﴿ إِلَهُ اللهِ ولكن مات هناك، لم يحصل على شيء، سأل عنه أمير المؤمنين قال: أين المشرقيُ ؟

فطلبوه، فإذا هو ميّتٌ، والقصيدة مكتوبة عند رأسِهِ، وكان قد جاء يطلب من السُّلطان بعض المساعدة ولكن لم يعطه شيئاً، فلمَّا قرأ السُّلطان القصيدة قال: «لو كان حيّاً لشاطرته ملكي»، يقول في أوَّلها:

لا تعذليه فإنَّ العذل يولعُهُ قد قلتِ قولاً ولكن ليس يسمعُهُ وفيها يقول:

### واللَّه قسَّم بين الخلقِ رزقَهُمُ لم يخلقِ اللَّهُ مخلوقاً يضيِّعُهُ(١)

فالله \_ سبحانه وبحمده \_ لم يخلق مخلوقاً يضيِّعُهُ أبداً، بل تكفَّل بأرزاق العباد؛ ولهذا قال: ﴿وَلَا نَقْنُكُوا أَوْلَدَكُمْ خَشْيَهَ إِمْلَتِ نَحَنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُونَ الإسراء: [الإسراء: ٣١] لكن هل يدخل في هذا استعمال حبوب منع الحمل ويسمَّى قتلاً للأولاد؟ فلولا المنعُ لحملت المرأة وجاءت بأولاد.

قد يقول قائل: استعمالها ليس لأجل الإملاق ولكن لأمر آخر، لا يريد كثرة العيال.

نقول: هذه المسألة تكلَّم عليها شيخ الإسلام ابن تيميَّة، ولا تدخل في معنى الآية؛ لأنَّ الولد لم يوجد فهو لايزال معدوماً؛ ولهذا قال ابن تيميَّة وغيره: يجوز للمرأة أن تستعمل الدَّواء الذي يمنعُ المنيَّ من النفاذ في مجاري الرَّحم بشرط ألَّا يضرَّ أ، فإذا استعملتُهُ لأجل منع الحمل وهو لا يضرُّها فلا مانع حينئذِ.

هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وكذلك الأصحاب قرَّروا جواز هذا بشرط ألَّا يضرَّ بها، فإن أضرَّ بها ذلك فلا يجوز.

<sup>(</sup>١) مصارع العشَّاق (٢٣/١)، طبقات الشَّافعيَّة (٣٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (٢٩٧/٢١)، وفيه: أنَّ الأحوطَ تركُهُ.

قالَ ابنُ مسعودٍ وَ اللهُ عَالَى: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصَيَّة مَحَمَّدٍ ﷺ التي عليها خاتمهُ فليقرأ قولَهُ تعالى: ﴿ قُلُ تَعَمَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ اللّي عَلَيْكُمُ مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُونُ ﴾ الآية عَلَيْتَكُمُ مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُونُ ﴾ الآية الأنعام: ١٥١ ـ ١٥٣] (١).

جاء أنَّ النبي ﷺ لما مَرِضَ واجتمع عنده الصحابة، قال: «ائتوني ببطاقة أعهد لكم فيها عهداً»، فكثرت الأصوات عند الرَّسول ﷺ، فبعضهم يقول: ائتوه ببطاقة يعهد لنا فيها وصيَّة.

والبعض منهم يقول: لا تُشغلوا رسول الله على فقد أشغله المرض، فتوفي - صلوات الله وسلامه عليه -، وهو لم يكتب لهم، قال ابن عبّاس عبّاس في: "إنّا الرزية كُلّ الرزيّة ما حال بين رسول الله على وبين كتب الوصيّة»(٢).

قال الحبر عبد الله بن مسعود ﴿ إِنَّهُ اللهِ اللهِ وصيَّة محمَّد ﷺ التي عليها خاتمه لم تُغيَّر ولم تُبدَّل (فليقرأ قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْكُمُ ﴾ ، وذلك لعلم ابن مسعود أنَّ الرَّسول ﷺ لو وصَّى لم يوص إلَّا بما ما وصَّى به الله ﷺ في قوله: ﴿ ذَلِكُمُ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَكُمُ

<sup>(</sup>۱) رواهُ الترمذيُّ (۳۰۷۰)، وابنُ أبي حاتم في التفسير (۱٤١٤/٥) (٥٨٠٥) من طريق محمَّد بن فضيل، عن داود الأودي، عن الشّعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود، به. قال الترمذيُّ: «حديثٌ حسنٌ غريبٌ».

وداود هذا إن كان ابن عبد الله فهو ثقة، وإن كان ابن يزيد فلا يحتجُّ به، وكلاهما يروي عن الشَّعبي ويروي عنهما محمَّد بن فضيل، لكن جاء تمييزه بابن يزيد عند الطبراني في الأوسط (١١٨٦) إلَّا أن الإسناد إلى داود فيه لينٌ، فإنَّ فيه خالد بن يوسف السمتي، وهو ضعيفُ الحديثِ، ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ٤٢٧)، لسان الميزان (٣/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (١١٤)، ومسلمٌ (١٦٣٧).

نَّقِلُونَ ﷺ ﴿ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَمَلَكُو تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَمَلَكُو تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَمَلَكُو تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١ ـ ١٥٣].

﴿ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ مُسَيَّعًا ﴾: ﴿ شَيِّعًا ﴾ نكرة في سياق النَّهي فتعمُّ القليلَ والكثيرَ.

والشِّرك قسمان: أصغر وأكبر، وضابطُ (الشِّرك الأصغر) هو: ما ورد في النُّصوص تسميته شركاً ولم يصِل إلى حَدِّ الشِّرك الأكبر، وذلك مثل يسير الرِّياء، ومثل قول: ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله، ما لم يقع في قلب الحالف تعظيم المحلوف كتعظيم الله فيصل إلى حَدِّ الشَّرك الأكبر \_ حينئذ \_.

وضابط (الشِّرك الأكبر): تسويةُ غير الله بالله فيما هو من خصائص الله.



#### بابُ

#### فضلِ التَّوحيدِ وما يكفِّرُ من الذنوبِ

وقـولِ اللهِ تـعـالـى: ﴿الَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَوْ يَلْبِسُوٓا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتَهِكَ لَكُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهَـتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّابِعَامِ: ٨٦].

وعن عبادة بن الصامت على قال: قال رسولُ الله على: «من شهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، وأنَّ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل اخرجاه.

ولهما في حديثِ عتبانَ رَفِي الله على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله».

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله على الله على قال: «قال موسى: يا رب، علّمني شيئاً أذكركَ وأدعوك به.

قال: يا موسى: قل «لا إله إلَّا الله».

قال: يا رب كُلُّ عبادك يقولون هذا.

قال: يا موسى، لو أنَّ السماوات السَّبع وعامرُهُنَّ غيري، والأَرضين السَّبع في كِفَّة، و (لا إلله إلَّا الله) في كِفَّة، مالَتْ بهنَّ (لا إلله إلَّا الله) رواهُ ابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ وصحَّحَهُ.

وللترمذي وحسّنه عن أنس في: سمعتُ رسول الله الله يقولُ: «قالَ الله تعالى: يا ابن آدم؛ لو أتيتني بقُرابِ الأرضِ خطايا، ثُمَّ لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقُرابها مغفرة». DERIO EXIDENIO EXIDEN

# الله التَّوحيدِ وما يكفِّرُ من الذنوب

﴿ وقولِ اللهِ تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَكَتِكَ لَمُهُمُ ٱلْأَيْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ الْآيَةِ [الأنعام: ٨٢].

وعن عبادة بن الصّامت على قال: قال رسولُ الله على: «من شهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله، وأنّ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الخرجاهُ(۱). ولهما في حديثِ عتبانَ على: «فإنّ الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله (٢).

وعن أبي سعيد الخدري رضي عن رسول الله على قال: «قال موسى: يا رب، علّمني شيئاً أذكرك وأدعوك به.

قال: يا موسى: قل «لا إله إلَّا الله».

قال: يا رب كُلُّ عبادك يقولون هذا.

قال: يا موسى، لو أنَّ السماوات السَّبع وعامرُهُنَّ غيري، والأرضين السَّبع في كِفَّة، و لا إله إلَّا الله» والسَّبع في كِفَّة، مالَتْ بهنَّ «لا إله إلَّا الله» رواهُ ابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ وصحَّحَهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٣٤٣٥)، وصحيح مسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٢٥)، صحيح مسلم (٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجَهُ النسائيُّ في الكبرى (١٠٦٠٢)، وابن حبَّان (٦٢١٨)، والحاكم (٥٣٤/٢) (١٩٥٧)، من طريق درَّاج أبي السَّمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، به مرفوعاً. درَّاج في حديثه مناكير لا سيَّما في روايته عن أبي الهيثم، وقد نصَّ على تضعيف هذه =

هي كلمة التَّوحيد، من أجلها خُلقت الخليقة، ومن أجلها أُنزلت الكتب، وأُرسلت الرُّسل، وجُرِّدت لأجلها سيوف الجهاد، ومن أجلها حَقَّت الحاقة، ووقعت الواقعة، ومن أجلها قام سوق الجنَّة والنَّار، ومن أجلها نُصبت الموازين.

هي دعوة الرُّسل من أوَّلهم إلى آخرهم، وموسى الله خفي عليه عظم هذه الكلمة! ولهذا قال: (كُلُّ عبادك يقولون هذا) كأنَّهُ قال: «يا رب، أردتُ شيئاً تخصُّني به من بين العباد»، فهو يريد أن يختصَّ بدعاء دون غيره من بقية العباد، وذلك لأنَّهُ كليمُ الله، ولأنَّهُ من أولي العزم من الرُّسل، فلمَّاخفي عليه فضل (لا إله إلَّا الله) نبَّههُ الربُّ \_ سبحانه \_ بقوله: (يا موسى لو أنَّ السَّماوات السَّبع وعامرُهنَّ غيري)؛ يعني: ساكنها غيري (والأرضين السَّبع في كفَّة، ولا إله إلَّا الله في كفَّة، مالت بهنَّ لا إله إلَّا الله)، بيَّن الله له عظم هذه الكلمة، وأنَّ السَّماوات بما فيها من الأفلاك والسُّكَان، وأنَّ الأرضين بما فيها من السُّكَان والحبال والبحار لو جعلت في ميزان وهذه الكلمة في كفَّة أخرى لرجحت هذه الكلمة بجميع هذه المخلوقات، فهذا يدلُّ على فضل هذه الكلمة العظيمة.

#### وفي هذا فوائد:

الأولى: أنَّ هذه الكلمة خفي فضلُها وعظمُ شأنها حتَّى على أفاضل الأنبياء كموسى ﷺ حتَّى نبَّهه الله عليها.

الثَّانية: فيه دليل على أنَّ هذه الكلمة هي من أفضل الدُّعاء وأعظمه، ولهذا قال النبيُّ ﷺ: «أفضل ما قلتُ أنا والنبيُّون من قبلي: لا إله إلَّا الله»(١).

السلسلة المصرية الإمام أحمد كما في «الكامل» لابن عدي (١٠/٤)، وأبو داود كما في «سؤالات الآجري» (٢/١٦)، ورواه ابن أبي شيبة (١٠/٢٤) (٣٠٠٧٦) بإسناد جيّد عن كعب الأحبار موقوفاً عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (٦٩٦١)، والترمذيُّ (٣٥٨٥) من طريق حمَّاد بن أبي حميد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّهِ به مرفوعاً.

وقد أعلُّهُ الترمذيُّ بقوله: «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه، وحمَّاد ليس هو بالقوي عند أهل الحديث».

ورواه الإمام مالك (٢٤٦)، ومن طريقه عبد الرزَّاق (٨١٢٥)، والبيهقيُّ (٥/ ١٩٠) =

قولك: (لا إله)؛ يعني: لا معبود في الأرض ولا في السَّماء بحقِّ (إلَّا الله)، فأيُّ معبود عُبد من دون الله من قبرٍ أو نبيِّ أو ملكِ فعبادتُهُ باطلةٌ، وصرفها له هو محضُ الشِّرك؛ لأنَّ هذا من خصائص الله، والعبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، لا لملكِ مقرَّبِ ولا نبيٍّ مرسلِ.

وفي قوله ﷺ: «أفضل ما قلت أنا والنبيُّون من قبلي: لا إله إلَّا الله»: الرَّدُّ على الصوفية القائلين إنَّ ذكر الخاصَّة هو (الله، الله) وذكر خاصة الخاصَّة هو: (هو، هو) فكُلُّ هذا من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كيف يقال هذا مع قول النبيِّ ﷺ: «أفضل ما قلت أنا والنبيُّون من قبلي: لا إله إلَّا الله»؟!

وفيه أنَّ مجرَّد النُّطق بها لا ينفع ولا يؤثِّر إذا تخلَّف العمل، فلا بُدَّ أن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها، وإن حصل عند الإنسان ذنوب وارتكب جرائم فهو تحت المشيئة، لا نُكفِّرُهُ ولا نخرجُهُ من الإسلام، بل نقصَ من قوله: (لا إلله إلَّا الله) بقدر مخالفته.

أمَّا إذا صرفَ شيئاً من العبادة لغير الله، فهذا قد أبطل عمله، وهو مشركُ الشّرك الأكبر الذي يُحِلُّ دمَهُ ومالَهُ، أمَّا مجرَّدُ الكبائر وارتكاب الصَّغائر فهذا لا يُخرج من الملّة؛ لأنّهُ يقول: (لا إله إلّا الله) ويعمل بمقتضاها بصرف العبادة لله وحده لا شريك له، فهو تحت المشيئة إن شاء الرَّبُّ ـ سبحانه ـ غفر له وإن شاء عذَّبه في النَّار بقدر جرائمه ثُمَّ ماكه إلى الجنَّة؛ كما هو قول جمهور أهل السُّنَةِ خلافاً للمرجئة وخلافاً للخوارج والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة؛ لأنَّ الله يقول: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِنَ لَمُنْ رَكَ يُشْرَكَ يِمِنَ فَي النَّالَ عَذَو من في المَن في حديث الشَّفاعة الطويل: «أخرجوا من في لمن يَشَالُ حبة من خردل من إيمان» (١) إلى آخر الحديث المعروف.

وفيه فضل هذه الكلمة إذا قالها الرَّجل بصدق وإخلاص ويقين فإنَّها ترجح بجميع المخلوقات؛ كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿

<sup>= (</sup>٩٤٧٣) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كَريز به مرسلاً، وقد صوَّب البيهقيُّ الإرسال. (١) رواه البخاري (٢٢)، ومسلم (١٨٤) من حديث أبي سعيد ﷺ.

أنَّ النبيِّ ﷺ قال: «يُصاح برجلٍ من أُمَّتي فيؤتى به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له \_ يعني من سيئاته \_ تسعة وتسعون سِجلاً، كُلُّ سِجلً منها مد البصر، فيهاب الرَّجل، فيقال له: هل لك من حسنة؟

فيهاب، فيقول: لا.

فيقال له: لا ظلمَ عليكَ، بلى إنَّ لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة \_ ورقة صغيرة \_ وفيها: «أشهد ألَّا إلٰه إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً عبده روسوله»، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع السِّجلَّات؟

فيقال: لا ظلم عليك، فتوضع هذه البطاقة في كفَّة وتلك السِّجلَّات في كفَّة، فإذا وضعت رجحت تلك البطاقة وطاشت تلك السجلات ـ أي: خفَّت ـ»(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «هذا رجلٌ قالها بصدقٍ وإخلاص ويقين» فالأعمال لا تتفاضل بالصُّور ولا بالعدد، وإنَّما تتفاضل بمصدرها من القلب، فقد يصلِّي الإنسان وقد يتصدَّق ويكثر العبادة لكن الآخر أقل منه عبادة إلَّا أنَّ عبادته صدرت من قلب حيِّ، فهذا الذي صدرت عبادته من قلب حيِّ وإخلاص لله \_ تعالى \_ أفضل من الآخر؛ وقد يكون بينهما كما بين السَّماء والأرض، وكما بين المشرق والمغرب، لكن هذا الحديث مُطْلَقٌ وقيَّدَه المصنَّف بما سيأتي في حديث أنس: «لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثُمَّ القيتني لا تشرك بي شيئاً» أي: أنَّ (لا إله إلَّا الله) لا تنفعك إلَّا بشرط أن

وفيه دلالةٌ على علوِّ الله على خلقه، والأدلَّة على ذلك كثيرة؛ لأنَّهُ قالَ: (وعامرهنَّ)؛ يعني: السَّماوات، والسَّماوات معلوم أنَّها أعلى من الأرض وأرفع، وكما في قوله \_ تعالى \_: ﴿ مَأْمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآهِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ [الملك: ١٦]؛ أي: أأمنتم من على السَّماء، والآيات كثيرة، كُلُّها تدلُّ على إثبات العلوِّ لله.

تلقى الله وأنت سالمٌ من الشركِ قليله وكثيره وقد مُتَّ على التَّوحيد.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۲۹۹۶)، والتُرمذيُّ (۲۲۳۹)، وابن ماجه (٤٣٠٠)، وابن حبَّان (۲۲۳)، وابن حبَّان (٤٦١)، والحاكم (١٥/١) (٩) من مسند عبد الله بن عمرو ﷺ، وإسنادُهُ صحيحٌ. (٢) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٨٢).

وللترمذيِّ وحسَّنَهُ عن أنسِ وَ اللهِ عَلَيْهُ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «قالَ الله عَلَيْهِ يقولُ: «قالَ الله تعالى: يا ابن آدم؛ لو أتيتني بقُرابِ الأرضِ خطايا، ثُمَّ لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقُرابها مغفرة»(١).

أنس ﴿ اللَّهُمَّ النبيَّ ﷺ ، وقد دعا له الرَّسول ﷺ بقوله: «اللَّهُمَّ أكثر مالَهُ وولدَهُ والطل عمرَهُ وادخله الجنَّة» (٢) ، فكان من آخر من مات من الصّحابة، توفي سنة اثنين وتسعين أو ثلاث وتسعين.

وقالوا: إنَّ له من الولد نحو مئة وعشرين، فهذا ببركة دعاء النبيِّ ﷺ، وهو من أفاضل الصَّحابة ﷺ

قوله: (قال الله تعالى): هذا حديثٌ قدسيُّ؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ يحكيه عن الله، فهذا من كلام الله.

والله يقول: (يا ابن آدم إنّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي): فالإنسان ينبغي أن يكثر من الدُّعاء وأن يلحَّ في الدُّعاء؛ فإنَّ الله أمر عباده أن يدعوه في آيات كثيرة، ووعدهم أن يستجيب لهم، قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ آَسَتَجِبٌ لَكُو إِنَّ ٱلدِّينَ يَسْتَكُرُونَ عَنْ عِبَادَتِ لَهُ يعني: عن دعائي ـ ﴿ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] يعني: يعني: عن دعائي ـ ﴿ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) رواهُ التِّرمذيُّ (۳٥٤٠)، وقال: «حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه». وفي إسناده كثير بن فائد لم يوثقه سوى ابن حبَّان، ينظر: الثُّقات (١٥/٩)، إلَّا أنَّ له شاهداً من مسند أبي ذر ﷺ عند مسلم (٢٦٨٧). فيستغنى به عنه.

وقد اقتصر المصنّف كَثَلَثُهُ على محلِّ الشَّاهد من الحديث للترجمة، ولفظ الحديث: «قال الله ـ تبارك وتعالى ـ: يا ابن آدم إنَّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السَّماء ثُمَّ استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنَّك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثُمَّ لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأيتك بقرابها مغفرة».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۳۳٤)، ومسلم (۲٦٠).

صاغرين ذليلين حقيرين، فقد توعدهم \_ سبحانه \_ إذا لم يدعوه أن يدخلهم جهنَّم صاغرين ذليلين حقيرين.

#### اللَّه يغضبُ إن تركتَ سؤاله وبُنَيُّ آدمَ حين يُسألُ يغضب

فأنت إذا سألت الآدميّ فإنه يَمَلُّكَ ويسأَمُ منك ويغضب، أمَّا الرَّبُ \_ سبحانه \_ فإنّه يغضب إذا لم تسأله ولم تَدعُهُ، قال \_ تعالى \_: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ [البقرة: ١٨٦] كلُّ هذا يدل على مشروعية الدُّعاء، وكان عمر ﴿ يَهُ يقول: ﴿إِنِّي والله لا أحمل هَمَّ الإجابة وإنَّما أحمل هَمَّ الإجابة وإنَّما أحمل هَمَّ الإجابة وإنَّما أحمل هَمَّ الإجابة أَنِي إذا وُقِقت للدُّعاء حصلت الإجابة أنَّلُ .

فمن علامات الإجابة: أن يوفّقك الله للدُّعاء، ولكن الدُّعاء لا يكون من طرف اللَّسان، بل لا بُدَّ أن يصدر من صميم القلب، فإذا صدر من صميم القلب، من قلب حيٍّ مقبلِ على خالقه وباريه فالله لا يخيب دعاءه ولا يرده.

بل إمَّا أنَّهُ يعطيك سُؤلك، ويجيب دعاءك، أو أن يدَّخر دعاءك هذا في الآخرة، أو يصرف عنك من البلاء ببركة دعائك ما لا تعلمه.

فالدُّعاء إذا صدر من قلب حي مستجمع لشروط قبول الدُّعاء فإنَّ الله لا يخيِّب دعاء الدَّاعي أبداً، إلَّا أنَّ الدُّعاء المستجاب له شروطٌ، كما قال سعد ﷺ: يا رسول الله ادع الله أن أكون مجاب الدَّعوة.

فقال ﷺ: «يا سعد أطِبْ مطعمك تكُن مجابَ الدَّعوة»(٢)، فالحرام إذا خالط البدنَ والقلب والدَّم فحريٌّ ألَّا تجاب دعوة مَن هذا حاله، ولهذا حرَّم الله الميتة، قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـتَةَ﴾ [البقرة: ١٧٣].

قال العلماء: الحكمة في تحريم الميتة؛ أنَّ الرُّطوبات بقيت فيها، ولها

<sup>(</sup>١) ذكره شيخ الإسلام (الاقتضاء ٢/ ٢٢٩)، وابن القيِّم (الدَّاء والدَّواء ٢٩) ولم أقف عليه مسنداً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبرانيُّ في الأوسط (۳۱۰/٦) (۳۱۹) وإسنادُهُ ضعيف جدًّا، وفي صحيح مسلم (۱۰۱۵) من حديث أبي هريرة: «ثُمَّ ذكر الرَّجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السَّماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأتَّى يستجاب لذلك؟!».

تأثير في القلب؛ فإنَّ الإنسان إذا أكل الميتة فإنَّها تؤثِّر في الدَّمِ وتؤثِّر في القلب؛ القلب بالقسوة والبعد عن الله \_ سبحانه \_، وذكر العلماء أشياء كثيرة من هذا النَّوع.

«يا ابن آدم إنّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي»: هذا يدلُّ على كرم الرَّب وعظيم إحسانه وأنّه ينبغي أن تُلِحَّ بالدُّعاء، ولكن الدُّعاء أفضله أن تكون ساجداً، كما في الحديث: «وأمّا السُّجود فأكثروا فيه من الدُّعاء فَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم» (١)؛ أي: حريٌّ أن يستجاب لكم، إلى غير ذلك.

ثُمَّ قال: "يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السَّماء"؛ أي: السَّحاب، لو كان لك ذنوب من الأرض حتَّى السَّحاب وما يقاربه "ثُمَّ استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي" يعني: متى دعوت الله وطلبته واستغفرته من قلب حيِّ فإنَّ الله يغفرُ لك، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُوا فَدَحِسَةٌ أَوْ ظَلَمُوا اللهُ عَفْرُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَمْولًا رَحِيمًا اللهُ اللهُ وَوَمَن يَعْمَلُ اللّهَ عَلَولًا رَحِيمًا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنُولًا رَحِيمًا الله والنساء: ١١٠]، والآيات في هذا كثيرة، إلّا أنَّ الاستغفار مشروطٌ بأداء الواجبات، وأن يكون من قلب حيِّ، أمَّا إذا كان من طرف اللّسان ولم يصدر من القلب فهذا وجودُهُ كعدمِهِ؛ كما في الحديث: "إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" (٢)، يعني: ما في القلب لا بُدً أن يُصدِّقُهُ العملُ، فالعمل إذا كان صادراً من القلب فهذا الذي ينفعُ.

ثُمَّ قال: (يا ابن آدم لو أتيتني)، يعني: يوم القيامة، (بقراب الأرض): وهو ملؤها أو ما يقارب مِلأها ذنوباً وخطايا (ثُمَّ لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة)؛ أي: لأتيتك بملء الأرض أو بما يقارب ملأها مغفرة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٧٩) من حديث ابن عبَّاس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

#### في هذا الحديث فوائد:

الأولى: شرطُ غفران الذنوب أن تلقى الله لا تشرك به شيئاً، سالماً من الشرك قليله وكثيره، فإذا متَّ على التَّوحيد وهو حقيقة: (لا إله إلاّ الله) فإنَّ مآلك إلى الجنَّة بكُلِّ حالٍ، ولو كان هناك ذنوب، لكن هذه الذنوب إن شاء الرَّبُّ ـ سبحانه ـ غفرها لك وإن شاء أدخلك النَّار وعنَّبك بقدر ذنوبِكَ وجرائمك، ثُمَّ المآلُ إلى الجنَّة، وهذا التَّوحيد باللِّسان وبالقلب وبالجوارح، ليس باللِّسان فحسب، بل لا بُدَّ أن يكون من القلب، ومن اللِّسان، ومن الجوارح، فاللِّسان يقولُ، والقلبُ يعتقدُ، والجوارحُ تعملُ، فإذا كان كذلك فهذا هو الموجِّد.

والشّرك المنافي للتّوحيد هو: تسويةُ غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا الشّرك الأكبر، وصاحبُهُ كافرٌ حلالُ الدّمِ والمالِ ما لَمْ يتُبْ.

والشّرك الأصغر وهو الذي ينافي كمال التّوحيد ضابطه: ما ورد في النّصوص تسميته شركاً ولم يصِلْ إلى حَدِّ الشرك الأكبر، كيسير الرياء، ومثل قول: «ما شاء الله وشئت»، ومثل: «لولا الله وفلان»، وما أشبَه ذلك، فإذا لقيت الله سالماً من هذا كُلّهِ، صافياً توحيدك، عملك لله، واعتقادك لله، وقولك لله، فإنّ الله - سبحانه - يقابل ذنوبكَ بالمغفرة، ورُبّما أنّ الذّنوب تنقلب حسنات إذا صفي توحيدُكَ وقويَ؛ لأنّ توحيد النّاس يختلف كما أنّ الإيمان يزيدُ وينقصُ على حسب ما وقر في القلب، يزيدُ بالطاعة وينقصُ بالمعصية، وقد دلّ على هذا القرآنُ، خلافاً للمرجئة والأشاعرة؛ فإنّ المرجئة يقولون: الإيمانُ مجرّدُ التصديق، فإذا صدّق الإنسانُ بقلبِه يعني: وحّد الله بقلبه كفي، وإن لَمْ ينطِقْ لسانُهُ، ولم تعمَلْ جوارحُهُ!

لو كان هذا صحيحاً لكان أبو جهل من جملة المؤمنين! لأنَّهُ مصدِّقٌ بقلبِهِ، إلَّا أنَّهُ جحدَ ذلك عناداً وكفراً، كما حكى الله عنه في القرآن: ﴿ فَدَ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحَرُنُكَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجَحَدُونَ ﴿ فَكَ إِنَّهُ لَكَ لَكُذِبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجَحَدُونَ ﴿ فَكَ إِنَّهُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجَحَدُونَ ﴿ فَكَ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

ثُمَّ ـ أيضاً ـ العمل مع اختلال العقيدة لا ينفع، والعقيدة والقول مع تخلُف العمل لا تنفع، بل لا بُدَّ من هذا، وهذا، وهذا، قولٌ وعملٌ واعتقادٌ، فإذا مات الإنسان على هذا، فإنَّ الله يغفِرُ لَهُ ما حصلَ لَهُ من الذُّنوبِ؛ كما في الآية: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨].

الفائدة الثّانية: في الحديث ردُّ على الخوارج، فالخوارج يكفّرون بالذُّنوب ويقولون: من ارتكب كبيرة فهو كافرٌ، حرامٌ عليه الجنّة، حلالُ الدَّم والمالِ حتَّى لو صلَّى وصامَ، ولو جاء بشعائر الإسلام كُلِّها، وهذا لا شَكَّ أنَّهُ خطأٌ وذنبٌ عظيمٌ من الخوارج، ومذهبٌ فاسدٌ، والحديثُ يردُّ عليهم، والرَّبُ عَلَي يردُّ عليهم كما في هذا الحديث: (لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثمَّ لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة)، الخوارج يقولون: هذا ليس صحيحاً، ما دام أنَّهُ صدرت منه كبيرة فهو من أهل النَّار، وهو كافرٌ حلالُ الدَّم والمالِ!

ثُمَّ - أيضاً - قاربهم المعتزلة القائلون بالمنزلة بين المنزلتين، لا يحكمون عليه بالكفر، فالزَّاني وشارب الخمر وآكل الرِّبا في منزلة بين المنزلتين، لا نُسمِّيه كافراً ولا نُسمِّيه مؤمناً بل هو فاسقٌ، ويحكمون أنَّهُ خالدٌ مخلَّدٌ في النَّار، وفي كتبهم ألحقوا بهذا النوع عثمان هذه قالوا: إنَّهُ في المنزلة بين المنزلتين وإنَّهُ خالدٌ مخلَّدٌ في النَّار! في حين أنَّ الرَّسول على شهد لَهُ بالجنَّة (۱)، وهو من أفاضل الصَّحابة، ومن الخلفاء الراشدين في، وقال عنه الرَّسول على المنزلة بين المنزلة بين المنزلة بين المنزلة بين المنزلة بين الرَّسول على المنزلة الرَّسول على المنزلة ا

وهو ذو النُّورين، وجاءت أحاديثُ كثيرةٌ صحيحةٌ ثابتةٌ تدلُّ على فضلِهِ،

<sup>(</sup>۱) كما في خبر أبي موسى ﷺ عند البخاري (٣٦٧٤)، ومسلم (٢٤٠٣)، وقد اشترى الجنَّة مراراً رضي الله عنه وأرضاه.

<sup>(</sup>۲) رواهُ مسلمٌ (۲٤۰۱).

ومع ذلك قالوا فيه ما قالوا، وقابلهم الأشاعرة، فالأشاعرة عندَهُمْ أنَّ من فعل كبيرة فقدَ إيمانَهُ حتَّى يُقلِعَ من تلك الكبيرة، وأنَّ الإيمان لا يزيدُ ولا ينقصُ فيقولون: الإنسان إذا فعل كبيرة ذهب عنه الإيمان ما دام مقارفاً لهذه الكبيرة، وصار إيمانه كالظُلَّةِ فوقَهُ، خلعَهُ كما يُخلع النَّوب، فإذا انتهى من فعل الكبيرة عاد إليه، بل إيمانه كإيمان جبريل على وإيمان النبي على وإيمان أبي بكر كُلُّ ذلك على السَّواء، هذا عند الأشاعرة، ولا يُميِّزون أنَّ الإيمان يزيد وينقص، والله \_ سبحانه \_ ردَّ عليهم في القرآن، فإنَّهُ ذكرَ ذلك في مواضع كُلُّ ذلك على الله \_ تعالى \_: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ عَالَ اللهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدَّ جَمَعُوا وَلَيْنَ مَا لَوْكِيلًا فَي الله الله على الله على المنتِح: ١٤، وقال: ﴿ وَمَا زَادَهُمُ إِللهُ إِيمَنَا وَقَالُ اللهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدَّ جَمَعُوا وَيَسْمَ الوَكِيلُ الله عَلَى الله عمران: ﴿ وَمَا الله عمران الله عمران الآيات التي لا تحصى، كُلُها تثبِتُ أنَّ الإيمان يزيدُ وينقصُ، يزيدُ بالطاعَة، وينقصُ بالمعصيةِ.

فانظر إلى تباين هذه الفرق، هؤلاء كَفَروا مرتكب الكبيرة وهم الخوارج، وهؤلاء لم يُكَفِّروا وحكموا عليه بأنَّهُ خالدٌ مخلَّدٌ في النَّار، والآخرون قالوا: مؤمنٌ كامل الإيمان، أمَّا أهل السُّنَّةِ والجماعةِ فيقولون في مثل هذا: نحنُ لا نسلبُ عنهُ مسمَّى الإيمان، بل معَهُ أصلُ الإيمان، ولكن لا نعطيه الإيمان المطلق، بل نقول: مؤمنٌ بإيمانِهِ فاسقٌ بكبيرتِهِ، أو: مؤمنٌ ناقصُ الإيمان، فلا نعطيهِ الإيمان المطلق، ولا نسلبُ عنهُ مطلقَ الإيمان، والمرادُ بالإيمان هنا: هو التَّوحيد، وهذا معنى الحديث: (يا ابن آدم لو المعنى بقراب الأرض خطايا ثُمَّ لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها أتيني بقراب الأرض خطايا ثُمَّ لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة)، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السُّنَةِ كما حكاه الإمامُ النَّوويُّ(١) وغيرُهُ.

والحديثُ القدسيُّ كلامُ الله بمقتضى ما قرَّرَهُ شُرَّاحُ الحديثِ، وهو الذي

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (٢/ ٤١).

يحكيه الرَّسول ﷺ عن الله، فالذي يحكيه الرَّسول ﷺ عن الله وينسبه لله هو (الحديثُ القدسيُّ).

وروايةُ الحديث بالمعنى جاءَ ذكرُهَا في المصطلح وذكرَهَا شُرَّاح الحديثِ وغيرُهُمْ، بعضُهُم يجيزُهُ، ولا مانع من رواية الحديث بالمعنى ما لم يُغيِّر فيه (۱).



أجاز بالمعنى وقيل: لا الخبر

<sup>(</sup>١) وهو مذهب الجمهور، قال العراقي كَثَلَلْهُ (الألفية ص١٤٩):

وليرو بالألفاظ من لا يعلم مدلولها، وغيره فالمعظم والشيخ في التصنيف قطعاً قد حظر

بَرَ فَعُرَّ

#### بابً

#### من حقُّقَ التُّوحيدَ دخلَ الجنَّة بغير

وقولِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا بِلَّهِ حَنِيفًا وَلَرً يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ النَّا ﴿ [النحل: ١٢٠].

وقال: ﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ مَنونَ: ٥٩].

وعن حصين بن عبد الرحمن قالَ: كنتُ عند سعيدِ بن جبيرِ فقالَ: أَيُّكُمْ رأى الكوكَبَ الذي انقضَّ البارِحَةَ؟

فقلتُ: أنا، ثُمَّ قلتُ: أمَّا إنِّي لم أكن في صلاةٍ، ولكنِّي لُدِغْتُ.

قال: فما صنعت؟

قلتُ: ارتقيتُ.

قال: فما حملكَ على ذلك؟

قلتُ: حديثٌ حدَّثناهُ الشعبيُّ.

قال: وما حدَّثَكُمْ؟

قلتُ: حدَّثنا عن بريدةَ بنِ الحُصيبِ ضَيِّ اللهُ قالَ: «لا رُقيةَ إلّا من عين أو حُمَةٍ».

قالَ: قد أحسنَ من انتهى إلى ما سَمِعَ، ولكن حدَّثنا ابنُ عبَّاسِ عِيلًا عن النبيِّ عَلَي أَنَّهُ قالَ: «عُرضَتْ علىَّ الأُمُمُ، فرأيتُ النَّبيَّ ومعهُ الرَّهطُ، والنَّبيَّ ومعَهُ الرَّجلُ والرَّجلانِ، والنَّبيَّ وليس معه أحدٌ، إذ رُفِعَ لي سوادٌ عظيمٌ، فظننتُ أنَّهُم أُمَّتى، فقيلَ لى: هذا موسى وقومه ، فنظرتُ فإذا سوادٌ عظيمٌ، فقيلَ لي: هذه أُمَّتُكَ ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنَّةَ بغير حسابِ ولا عذابِ» ثُمَّ نهضَ فدخل منزلَهُ.

فخاض النَّاس في أولئك، فقال بعضهم: لعلَّهم الذين صحبوا رسولَ الله ﷺ.

وقال بعضهم: فلعلُّهم الذين وُلدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً، وذكروا أشياء فخرجَ عليهم رسول الله ﷺ فأخبروه، فقال: «هم الذينَ لا يسترقونَ ولا يكتوونَ ولا يتطيَّرونَ وعلى رَبِّهم يتوكُّلونَ» فقام عُكاشةُ بنُ محصن فقالَ: ادعُ الله أن يجعلني منهم.

قال: «أنت منهم».

ثُمَّ قامَ رجلٌ آخر فقالَ: ادعُ الله أن يجعلني «سبقك بها عكاشة».

8# **(1)2(11)** \*3

## 

تحقيقُ التّوحيد: تخليصُهُ وتصفيتُهُ من شوائب الشّرك والبدع والمعاصي، فمن المعلوم أنَّ الشّركَ الأكبر ينافي التَّوحيد بالكليَّة، والشِّركَ الأصغر ينافي كمال التَّوحيد، والشِّرك الأصغر هو أكبر من الكبائر، والبدعُ قادحةٌ في التَّوحيد، ومن أمثلتها: الاحتفال بالمولد، أو مثل قول: «أسألك بجاه نبيك محمّد ﷺ، فهذه بدعة، والبدع تُنقِّص ثواب التَّوحيد، فإذا كان معك أصل التَّوحيد فإنَّ هذه البدع تقدحُ في توحيدك، والبدع أعظم من المعاصي؛ والعبدُ مأمور بألَّا يسأل إلَّا الله، يسأل الله بأسمائه وصفاته، لا أن يسأله بأحد من خلقه، فهذا دعاء، والدُّعاء عبادة، وقد شاب هذا الدُّعاء بهذه البدعة وهي قوله: «أسألك بجاه محمَّد»، أو «بجاه نبيّنا»، أو «بجاه فلان»، وما أشبه ذلك.

وقد يقول قائل: نَجِدُ المجوِّزين لهذا يستدلون بأنَّ الرَّسول ﷺ قال: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإنَّ جاهي عند الله عظيمٌ»(١).

نقول: هذا الحديثُ لا أصل له، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: «هذا الحديث ليس له أصلٌ لا في الصِّحاح ولا في السُّنن ولا في المسانيد»(٢).

أو مثلاً يسأل الله ويطلبه عند قبر رجل صالح، ظنّاً منه أنَّ هذا المكان مكان فاضلٌ، دُفِنَ فيه رجلٌ صالحٌ، هذا من البدع، وسيأتي هذا في كلام المصنّف عند قوله: (باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟!).

والتوسُّل إلى الله بأحدٍ من خلقه من البدع، فلا يجوز أن تتوسَّل إلى الله إلَّا بأسمائه وصفاته، وبالأعمال الصَّالحة.

<sup>(</sup>١) ينظر: قاعدة جليلة (ص١٧٤)، السلسلة الضعيفة (٢٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱/ ۳۱۹).

فإن قلت: ما معنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَآبَتَعُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُقَلِحُونَ ﴿ آلمائدة: ٣٥]؟ نقول: الوسيلة هنا هي العمل الصّالح؛ لأنَّ الله يقول: ﴿ ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَٱبْتَعُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥]، فعطف الوسيلة على تقوى الله، من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، فالتَّقوى كلمة جامعة ، وهي: فعل المأمورات وترك المنهيات.

فصلاتنا وسيلة، وقراءة القرآن وسيلة، نتوسًل بها إلى الله، والصَّوم وسيلة، وطلب العلم بغرض الخروج من ظلمات الجهل إلى نور العلم وسيلة، فلا نتوسًل بذوات المخلوقين، بل نتوسًل إلى الله بالأعمال الصَّالحة، أمَّا ما يقوله عُبَّاد القبور من التوسُّل بفلان أو بجاه فلان، فهذا كُلُّهُ من البدع القادحة في التَّوحيد.

ولو قال قائلٌ: «أسأل بجاه الله»، فقوله هذا من الاعتداء في الدُّعاء، والله يقول: ﴿وَلِلَهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسَنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي اَسْمَنَمِوْ وَالله يقول: ﴿وَلِلَهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسَنَىٰ فَادْعُوا اللَّمْنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْاَعْراف: ١٨٠]، ويقول: ﴿قُلُ اللهُ الله

وكذلك تتوسَّل إليه بشهادة: (أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله)، وهي داخلة في العمل الصَّالح، أمَّا التوسُّل بألفاظ لم ترِدْ فلا.

وحديثُ الأعمى أنَّهُ جاء إلى الرَّسول ﷺ وسأله بأن يدعو الله أن يرُدَّ عليه بصره، فقال له: «إن شئتَ صبرتَ ولك الجنَّة، وإن شئتَ دعوتُ لكَ».

قال: ادع الله لي.

فأمره أن يذهب ويتوضأ ويسأل الله أن يقبلَ دعاء النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ إنَّ الرَّسولَ ﷺ دعا له.

هذا الحديث ليس فيه دلالة على جواز التوسُّل ـ وإن استدلَّوا به ـ، وفي سندِهِ مقالٌ(١).

<sup>(</sup>١) أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ (٤٧٨/٢٨) (١٧٢٤٠)، والتّرمذيُّ (٣٥٧٨)، وغيرُهُما من طريق \_

ولو قلنا: إنَّ الحديثَ صحيحٌ على سبيل التنزُّل، فليس فيه ما يدلُّ على أنَّهُ توسُّلٌ بالرَّسول ﷺ، فإنَّ ذلك كان في حالة حياته، فلو كان الرَّسول ﷺ حيًّا جئناه وقلنا: ادع الله لنا، مثل ما أقول لك: ادعُ الله لي، أو أنا أدعو لك، لا شيء في هذا، فالأعمى جاء إلى الرَّسول ﷺ وهو حيَّ حاضرٌ، وأمرَهُ أن يتوضأ ويُصلّي ويدعو الله بأن يقبل شفاعة الرَّسول ﷺ، ثُمَّ الرَّسول ﷺ فها أنَّ الأعمى ذهب يدعو لهذا الأعمى فدعا له، فردَّ الله عليه بصره، هل في هذا أنَّ الأعمى جاء بعد وفاته أو جاء وهو غائب؟!

جاء حيَّاً حاضراً وطلب منه أن يدعو له عند الله، مثل حديث ربيعة بن كعب ﷺ: «سل».

قال: أسألك مرافقتك في الجنَّة.

قال: «أو غير ذاك؟»

قال: قلت: هو ذاك.

قال: «أعنِّي على نفسك بكثرة السُّجود»(١).

لاحظ قوله: «أعنِّي على نفسك بكثرة السُّجود»، فالرَّسول ﷺ لم يدع له عند الله إلَّا إذا كان الرَّجل ممَّن توسَّل إلى الله بالأعمال الصَّالحة: بالصَّلاة والدُّعاء، ولم يُنقلَ أنَّ الصَّحابة جاءوا بعد وفاته وقالوا له: ادع لنا.

أمًّا طلبُ الدُّعاء من الحيِّ فلا مانع منه، مثل ما قال النبيُّ ﷺ لعمر:

<sup>=</sup> شعبة، عن أبي جعفر، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن عثمان بن حنيف، به. وقد ظنَّ جماعة أنَّ أبا جعفر هذا هو الخطمي عمير بن يزيد فصحَّحوا الحديث، ويُشكل على ذلك أنَّ الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب ٤/٥٠٤) قال: «أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة وعنه شعبة، قال الترمذيُّ: ليس هو الخطمي».

وقولُ الترمذيِّ هذا مثبتٌ في بعض النَّسخ التي بين أيدينا بعد هذا الحديث، [ينظر: طبعة الرسالة (٢/ ١٧٥)]، فعلى هذا يكون في إسناد الخبر من لا يُعرف، ويشكل عليه أنِّ المريَّ في (التحفة ٧/ ٢٣٦) نقلَ أنَّ التِّرمذيَّ قال: «لا نعرفه إلَّا من حديث أبي جعفر الخطمي»، وقد اعتنى المزيُّ بضبطِ نُسَخِهِ وتحرِّي العتيق منها، إلَّا سنن ابن ماجه فلم يتيسر له ذلك، والله أعلم بالصَّواب.

رواه مسلم (۸۹).

#### «لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك» $^{(1)}$ .

وكذلك قصَّة عمر فَهَا في استسقائه بالعبَّاس ليس فيها أي دلالة على جواز التوسُّل، وهم يستدلُّون بها، ويقولون: إنَّ البخاري روى في «صحيحه» أنَّ عمر فَهَا توسَّل بالعبَّاس فَهُا (٢).

نقول: نعم توسَّل بدعاء العبَّاس؛ لأنَّهُ عمُّ الرَّسول ﷺ، ولو كان التوسُّل بالأموات جائزاً لمْ يَعدلْ عمرُ عن الرَّسول ﷺ إلى العبَّاس ﷺ، لكن عمر يعرف أنَّ التوسُّل بالأموات ممنوعٌ.

ثُمَّ هذا التوسُّل فسَّره عمر بقولِهِ: «اللَّهُمَّ إنَّا كُنَّا نتوسَّل إليك بنبيِّنا فتسقينا، وإنَّا نتوسَّل إليك بعمِّ نبيِّنا»، لاحظ: «قم يا عبَّاس فادع الله».

فسّر هذا التوسّل بقوله: «قم يا عباس فادع الله»، هذا هو التوسّل فجعل يدعو الله، وهذا ليس فيه دلالة على التوسّل الممنوع، وإنّما نتوسّل إلى الله - كما قلنا ـ بأسمائه وصفاته، ونتوسّل إلى الله بالأعمال الصّالحة من صلاة وزكاة وصوم وحجّ، والائتمار بما أمر الله به، والانتهاء عمّا نهى الله عنه، كُلُّ هذا من الوسائل التي تُقرّب إلى الله، أمّا أن نطلب من الرّسول الله الشّفاعة، فنقول: يا رسول الله اشفع لنا، اشفع لنا يا عبد القادر، فلا، نحن لا ننكر شفاعة الرّسول على بل هي حقّ، لكن لا نطلبها منه، فهذا مناف للتّوحيد؛ لأنّ الطلب دعاء، بل نحن الذين نشفع للأموات وليس هم الذين يشفعون لنا، بدليل ما في صحيح مسلم من حديث ابن عبّاس أنّ النبيّ على قال: «ما من مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً قال: «ما من مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله»، الحقيقة أنّنا نشفع له بدعائنا هذا، لا أنّنا نطلب من الميت أن يشفع لنا، مع أنّنا لا نُنكر شفاعة الصّالحين والأنبياء

<sup>(</sup>١) ينظر: ثلاثة الأصول ضمن مؤلفات الشيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب كَثَلَثُهُ (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٠١٠).

<sup>(</sup>٣) رواهٔ مسلمٌ (٩٤٨).

والأفراط يوم القيامة، لكن لا نطلبها منهم، بل نطلبها من الله، ولذا تجد أنّنا عندما نُصلِّي على الفرط ونحن نعتقد أنّه يشفع لوالديه، لا نقول: «اشفع لوالديك»، بل نقول: «اللَّهُمَّ اجعله ذخراً لوالديه، وفرطاً وأجراً وشفيعاً مجاباً» (١)، نطلب منَ اللهِ أن يكون هذا الفرطُ شفيعاً مجاباً لوالديه، هذا هو التحقيقُ في هذه المسائل.

والحاصل: أنَّ البدعَ تقدحُ في التَّوحيد، والمعاصي تُنقِّص ثوابَ التَّوحيد، فكُلَّما كثُرَتْ ذنوبُ العبدِ نقصَ ثوابُهُ، وصار توحيدُهُ ناقصاً من جهة الثَّواب.

فلهذا نقول: تحقيق التوحيد: تخليصُهُ وتصفيتُهُ من شوائب الشِّركِ والبدَعِ والبدَعِ والبدَعِ والبدَعِ والمعاصي، فالشِّركُ الأكبرُ ينافي كمالَ التَّوحيد، والشِّركُ الأصغَرُ ينافي كمالَ التَّوحيد، والبدعُ قادحةٌ في التَّوحيدِ، والمعاصي مُنقِّصَةٌ لثواب التَّوحيدِ.

<sup>(</sup>١) روى البيهقي (١٥/٤) نحوَهُ عن أبي هريرة موقوفاً، وعلَّق البخاريُّ (٨٩/٢) نحوَهُ عن الحسن.

## ﴿ وقولِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَرَ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﷺ [النحل: ١٢٠].

هذا ثناءٌ من الله \_ سبحانه \_ على عبده وخليله إبراهيم على إمام الحنفاء، ووالد الأنبياء، وخليل الرَّحمٰن، وقد أُمر نبيَّنا ﷺ باتِّباع ملَّة إبراهيم: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ أَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ النحل: ١٢٣].

(الأُمَّةُ): هو من يُقتدى به في الخير ويُعَلِّمُ النَّاسَ الخير، فإذا كان يعلِّمُ النَّاسَ الخيرَ ويُقتدى به فهو الإمام، وهذه صفة إبراهيم ﷺ.

(﴿ فَانِتًا ﴾): القنوتُ: هو دوامُ الطاعة، فإنَّهُ دائماً مطيعٌ لله، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ ﴿ أَمَّنَ هُو قَانِتُ اَلْآخِرَةَ ﴾ [الزمر: ٩] وقال: ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴿ أَمَّنَ هُو قَانِتُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(﴿ حَنِيفًا ﴾): للعلماء فيها تفسيران \_ ولكن المعنى واحد \_، وإن تنوَّعت العبارات:

التَّفسيرُ الأوَّلُ: أنَّ (الحنيفَ): هو المقبلُ على الله، المعرضُ عن كُلِّ ما سواه.

التَّفسيرُ الثَّاني: أنَّ (الحنيفَ): هو المائلُ قصداً إلى التَّوحيد عن الشِّرك، والمعنى واحدٌ.

﴿ وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الشَّرِكُ قَلْيَلُهِ وَكَثْيَرَهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَمَّنَ عَمَلُ أَيَّ شُركٍ.

وقال المصنّف في كلامه على الآية في إمامة إبراهيم على ودوام قنوته وأنّه حنيف وأنّه لم يكن من المشركين، قال: «لئلا يستوحش السّالك من قلّة السّالكين»(١).

<sup>(</sup>١) ينظر: إبطال التنديد (ص٢٩).

يعني: أنَّ إبراهيم عَلَيْ وحدَهُ ولم يستوحش من قلَّةِ السَّالكين، بل هو يعبدُ اللهَ وحدَهُ، وجميع قومِهِ على غير هداه، كما حكى الله عنه في القرآن ومناظرته لقومه وتكسيره لأصنامهم: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللهُ اللهُ وَإِبْرَهِيمُ اللهُ اللهُ وَالْمُواْ اللهُ الله

وقــولــه: ﴿إِنِّ وَجَّهْتُ وَجِهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ٧٩] فهو سلك الطريق وحده، فلا تستوحش من قلَّة السالكين.

فارق المشركين ببدنِهِ وعملِهِ واعتقادِهِ، وحصلت له الاستقامة في العلم والعمل والدَّعوة، هذا هو إبراهيم ﷺ، ولهذا السَّبب حصلت له الخُلَّةُ: ﴿وَالتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﷺ [النساء: ١٢٥].

قال المفسِّرون: إنَّ إبراهيم حصلت له هذه الخُلَّةُ التي أثنى الله عليه بها لأمور ثلاثة:

الأوَّل: أنَّهُ بذلَ نفسَهُ لله، فإنه لمَّا كسَّرَ أصنامَ قومِهِ وناظَرَهُم وأقامَ الحُجَّةَ عليهم عمدوا إلى أن يُوقِدُوا له ناراً ويلقوه بها فلم يقل: أنا مُكرَه، ولم يوافقهم، فلمَّا ألقوه في النَّار قال الله: ﴿ قُلْنَا يَكنَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ آلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ أَتبع قولَهُ: ﴿ بَرَدًا ﴾ بقولِهِ: ﴿ وَسَلَمًا ﴾ لمات من شِدَّةِ بردها.

الثَّاني: أنَّهُ بذل ولدَهُ لله؛ ليَسْلَمَ قلبُهُ للهِ، ولا يكون فيه شِرْكَةٌ لسواه: ﴿قَالَ يَنَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ وَكَالَ يَنَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ وَكَالَ يَنَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ مَاذَا تَرَكَ قَالَ يَنَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ اسْتَجِدُنِ إِن شَاءَ اللهُ مِن الصَّامِرِينَ فَي قَلْمًا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ اللهِ الهوى إلى حلقه بالسّّكين فأدركته رحمة رب العالمين: ﴿وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ فَى قَدْ صَدَقْتَ الرُّءَيا السَّكين فأدركته رحمة رب العالمين: ﴿وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ فَى قَدْ صَدَقْتَ الرُّءَيا السَّاكين فأدركته رحمة رب العالمين: ﴿وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ فَى قَدْ صَدَقْتَ الرُّءَيا اللهُ اللهِ عَلَيم .

الأمرُ النَّالثُ: أنَّهُ وهو على شظفٍ من العيش جاءه الملائكة فظنَّ أَنَّهم ضيوف فقرَّبَ إليهم أعظم ما يملك، جاءهم بعجل سمين فقال: ألا تأكلون؟ فلمَّا رأى أنَّهم كفُّوا أيديَهُمْ ولم يأكلوا أوجسَ منهم خيفة.

فبذل ﷺ مالَهُ ونفسَهُ وولدَهُ لله، لهذا صار خليل الرَّحمٰن، وهو إمام الحنفاء، ووالد الأنبياء، وهو الذي حقَّقَ توحيدَهُ عن علم وصبرٍ ويقينٍ واستقامةٍ ودعوةٍ.

### ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون: ٥٩].

أثنى الله عليهم بهذه الصّفات الحميدة، وهؤلاء \_ أيضاً \_ حقَّقوا توحيدهم وهم الصّنف الثَّالثُ المذكورُ في قوله \_ تعالى \_: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنَابَ الْجَنَابَ وَحِيدهم وهم الصّنف الثَّالثُ المذكورُ في قوله \_ تعالى \_: ﴿ثُمَّ الْوَيُّا الْكِنَابَ اللَّيْنِ الصّطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُم ظَالِدٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقُ بِالْخَيراتِ اللَّهُ إِلْخَيراتِ وذلك أنَّ المسلمين بإذِن اللَّهُ أقسام:

الْأَوَّلُ: الظالمُ لنفسِهِ، وهو: من عنده حسنات وسيئات، وقد حقَّقَ شهادة: (أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمداً رسول الله)، إلَّا أنَّ عندَهُ شيئاً ممَّا ظلمَ بِهِ نفسَهُ.

الثَّاني: المقتصِدُ: وهو العامِلُ بالمأموراتِ، التاركُ للمنهيَّاتِ، ولكن ليس عندَهُ كمالٌ وزيادةُ عملِ.

النَّالَثُ: هم السَّابقون بالخيرات: الذين أدَّوا المأمورات والمستحبَّات، وابتعدوا عن المحرَّمات والمكروهات، بل وبعض المباحات، فهؤلاء هم السَّابقون وهم المذكورون في هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴾ الآية [المؤمنون: ٥٧].

وقولنا: (إنَّ البدع تقدحُ في التَّوحيدِ) يترتَّب عليه أنَّ توحيد المبتدع ناقصٌ، لكن لا نُخرجه من الإسلام، هو مؤمنٌ ومسلمٌ، لكن توحيدَهُ ناقصٌ بما ارتكبه من تلك البدع؛ لأنَّ البدع لا تنافي أصلَ التَّوحيد، بل هي قادحةٌ في التَّوحيد، وإلَّا فأصل التَّوحيد موجود، مثل ما قالوا في حديث الكسوف في خطبة النبيِّ عَيِيُّ، فإنَّهُ خطب النَّاس بعدما صلَّى الكسوف فقال: «يا أُمَّةُ محمَّد، ما أحدُ أغير من الله من أن يزني عبدهُ أو تزني أَمَتُهُ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١٠٤٤)، ومسلمٌ (٩٠١) من حديث عائشة ﷺ.

ما هي الحكمة من ذكر الزِّنا في موعظة الكسوف؟ لَمْ يذكرْ قتل النَّفس، ولَمْ يذكر الرِّبا، ولَمْ يذكر شربَ الخمرِ، ولَم يذكر الكفرَ والشِّركَ، وإنَّما ذكر النَّانا.

قالوا: لأنَّ القلب كالشَّمس مشرقٌ بالإيمان، فالشَّمسُ حصلَ عليها هذا الكسوف فغيَّرها وأحدث فيها نكتة سوداء، فالزَّاني عندما يزني يحصلُ في قلبِهِ الذي هو كوكب من نور نكتة سوداء، إن تاب ورجع ذهبت تلك النُّكتة السَّوداء، وإن استمرَّ في المعاصي انظمس هذا النُّور، والبدعة نكتة في توحيد العبد.

﴿ وَعَنْ حَصِينَ بِنَ عَبِدُ الرَّحَمِٰنُ قَالَ: كَنْتُ عَنْدُ سَعِيدِ بِنِ جَبِيرٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ رأى الكوكَبَ الذي انقضَّ البارِحَةَ؟

فقلتُ: أنا، ثُمَّ قلتُ: أمَّا إنِّي لم أكن في صلاةٍ، ولكنِّي لُدِغْتُ.

قال: فما صنعت؟

قلتُ: ارتقبتُ.

قال: فما حملكَ على ذلك؟

قلتُ: حديثٌ حدَّثناهُ الشَّعبيُّ.

قال: وما حدَّثَكُمْ؟

قلتُ: حدَّثنا عن بُريدةَ بنِ الحُصيبِ عَظِيمً أَنَّهُ قالَ: «لا رُقيةَ إلَّا من عين أو حُمَةٍ».

قالً: قد أحسنَ من انتهى إلى ما سَمِع، ولكن حدَّثنا ابنُ عبَّاسٍ وَ اللهُ عن النبيِّ عَلَيُّ أَنَّهُ قالَ: «عُرِضَتْ عليَّ الأُمُمُ، فرأيتُ النَّبيَّ ومعهُ الرَّهطُ، والنَّبيَّ وليس معه أحدٌ، إذ رُفِعَ الرَّهطُ، والنَّبيَّ وليس معه أحدٌ، إذ رُفِعَ لي سوادٌ عظيمٌ، فظننتُ أنَّهُم أُمَّتي، فقيلَ لي: هذا موسى وقومُهُ، فنظرتُ فإذا سوادٌ عظيمٌ، فقيلَ لي: هذه أُمَّتُك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنَّة بغيرِ حسابِ ولا عذابِ» ثُمَّ نهضَ فدخل منزلَهُ.

فخاض النَّاس في أولئك، فقال بعضهم: لعلَّهم الذين صحبوا رسولَ الله عَلَيْهِ.

وقال بعضهم: فلعلّهم الذين وُلدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً، وذكروا أشياء فخرجَ عليهم رسول الله ﷺ فأخبروه، فقال: «هم الذينَ لا يسترقونَ ولا يكتوونَ ولا يتطيّرونَ وعلى رَبِّهم يتوكّلونَ» فقام عُكاشةُ بنُ محصنِ فقالَ: ادعُ الله أن يجعلني منهم.

قال: «أنت منهم».

ثُمَّ قامَ رجلٌ آخر فقالَ: ادعُ الله أن يجعلني منهم. فقالَ: «سبقك بها عكاشة»(١).

(أيُّكُمْ رأى الكوكب الذي انقضَّ البارحة؟): لا غرض لسعيد في الكوكب ولكن يريدُ بذلك أن يفتح باب المذاكرة في العلم.

(الذي انقضَ البارحة)؛ أي: الذي رُمِيَ البارحة، و(البارحة): أقرب ليلةٍ مضَتْ، ولا يقالُ (البارحة) إلَّا بعد الزوال، وأمَّا قبل الزَّوال فتقول: اللَّيلة؛ أي: اللَّيلة الماضية.

و(البارحة) مشتقٌ من (بَرَحَ) وهو الشيءُ الذي مضى، تقول: برحَ زيدٌ؛ أي: راحَ.

قال حصين: (أنا) ثُمَّ خَشِيَ أن يَفَهَمَ الحاضرونَ أنَّهُ كان قائماً يُصلِّي ويتعبَّد فخشي أن يُمدحَ بما لَمْ يفعلْ فيدخل في قوله ـ سبحانه ـ: ﴿لَا تَحْسَبَنَ اللَّهِ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَاذَةٍ مِنَ اللَّينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنَوا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَاذَةٍ مِنَ الْمَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللهِ عَمران: ١٨٨]، فقال: (أمَّا إنِّي لم أكن في صلاةٍ ولكنِّي لُدِغْتُ)، فدخلوا في الغرض الذي يريدون.

وقوله: (لدغت)، يقال: لُدِغَ الرَّجُلُ إذا لدغتْهُ عقربٌ أو حيَّةٌ أو زُنبورٌ أو غيرها من ذوات السُّمُوم.

فقال سعيدٌ: (ما صنعت؟).

قال: (ارتقيت)؛ يعني: طلبتُ من يرقيني.

قال سعيدٌ: (ما حملك على ذلك؟)

قال حصينٌ: (حديثٌ حدَّثناهُ الشَّعبيُّ) فاستدلَّ حصينٌ على ما فعله من طلب من يرقيه بهذا الحديث.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٥٧٠٥)، ومسلمٌ (٢٢٠).

والشَّعبيُّ: هو عامرُ بن شراحيل الأنباري، وهو من أجلَّة العلماء، ومن ثقات التَّابعين، ومن أحفظ النَّاس، قال: «والله ما كتبتُ سوداء في بيضاء»؛ أي: من شِدَّةِ حفظِهِ (١٠).

قوله: (لا رقية إلا من عينٍ أو حُمَةٍ)، (العين) هي: عينُ العائن، تخرج من نفس شريرة فتصيب المعايَن، فتؤثّر فيه بإذن الله.

و(الحُمَةُ): هي السُّمُّ.

قد يُظَنُّ أنَّهُ يفيدُ الحصرَ، ولكن المعنى: لا رقية أشفى وأولى من رقية عينٍ أو حمةٍ، وإلَّا فالرُّقيةُ تجوزُ ولو من غير العين أو الحُمة، كمرضٍ أو وجع أو غير ذلك.

والعينُ حَقَّ وإن أنكرها بعضهم ممَّن لا علمَ لديهِ، فقد ورد في الحديث: «لو أنَّ شيئاً سبقَ القَدَرَ لسبقتُهُ العينُ» (٢)، وهذا أمرٌ معلومٌ دَلَّ عليه القرآنُ، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِن يَكَادُ النِّينَ كَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَسَرِهِرِ لَنَا سَمُوا الذِّكَرَ وَيَقُولُونَ القرآنُ، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِن يَكَادُ النِّينَ كَفَرُوا لَبُرْلِقُونَكَ إِنَّهُ لَمَجُونٌ ﴿ فَي القلم: ١٥]، وقوله ـ سبحانه ـ: ﴿ وَإِن يَكَادُ النَّينَ كَفَرُوا لَبُرْلِقُونَكَ بِأَسَرِهِم فَي القلم: ١٥]؛ أي: يعاينونك، تخرج من أنفسهم عينٌ شريرةٌ فتؤثّر في النبيّ عَلَيه، هذا معنى الآية؛ ولهذا ذكر ابن كثير في (تفسيره) (٣) على هذه الآية الأحاديث المتعلّقة بالعين، وأنّها حَقَّ، وكذلك ـ أيضاً ـ ممَّا يدلُّ عليها قوله ـ سبحانه ـ في قصّةِ يعقوب مع أولاده يوسف وإخوتِهِ: ﴿ وَقَالَ بَنَنِي لَا تَدَخُلُوا مِنْ أَبُوب مُنْ الْمَوْلِ مَنْ الْمَعْرِق فَي عَنكُم مِن المَفْسُرينَ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِن شَيَّةً إِنِ الْمُكْكُمُ وَلَ المَفْسُرينَ (٤) الغرض من هذا إلاّ يلَقُ عَلَيْهِ وَالعين لكثرتهم، كما قالَهُ جمعٌ من المفسّرينَ (٤).

كُلُّ هذا يدلُّ على أنَّ العينَ حَقُّ وأنَّها تصيبُ الإنسانَ بإذن الله، حتَّى من

<sup>(</sup>۱) ینظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٢٤٦)، تاریخ بغداد (۲۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱۸۸) من حدیث ابن عباس رشیا.

<sup>(</sup>TOO/V) (T)

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٦/ ١٦٥)، تفسير ابن أبي حاتم (٧/ ٢١٦٨).

غير اختيارِ العائن، فرُبَّما أنَّ الشَّخص يصيبُ ولدَهُ ويصيبُ أقرب النَّاس إليهِ، فلهذا أُمِرَ أن يقول الإنسان: «ما شاء الله»، أو يذكر الله، حينما يرى ما يعجبه، وقد تكلَّم العلماء في مسألةٍ وهي: إذا قتل إنسانٌ آخرَ بعينٍ، فهل يُقاد به؟ ثبت أنَّ هذا الشَّخص أرسل عينه على شخص آخر، حتَّى قتلَهُ بعينِهِ، وهو لَمْ يُباشر ذلك لا ببندقيةٍ ولا سيفٍ، ما حكمه؟ هل يُقاد به؟

الفقهاء من الحنابلة يقولون: يُحبسُ هذا العائن حتَّى يموت؛ لأنَّهُ أثَّرَ فيه بسببه وأماتَهُ وإن لم يحصل منه فعلٌ حِسيٌّ، لكنَّهُ فعلٌ روحانيٌّ عَمِلَ بهِ هذا العملَ.

وقيلَ: بل يقتلُ، ولكن المعروف أنَّهُ يُحبس<sup>(۱)</sup>، وقد ذكر ابن عبد البر في «التَّمهيد»<sup>(۲)</sup> بعض الحكايات المتعلّقة بالعينِ ومن جملتها أنّها تقّعُ ولو في أتفهِ شيء، ليس من لازمها أن يكون المعايَنُ عنده أمرٌ كبيرٌ يختصُّ به دُونَ غيرِهِ أو أمرٌ مهمُّ أو شيءٌ مستحسنٌ، قد تقع على الإنسان بأدنى سبب، فمن جملة ما ذكرَهُ ابن عبد البر: أنَّ شخصاً جلسَ يبولُ في أرض دمثة وكان لضربِ بولِهِ صوتٌ في هذه الأرض الدمثة، فمرَّ به شخصٌ، فسمِعَ صوتَ بولِهِ، فأصابه بالعين فسقط مغشياً عليه!

ويدلُّ أيضاً على وقوع العين قصَّةُ سهلِ بن حنيفٍ، فإنَّهُ كانَ يغتسِلُ فجاء عامرُ بن ربيعة، فرآه وقال: «كأنَّهُ جلدُ مُخَبَّأةٍ»، فسقطَ مغشيًّا عليهِ، فقيل للنبيُّ ﷺ فغضب وقال ﷺ: «علامَ يقتلُ أحدُكُمْ أخاهُ؟» فأمرَهُ أن يتوضأ فصبَّ على سهلِ الماء الذي توضأ به عامر فبرئ (٣).

ر المحجال، وأن يُخبَّأن من الرِّجال، فهُنَّ ناضرات الجسوم؛ إذ لا يصيبهنَّ شمس ولا ريح يغيِّر بشرتهنَّ»، قاله القاضي عياض، (مشارق الأنوار ١/٢٢٨، وينظر:

النهاية ٣/ ١٠٩٩).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الفروع (۱۰/ ۱۱۵)، الإنصاف (۲۵/ ۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام مالك في الموطأ (٩/١٣٧٣) (٧٣٥)، والإمام أحمد في المسند (٢٥/ ٣٥٥) (٣٥٠) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وإسنادُهُ جيّدٌ. و(المخبّأة) «بضمّ الميم، وفتح الخاء، وشدّ الباء هي: البكر؛ لأنَّ عادتهنَّ التَّستر

قال سعيد بن جبير كَلْللهُ: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع»؛ أي: عن النبيِّ ﷺ، أحسنت فيما فعلت؛ لأنَّك لم تعمل إلَّا بمقتضى ما بلغك.

(حدَّثنا ابن عبَّاس): ابن عبَّاس ﴿ هُو من أَفاضل الصَّحابة ومن عَلَمهُ النَّهُ التَّويلَ ﴿ اللَّهُمَّ فَقُّههُ في الدِّين، وعلِّمهُ التَّويلَ ﴾ (١) ، وقد قيل لابن عبَّاس: بم نلت هذا العلم؟ قال: بلسانٍ سؤولٍ، وقلبٍ عقولٍ (٢) .

وقد عمي في آخر عمره ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ.

(فرأيت النَّبيَّ ومعه الرَّهط) : (الرَّهطُ): هو ما بين ثلاثة إلى عشرة.

(والنبيَّ ومعه الرَّجُلَ والرَّجُلانِ)؛ يعني: أنَّ من الأنبياء من لم يقبل ما جاء به إلَّا رجلٌ واحدٌ أو رجلان فقط.

(والنبيّ وليس معه أحد): بُعِثَ إلى النّاس ولم يستجب له أحدٌ، هذا فيه دليل على قلّة من استجاب للأنبياء، وأنّ أهل الخير هم الأقلُون، وأنّ الأكثر هم الضالون كما دل عليه القرآنُ، قال ـ تعالى ـ : ﴿وَمَا آكَثُرُ النّاسِ وَلَوَ هَم الضالون كما دل عليه القرآنُ، قال ـ تعالى ـ : ﴿وَمَا آكَثُرُ النّاسِ إِلّا كَفُورًا حَرَضَتَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ النّاسِ إِلّا حَكُفُورًا وقال : ﴿ وَالْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ على اللهُ اللهُو

رئيس ئيه فوق. « **حَلَمَ عَيْ الْحَارُ إِنْ وَاحْدَادُ،** وَإِسْتُعَادُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) روى البخاريُّ (۱٤٣)، ومسلمٌ (۲٤٧٧) شطره الأوَّل، وأما قوله: (وعلِّمه التَّأويل) فقد رواه الإمام أحمد (٢٢٥/٤) (٢٣٩٧) بإسناد جيِّدٍ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (٢/ ٩٧٠) (١٩٠٣)، \_ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (٤٢٧) \_ وفي سندِهِ انقطاعٌ.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رُوي في السُّنن والمسند من عدَّة أوجه، وأمثل ذلك ثلاثة أحاديث: الأوَّلُ: ما رواهُ الترمذيُّ (٢٦٤٠)، وأبو داود (٤٥٦٦)، وابن ماجه (٣٩٩١) من طرقِ عن محمَّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به مرفوعاً. وليس فيه قوله: «كلَّها في النَّار إلَّا واحدة»، وإسنادُهُ جيِّدٌ، ولم يُصِبْ من ضعَّفَهُ

(فقيل: هذا موسى وقومه): فيه فضيلة موسى على وبني إسرائيل؛ فإنَّ التابعين له منهم كثير، ولكن ليسوا كأتباع نبيِّنا ﷺ.

(ثُمَّ نظرتُ، فإذا سوادٌ عظيمٌ، فقيل لي: هذه أمَّتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنَّة بغير حسابٍ ولا عذابٍ): فيه فضيلة هذه الأُمَّة، وأنَّ هذه الأُمَّة الْفصلُ الأسم، كما أنَّ الرَّسولَ ﷺ أفضلُ الرُّسل، كما في الصَّحيحين: «أنَّ اليهودَ عملوا إلى الظُهر بقيراطٍ، والنَّصارى إلى العصر بقيراطٍ، وهذه الأُمَّة من العصر إلى غروب الشَّمس بقيراطين، فهم أقلُّ عملاً وأكثرُ أجراً»(١)، ممَّا يدُلُّ على فضل هذه الأُمَّة، لكن هذه الأُمَّة لا بُدَّ أن يقعَ فيها نظيرُ ما وقعَ في المعود والنَّصارى لا بُدَّ أن يقع نظيرُهُ عند هذه الأُمَّة، وإنَّما المراد أنَّ هذه الأُمَّة أكثر أنباعاً لنبيها من غيرها.

لم يخالف، ولم يأتِ بما يستنكر، قال التّرمذيُّ بعد إخراجِهِ: «حديثُ أبي هريرة حديثٌ صحيحٌ».

النَّاني: ما رواهُ الإمامُ أحمدُ (٢٨/ ١٣٤) (١٦٩٣٧) ـ ومن طريقه أبو داود (٤٥٩٧) ـ والدَّارِميُّ (٢٥٦٠) من حديث صفوان بن عمرو، عن أزهر بن عبد الله، عن أبي عامر عبد الله بن لحي، عن معاوية بن أبي سفيان وفيه: «كلَّها في النار إلَّا واحدة»، وإسنادُهُ جيَّدٌ، أزهرُ بن عبد الله صدوقٌ ولم يُتَكَلَّمْ فيه إلَّا من جهة اعتقادِهِ كما قال الحافظ في التهذيب (١٠٦/١)؛ فإنَّهُ رُمي بالنَّصب، وقد أثبتَ سماع صفوان منه البخاري في التَّارِيخ الكبير (١/ ٤٥٩).

الحديث النَّالث: ما رواه ابن ماجه (٣٩٩٣) وغيره من حديث الوليد بن مسلم قال: حدَّثنا أبو عمرو الأوزاعي، حدَّثنا قتادة، عن أنس بن مالك، به مرفوعاً.

وإسنادُهُ حسنٌ، صحَّحَ النجرَ الترمذيُّ، وابنُ حبَّان، والحاكمُ، ونقل أبو العبَّاس ابن تيميَّة ذلك عن أكثر أهل العلم (الفتاوى ٣/ ٣٤٥ ـ ٢١/ ٤٩١)، وكذلك صحَّحَهُ ابنُ كثير في (البداية والنِّهاية ١٩/ ٣٧)، والحافظُ العراقيُّ في (الباعث على الخلاص صرَّ١)، وابنُ حجر في (اللِّسان ٩٧/٨)، والسَّخاويُ في (الأجوبة المرضية ٢/ ٥٦٥)، في آخرين من أهل العلم، وروي هذا الحديث من مسند سعد بن أبي وقاص، وعوف بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأبي أمامة، وعبد الله بن سلام، وفي بعضها ضعف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٢١) من حديث ابن عمر ﷺ.

قال ﷺ: «لتتبعُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم حذوَ القُلَّةِ بالقُلَّةِ، حتَّى لو دخلوا جحرَ ضَبِّ لدخلتموهُ»(١).

هذا يدلُّ على أنَّهُ لا بُدَّ أن يقعَ في هذه الأُمَّة نظير ما وقع في الأمم، وكذلك لا بُدَّ أن يوجد فيها من الشِّرك كما وقع في الأمم قبلها، فإنَّ كثيراً من النَّاس زعموا أنَّ هذه الأُمَّة لا يقع فيها شرك، وأنَّ الله عصمها ببركة نبيها على النَّاس زعموا أنَّ أُمَّتَهُ قد سدَّتِ الأفقَ، وأنَّهُ استزادَ ربَّهُ فزادَهُ مع كُلِّ بدليل هذا الحديث أنَّ أُمَّتَهُ قد سدَّتِ الأفقَ، وأنَّهُ استزادَ ربَّهُ فزادَهُ مع كُلِّ الفي سبعينَ ألفاً (٢)، وسكت عن الباقين ممَّا يدلُّ على أنَّ هذه الأمَّة لا يقع فيها شرك.

كما استدلُّوا بحديث رواهُ مسلمٌ وهو قوله ﷺ: «إنَّ الشَّيطانَ أيس أن يُعبد في جزيرة العرب» (٣) قالوا: هذا يدلُّ على فضل هذه الأُمَّة وأنَّ هذه الأُمَّة المُّمَة على غيرهَا من سائر الأمم.

نقول لهم: نعم هذه الأُمَّة أفضلُ الأَمم، وهي أكثرُ اتباعاً لنبيِّها من بقية الأمم، لكن لا يلزم أنَّ هذه الأُمَّة لا يقع فيها شركُ، بل هذه الأُمَّة لا بُدَّ أن يقعَ فيها نظير ما وقعَ في اليهود والنَّصارى من فساد العلماء والعبَّاد، وأنَّهم لو وجد فيهم من يأتي أمَّه علانية لوجد في هذه الأُمَّة من يفعل ذلك، وأنَّ الشِّرك يقع في هذه الأُمَّة؛ كما قال البخاريُّ: «باب تغيِّر الزَّمان حتَّى تُعبدَ الأوثان»، وساق بسندِه حديث أبي هريرة أنَّ النبيَّ عَيِّلًا قال: «لا تقوم الساعة حتَّى تضطرب ألياتُ نساء دوس عند ذي الخلصة» (عنَّ)، تعودُ الخلصة ويعبدونها كما كانوا من قبل، وأمَّا حديث: «إنَّ الشَّيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب» فالله لم يُيْئِسْهُ، بل هو الذي أيس بنفسِهِ لما رأى انتشار الإسلام ودخول النَّاس في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٥٦)، ومسلم (٢٦٦٩) من حديث أبي سعيد ﷺ.

<sup>(</sup>٢) جاءت هذه الزِّيادة في أحاديث كثيرة، أمثلها ما رواه الإمام أحمد (٩٨/٣٧) (٢٢٤١٨) من مسند ثوبان ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨١٢) من حديث جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٩/ ٥٨) (٧١١٦).

هذا الدين أفواجاً؛ أيسَ أن يُعبد في جزيرة العرب، فاليأس وقع من الشَّيطان نفسه، وذلك أنَّ الله طرده، فوقوع اليأس من الشَّيطان لا يستلزم عدم وقوع عبادة الشَّيطان (١).

(ثُمَّ نهضَ فدخلَ منزلَهُ فخاضَ النَّاسُ في أولئك): خاضَ النَّاس في أعمال هؤلاء الذين يدخلون الجنَّة بلا حسابِ ولا عذابِ، ما أعمالهم؟

فيه: حرصُ السَّلف على عمل الخير وجِدِّهم في ذلك، يريدون معرفة أعمال هؤلاء من أجل أن يعملوا مثل عملهم، حتَّى يكتسبوا من الخير والأجر والفضل العظيم نظير ما اكتسبوا.

(فقال بعضهم: لعلَّهم الذين وُلدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً):

تنوعت آراؤهم، وفيه دليل على جواز البحث في المسائل العلمية وإن لَمْ يَكُنْ عند الإنسان فيها علم متيقًنّ، لا بأس أن تقول: لعلَّ الحكم كذا ـ لكن لا تجزم ـ بل تقول: (لعلَّهُ يجوزُ)، (لعلَّهُ يحرمُ) لا مانع، أمَّا أن تجزم بأنَّ هذا حلالٌ وهذا حرامٌ بدونِ دليلِ فهذا لا يجوز؛ لقولِهِ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا يَصُفُ الْسِننَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبُ إِنَّ اللّهِينَ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ علم الله علم الله علم أعظم من الشّرك كما في قوله ـ سبحانه ـ: ﴿قُلْ إِنَا حَرَم رَقِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ علم أعظم من الشّرك كما في قوله ـ سبحانه ـ: ﴿قُلْ إِنْلَا مِنَا حَرَم رَقِ اللهِ اللهِ عَلَم أَعْلَم مَن الشّرك كما في قوله ـ سبحانه ـ: ﴿قُلْ إِنْلَا مَا لَمْ يُنَزِل هِهِ اللهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْعَرَافِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ العَلَى اللهُ ال

والشِّرك أعظم من الفواحش، والقول على الله بلا علم أعظم من الشِّرك

<sup>(</sup>١) ويردُّ استدلالهم بهذا الحديث على منع وقوع الشَّرك في هذه الأُمَّة وجهٌ آخر وهو: أنَّه لو قيل بالتَّسليم بهذا الاستدلال فالمذكور في الحديث جزيرة العرب وأكثرُ الأُمَّة خارجها!

الأكبر، فإذا احتاج الإنسان للبحث ينبغي ألَّا يجزم، كما فعل هؤلاء الصَّحابة على .

هذه أعمال السَّبعين ألفاً الذين يدخلون الجنَّة بلا حساب ولا عذاب.

ومعنى (لا يسترقون)؛ أي: لا يطلبون من يرقيهم، بل يعتمدون على الله ويتوكَّلون عليه.

(ولا يكتوون)؛ أي: لا يتداوون بالكي بالنَّار.

(ولا يتطيّرون)؛ أي: لا يتفاءلون بالطيرة، كما كانت جاهلية العرب تصنع، إذا أراد أحدهم أن يسافر تطيَّر فينظر: إن ذهب الطائر أمامَهُ قال: «ناطحٌ ونطيحٌ» أو: «قاعدٌ وقعيدٌ»، وإن ذهب عن يساره أو خلفه تشاءموا بهذا السَّفر، وإن كان عن يمينه تفاءلوا، كُلُّ هذا من الأمور الباطلة.

ثُمَّ ذكر الأصل الجامعَ لهذا كُلِّهِ فقالَ: (وعلى ربِّهم يتوكَّلون)؛ أي: يُفوِّضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه.

ولا يلزم من هذا أنَّ الاسترقاء ممنوع، ولا أنَّ الكيَّ ممنوع، بل ذلك جائز، ولكن إذا تركه الإنسان توكُّلاً على الله واعتماداً عليه وصبراً على البلاء، فهذا من تحقيق التَّوحيد، وإن فعل شيئاً من ذلك فلا مانع، فهو من باب تعاطي الأسباب؛ فإنَّ تعاطي الأسباب جاءت به الشَّريعة مع الاعتماد على الله، لا تعتمد على السبب نفسه، بل اعتمد على الله، والأنبياء كُلُهم تعاطوا الأسباب، كما دلَّ عليه القرآن، كما في قوله - تعالى -: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَناكِبِها وَكُولًا مِن رِزَقِرِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴿ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴿ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴿ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ وَ وَ الله المناب، وهو: (المشي جَعَلَ لَكُمُ الله بالأكل من الرِّزق إلَّا بعد تعاطي الأسباب، وهو: (المشي في مناكبها)؛ أي: طرقها وطلب الرزق، وأخبر الرَّسول عَلَيْ عن الطير بقوله: (الو أنَّكم توكَّلون على الله حقَّ توكُّله لرزقكم كما يرزق الطّير تروح خماصاً وتغدو بطاناً» (١)، هذا من باب تعاطي الأسباب، فإنَّ الطّير إذا طلع الفجر وتغدو بطاناً» (١)، هذا من باب تعاطي الأسباب، فإنَّ الطّير إذا طلع الفجر

<sup>(</sup>١) أخرجَهُ الإمام أحمد (١/ ٣٣٢) (٢٠٥)، والترمذيُّ (٢٣٤٤)، وابن ماجه (٤١٦٤) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ، وإسنادُهُ جيِّدٌ.

واتَّضح طارَ من وكرِهِ يلتمس الرِّزقَ ويعمل الأسباب ويرجع وقد شبع، وقال يوسف وهو في السِّجن حين خرج صاحباه: ﴿وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَهُ نَاجٍ مِّنَهُمَا الْسَباب، فيوسف النَّكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ ﴾ [يوسف: ٢٦]، هذا من باب تعاطي الأسباب، فيوسف تعاطى السبب قال: «اذكرني عند الملك»؛ لأنَّ السِّجن طال عليه، وكما في قصَّة مريم: ﴿وَهُزِّى إِلِيَّكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ نُسَوِظَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ اللَّهِ الرَّمِ الْمَالِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ السَّجن عاطى الأسباب.

ولهذا قال المحقِّقون: إنَّ الاعتمادَ على الأسبابِ شركٌ، وتركَ الأسبابِ قدحُ في الشَّريعة، فالله قدحٌ في الشَّريعة، فالله على الشبيعة، فالله على الشَّرب، والأسباب بمُسَبِّباتها، لا يمكن دفع العطش إلَّا بالشَّرب، ولا دفعُ الجوع إلَّا بالأكل، ولا وجود الولد إلَّا بزوجة.

لو دعوتَ الله وسألته أن يعطيك ذريَّةً صالحةً دون أن تتزوَّج! لاعتُبِرَ هذا سَفَهاً، فالله أمرَكَ بتعاطى الأسباب ثُمَّ اسأل.

والرُّقية لا بأس بها، قال النبيُّ ﷺ: «اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً» (١)، وقد رقى النبيُّ ﷺ ورُقي له.

وكذا الكيُّ، فالرَّسول ﷺ فعله وقال: «لا أُحبُّهُ»، ونهى عنه، لكن لمَّا فعله حين كوى أُبيَّ بن كعب وسعد بن معاذ<sup>(٢)</sup> دلَّ على أنَّهُ لا مانع منه، لكن إذا تركَهُ اعتماداً على الله فهو أولى، وإن فعلَهُ فهو جائزٌ، لا شيء فيه، وفي الحديث: «الشِّفاء في ثلاث \_ وذكر منها \_: كيَّة نار»<sup>(٣)</sup>.

والطِّيرة عقد لها المصنِّف: «باب ما جاء في الطِّيرة» وذكر فيه ما كانت تفعله العرب من تطيُّرهم بصفر، وكذلك \_ أيضاً \_ بالطائر، وإذا

في إسناد التّرمذيّ وابن ماجه (ابنُ لهيعة)، لكن تابعه غير واحد من الثّقات، منهم:
 بكر بن عمرو كما في مسند الإمام أحمد كَاللّهُ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢٢٠٠) من حديث عوف بن مالك الأشجعي ﴿ اللهُبُهُ.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۲۰۷ ـ ۲۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦٨٠) من حديث ابن عباس ﷺ.

سمعوا طائراً قالوا: «خير خير»، قال طاوس: (لا خيرَ ولا شَرَّ، وأيُّ خيرٍ عند هذا؟».

الأمور بيد الله، إنَّما الطِّيرة ما أمضاكَ أو ردَّكَ، والإنسان إذا وقع في قلبه شيء فلا ينبغي أن يتطيَّر، بل يقول: «اللَّهُمَّ لا يأتي بالحسنات إلَّا أنت، ولا عول ولا قوة إلَّا بك»(١)، وهذا لا ينافي الفأل كما يأتي بيانه.

وفيه: علوُّ همَّة عكاشة بن محصن ﴿ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

أُوَّلاً: فضل عكاشة ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثانياً: مشروعيَّة طلب الدُّعاء من الصَّالح، لا مانع من ذلك، بل ينبغي إذا وجدت رجلاً عليه آثار الخير أن تقول له: «ادع الله لي»، هذا إذا كان حيَّا حاضراً، فيقول: «اللَّهُمَّ اغفر لي ولأخي»، وليس فيه دلالة على طلب الدعاء من الأموات الصالحين، أو من الأنبياء بعدما ماتوا، أو من الملائكة، بل كُلُّ هذا من الشِّرك.

وعكاشة من فرسان العرب وشجعانهم، قُتل على يد طُليحَة الأسديِّ حينما ادَّعى النبوَّة، وذكر علماء السِّير أنَّهُ حضرَ يومَ بدرٍ، وأنَّهُ قاتلَ ومعَهُ سيفٌ ولكن سيفه انكسر فذهب للنبيُّ عَلَيْ وطلب منه سيفاً فأعطاه جزلة حطب، فأخذها فهزَّها فصارت سيفاً، فذهب يقاتل في سبيل الله، كما ذكره علماء السير(٢).

(سبقك بها عكاشة) هذه الجملة من حَسَنِ المعاريض التي سَدَّ بها النبيُّ ﷺ الباب، فلم يقل: «أنت منهم» فيتسلسل الأمر فيقوم فيطلبها من ليس لها بأهل فيردَّهُ، فيعرفه الحاضرون.

<sup>(</sup>١) يأتي خريجه في: (باب ما جاء في التَّطيُّر).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (١/ ١٨٨).

ولم يقل: «لستَ منهم»، خشية أن يعرفه الحاضرون، بل قال: «سبقك بها عكاشة». وبقي هذا السَّائل الذي بعد عكاشة لا يُدرى هل هو منهم أو ليس منهم؟ هذا من باب استعمال المعاريض وحسن خلقه ﷺ.

\* \* \*



### بابُ

### الخوفِ مِنَ الشُّركِ

وقـولِ اللهِ تـعـالـي: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وقال الخليلُ عَلِيْهُ: ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشِّرك الأصغر»، فسُئِلَ عنه فقالَ: «الرِّياء».

وعن ابن مسعود عليه أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قالَ: «مَن ماتَ وهو يدعو من دون الله نِدَّأُ دخاً, النَّارَ».

وَلِمُسْلِم عَنْ جَابِر ضَيْطَةِهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ».

# الخوفِ مِنَ الشِّركِ المُّركِ المُّوكِ عِنَ الشِّركِ المُّركِ المُؤْمِنِ المُركِ المُّركِ المُّركِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُّركِ المُّركِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُّركِ المُؤْمِنِ المُؤْمِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِ

لمَّا ذكر المصنِّفُ كَاللهُ التَّوحيدَ ذكرَ فضلَهُ، وذكرَ تحقيقَهُ، ثُمَّ ذكرَ الخوفَ من ضِدِّه؛ لأنَّهُ لا يكفي أن تعرف التَّوحيدَ، بل لا بُدَّ أن تعرِفَ ضِدَّهُ، كما قيلَ:

### ضدَّان لمَّا استجمعا حسننا والضدُّ يُظهِرُ حُسنَهُ الضدُّ<sup>(۱)</sup>

وكما قال عمر و النها تُنقض عُرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهليَّة (٢)، فلا بُدَّ من معرفة الشِّرك التي كانت عليه الجاهليَّة ، لتعرف التَّوحيد وتعرف ما يناقض التَّوحيد، ولهذا كانت الدَّعوة لا تختصُّ بالأمر بالمعروف، بل تشمل - أيضاً -: النَّهي عن المنكر، كما في الآيات الكثيرة: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَتَنَهَوَن عَنِ المنكر، فتأمر النيات الكثيرة: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوَن عَنِ المنكر، فتأمر المنكر، فتأمر المنكر، فتأمر المنكر، فتأمر بهذا وتنهى عن هذا، وقال - سبحانه - في وصف المؤمنين: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ مِن الْمُنكرِ ﴾ [التوبة: ١٧]، لا بُدَّ التَّوحيدِ وفضلِهِ وتحقيقِهِ: (بابُ الخوفِ مِنَ الشَّركِ).

<sup>(</sup>١) شرح ديوان المتنبي للعكبري (١/٢٢).

<sup>(</sup>۲) لَمْ أقف عليه مسنداً، وقد ذكرَهُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة في مجموع الفتاوى (۱۰/ ٣٣١)، وابنُ القيِّم في الدَّاء والدَّواء (ص٤٩٦)، وروى ابن أبي شيبة (٢١/ ٣٣١) (٣٠١٣)، وابن سعد في الطَّبقات (٢١/ ٢١٠)، والحاكم (٢١٠/١٠) (٢١٠٨)، والبيهقيُّ في الشُّعب (٢١٠/١٠) (٢١١) من طريق شبيب بن غردقة، عن المستظلِّ بن الحصين، قال: سمعت عمر بن الخطَّاب يقول: «قد علمتُ وربِّ الكعبة متى تهلك العرب! إذا ساس أمرَهم من لم يصحب الرَّسول على ولم يعالج أمرَ الجاهليَّة»، وإسنادهُ صحيحٌ.

والشّرك معلومٌ أنّهُ وقع في هذه الأُمّة كثيراً، وقد أُلّفَتِ المؤلّفات العديدة في الدَّعوة إلى الشّركِ، والحَثُ عليه، والترغيب فيه باسم: (التوسُّل) تارة، وباسم: (الشَّفاعة) تارة أخرى؛ أي: التوسُّل بالأولياء والصَّالحين وطلب الشَّفاعة منهم، أن يشفعوا عند الله، والمشركون الأوّلون لا يعتقدون أنَّ الأموات والغائبين يستطيعون أن يجلبوا النَّفع ويدفعوا الضَّرَ، بل هم معترفون أنَّهُ لا قدرة لهم على شيءٍ من ذلك، وإنَّما القادرُ على النَّفع والضرِّ هو الله سبحانه -، ولكن يريدونهم وسائط بينهم وبين الله، كالوزراء وسائط بينك وبين السُّلطان، فقد يقول: أنا لا أصل إلى السُّلطان ولا قدرة لي على الدُّخول على السُّلطان، فلا بُدَّ من واسطة بيني وبين السُّلطان، وهو هذا الوزير، يرفع حاجتي السُّلطان، كذلك هؤلاء نأتيهم ونطلب منهم أن يكونوا وسائط بيننا وبين الله.

نقول: هذا من الغلط، ومن المعلوم أنَّ السُّلطان قد يقبل قول الوزير لأجل حاجته إليه، فلو لم يقبل شفاعة هذا الوزير لتنكَّرَ عليه وهو محتاجٌ إليه في كثيرٍ من أمورِه، بخلاف الرَّبِّ فإنَّهُ لا يحتاج أحداً، هو الغنيُّ عن كُلِّ ما سواه (١١).

ثُمَّ إنَّ السُّلطان لا يعرِفُ طلبك ولا حاجتك إلَّا بواسطة هذا الوزير الذي رفعت الحاجة عن طريقه، أمَّا الرَّبُّ ـ سبحانه ـ فيعلَمُ كُلَّ شيءٍ، فكيف يجعلونه نظيراً لهذا، ويقولون: «هؤلاء صلحاء يرفعون حوائجنا إلى الله»؟!

وقد قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة: «من جعل بينه وبين خالقه واسطة كفر إجماعاً» (٢)؛ لأنَّ الله أمرك أن تسألَهُ، ولم يجعلْ بينكَ وبينه واسطة كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا

سِ الرَّبِّ بالأُمراء والسُّلطانِ ن توسُّطِ الشُّفعاء والأعوانِ فسسادُهُ ببديهة الإنسسانِ كُلِّ الوجوهِ لمن لَهُ أُذنانِ كُلِّ الوجوهِ لمن لَهُ أُذنانِ

<sup>(</sup>١) وفي هذا أنشد أبو عبد الله ابن القيِّم كَثَلَثُهُ (الكافية الشَّافية ص٢٥١):

<sup>(</sup>۱) وفي هذا السدابو عبد الله ابن القيم وهي فالشِّركُ تعظيمٌ بجهلٍ من قيا ظنُّوا بأنَّ الباب لا يُغشى بدو ودهاهُمُ ذاكَ القياسُ المستبينُ فالفرقُ بينَ اللَّهِ والسُّلطان من إلى آخر الأبيات.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱/ ۱۲٤).

دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦] ولم يقل: «وإذا سألك عبادي عني فإنّي جعلتُ بيني وبينهم وسائط!».

هذا يدلُّ على أنَّهُ لَمْ يرضَ أن يكون بينَهُ وبين خلقِهِ واسطةٌ، ولهذا جاء في الحديث أنَّ الله قالَ: «قسمتُ الصَّلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: ﴿الْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ علي عبدي، فإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ الرَّحْمَنِ اللهِ عبدي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عبدي اللهِ عبده الله عبداً من عباده.

وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا نَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنَ آذِكَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٢٣]؛ لأنَّهُ يعلم السِّرَ وأخفى، ولكن وقع الشِّركُ في هذه الأُمَّةِ بهذه الشُّبهة، بُنيت القبابُ على القبورِ، وجعلوا يسألونها من دون الله، وأُلِّفت المؤلَّفاتُ في هذا؛ فقد ألَّف بعضهم كتاباً سمَّاهُ: «حجَّ المشاهد»، يريد أن تحجَّ إلى المشاهد وأن تسألها! ويستدلُّون بحديث أبي هريرة: «لا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً» (٢)، قالوا: فيه الحثُّ على أنَّكَ تتردد إلى قبر النبيِّ عَيْلًا، وأنَّك لا تهجره؛ كما أنَّ العيدَ لا يأتي في السَّنة إلَّا مرَّة، هذا هو التأويل عندهم.

وهذا غلط، وهو من التأويل الفاسد؛ فإنَّ الرَّسول ﷺ قال: «لا تتخذوا قبري عيداً»، والعيد: هو ما يعود ويتكرَّرُ مجيئهُ سواءٌ كان في السَّنة أو الشَّهر أو الأسبوع، وممَّا يدلُّ على بطلان ما ذهبوا إليه أنَّهُ في نفس الحديث قال: «ولا بيوتكم قبوراً»؛ يعني: أشغلوها بالصَّلاة وقراءة القرآن؛ فإنَّهُ متى تُركَتُ وصارت لا يُصلَّى فيها ولا يقرأ فيها القرآن صارت كالمقبرة؛ إذ إنَّ المقبرة منهيًّ عن الصَّلاة فيها، ومنهيًّ عن قراءة القرآن فيها، فالبيتُ الذي لا يُصلَّى فيه ولا يُتلى فيه القرآن هو شبيهٌ بالمقبرة، ويُبطلُ هذا \_ أيضاً \_ آخر الحديث: «وصلُّوا عليَّ؛ فإنَ تسليمكم يبلغني حيث كنتم»، وبهذا نعرف أنَّهُ لا دلالة لهم في هذا، وإنَّما هي تُرَّهات وخرافات.

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في باب: ما جاء في حماية المصطفى جناب التَّوحيد.

﴿ وَقَـــولِ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨].

#### تضمَّنت هذه الآية:

بيان صحَّة ما عليه أهل السُّنَةِ والجماعةِ الذين يقولون: إنَّ العبد إذا مات على التَّوحيد سالماً من الشِّرك قليلِهِ وكثيرِهِ فهو تحت المشيئة، إن شاء الرَّبُّ عفا عنه، وإن شاء عذَّبه بقدر ذنوبه ومعاصيه ثُمَّ أدخله الجنَّة؛ بدليل هذه الآية: (﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾)؛ أي: ما دُون الشِّرك المَّرك يدخل فيه الكبائر وغيرها، هذا مذهب أهل السُنَّة، وقول جمهورهم كما قالَهُ النَّوويُّ في «شرح صحيح مسلم»(١).

في سورة فاطر: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ ؟ يعني: هذا الذي تسأله وترجوه وتطلبه ما يملكُ حتَّى القطمير، والقطمير هو:

<sup>(1) (1/13).</sup> 

اللَّفَافَةُ الرَّقيقةُ التي تكون على النَّواةِ، فإذا كان عاجزاً عن ملك هذا الشيء التَّافه، فكيف تجعله نِدَّاً لله وتسأله كما تسأل الله وتصرف له من حقوق الله؟! هل مثل هذا يُساوى بربِّ العالمين؟!

الوجه الثاني: قوله: ﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ﴾ [فاطر: ١٤] لا يسمع دعاءك، ولا علم له بك.

الوجه القَالث: ﴿ وَلَوَ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُون ﴾ [فاطر: ١٤] على سبيل الفرض والتَّقدير أنَّ الميِّتَ سمع دعاءك وطلبت منه الشَّفاعة، وأن يرفع حاجتك لله، فلا يقدر أن يُجيبك ولو فرضنا أنَّهُ يسمع، لا قدرة لهذا الميت على ذلك، والله لا يقبل شفاعة شافع إلَّا بعد إذنه له، ثُمَّ الله لا يأذن إلَّا لأهل التَّوحيد، فاطلبها من الله.

الوجه الرَّابع: قوله: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ ۖ [فاطر: ١٤] هذا الذي تدعوه وتسأله، يتبرأ منك، ويقول: يا ربنا ما أمرناهم بعبادتنا، كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ ٱلتَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا ﴾ [البقرة: ١٦٦]، هذه أربعة أوجه، كُلُها تنفي التعلُّق بغير الله عَلى .

قال ابن القيِّم: «إذا سلم الإنسان من ثلاثة أمور فليهنأ بالسَّلامة:

الأوَّل: تعلُّق القلب بغير الله.

الثَّاني: طاعة القوَّة الغضبيَّة.

الثَّالث: طاعة القوَّة الشَّهوانيَّة »(١).

أمَّا الأُولى وهي: تعلَّق قلبه بغير الله، فهو الوارد في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٦٨].

وأمَّا الثَّانية وهي: طاعة القوَّة الغضبيَّة، فهي الواردة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّقْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الفرقان: ٦٨]، لا يطيع قوَّته ومقدرته الغضبيَّة في التَّعدي على النَّاس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم.

<sup>(</sup>١) الفوائد (ص١١٦).

وأمَّا الثَّالثة وهي: طاعة قوَّته الشَّهوانيَّة، فهي الواردة في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا يَرْنُونَ ﴾ [الفرقان: ٢٨]، فإذا سلم من تعلَّق القلب بغير الله، بل تعلَّق بالله في جميع أموره، وقطع العلائق عن جميع الخلائق واتَّصل بالخالق، وقمع قوَّته الغضبيَّة بألَّا يتعدَّى على أحدٍ في دم أو مالٍ أو عرضٍ، ووطَّدَ نفسَهُ من الناحية الشَّهوانيَّة من زنا وتقبيل وما لا يجوز له إذا سلم من ذلك كُلِّهِ فليهنأ بالسَّلامة، وأخطر هذه الأمور وأعظمها هو: التعلُّق بغير الله.

وفي الآية الرَّدُّ على المعتزلة في مسألة الكبائر، فالمعتزلة ومثلهم قسمٌ من الخوارج، يخلِّدون في النَّار من فعلَ الكبيرةَ.

والمعتزلة يقولون في السَّارق والزَّاني وشارب الخمر ونحوهم: ليس بكافر إلَّا أنَّهُ في منزلةٍ بين المنزلتين، غير أنَّهُ في الآخرة خالدٌ مخلَّدٌ في النَّار، والآية تردُّ عليهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ والآية تردُّ عليهم: عملون بهذه الآية؟!

الآية تدلُّ على أنَّ الشِّرك لا يُغفر إلَّا بالتَّوبة منهُ، وأنَّ ما دُون الشِّرك صاحبُهُ تحت المشيئة، إن شاء الله غفرَ لَهُ، وإن شاء عذَّبَهُ بقدر ذنوبِهِ ثُمَّ مآله إلى الجنَّة.

### ﴿ وَقَالَ الْحَلِيلُ عَلِيْكُ : ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

(اجنبني)؛ أي: أبعدني، من المجانبة وهي: المباعدة، هذا سؤالٌ من الخليل الشه أن يُبعده من عبادة الأصنام، وإذا كان هذا خليلُ الرَّحمٰنِ وإمامُ الحنفاء ووالدُ الأنبياء خاف على نفسِهِ من الشُّركِ ووقوعِهِ في عبادةِ الأصنام، فما ظَنُّكَ بغيرِهِ؟!

هذا الخليل صفَّى قلبَهُ لله، وبذل نفسهُ لله، حتَّى أوقدوا له ناراً لما كسَّر أصنامَهُم، وألقوهُ فيها، فمنَّ الله عليه بالسَّلامة، أمرَ الله النَّار أن تكون برداً وسلاماً، وأمر بذبح ولدِهِ ليسلمَ قلبُهُ لله، ولا يكون فيه شِركَةٌ لسواهُ، وبذلَ مالَهُ وقرَّبَهُ لهؤلاء الضيوف، فصار خليلاً وأثنى عليه ربَّهُ بقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةَ قَانِتًا لِللهِ حَنِفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِيمَ الجُبَّنَهُ وَهَدَئهُ إِلَى صِرَطِ تُسْتَقِيمٍ ﴿ النَّحل: ١٢٠ ـ ١٢١]، ومع ذلك يقول: (﴿ وَالجَنْبَنِي وَبَيْ اَن النَّسِ اللهُ من هذا؟! نَعْبُدُ ٱلأَضْنَامَ ﴿ وَلَ إِنَّهُنَ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِن النَّاسِ ﴾) أيُّ شيءٍ أبلغُ من هذا؟!

إذا كان هذا إبراهيم يخشى على نفسِهِ الوقوعَ في عبادَةِ الأصنام، فما ظَنُّكَ بغيره؟!

في حين أنَّ كل عاقل حينما يتأمَّل في هذه الأصنام وعبادة الأموات، وهذه الأبنية وهذه الأشجار التي يعتقدون فيها يعرف أنَّها لا تنفعُ ولا تضرُّ، وأيُّ نفع عند هذه؟! وأيُّ نفع في هذا الصَّنم؟!

و(الصَّنم) هو: ما نُقِشَ على صورةٍ وعُبِدَ من دون الله.

و(الوثن) أعمُّ، فكُلُّ صنم وثنٌ، وليسَ كل وثن صنماً، ومشركو العرب بعضهم \_ وهم قلائل \_ عندما يضعون هذا الحجر الذي يذبحون له، وينذرون له، ويجعلون له السَّمن والذبائح، يعرفون أنَّهُ لا شيءَ عندَهُ، ولهذا جاء رجلٌ من العرب بإبلِهِ يريدُ البركةَ من صنم للعرب يُسمَّى (سعداً)، لما جاءَ تفرَّقَتْ إِللهُ، فأنشدَ يقول:

### أتينا إلى سعدٍ ليجمع شملنا فشتَّتنا سعدٌ فلا نحنُ من سعدِ (١)

وجاء آخر بإبله يريدُ البركة، فلمَّا رأى الثَّعلب يلعبُ على ظهر الصَّنمِ ثُمَّ بالَ عليهِ تعجَّبَ! ثعلبٌ يلعبُ على ظهر صنمِ حتَّى بال عليه!!

وهو جاء يريد خيره وبركته، والانتفاع به، فلمَّا رأى ذلك أنشأ يقول:

أربُّ يبولُ النُّعلبان برأسِهِ؟! لقد ذلَّ من بالت عليه الثَّعالبُ (٢)

فالعاقل بمجرَّد تأمُّله يعرف بطلان عبادة غير الله، وقد كان عند أهل مكَّة شجرة العُزَّى، وأهل الطائف عندهم مناة، حتَّى مَنَّ الله ببعثة النبي ﷺ، فهدم ذلك كُلَّهُ.

والمصنِّفُ عقدَ هذا الباب لينبِّهَ أنَّ على المسلم أن يعرف التَّوحيد وما ينافيهِ، فلا بُدَّ أن تعرف ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة غير الله، ثُمَّ تعرف التَّوحيد، ولهذا كان حذيفة وَ اللهُ يَقُول: «كان النَّاس يسألون رسول الله عن الضَّرِ مخافة أن يدركني» (٣).

وعندما تقرأ تراجم الأولياء الذين يعتقدون فيهم وما يذكرونه في ترجمة هذا الولي الذي ينذرون له وينبحون له ويطلبون منه المدد، تجِدُ في ترجمته ما تستحي العقول منه لو كانت العقول حيَّة، لكنهم نشأوا على هذا ولا يعرفون التَّوحيد، من ذلك ما ذكر الشَّعرانيُ (٤) في ترجمة بعض الأولياء، فقد ذكر حكاية يستحي المرءُ أن يقولها، ذكرَ: أنَّ الوليَّ الواصل بالولاية والكرامة ما لا يصله غيره من مناقبه: أنَّه كان يزنى بأتان في الشَّارع في مكَّة!

هذا من مناقبه! هل هذا معقول؟! هل هذا وليٌّ؟! يجعلها من أفضل الكرامات، بمعنى: أنَّهُ تجاوز التكليف، ليس هذا مكلَّفاً.

وكذلك النَّبهاني ألَّف كتاباً سماه: «شواهدُ الحقِّ بالاستغاثة بسيِّد الخلقِ»

<sup>(</sup>١) القصَّة والبيت في كتاب الأصنام للكلبي (ص٣٧).

<sup>(</sup>٢) الطبقات لابن سعد (١/٣٠٨)، البداية والنَّهاية (٣/٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٣٦٠٦)، ومسلمٌ (١٨٤٧).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (١/ ٨٨ ـ ١٢٩).

ذكرَ أشياء من هذه التُّرهات، حتَّى إنَّهُ ذكرَ أنَّ هناك بقرة مباركة فيها حليبٌ كثيرٌ، وأنَّ النَّاس بنوا على قبرها قُبَّةً، وكانوا يرتادونها ويطلبون منها الوساطة بينهم وبين الله! هل مثل هذا فيه عقل؟! من كان له أدنى مسكة عقل فضلاً عن العاقل يعرف بطلان ذلك، وقد ضلَّ من ضلَّ بسبب هذا.



وفي الحديث: «أخوفُ ما أخاف عليكم الشّرك الأصغر»، فسُئِلَ عنه فقالَ: «الرياء»(١).

هذا الذي يتخوَّفه النبيُّ عَلَيْ على أُمَّته، فانظر إلى نصحه وشفقته على أُمَّته، فإنَّه جاء في الحديث: «ما من نبيِّ إلا حقًا عليه أن يدُلَّ أُمَّته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شرِّ ما يعلمه لهم» (٢)، وهو على قد بلَّغ الرِّسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأُمَّة وجاهد في الله حقَّ جهادِهِ، كما قال في خطبة الوداع عشيَّة عرفة: «ألَّا هل بلَّغت؟ ألَّا هل بلَّغت؟».

قالوا: نعم.

فأشار بأصبعه إلى السَّماء وقال: «اللَّهُمَّ فاشهد» (٣).

وقال ﷺ: «تركتكم على المحجَّة البيضاء ليلُها كنهارها لا يزيغُ عنها إلَّا هالكُ» (٤٠).

وقال أبو ذرِّ ﷺ: توفي رسول الله ﷺ وما من طائرٍ يُقلِّب جناحيه إلَّا ذكرَ لنا منه علماً (٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۳۹/۳۹) (۲۳۲۳۲) وغيره من مسند محمود بن لبيد رهي وإسناده وإسناده عيد .

<sup>(</sup>٢) رواهُ مسلمٌ (١٨٤٤) من حديث عبد الله بن عمرو را الله عمرو الله عمرو الله عمرو الله عمرو الله عمرو

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (١٠٥)، ومسلمٌ (١٦٧٩) من حديث أبي بكرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجَهُ الإمام أحمد (٣٦٧/٢٨) (١٧١٤٢)، وابن ماجه (٤٣)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله المنادئ حسنٌ.

<sup>(</sup>٥) رواهُ وكيعٌ في (الزُّهد ٢٢٥)، والطيالسيُّ (٤٧٩)، والإمامُ أحمدُ (٣٥/ ٢٩٠) (٢١٣٦١) من طرق يعضد بعضها بعضاً.

الرَّسول ﷺ وأمرهم بهِ وحثَّهم عليه ورغَّبهم فيه، ونهاهم عمَّا ينبغي نهيهم عنه.

(أخوف): صيغة أفعل التفضيل عبَّر بها للمبالغة.

(فسئل عنه): أي: الشّرك الأصغر، (فقال: الرّياء): الرياء: هو أنَّ يعملَ الرَّجلُ الطَّاعة من صلاة أو صدقة أو حجِّ أو صوم أو غيره لله، لكن وقر في قلبه محبَّةُ محمدةِ النَّاس له وثنائِهم عليه، فيحبُّ أنَّ النَّاس يطَّلعون على عمله من أجل أن يثنوا عليه أو لأجل أن يمدحوه، فصار هذا العمل مشوباً غير خالص لله، فإنَّ الله لا يقبله، وقد غير خالص لله، فإنَّ الله لا يقبله، وقد ذكرنا فيما تقدَّم أنَّ العبادة تنبني على أصلين، فإذا تخلَّف أحدُ الأصلين، فالعمل مردودٌ:

الأوّلُ: تجريدُ الإخلاص لله، فإذا قصد بعمله مدح النّاس، أو قصد بعلمه أو تعلّمه نيل وظيفةٍ أو دراهم، أو قصد بعمله الصّالح صرف وجوهِ النّاس إليه فعمله مردودٌ عليه، لا يقبل الله منه شيئاً؛ لأنّ الأصل الأوّل الذي هو تجريد الإخلاص لله قد تخلّف، فلا بُدّ أن يكون قد استقرَّ في قلبك أنّك لا تريدُ إلّا التقرُّب إلى الله، أمّا إذا كان هناك رياء أو إرادة حظّ من حظوظ الدُنيا كرئاسة أو وظيفة فقد تخلّف الإخلاص، وقد تكلّم على ذلك الحافظ ابن رجب (۱) فقال فيمن قصد بعملِهِ الصَّالح مصلحة دنيوية، وضرب لهذا أمثلة كمن تعلّم العلم وبذل النّفيس في تحصيله، وسهر اللّيالي، وتعب في تحصيل العلم، ولكن قصد بهذا نيل وظيفة أو دراهم أو رئاسة، فقال: «هذا والله قَد باعَ جوهرةً عظيمة بدمنة بعير!»؛ يعني: بعت عملاً صالحاً عظيماً بدمنة بعير لا يقبل أيّ عمل أشرك فيه معه غيره.

الأصلُ الثَّاني: تجريد المتابعة لرسول الله ﷺ، فلو كان عملك خالصاً لله تريد به وجه الله، لكن لَمْ يكُنْ على مقتضى ما جاء به الرَّسول ﷺ فعملك لا

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (ص٦٥).

يقبلهُ اللهُ، وهذا معنى قوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردَّ»(١)، وهذانِ الأصلان هما تحقيق شهادة: (أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله)، فشهادة (أن لا إله إلَّا الله) تقتضي الإخلاص، وشهادة (أنَّ محمَّداً رسول الله) تقتضي أنَّ عملك على وفق ما جاء به الرَّسول ﷺ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ (١٧١٨) من حديث عائشة ﷺ.

﴿ وعن ابن مسعودٍ ﴿ إِنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «مَن مات وهو ا ليدعو من دون الله نِدَّاً دخلَ النَّارَ»<sup>(١)</sup>.

النَّدُّ: هو المثيلُ والشبيهُ والنظيرُ، فإذا مات الإنسان وقد جعل لله ندًّا يدعوه ويرجوه ويخافه فقد أشرك شركاً أكبر، وقد قال ابن القيِّم في «النُّونيَّة»<sup>(٢)</sup> في هذا المعنى:

والشِّرك فاحذرهُ فشركٌ ظاهرٌ

ذا القسمُ ليس بقابل الغفرانِ وهو اتِّخاذ النِّدِّ للرَّحمن أيَّا كان من حَجرٍ ومن إنسانِ يدعوهُ أو يرجوهُ ثُمَّ يخافُهُ ويحبُّهُ كممحبَّة الدَّيَّانِ

(والشِّركُ فاحذره فشركٌ ظاهرٌ... ذا القسم)؛ يعني: أنَّهُ قسمان، وهذا الشِّركُ الظَّاهر هو الذي نسمِّيه: (الأكبر)، (ليس بقابل للغفران)، ثُمَّ بيَّنه بأنَّه اتِّخاذ النَّدِّ سواء كان من حجر أو من شجر أو إنسان أو أيِّ مخلوق جعلته مثبلاً لله.

فَالله لا يَغْفِر الشِّركُ أَبِداً إِلَّا بِالتَّوبِةِ منه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [الـنــساء: ٤٨]، ﴿مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَكُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَكَادٍ ۞﴾ [السمائدة: ٧٢]، ﴿وَمَن يُشْرِك بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ١٩٠٠ [الحج: ٣١]، كُلُّ هذا يدلُّ على أَن من مات على الشِّرك فمآله إلى النَّار لا محالة، أمَّا إذا تابَ فالله يقبلُ توبة عبدِهِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٩٧).

<sup>(</sup>۲) (ص۲۲۰).

### ﴿ ولمسلم عن جابر ﴿ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «مَن لَقِيَ اللهَ لا يَلِيهُ وَاللهُ اللهُ لا يُشرِكُ بهِ شيئًا دخلَ النَّارَ» (١٠ .

من ماتَ على التَّوحيد سالماً من الشِّركِ قليلِهِ وكثيرِهِ، فهذا مآله إلى الجنَّة يدخلها في أوَّل وهلة إن كان سالماً من الكبائر، فإن كان له كبائر فهذا تحت المشيئة، إن شاء الرَّبُّ ـ سبحانه ـ غفرَ له بما له من الحسنات أو بمحض فضلِهِ ومنَّتِهِ وإحسانِهِ وأدخلَهُ الجنَّة، وإلَّا سيُعَذِّبه بالنَّار قدر جرائمه وذنوبه ثُمَّ مآله الجنَّة، كما تقدَّم في حديث أنس وَ اللهِ ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثُمَّ لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة (٢).

(ومن لقي الله يشرك به شيئاً دخل النّار): إذا ماتَ الإنسان وقد جعل لله نِرْجُوهُ ويدعوهُ ويخافُهُ فهذا مآله النّار؛ لأنّهُ لا توحيدَ له، بل صرف محضَ حَقِّ الله لهذا المخلوق الضعيف، جعل يدعو ويندب عبد القادر أو العبّاس أو ابن عبّاس أو السّيّدة زينب، أو ما أشبه ذلك، وكُلُّ هذا من الأمور الباطلة التي ابتُليَ بها كثيرٌ من النّاس، بل جعلوا يُعظّمون من اتّخذوهم أنداداً لله أشدً من تعظيم الله، فلو قُلتَ لَهُ: «احلف بالله»، حلف في هذه اللّه الله أهد

وإذا قيل له: «احلف بسيِّدك» توقَّف، فلا يمكن أن يحلف به كاذباً مهما كان.

وهذا لِما وقرَ في قلبِهِ من تعظيمِ محلوفِهِ، هذا هو الشَّركُ الأكبرُ الذي لا يُغفر أبداً إلَّا بالتَّوبة منه.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۹۳).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.



الاتبجاب الانجثري

### بابُ

### الدَّعاءِ إلى شهادَةِ أن لا إلهَ إلَّا اللَّه

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ ، سَبِيلِيّ أَدْعُوۤا ۚ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّى الآية [يوسف: ١٠٨]

وَعن ابن عبَّاس عِنْهَا أنَّ رسول الله ﷺ لمَّا بعث معاذاً إلى اليمن قالَ لَهُ: «إنَّك تأتى قوماً من أهل الكتاب فليكُنْ أوَّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلَّا الله \_ وفي روايةٍ: إلى أن يُوحِّدوا الله \_، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمس صلواتٍ في كُلِّ يوم وليلةٍ، فإن هم أطاعوك لذلك: فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإيَّاك وكرائم أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم، فإنَّهُ ليس بينها وبين الله حجاتٌ» أخرجاهُ.

ولهُما عن سهلِ بن سعدٍ ﴿ يَظْيُبُهُ، أَنَّ رسول الله ﷺ قالَ يوم خيبر: «لأعطينَ الرَّاية غداً رجلاً يحبُّ اللهَ ورسولَهُ، ويحبُّهُ اللهُ ورسولُهُ، يفتحُ اللهُ على يديهِ».

فباتَ النَّاسُ يدوكون ليلتهم أيُّهم يُعطاها.

فلمَّا أصبحوا غَدُوا على رسول الله ﷺ كُلُّهم يرجو أن يعطاها، فقالَ: «أين على بن أبي طالب؟».

فقیل: هو پشتکي عینیه، فأرسلوا إلیه، فأتی به فبصق فر عینیه، ودعا له، فبرأ کأن لم یکن به وجع، فأعطاه الرّاب فقال: «انفُذ علی رسلِك حتّی تنزِلَ بساحتهم، ثُمَّ ادعهم إلا الإسلام وأخبرهم بما یجبُ علیهم من حَقَّ الله ـ تعالی ـ فیا النّعَم، پدوکون: یخوضون. عينيه، ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجعٌ، فأعطاه الرَّاية فقالَ: «انفُذ على رسلِك حتَّى تنزِلَ بساحتهم، ثُمَّ ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجِبُ عليهم من حَقِّ الله ـ تعالى ـ فيه،

LANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGERILLANGER

## 

### الدُّعاءِ إلى شهادَةِ أن لا إلهَ إلَّا اللَّه

لمَّا ذكر المصنِّفُ كَاللهُ التَّوحيدَ الذي من أجلِهِ خُلقَت الخليقةُ، ومن أجلِهِ أُرسلت الرُّسلُ، ومن أجلِهِ أُنزلت الكتبُ، ومن أجلِهِ جُرِّدت سيوفُ الجهادِ، ومن أجلِهِ حقَّت الحاقَّةُ ووقعت الواقعةُ، ومن أجلِهِ نُصبت الموازين، ومن أجلِهِ قامَ سوقُ الجنَّة والنَّار، ومن أجلِهِ صارَ النَّاسُ فريقين: فريقاً في الجنَّة وفريقاً في السَّعير.

ذكر بعد هذا فضلَ التَّوحيد وما للمُوحِّدين من الأجرِ والثَّواب الجزيل، في قوله: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَرْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَيَكَ لَمَهُم الْأَمْنُ وَهُم الجزيل، في قوله: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَرْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَيَكَ لَمَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُمّتَدُونَ ﴿ اللَّذِيامِ: ٢٨]، ثُمَّ ذكر تحقيقَ التَّوحيد، ثُمَّ ذكر الخوف من ضِدِّه وهو الشِّرك.

وبعد هذا بقي على الإنسان أمرٌ واحدٌ، وهو: أنَّهُ إذا عرف الأمر الذي خلقه الله لأجله، وعرف فضل التَّوحيد، وكذلك حقَّق توحيده، وعرف ما يُنافي التَّوحيد، وابتعد عنه في نفسِه، وأدَّى ما عليه، بقي عليه أمرٌ آخر وراء ذلك كُلِّهِ وهو: الدَّعوة إلى الله، فلا بُدَّ أن يدعو النَّاس إلى الله، فبما أنَّهُ عرف التَّوحيد وعمل به، وعرف ما ينافي التَّوحيد وابتعد عنه؛ لا بُدَّ أن يدعو النَّاس إلى ذلك، ولهذا ذكر هذه الترجمة: (باب الدُّعاء إلى شهادة أن لا إله إلّا الله).

والدَّعوة هي طريقة الرَّسل من أوَّلهم إلى آخرهم: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴿ [الأعراف: ٥٩]، ﴿وَإِلَى عَادِ أَخَاهُم هُودًا قَالَ يَنَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴿ [الأعراف: ٦٥]، ﴿وَإِلَى شَمُودَ أَخَاهُم صَدَاحًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٧٧]، ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْدًا قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا الله وَاتَقَدُوه ﴾ [العنكبوت: ١٦]، ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْدًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٨٥].

وكذلك هي دعوة نبينا محمَّد على كما في قولِه \_ تعالى \_: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا فَرَحَ إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٥٢]، فلا بُدَّ من الدَّعوة، ثُمَّ إذا تأمَّلت آيات الدَّعوة وجدتها أكثر بكثير من آيات الصّوم والحجّ، اللَّذينِ هما من أركان الإسلام، فتجد آيات الحجّ: أربع آيات، وكذلك الصّوم، أما الدَّعوة فكثيرة: ﴿ فُذِ ٱلْمَقَو وَأَمُ بِاللَّهْ وَأَعْرِضَ عَنِ المُعْلِينَ وَلَى الْإَلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيلِ رَبِّكَ بِالْمَرْعِظَةِ الْمُسَنَةُ ﴾ اللَّعراف: ١٩٩]، ﴿ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، ﴿ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ [يوسف: ١٠٨]، ﴿ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِ وَتَوَاصُوا بِالصَّوم بعضاً، والعصر: ٣]؛ أي: يوصي بعضكم بعضاً، يأمر بعضكم بعضاً، يأمر بعضكم بعضاً بالحقّ، ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّئُنَهُ لِلنَّاسِ وَلا يَات في هذا كثيرة جدًا، كُلُها تحثُ على الدَّعوة وترغّب فيها.

ثُمَّ إذا تأملنا سيرة النبيِّ عَلَيْ ودعوتَهُ، وكذلك دعوة الصَّحابة، تجدهم صبروا على ما أصيبوا في سبيل الدَّعوة، فهذا النبيُّ عَلَيْ جعل يدعو النَّاس إلى عبادة الله وحدَهُ، ويأمرهم بتركِ الأوثانِ، ويأمرهم بإفراد الله بالعبادة، حتَّى إنَّ عُقبة بنَ أبي معيطٍ أخذ النبيَّ عَلَيْ من رأسِهِ وخنقَهُ (١)، وبصقَ أميَّةُ بنُ خلفٍ في وجهِ النبيِّ عَلَيْ (٢)، كُلُّ هذا في سبيل الدَّعوة، ولكن كما قال الله: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمِرَّةُ وَلِلّهِ ٱلْمِرَّةُ وَلِلّهِ ٱلْمِرَابُ وَلَلْهِ اللهِ اللهِ وَلَالَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والذي فعلَ جريمة ننصحُهُ برفقٍ ولينٍ، ونعمل الطُّرق التي ينبغي

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٣٨٥٦) من حديث عبد الله بن عمرو ﷺ.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الروض الأنف (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٦/ ٣٤٩)، أسد الغابة (٧/ ٣١٤).

اتّخاذها، ولا ينبغي للدّاعية أن يتسرّب اليأسُ إلى نفسِه، ويقولُ: «النّاس انحرفوا وفرّطوا فلا فائدة من استصلاحهم»، بل عليه أن يدعو ويجد ويجتهد، وإذا علِمَ اللهُ منه صدق النّيّة فإنَّ الله يثيبُهُ ويعطيهِ الأجرَ الجزيلَ، كما في الحديث: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النّعم» (۱)، والحديث ما هي إلّا أيّام معدودة، فينبغي أنَّ الإنسان يقضيها في هذا السّبيل، أوّلاً في نفسه فيتمسّك بدين الله وشرعه، ثمّ يدعو النّاس على حسب قدرتهِ، ولا يقول: «وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَن دَعا إلى اللهِ وَعَمِل صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ (١٠٠٠) [فصلت: ٣٣]؛ أي: يدعو النّاس ويرشدهم وهو في نفسه صالحٌ وعاملٌ بما علم.

ثُمَّ إِنَّ الدَّعوة لا يمكن أن تُقبل حتَّى يقوم بها الإنسان نفسهُ، فيعمل بما يدعو إليه؛ لأنَّ النَّاس متى رأوك تعمل بما تدعو إليه قبلوا منك، أمَّا إذا رأوك تأمرهم وأنت تخالِفُ ما تأمر به فلا يكون لكلامك أثر.

وكان النَّبيُّ ﷺ يعرِضُ نفسَهُ على القبائل ويأتيهم في منازلهم، ويقول: «من يؤويني حتى أُبلِّغ رسالات ربي؟»(٢).

وينبغي البدء بالأهم قبل المهم، فأعظم ما يدعو إليه الإنسان هو الدَّعوة إلى التَّوحيد والعقيدة السَّليمة التي درج عليه سلفنا الصَّالح ـ رحمهم الله ـ، لا بُدَّ من تنبيههم وإرشادهم، وهذا غرض المصنِّف حيث عقد هذا الباب فقال: (باب الدُّعاء إلى شهادة أن لا إله إلَّا الله).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (۲۲/۲۲) (۱٤٤٥٦)، وابن ماجه (۲۲۷۶) من حدیث جابر ﷺ، وابن ماجه (۲۲۷۶) من حدیث جابر ﷺ،

﴿ وَقُـولَ اللهُ تَـعَـالَـى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ ، سَبِيلِيّ أَدْعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيّ ﴾ الآية [يوسف: ١٠٨].

يقول الله لعبده ورسوله محمَّد ﷺ: (﴿ أَلُهُ) يا محمَّد (﴿ هَالْمِهِ عَلِيهِ ﴾)؛ أي: طريقتي التي أنا عليها وهي الصِّراط المستقيم، عبادة الله وحده لا شريك له، أُرشدُ النَّاس وأُبيِّن لهم وأحثُّهم وأرغِّبهم على سلوك هذا السَّبيل الذي أنا عليه.

(﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾)؛ أي: على علم ويقين من ذلك.

( ﴿ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنَى ﴾): يدعو إليه \_ أيضاً \_ أتباعي، فأنت متى دعوت إلى السَّبيل الذي جاء به الرَّسول ﷺ وهو الصّراط المستقيم فأنت من أتباع الرَّسول ﷺ.

﴿وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ﴾ [يوسف: ١٠٨]؛ أي: أُنزِّه الله وأُجِلُّهُ وأُعظِّمُهُ من أن يكون له شريكٌ أو مثيلٌ أو نديدٌ في عبادته أو في أسمائه وصفاته.

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمام أحمد (۱۲۳/۹) (۱۱۲۵)، وأبو داود (٤٠٣١) من حديث ابن عمر الله الله وفي إسناده: عبد الرَّحمٰن بن ثابت بن ثوبان تكلَّم فيه جماعةٌ، وقد جوَّد إسنادَهُ أَبُو العبَّاس ابن تيمية في (الاقتضاء ٢٠٩٨١)، ورواه معمرٌ في جامعه (٢٠٩٨٦) =

الحديث التحريم، وإلّا فظاهرُهُ يفيدُ الكفر، وتكلّم ابن تيميَّة على هذا الحديث كلاماً بديعاً حاصلُهُ: أنَّك متى تشبَّهت بهم، بأن تعلَّمت لغتهم ـ مثلاً ـ، أو شابهتهم باللّباس أو بشيءٍ ممَّا ينفردون به، فإنَّهُ ينجذِبُ قلبك نحوَهُم، ثُمَّ ضرب لهذا أمثلة: كما لو كنت في بلاد أوروبا ـ مثلاً ـ أو غيرها، وأنت تجيدُ الإنجليزية أو الفرنسية، فعندما تجِدُ شخصاً يجيدُ الإنجليزية فإنَّ قلبك ينجذِبُ إليه؛ لأنَّهُ جمعت بينكما اللَّغة وربطت بينكما بنوع من التشابه، كما لو وجدت في بلاد أخرى شخصاً مشابهاً للِباسك، كُلُّهم يلبسون بنطالاً إلَّا أنت، تلبس هذا اللّباس، وأنت في بلادهم رأيت شخصاً يلبسُ لباسَكَ فإنَّك تميل إليه وتودُّ أن تُكلِّمه لأجلِ أنَّهُ جمعَ بينكُما مجرَّدُ اللّباس، لهذا قال ابن تيميَّة: «لا ينبغي مشابهتهم بكُلِّ ممكنٍ» (١).

أمَّا بالنسبة لتعلَّم لغتهم، فهذا تكلَّم العلماء فيه، ومنعوه إلَّا في حالات الضرورة، كالإمام يحتاج من يكتب له، أو من يقرأ له، وإن كان بعض المتأخرين يرى الجواز مطلقاً، فإنَّ شخصاً ألَّف رسالةً سمَّاها: «الدلائل البيِّنات في جواز تعلَّم اللَّغات» (٢)، أجازها مطلقاً، أمَّا الشيخ تقي الدِّين وابن القيِّم وكثير من المحقِّقين، فهم لا يجيزون تعلَّمها إلَّا حيث اقتضت الحاجة لذلك وإلَّا فلا، كما نبَّه على هذا في كتابه: «اقتضاء الصِّراط المستقيم» (٣).

﴿وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِيوسَفَ: ١٠٨] بِل أَفَارَقَهِم وأَبِتَعَدَ عَنَهُم؛ لأَنَّ مِن سلك سبيلهم ففيه شعبةٌ من شعبهم مقلٌّ ومستكثرٌ، هذا هو معنى ما قالَهُ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۱/ ۵۳۰).

<sup>(</sup>٢) هو: الشيخ المؤرِّخ عبد العزيز بن أحمد الرشيد النجديُّ ثُمَّ الكويتي، ورسالته هذه هي رَدُّ على بعض علماء الأحساء، وقد طبعت قديماً، توفي كَلَلَهُ في مطلع ذي الحجة ١٣٥٦هـ.

<sup>.(7./1) (</sup>٣)

جمعٌ من العلماء الذين تكلَّموا في الدَّعوة وما يترتَّب عليها، فقالوا في قوله و تعالى \_: ﴿ آدَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ ﴾ [النحل: ١٢٥] الدَّعوة مستلزمة لمعرفة ذلك السَّبيل، إذ لا يمكنك أن تدعو إلى هذا السَّبيل إلَّا وأنت عالمٌ به، ﴿ وَالْمِحْكَةِ النَّعل: ١٢٥]؛ أي: بالعلم، ﴿ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥] بالرِّفق واللين، ﴿ وَجَدِلْهُم ﴾ [النحل: ١٢٥] لأنَّه أدعى للقبول، كما قال الله كما في قصّة موسى وهارون حيث بعثهما إلى فرعون: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَلَّا لَيَّنَا لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ فَهُ وَلِينَ اللهُ على أنَّ الدَّاعية يدعو النَّاس برفق ولين وتؤدة، لكن إذا لم يؤثِّر ذلك بل تمادى من يدعوه في الطغيان والعصيان ولم ينفع فيه ذلك اللِّين، الذي قال الله فيه: ﴿ آدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ وَالْحَكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ لَا اللهُ فيه وَالنَّاس اللهُ وَلَا اللهُ فيه وَالنَّاس اللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

نقول: لا، بل الآية الأخرى بيّنت جواب هذا السُّؤال، قال الله \_ تعالى \_: ولَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِنَتِ وَالْذِينِ مِن جملتهم محمَّد عِنْ وَوَأَرْلَنَا مَعَهُمُ الْكِتَبَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْمُكِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكَهُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ فَوَيُّ عَزِيزٌ فَ وَمَنكَهُ الله الله الله وَمَعْمَ الله عَلَى المَقام مقام قوَّة، فلا بُدَّ من أطره على الحَقِّ أطراً، ولا بُدَّ من الضَّرب على يده إذا لم تنفع فيه الموعظة والدَّعوة، لا بُدَّ من إجباره ومنعه من تعاطي هذا الم تنفع فيه الموعظة والدَّعوة، لا بُدَّ من إجباره ومنعه من تعاطي هذا الإجرام، هذا هو معنى الآية، وهذا يكون للسُّلطان، والشَّريعة أمرتنا بالسَّمع والطاعة لولاة الأمور كما في قوله عَنِي "اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك" والنَّهي عن ظهرك " والنَّه ضربه وظلمه أسهل ممَّا لو تُرك الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، فما أمرنا بالسَّمع والطاعة إلَّا من أجل قوَّته، فلا بُدَّ من سُلطان، كما قال حسان عَلَيْهُ:

دعا المصطفى دهراً بمكَّة لم يُجَبُّ وقد لأنَ منه جانبٌ وخطابُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨٤٧) من حديث حذيفة ﷺ.

### فلمًّا دعا والسَّيف صلتٌ بكفِّه له أسلموا واستسلموا وأنابوا

فالأفراد والعلماء وطلبة العلم عليهم البيان وعليهم الإرشاد والإيضاح لولاة الأمور ولغير ولاة الأمور، كُلِّ بحسبه، فلو قام كُلُّ بما عليه أمراً ونهياً لاستقرَّ الخيرُ فينا، وامتنع فشوُّ المنكر بيننا، فإنَّ الله يقول: ﴿وَتَعَاوَثُواْ عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوكُ وَلا نَعْاوَثُواْ عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوكُ وَلا نَعْوم ملَّة إلا بالدَّعوة اليها، فنجد المذاهب الباطلة كالقاديانيَّة والماسونيَّة والبهائية ما قامت وانتشرت مع أنَّها باطلة فاسدة \_ إلا بالدعوة إليها، موهوها وأدخلوها على العامَّة، حتَّى انتشرت وكثرت، فدخلت في كثير من الأقطار، وما اختلَّ عرشُ مِلَةٍ صحيحةٍ ولا تداعت أركانُها إلَّا بسبب عدم قيام أهلها بالدَّعوة إليها وتبصير الناس بها.

ولذا نقرأ في كتب المستشرقين ما يقوله (زويمر) ـ وهو رئيس إرساليات التبشير للنصارى ـ كان في مصر ثُمَّ في البحرين، وكان له دورٌ كبيرٌ في الحطِّ على الإسلام والقضاء كبيرٌ في الحطِّ على الإسلام والقضاء على المسلمين، وكان يبعث الدُّعاة من النَّصارى في البلدان الإسلامية، وأخذ مُدَّة يبعثهم، وينفق عليهم الأموال التي يأخذها من حكوماتهم، ثُمَّ جمعهم وقال: ماذا عملتم؟

قال شخصٌ: أنا نصَّرتُ مسلماً.

وقال آخر: أنا نصَّرتُ اثنين.

وقال آخر: أنا نصَّرتُ ثلاثة، فدعا لهم، وقال: بارك فيكم المسيح، ولكن لم تخدموا الغرض الذي نريده، ولم تنتبهوا للأمر الذي تريده البلاد المسيحيَّة، لا نريد أن يخرج المسلمون من الإسلام، هذا لا يمكن أن يحصل إلَّا من إنسان لم يدرك أبويه ولم يكن له من يعلِّمه الإسلام، أو إنسان مستهتر بدينه ولا يهمه إلَّا لقمة العيش فنتمكَّن من ذلك، لكن الذي نريده منكم أن تدخلوا الشُّكوك على المسلمين حتَّى يكونوا حيارى في دينهم، فبهذا تستعمرون البلاد المحمَّدية؛ بحيث إذا تعلَّم الولد من المسلمين بقي حيران شاكًا، إن تبوأ مركزاً ما ففي سبيل شهواته، وإن جمع مالاً ففي بقي حيران شاكًا، إن تبوأ مركزاً ما ففي سبيل شهواته، وإن جمع مالاً ففي

سبيل شهواته، فيصبح لا صلة له بخالقه ولا معرفة له بأُمَّته، فهذا الذي نريدُهُ منكم.

ثُمَّ قال في خطبة أخرى: «إنَّ الإسلام كالشَّجرة، يجب قطعها بأغصانها»، يعني: ربُّوا أبناء المسلمين على ما نريد، وهم الذين يقطعون شجرة الإسلام لا أنتم، هذا قولهم.

ويقول أحد الفرنسيين: «يجِبُ بذرُ الشُّكوك في قلوب نشء المسلمين ما داموا في مدارسهم»، فإذا كانوا صغاراً لا بُدَّ أن ينشأوا على إيجادِ شُبَهِ تعترضُ لهم دون دينهم ودون إسلامهم، حتَّى يستهتروا بالإسلام ولا يعرفون لهم ديناً بسبب هذه الشُّبه».

ويقول شخص آخر ألَّف كتاباً سمَّاه: «الغارة على العالم الإسلامي»: «ينبغي للمُبشِّر النَّصراني عندما يأتي للمسلمين ويريد أن يلقي كلمة أن ينظر إن كان عنده طلبة علم وعلماء المسلمين، فيسلك في محاضرته مسلك التاريخ فقط، فلا يتجاوز التاريخ، وإذا لم يكن عنده إلَّا العامة وَلَمْ يكن عنده أحدُ من أهل العلم، فليُحسِّن الإسلام ويذكر فضلَهُ ثُمَّ يُوقع الشُّبه ليظهرَ أمامهم مظهرَ المنصفِ المجقِّ، فيقول مثلاً: ما أجلَّ الإسلام وما أحسنَهُ إذ يقول: «المشقَّةُ تجلِبُ التيسيرَ»، وما أعظم الإسلام وما أجلَّه حيث يقول: «الضَّرورات تبيح المحظورات».

وما أجلَّ الإسلام وما أحسنَ الإسلام حيثُ يقول: «درءُ المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح»؛ لأنَّهُ لو هاجم الإسلام قاموا عليه، لكن لا بُدَّ من مقدِّمة كاذبة، ثُمَّ يقول: إلَّا أنَّ الإسلام أخطأ في كون الرَّجل يتزوَّج المرأة باتِّفاق بينهما وبرضاهما، ثُمَّ يُطلِّقها دون اختيار منها، كيف لا يكون مثل البيع لا يُفسخ إلَّا عن تراضِ؟!

كذلك الإجارة لا تُفسخ إلَّا باتِّفاق المتعاقدين، فكيف ينفسخ النِّكاح من جهةٍ واحدةٍ من دون رضى الآخر؟!

وأخطأ الإسلام في كونه فضَّل الذَّكر على الأنثى في الميراث حيث

يقول: ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيْنِ ﴿ [النساء: ١١]، الأنثى ضعيفةٌ مسكينةٌ، وكلاهما يمتُّون إلى الميتِ بصلةٍ واحدة، فما الذي فضَّل الذَّكر وجعل له سهمان، وللمرأة سهمٌ، وهي أضعفُ، وهذا القويُّ النشيطُّ له سهمان؟!».

وهم لا يزالون يحطُّون على الإسلام من هذا القبيل، أمَّا المسلمون فهم نيامٌ، تجِدُ بعضهُم يسبُّ بعضاً، ويأكلُ بعضهم بعضاً، وبعضهم ـ أيضاً ـ لا يبالي بدينه، وبعضهم لا يبالي بعقيدته، وهذا من الامتحان.

وهذا معنى قول المصنّف: (باب الدُّعاء إلى شهادة أن لا إله إلَّا الله)، إذا كان الإنسان موحِّداً فإنَّهُ يدعو إلى إزالة العِلَّة التي هي فيه، إمَّا معصية ارتكبها أو بدعة فعلها، فينبِّهه ويدعوه ويحثُّه، وإن غلب على ظنِّك أنَّهُ لا يقبل فينبغي دعوته وتنبيهه وإرشاده، إذا كان من طلبة العلم تزيل شبهته، أو تبحث عن شبهته، وإن كان من العامَّة فترشده وتحثُّه وترغِّبه، فأنت إذا رغَّبته وأنا جئتُ بعدك فدعوته، وجاء الثَّالث بعدي، ثُمَّ الرَّابع فلا بُدَّ أن يتأثَّر، إذا تكاتفنا جميعاً، فنكون بهذا من أتباع الرُّسل، ومن أتباع النبيِّ عَيِّ حيث يقول الله: (وألَّ هَذِهِ سَبِيلِيَ أَدَعُوا إلى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ)) \_ أي: على علم ويقين \_ (وأنًا وَمَنِ أَتَبَعَقِيً)) ويدعو إليه أتباعي، فأتباعه هم الذين يدعون إلى هذا السَّبيل الذي أناره النبيُّ عَيِّ وأوضحه لأُمَّته وبيَّه.

وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ [يوسف: ١٠٨]: المشرك مهما عمل فالله لا يقبل منه أيَّ عمل ما دام مشركاً، ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللهِ يقبل منه أيَّ عمارة مساجد الله بالطَّاعة وبتلاوة القرآن والصَّلاة والأعمال الصَّالحة، فما دام أنَّهُ مشركُ فعمله مردود عليه: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْنَهُ هَبَاءً مَنثُورًا ﴿ فَهُ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ولا ينفع النَّطق بالإسلام إذا لم يحقّق شهادة ألّا إله إلّا الله، والمسلمون اليوم المنتسبون للإسلام كلّ منهم يقول: «أنا مسلم»، ويكتفي بمجرّد ما كتب في هويته وبطاقته: (الدّيانة مسلم)، ورُبَّما أنّه لا يعرف الله طرفة عين، فهل هذا مسلم؟!

أقلُّ أحواله أنَّه لا يعرف الصَّلاة، أو يعبد القبور أو يستبيح الخمر، أو يستبيح الزِّنا، هذا ليس مسلماً؛ لأنَّ الإسلام ليس مجرَّد انتساب، وإنَّما الإسلام الحقيقي هو العمل بمقتضى شهادة: (أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله).

عن ابن عبّاس عبّاس أنّ رسول الله عبّ لمّا بعث معاذاً إلى اليمن قالَ لَهُ: «إنّك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكُنْ أوّل ما تدعوهم إليه شهادة «أن لا إله إلا الله» - وفي رواية: إلى أن يُوحِّدوا الله -، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلواتٍ في كُلّ يوم وليلةٍ، فإن هم أطاعوك لذلك: فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم، واتّق دعوة المظلوم، فإنّه ليس بينها وبين الله حجابٌ أخرجاه (۱).

هذا الحديث عظيمٌ، جليلُ القدرِ، كثيرُ الفوائدِ، فمن فوائدِهِ:

أوّلاً: أنّه يتعيّنُ على الإمام أنْ يبعثَ الدُّعاةَ إلى النّواحي يُفقِهون النَّاس ويُعلِّمونهم ويُبصِّرونهم في دينهم، فواجبُ الإمام على الرَّعية السَّمع والطاعة، وواجبُ الرَّعية على الإمامِ أن يقومَ بشؤون المسلمين ويُعلِّمهم ويبعث الدُّعاة إليهم؛ ليُفقِّهوهم ويخبروهم بما أوجب الله عليهم، كما فعل رسول الله عليه، فإنّهُ كان يبعث الدُّعاة إلى النَّواحي، فقد بعث معاذاً إلى اليمن، كُلُّ هذا ليُعلِّمهم التَّوحيد وما أوجب الله عليهم.

ثانياً: فيه دليلٌ على فضل معاذ رها في فهو من أفاضل الصحابة وعلمائهم، وقد ورد أنَّ النبيَّ على قال: «أعلمُ أُمَّتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل» (٢)، ووردَ عن النبيِّ على أنَّهُ قال: «يحشر معاذٌ أمام العلماء

وإسنادُهُ قويٌّ، إلَّا أنَّهُ اختلف فَيه على خالد، فوصلَهُ عبدُ الوهَّابِ النقفيُّ، وأرسلَهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱٤٩٦)، صحيح مسلم (۱۹).

<sup>(</sup>٢) رواهُ الإمام أحمد (٢٠/٢٠) (١٢٩٠٤)، وابن ماجه (١٥٤) من حديث خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، به مرفوعاً.

برتوة»(١)؛ أي: برمية حَجَرٍ، هذا يدلُّ على فضل معاذ، وممَّا يدلُّ على فضله أنَّ النبيَّ ﷺ.

ثالثاً: أنَّ الدَّاعية ينبغي أن يكون على مستوى لائق بالمدعوين، فإنَّ المدعوين، فإنَّ المدعوين هنا عندهم علمٌ، ولهذا قال النبيُّ ﷺ: "إنَّكَ تأتي قوماً من أهل الكتاب» \_ وهم اليهود والنَّصارى \_ عندهم علمٌ ومجادلةٌ فاستعدَّ لمناظرتهم، وتهيأ لمجادلتهم بالأدلَّة، بخلاف مشركي العرب عُبَّاد الأوثان، فإنَّهم جهلةٌ لا علمَ عندهم، أمَّا هؤلاء فإنَّهم عندهم شيءٌ من علوم التوراة والإنجيل وعلم الأوائل.

رابعاً: دلَّ الحديث على أنَّ الدَّاعية إذا بُعِثَ إلى هؤلاء يكون على أهبة واستعداد لمناظرتهم ويتهيأ للأجوبة على شُبههم، فيعرف شبههم ويفكِّر في الجواب عنها حتَّى يدحض حججهم ويُبيِّن لهم الحَقَّ.

خامساً: فيه دليلٌ على أنَّ أهمَّ المهمَّات وأوَّل الواجبات هو معرفة شهادة «أن لا إله إلَّا الله»، لا كما يقول المتكلِّمون أنَّ الواجب الأوَّل هو: النَّظر، أو: اعتقاد أنَّ الله هو القادر على الاختراع، هذا كلَّه باطلٌ، نعم الله قادرٌ على الاختراع ولكن هذا يُقِرُّ به المشركون، كلُّهم معترفون أنَّ الله هو الذي يخلق ويرزق ويدَّبر الأمور ويتصرَّف بخلقِهِ بما تقتضيه حكمتُهُ، لا ينكر هذا أحدٌ، لم ينكرهُ إلَّا شُذَّاذٌ قلائلُ من بني آدم، إنَّما المراد: فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه

ولا يصِحُ منهُ موصولاً إلا قوله ﷺ: «وإنَّ لكلِّ أُمَّةٍ أمينٌ وأمينُ هذه الأُمَّة أبو عبيدة»،
 وهذا القدر هو الذي اقتصر عليه الشيخان (صحيح البخاري٤٣٨٢، صحيح مسلم ٢٤١٩)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمام أحمد (۲۲۳/۱) (۱۰۸) من حديث شريح بن عبيد وراشد بن سعد، عن عمر بن الخطّاب، به مرفوعاً، وهو منقطعٌ.

ورواه الإمام أحمد ـ أيضاً ـ في (فضائل الصحابة ٢/٩٢٧) (١٢٨٧) من طريق شهر بن حوشب، عن عمر، به، وإسنادُهُ منقطعٌ ـ أيضاً ـ.

وأخرجه الطبرانيُّ في (الصَّغير ٥٥٦) من مسند جابر، به مرفوعاً، ولا يصِحُّ؛ فيه مندل بن عليٌّ، ضعيفُ الحديث.

وأخرجه في (الكبير ٢٠/٢٩) من حديث محمَّد بن كعب القرظي، به مرسلاً.

شهادة «أن لا إله إلَّا الله»، فإنَّها تقتضي خلع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة له وحده لا شريك له.

سادساً: فيه دليلٌ على أنَّ هذه الكلمة تعصمُ الدَّمَ والمالَ مع بقية أركان الإسلام كما في حديث: «أمرتُ أن أقاتل النَّاس حتَّى يقولوا: «لا إله إلَّا الله»، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلَّا بحقها» (١)، فدلَّ على أنَّ لها حقوقاً، فلا بُدَّ أن يأتي بمعنى شهادة: (أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله)، ويأتي بحقوقها ومكمِّلاتها، فلو جاء بها نطقاً ولكن جاء بما يناقضها عملاً فلا تنفعه، وهذا في مشركي العرب الذين يعرفون معناها، فإنَّ مشركي العرب يعرفون معناها، فإنَّ مشركي العرب يعرفون معنى (لا إله إلَّا الله)، يعرفون أنَّها دلَّت على بُطلان ما يعبد من يعرفون الله، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وقالوا: ﴿أَبَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَا وَمِكِلًا إِنَّ هَذَا لَشَيَّ عُجَابٌ فِي الله وحده لا شريك له، وقالوا: ﴿أَبَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَا وَمِكِلًا إِنَّ هَذَا لَشَيَّ عُجَابٌ فِي الله ].

وهم يعبدون الأشجار ويتقرَّبون إليها، كالعُزَّى بوادي نخلة في مكَّة، فهموا من هذه الكلمة أنَّها تثبت العبادة لله، وأنَّهُ ليس هناك وسائط بين الخلق والخالق، وهذه الكلمة وهي شهادة: (أن لا إله إلَّا الله) تُبطل أيَّ واسطة بين العبد وبين ربِّه، بل تتصل بالله بدون واسطة.

كما قالوا ـ أيضاً ـ في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَٱلَّذِينَ النَّخُوا مِن دُونِهِ الْوَلِيَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى الزمر: ٣] فهم معترفون أنَّ الخلق والرزق والنَّفع والضُرَّ من الله ـ سبحانه ـ، لكن شهادة ألَّا إله إلا الله تقتضي إثبات العبادة، وهذا الذي يُدخِلُ العبدَ في الإسلام، إلَّا إذا كان تكفيرُهُ ليس بسبب هذا بل بأمر آخرَ، فلو شهد (أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله) ولكن جعل مع الله إلها آخر واسطة بينه وبين الله فإنَّهُ قد جاء بما يبطل شهادة (أن لا إله إلَّا الله) ويناقضها؛ أو زعم أنَّ لله صاحبة أو أنَّ لله ولداً، فهذا لا يكفي في إسلامه وتوبته مجرَّد النُّطق بشهادة (أن لا إله إلَّا الله)، بل لا بُدَّ أن يتبرأ من الشيء الذي صار لأجلِهِ مُرتدًاً، أو جحد أسماء الله وصفاته، أو يتبرأ من الشيء الذي صار لأجلِهِ مُرتدًاً، أو جحد أسماء الله وصفاته، أو

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠) من حديث أبي هريرة عظيه.

اعتقد إباحة أمرٍ محرَّمٍ مجمع على تحريمِهِ، فلا يكفي أن ينطق بالشَّهادتين، بل لا بُدَّ أن يُصرِّحَ بالأمر الذي صار من أجله مُرتدَّا، ويتبرأ منه، ولهذا عقد العلماء في كل مذهب: (باب حكم المرتد)، وهو الذي يكفر بعد إسلامه؛ كما هو معروف.

(وفي رواية: إلى أن يوحِّدوا الله): فيه الرَّدُّ على المتكلمين كما قلنا، فإنَّهم يقولون: أوَّل ما يجب على العبد النظر، نقول: لا، بل أوَّل ما يجِبُ على العبد النظر، نقول: لا، بل أوَّل ما يجِبُ على العبد شهادة (أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله)، ثُمَّ لا يكفي مجرَّد النطق، بل لا بُدَّ أن ينطق بها ولا بُدَّ أن يعمل بمعناها، ولا بُدَّ أن يعرف مقتضاها؛ فإنَّ العبادة لها شروطٌ، فلا بُدَّ أن تقع العبادة من العابد ذالَّا خاضعاً لمعبودِهِ ممتثلاً لأوامرِهِ، منتهياً عن نواهيه، كما قال ابنُ القيِّم (۱):

وعبادة الرَّحمٰن غاية حبِّهِ مع ذُلِّ عابده هما قطبانِ وعليهما فلك العبادة دائرٌ ما دار حتَّى قامت القطبانِ ومدارُهُ بالأمرِ أمرِ رسولِهِ لا بالهوى والنَّفسِ والشَّيطانِ

قال: (فإن أطاعوك) يعني: قبلوا منك هذه الشَّهادة ونطقوا بها وعملوا بمقتضاها، (فأعلمهم) أنَّ هناك أمراً آخر وهو: (أنَّ الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم واللَّيلة): هذا يدلُّ على أنَّ الدَّاعية يبدأ بالأهمِّ قبل المهمِّ، وأنَّه لا ينبغي أن ترى الرَّجل ارتكب الكبيرة وتسكت وتنكر عليه الصغيرة، لا، ولكن نبِّهه على الكبيرة، فمثلاً: لو رأيت رجلاً ترك الجماعة \_ وهي شرطٌ في صحَّة الصَّلاة؛ كما ذهب إليه ابنُ حزمٍ وابنُ عقيلٍ وابنُ تيميَّة وابنُ القيِّم (٢)، أو واجبةٌ؛ كما ذهب إليه الحنابلة (٣) \_، ورأيته لا يتنفَّل، فهل تنكر عليه وتقول له: لماذا لا تتنفَّل، فهل تنكر عليه وتقول

<sup>(</sup>١) الكافية الشَّافية (ص٤٣).

<sup>(</sup>۲) وهذا القول رواية عن الإمام أحمد كَلَّلُهُ وهي من المفردات، ينظر: المحلَّى (٤/ ١٨)، الفروع (٢/ ٤٢)، الإنصاف (٤/ ٢٦٥)، مجموع الفتاوى (١١/ ٦١٥ ـ ٢٦/ ٢٣٣)، كتاب الصَّلاة لابن القيِّم (ص٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) في مشهور المذهب، ينظر: الإنصاف (٤/ ٢٦٥)، كشَّاف القناع (٣/ ١٤١).

الرَّسول ﷺ لم يقل لمعاذ: «مرهم فليُصلُّوا، مرهم فليزكُّوا، مرهم فليزكُّوا، مرهم فليصلُّوا، مرهم فليصوموا» لا، بل لا بُدَّ من تصحيح العقيدة أوَّلاً وهي: شهادة (أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمَّداً رسولُ الله)؛ لأنَّ غيرها ينبني عليها؛ هذا هو الأساس في أركان الإسلام، فمتى تخلَّف الشهادة أو تخلَّف معناها أو تخلَّف العملُ بمقتضاها، فلا تنفع الصَّلاة ولا غيرها.

ودلَّ قولُهُ: (فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم واللَّيلة) ـ كما قال بعضهم ـ على أنَّ الكفَّار غير مخاطبين بفروع الشَّريعة، ولا دلالة عليه، بل الصَّواب أنَّ الكُفَّار مخاطبون بفروع الشَّريعة، فلو قلت: كيف يُخاطبون بالفروع وهم لو عملوا بها لم تقبل منهم، فمثلاً الصوم: لو صام لا يقبل منه؛ لأنَّه كافرٌ، أو حجَّ لم يصحَّ حجُه؛ لأنَّه كافرٌ؟!

نقول: نعم مخاطبون بفروع الشَّريعة ولو عملوا بها لم تقبل منهم؛ لأنَّهم مطالبون بالدُّخول في الإسلام والعمل بمقتضى شهادة (أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله).

وفيه دليلٌ على أنَّ الواجب هو خمس صلوات في اليوم واللَّيلة، وأنَّ الوترَ ليس بواجبِ، فالوترُ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ.

قال الإمام أحمد: «المداوم على ترك الوتر رجلُ سوءٍ، لا ينبغي أن تقبل شهادتُهُ»(١)، واستدلَّ بعمومات منها: «من لم يوتر فليس منا»(٢).

<sup>(</sup>١) المغنى (٢/٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواهُ الإمام أحمد (١٥/ ٤٤٧) (٩٧١٧)، وابنُ أبي شيبة (٤/ ٥٠٥) (٦٩٣٢) من حديث خليل بن مرَّة، عن معاوية بن قرَّة، عن أبي هريرة، به مرفوعاً.

ولا يصحُّ، خليل منكر الحديث، ومعاوية لم يسمع من أبي هريرة.

ورواه الإمام أحمد ـ أيضاً ـ (١٢٧/٣٨) (٢٣٠١٩)، وأبو داود (١٤١٩) من طريق عبيد الله أبي المنيب العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به مرفوعاً.

ولا يصحُّ، أبو المنيب ليِّن الحديث، وقد ساق ابن عديِّ (الكامل ٥٣٢/٥) هذا الحديث من جملة مناكيره.

وبقوله ﷺ: «أوتروا يا أهل القرآن» (١)، إلى غير ذلك من الأحاديث.

والصَّلاة ذكرها في هذا الحديث عقب الرُّكن الأوَّل الأعظم، ممَّا يدلُّ على أنَّ الصَّلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، وسُمِيَّت الصَّلاة (صلاة)؛ لأنَّها صلةٌ بين العبد وربِّه، أما ترى أنَّك إذا قمت تُصلِّي وأردت أن تكبِّر تكبيرة الإحرام قائلاً: الله أكبر، ترفع يديك إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربِّك، كأنَّك مستشعرٌ عظمة من قُمت بين يديه، وتهيأت لخدمته، ولاحظ قولك: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، هذا الخطاب كأنَّك وقفت بين يديه بعد حمدك له وتمجيدك له في قولك: ﴿الْحَكُمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴿ صَلَّكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ .

قال العلماء: هذا فيه حسن أدب، فمن كانت له حاجة عند شخص فينبغي أن يقدِّم بين يدي حاجته شيئاً من الثَّناء على هذا الشَّخص بذكرِ محاسنِهِ ثُمَّ يتقدَّم بحاجته؛ لأنَّ الله علَّمنا أن نحمدَهُ أوَّلاً، ونمجِّدَهُ ونثني عليه ثُمَّ نطلب حاجتنا.

وللصَّلاة من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها من بقيَّة شرائع الإسلام: أُوَّلاً: الزَّكاة لا تجب إلَّا مرَّة في السَّنة، ثُمَّ هي لا تجب إلَّا على الأغنياء، والصَّومُ لا يجب إلَّا مرَّة في السَّنة، ثُمَّ هو لا يجب إلَّا على القادر، والحجُّ لا يجب إلَّا مرَّة في العمر، ثُمَّ هو لا يجب إلَّا على المستطيع.

أمَّا الصَّلاة فتجبُ في اليوم واللَّيلة خمس مرات على المريض وغيره والمسافر والمقيم ممَّا يدلُ على عظم شأنها.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (۲/ ٤١٣) (١٢٦٢)، وأبو داود (١٤١٦)، والتِّرمذيُّ (٤٥٣)، والنسائيُّ (١٦٧٥)، وابن ماجه (١١٦٩) من طريق أبي إسحاق ـ وهو السَّبيعي ـ عن عاصِم بن ضمرة، عن علي، به مرفوعاً.

قال التّرمذي: «حديثٌ حسنٌ»، وعاصمٌ مختلفٌ فيه، وقد أشار إلى إعلالِ الخبر الحافظ ابن عبد الهادي في المحرّر (ص٢٣١).

ورواه ابن ماجه (۱۱۷۰) وغيره من حديث عمرو بن مرَّة، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، به.

وقد أعلَّهُ الدَّارقطنيُّ وذكر أنَّ المحفوظ إرسالُهُ، يُنظر: العلل (٧٩١/٥).

ثانياً: الصَّلاة تؤدَّى جماعة، يؤدِّيها المسلمون منتظمين صفوفاً خلف إمامهم، فلا يوجد شيءٌ من شعائر الإسلام يؤدَّى على هذه الكيفية، بل كُلَّ يؤدِّي عبادته منفرداً، لا ترتبط بعبادة الآخر، فحجُّكَ منفردٌ، وصومُكَ منفردٌ، وزكاتُكَ منفردةٌ، بخلاف الصَّلاة؛ فإنَّ المسلمين يجتمعون في مكانٍ واحدٍ صفَّا هذا بجانب هذا، هذا منكبُهُ محاذٍ لهذا، يؤدُّونها منتظمين صفوفاً خلف الإمام، وهذا يدلُّ على عظمها وعظم شأنها.

ثالثاً: الرَّسولُ عَلَيْهُ أمرنا أن نُعلِّمها صبياننا إذا بلغوا من السِنِّ سبع سنين، فقال: «مروا أبناءكم بالصَّلاة لسبع» (١)، ولم يقل: «مروا أبناءكم بالصَّع لسبع»، بل قال: «مروا أبناءكم بالحجِّ لسبع»، بل قال: «مروا أبناءكم بالصَّلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع» مع أنَّ صلاة ابن سبع سنين لا تجِبُ عليه باتّفاق المسلمين، فلو ترك ابن سبع سنين

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابنُ أبي شيبة (٣/ ٢٠١) (٣٥٠٠) \_ ومن طريقه الطبرانيُّ (٦٥٤٨) \_ والدَّارميُّ (١٤٧١)، وأبو داود (٤٩٤)، والتِّرمذيُّ (٤٠٧) من طرقِ عن عبد الملك بن الرَّبيع بن سبرة بن معبد الجهني، عن أبيه، عن جدِّو، به مرفوعاً.

قال التّرمذيّ: «حديثُ سبرة حديثٌ حسنٌ».

وقال أبو خيثمة (التَّاريخ الكبير ٢/ ٧٠١): «سُئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جَدِّهِ؟ فقال: ضعافٌ».

وقد أخرجَ مسلمٌ (١٤٠٦) في المتابعات لعبد الملك، عن أبيه، عن جدُّهِ حديثاً واحداً في (المتعة).

وللخبر شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، به مرفوعاً، رواهُ الإمام أحمدُ (٢٠١/٣ ـ ٣٦٩) (٦٠٨٦ ـ ٢٧٥٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠١) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠١) وأبو داود (٤٩٥) من طرق عن أبي حمزة سوَّار بن داود، عن عمرو، به. وقد أعلَّهُ العقيليُّ (٤/ ١٧٦)، وسوَّار ليس هو بالقوي.

وله شاهدٌ آخر عند الطبراني في «الأوسط» (٤١٢٩) من حديث داود بن المحبَّر، عن أبيه، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، به مرفوعاً وفيه: «واضربوهم عليها لثلاث عشرة»، وداود متروك، وقد خالفَ سنداً ومتناً.

وجاء ـ أيضاً ـ من حديث أبي هريرة ولا يصِحُّ.

وأصعُّ ما في الباب حديث سبرة قالَهُ عبدُ الحق، قال ابن القطَّان (بيان الوهم والحيم) . (وعسى أن يكون الحديث حسناً لا ضعيفاً».

أو ثمان سنين أو تسع سنين الصَّلاة فلا حرج عليه ولا إثم على وليِّه؛ لأنَّها لا تجبُ عليه، لكن الرَّسولُ ﷺ أمر أن نعلِّمها صبياننا إذا بلغوا من السنِّ سبع سنين؛ لأنَّ الصَّلاة أمرها عظيمٌ، حتَّى يتربَّى الأولاد الصغار تربية طيبة، يعتادون المجيء إلى المساجد، وينغرس حُبُّ الصَّلاة في قلوبهم، وينشأوا نشأة طيبة صالحة؛ لأنَّ الصَّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأنَّها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثُمَّ أمر الرَّسول ﷺ إذا بلغوا من السِّنِ عشر سنين أن نضربَهُم، وهذا الضَّرب ليس بالعصا؛ بل ضربٌ يتناسبُ مع جسمه وعقله؛ كَفَرْكِ الأُذُنِ، والضَّرب باليد وما أشبه ذلك؛ لأنَّها لا تجب عليه، لكن خشية أن ينشأ على التَّمادي في ترك الصَّلاة أو التساهل بها، كل هذا يدلُّ على عظم شأنها.

رابعاً: أنَّ الرَّبَ هو الذي تولَّى فرضيتها بنفسِهِ على الرَّسول ﷺ، بخلاف بقيَّة الشَّرائع فإنَّ الله يأمرُ جبريل، وجبريل ينزل فيخبرُ النبيَّ ﷺ بما أمرهُ الله، أمَّا الصَّلاة فليست بواسطة جبريل؛ بل فرضت فوق السَّماء السَّابعة حينما عُرِجَ بهِ، ممَّا يدلُّ على عظمها، وأنَّها فرضت عليه في أعلى مكان وأرفعه.

خامساً: أنَّ الله فرضها على الرَّسول ﷺ في بدء الأمر خمسين صلاة، ممَّا يدلُّ على محبَّة الله لها وعظم شأنها وأنَّها تؤدِّي بالعبد إلى الذَّلِّ والخضوع والانكسار بين يدي ربِّه، لكن ما زال الرَّسول ﷺ بين ربِّه وبين موسى يتردَّدُ ويقول له موسى: «ارجع إلى ربِّك فاسأله التخفيف فإنَّ أُمَّتك لا تطيق ذلك» حتَّى صارت خمساً، فقال موسى: «ارجع إلى ربِّك فاسأله التخفيف» فقال الرسول ﷺ: «راجعتُ ربي حتَّى استحييتُ»، فنادى مناد: «أن أمضيتُ فريضتي وخفَّفت عن عبادي» (١)؛ فإنَّ الأجر لم ينقصْ، فكأنَّك تُصلِّي خمسين صلاة، إنَّما نقصَ العَدَدُ، كلُّ هذا يدلُّ على عظمها.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٣٤٩)، ومسلمٌ (١٦٣) من حديث أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة اللها.

سادساً: الصَّلاة هي أكثر الفرائض ذكراً في القرآن، فنجد آيات الصَّوم والحجِّ أقل بكثير، فقد ذُكرا في نحو أربع آيات، أمَّا الصلاة فتُذكر كثيراً؛ فإنَّ الله ذكرها بانفرادها، كما قال تعالى: ﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّكَلُوةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلنَّلِكِ المَّكَلُوةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلنَّلِكِ [الإسراء: ٧٨].

وقرنها تارة مع الزَّكاة كما قال \_ سبحانه \_: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَهَاثُواْ الرَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٣٤] وقرنها مع النُّسك في قوله: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَشُكِي وَمُعْيَاى وَمَعَافِ بِيَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْسَتَمِينُواْ بِالصَبْرِ في قوله: ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالْصَبْرِ وَالْصَلَوْةُ ﴾ [البقرة: ٣٤]، وتارة ذكرها بعد ذكر العبادة إجمالاً فقال: ﴿ إِنَّيْ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ الصَّلَوْةَ لِنِكِونَ ﴿ وَالْصَلَوْةُ لِللَّهِمِ فِعْلَ فقال: ﴿ وَإِنَّيْ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ الصَّلَوْةَ لِللِّهِمِ فَعْلَ فقول الخرى: ﴿ وَأَوْحَبُنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ يدخل فيه إقامة الصَّلاة، وَلَخَيْرَتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ ﴾ [الأنبياء: ٣٧] ففعل الخيرات يدخل فيه إقامة الصَّلاة، ولكن ذكرها بخصوصها من باب ذكر الخاصِّ بعد العامِّ مما يدلُّ على عظمها، ولكن ذكرها بخصوصها من باب ذكر الخاصِّ بعد العامِّ مما يدلُّ على عظمها، وقال: ﴿ مُنِينِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ ﴾ [الروم: ٣١] فإنَّ الصَّلاة داخلةً في وقال: ﴿ مُنِينِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا اللَّهُ واجتناب نواهيه، كل هذا يدلُ على عظمها وعظم شأنها.

ثُمَّ لمَّا ذكر المؤمنين وأعمالهم الزَّكيَّة، وأخلاقهم الشَّريفة، بدأها بالصَّلاة، وختمها بالصَّلاة: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ [المؤمنون: ١، ٢] إلى أن قال بعد هذا كُلِّهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ [المؤمنون: ٩].

سابعاً: الصَّلاةُ هي عمود الإسلام، فحظُّكَ من الإسلام بقدر حظِّكَ من الصَّلاة، فلا يستقيم بيتٌ بدون عمود، فالخيمة لا يمكن أن تقوم بغير عمود، فإذا سقط العمود سقطت الخيمة، فشبَّه النبيُّ ﷺ كما في حديث معاذ الصَّلاة بالعمود (١).

<sup>(</sup>۱) رواهُ معمر في جامعه (۲۱/۱۹۱) (۲۰۳۰۳)، ومن طريقه الإمام أحمد (۳۲/۳۲) (۲۲۰۱۲)، والترمذيُّ (۲۲۱۲)، والنسائيُّ في الكبرى (۱۱۳۳۰)، وابن ماجه (۳۹۷۳) \_

ثامناً: أنَّ الله أوجبها على الذَّكر والأنثى، والحُرِّ والعبدِ، والغنيِّ والفقيرِ، والمقيم والمسافرِ، والصَّحيح والمريض، لا يُعذر أحدٌ بتركها، المسافر لا بُدَّ أن يُصلِّي ومع هذا يجوزُ لَهُ الإفطار، الفقير لا بُدَّ أن يُصلِّي ومع هذا يجوزُ لَهُ الإفطار، الفقير لا بُدَّ أن يُصلِّي ومع هذا لا حَجَّ عليه ولا زكاة، المريض يجوزُ لَهُ أن يفطر في نهارِ رمضان، ولا يلزمه أن يحجَّ عليه ويعتمر، كما هو معروفٌ، لكن يلزمه أن يصلِّي، إن استطاع أن يصلِّي قائماً فإن عجزَ فعلى جنب، فإن عجزَ يومئ ولو بعينه، بل قال بعض العلماء: لا تسقط الصَّلاة عن المريض ما دام عقلُهُ ثابتاً، هذا كُلُّهُ يدلُّ على عظم الصَّلاة.

تاسعاً: أنَّها من آخر ما وصَّى بها النبيُّ ﷺ عند وفاته بقولِهِ: «الصَّلاة الصَّلاة وما ملكت أيمانكم»(١).

من طريق عاصم بن أبي النَّجود، عن أبي وائل، عن معاذ، به مرفوعاً.
 أعلَّه الحافظ ابن رجب بأنَّ أبا وائل شقيق بن سلمة لم يسمع من معاذ، وأن الصَّواب من طرقه ما رواه حمَّاد بن سلمة، عن عاصم، عن شهر بن حوشب، عن معاذ، به، وهو منقطعٌ.

وأخرجه الطيالسيُّ (٥٦١) ـ ومن طريقه البيهقيُّ في الشُّعب (٢٥٤٩) ـ، والإمام أحمد (٣٦١/٣٦) (٢٢٠٣٢) من طريق شعبة، عن الحكم، عن عروة بن النزَّال أو النزَّال بن عروة، عن معاذ، به.

وأخرجه الطبرانيُّ في الكبير (٢٠/٥٥) من طريق عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن معاذ، به.

وقد أورده ابن عديِّ (٨/٤٤) في مناكير عثمان، وفي إسنادِهِ ـ أيضاً ـ: علي بن يزيد الألهاني، ليِّن الحديثِ، وينظر: ميزان الاعتدال (٣/١٦١).

وقد ضُعَّف الخبر بجميع طرقه الحافظ ابن رجب كَلَلهُ، ينظر: جامع العلوم والحكم (ص٧٠٥).

(۱) رواهُ الإمام أحمد (۲٤/۲) (٥٨٥)، وأبو داود (٥١٥٦)، وابن ماجه (٢٦٩٨) من حديث أم موسى، عن على، به.

وأم موسى وتَّقها غير واحد، والأصل في النساء الستر.

وجاء الخبر من مسند أمِّ سلمة ومن مسند أنس وأصلهما حديثٌ واحدٌ، اختلف فيه على قتادة، ثُمَّ اختلف فيه على سليمان التيمي، والذي صوَّبَهُ الرازِيَّان رواية همَّام عن قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن أمِّ سلمة، وهي منقطعةٌ، أبو الخليل لم يسمع من سفينة.

عاشراً: الصَّلاة هي أوَّل ما يُنظر الله من أعمال العبد يوم القيامة (١)، لا ينظر في زكاة ولا في صوم ولا في حجِّ ولا في أيِّ شيء حتَّى ينظر في الصَّلاة.

الحادي عشر: أنَّ الله لا يقبل من تارك الصَّلاة زكاةً ولا صوماً ولا حجَّاً ولا ججَّاً ولا ججَّاً ولا ججاداً ولا أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر، ولا صلةً لرحمِهِ، ولا بِرَّا بوالديهِ، بل جميع أعماله مردودةٌ عليه إذا كان لا يصلِّى.

النَّاني عشر: أنَّ تاركها يُقتل كافراً \_ على قول طائفة من أهل العلم \_ ولو كان مُقرَّاً بالوجوب، كما هو مذهب أهل الحديث ومذهب الإمام أحمد، وعلى هذا إذا قُتل: لا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلَّى عليه ولا يُدفَنُ مع المسلمين في مقابرهم، بل يُرمى في أيِّ حفرةٍ، لا قيمة له، الكلبُ أحسن منه.

هذا شأن الصّلاة.

وأما رواية سليمان التيمي فقد سلك فيها الجادة مرَّة، فقال: عن قتادة عن أنس، وفي روايته اضطراب شديدٌ، ينظر: سنن النسائي الكبرى (٦/ ٣٨٧ ـ ٣٨٨)، علل ابن أبي حاتم (٢/ ١٨١)، علل الدَّارقطني (١٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>۱) روي من أوجه، منها: ما أخرجَهُ الإمام أحمد (۲۷/ ۱٦٠) (١٦٦١٤) من حديث يحيى بن يعمر، عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ به مرفوعاً، ورجالُهُ ثقاتٌ.

﴿ وَلَهُمَا عَنَ سَهُلِ بِنَ سَعَدٍ ﴿ إِنَّ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ قَالَ يَوْمُ خَيْبُرُ: «الْعَطَيْنَ الرَّاية غَداً رجلاً يحبُّ اللهَ ورسولَهُ، ويحبُّهُ اللهُ ورسولُهُ، يفتحُ اللهُ على يديهِ».

فباتَ النَّاسُ يدوكون ليلتهم أيُّهم يُعطاها.

فلمًا أصبحوا غَدَوا على رسول الله ﷺ كُلُهم يرجو أن يعطاها، فقال: «أين على بن أبى طالب؟».

فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه، ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الرَّاية فقال: «انفُذ على رسلِك حتَّى تنزِلَ بساحتهم، ثُمَّ ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجِبُ عليهم من حَقِّ الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً، خيرٌ لك من حُمْرِ النَّعَم»(١) يدوكون: يخوضون.

قولُهُ: (لأعطينَّ الرَّاية): اللَّام هنا موطِّئةٌ للقسمِ، كأنَّهُ قال: «واللهِ لأعطينَّ الرَّاية غداً رجلاً يحبُّ الله ورسوله».

و(الرَّاية): هي ما ينصب للقوم عند كَرِّهم وفرِّهم عندما يقاتلون العدوَّ، يحمِلُها رجلٌ من شجعانهم وأبطالهم حتَّى تكون علماً للجيش يأتون إليها، ويعرفون أنَّ هذا جيشهم وهذا عسكر المسلمين، حتَّى لا يغيب عنهم أو يختلطوا مع جيش العدو من غير ما يشعرون.

قوله: (غداً)؛ أي: صبيحة اليوم الذي يلي تلك الليلة، يوم خيبر، وهو قتال النبيِّ ﷺ لليهود، وكانوا مقيمينَ في خيبر، وقصَّتهم وقصَّةُ الفتح معروفةٌ في كتب السِّير والتواريخ.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٢٩٤٢)، ومسلمٌ (٢٤٠٦).

قوله: (يدوكون)؛ أي: يخوضون ويبحثون وينظرون، كُلُّ منهم يتمنى أنَّ الرَّاية تُدفع إليه، لا لأجل الإمارة والرِّياسة، بل لأجل هذا الوصف العظيم الذي فيه أنَّ من دفعت إليه تلك الرَّاية فهو يحبُّ الله ورسولَه ويحبُّه الله ورسولَه، ولأجل هذا لما أصبحوا ذهب النَّاس كُلُهم إلى الرَّسول ﷺ، كُلُّ منهم يرجو أن يعطاها، قال عمر: «فإنِّي أتطاول في تلك السَّاعة لرسول ﷺ لينظر إليَّ فيدفعها إليَّ».

وقالَ: «واللهِ ما تمنيت الإمارة إلا يومئذٍ» (١)، من أجلِ هذا الوصف لا لشيءٍ آخرَ.

(فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يشتكي عينيه): من رَمَدٍ كان في عينيه، والرَّمَدُ: هو الألم الحارُّ المؤلم للعينين والمانع لها من النَّظر.

(فأرسلوا إليه فجيء به فبصق في عينيه): فأبرأ اللهُ بريقِهِ الشَّريف هذا الوجع الحارَّ فأبصر من ساعتِهِ، حتَّى قال عليٌّ: "والله ما شكيتُ عينيَّ منذُ بصق فيهما رسول الله ﷺ. فدفع إليه الرَّاية وقال: (انفذ على رسلك).

وقولُهُ: (يحبُّ الله ورسوله، ويحبُّهُ اللهُ ورسولُهُ): فيه من الفوائد:

أُولاً: إثباتُ الصِّفات لله خلافاً للأشاعرة الذين يُؤولون المحبَّة بمعنى: (الإنعام)، أو (الإثابة) أو ما أشبه ذلك، فالله ـ سبحانه ـ أثبت أنَّه يجِبُ، قال ـ تحالى ـ: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لَكُةُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّهَ يُجِبُ الْمُعْسِنِينَ ﴿ إِلَى النَّهُ لَكُةُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّهَ يُجِبُ الْمُعْسِنِينَ ﴿ إِلَى النَّهُ لَكُمْ اللهِ وَلَا تُلقُوا فِي اللهِ اللهِ وَلَا تُلقُوا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وهذه المحبَّة وغيرها من الصِّفات يثبتها أهل السُّنَّةِ والجماعة لله إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَّ أَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيعُ السَّمِيعُ السَّويعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ اللَّهِ مَذَا إِثباتٌ مَفَصَّلٌ .

فإثباتُ الصِّفاتِ لله جاء على طريق التفصيل، ونفيها جاء على طريق الإجمالِ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲٤۰۵).

ففيه دليلٌ على أنَّ الله \_ سبحانه \_ يحبُّ، ومحبَّته ليست كمحبَّة المخلوقين، فالأشاعرة وغيرهم يقولون: إذا أثبتم أنَّ الله يحِبُ، فمن لازم ذلك أنَّهُ يكون مشابهاً لخلقه، إذ المحبَّة إذا أُطلقت فتنصرف إلى ميل المحِبِّ قلبيًا إلى المحبوب، فيكون حينئذٍ قد شُبِّهَ بخلقِهِ.

نقول: لا يلزمنا هذا، نثبتُ لله أنَّهُ يحبُّ كما أثبته لنفسِهِ، ولا يلزم من هذا أنَّ محبَّتَهُ كمحبَّة المخلوقين أبداً، فهل أنت أيُّها الأشعريُّ أو المعتزليُّ تثبتُ أنَّ لله ذاتاً؟

يقول: نعم \_ لأنَّهُ لو لم يثبت له ذاتاً كان عدماً \_.

نقول له: هل ذاتُهُ تشبه ذوات المخلوقين؟

يقول: لا.

نقول: كما أنَّك تثبتُ ذاتاً لا تُشبه الذَّوات، فكذلك نثبتُ لله صفاتاً لا تشبه الصِّفات، فإنَّ الصِّفات فرعٌ عن الذَّات، فينقطعُ حينئذٍ.

وليَسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ أَنْ السُورى: ١١] هذا مجملٌ، نفى أن يكون لله شبيها في أسمائه وصفاته أو في ذاته وأفعاله، وهذه الآية مثل قوله \_ تعالى \_: وفك جَمَّ لُوا لِيَهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَمَّلَمُونَ ﴿ وَالبَقرة: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَلَا تَضَرِبُوا لِيهِ الْأَمْثَالُ ﴾ [النحل: ٤٧]، وقوله: ﴿ لَمْ يَكُن لَلُهُ صَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَلُهُ صَلَا اللهِ الْمَثَالُ ﴾ [النحل: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَلُهُ صَلِدٌ وَلَمْ يَكُن لَلُهُ صَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ لَلُهُ سَمِيًا ﴿ وَاللهِ عَلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ وَاللهِ عَلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ وَاللهِ عَلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [الإخلاص: ٣ - ٤]، وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَلهُ سَمِيًا ﴿ وَلَهُ مَا مُلُولُهُ وَلَا مَا نَعْنُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [مريم: ٢٥] كُلُّ هذا نفيٌ مجملٌ.

أمَّا طريقُ الإثبات فقد جاء على التفصيل: أنَّ الله سميعٌ، بصيرٌ، غفورٌ، رحيمٌ، يغضبُ ويرضى، يحبُّ ويتكلَّم وينادي، هذا معنى قولهم: «بعث الله رسلَهُ بنفي مجملِ وإثباتٍ مفصَّلِ».

ثانياً: يدلُّ هذا الحديث على فضلِ عليِّ وَ الله عليَّ عليّاً من أفاضل الصَّحابة وعلمائهم وأجلائهم، وقد ذهبت النَّواصب إلى تكفير عليٌ وهم أهلُ الشَّام من أتباع معاوية وَ اللهُم، بدَّعوهُ وضلَّلوه وتكلَّموا في حقِّهِ بما لا يجوزُ.

وأمَّا معاوية وغيرُهُ من الصَّحابة فهم يعرفون فضل عليٍّ، ولم يتكلَّموا

فيه، إنَّما فعلَ ذلك رِعاعُ النَّاس، فسُمُّوا «نواصب» لبغضهم لعلي.

أمَّا الصَّحابة وَ النَّواصبُ، أمَّا الصَّحابة ومن أخذ عن الصَّحابة فهم الذي أنكرَهُ الخوارجُ والنَّواصبُ، أمَّا الصَّحابة ومن أخذ عن الصَّحابة فهم مجمعونَ على فضلِ عليِّ وَالنَّواضب علوا في عليِّ والصقوا بالنَّواصب ما هم بريئون منه، ونجِدُ في كتب الرَّافضة ـ قبَّحهم الله ـ أكاذيبَ ينسبونها إلى بعض الصَّحابة في حَقِّ عليِّ، وهم كذبةٌ مردةٌ، فمنها أنَّهم يقولون: إنَّ معاوية دفعَ إلى سَمُرةَ بنِ جندبٍ مئة ألف درهم على أن يحدِّثَ أحاديث في ذمِّ عليٍّ، فأبى سمرة.

ثُمَّ دفعَ له مئتي ألف، فأبي.

ثُمَّ دفع له ثلاث مئة ألف فأبي.

ثُمَّ دفع له أربع مئة ألف فوافق سمرة، وحدَّث بما يدلُّ على ذَمِّ عليٌ والحطِّ من فضلِهِ، قالوا: إنَّ سمرة حينئذِ فسَّر قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَيُمْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْخَرِيَ وَالنَّسَلُّ وَالنَّسَلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلفَسَادَ وَإِذَا تَوَلَى النَّسِ مَن يَشْرِي لِفُسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالنَّسَلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلفَسَادَ ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِعْكَآءَ مَرْهَسَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَبُوفُ إِلَيْهِ اللهِ وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِعْكَآءَ مَرْهَسَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَمِن اللَّهُ وَاللهُ وَلَا عَلَى مَا قال اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا عَلَى عَبْرَ تأويله وَلَا عَلَى عَبْر اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ عَلَى الللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ وَلَهُ عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى الللّهُ وَلِهُ عَلَى اللللّهُ وَلِهُ عَلَيْ وَلَا عَلَا الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا الللللّهُ عَلَى الللللّهُ وَلِهُ عَلَا الللللّهُ عَلَى الللللللللّهُ عَلَى اللللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا الللللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

قال ابن تيميَّة: «لا يمكن أنَّ مثل هذا الوصف العظيم يطلقهُ الرَّسول ﷺ على من علمَ اللهُ أنَّهُ يبتدعُ أو يموتُ على غير الإسلام»(١).

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة (٥/٤٤).

ثالثاً: فيه الرَّدُ على الرَّوافض القائلين: "إنَّ عليًا هو الله"؛ كما قالت النَّصارى في عيسى النَّلِي أو: "إنَّ عليًا أفضل من أبي بكر وعمر"؛ كما قاله معتدلُهم، وعليٌ لا شكَّ أنَّهُ من أفاضل الصَّحابة، وأنَّهُ رابعُ الخلفاء، ولا شَكَ أنَّ أبا بكرِ أفضل منه، وعمر أفضل منه، وعثمان أفضل منه، وعليٌ في الدَّرجة الرَّابعة؛ كما جاءت بذلك النُّصوص، إلَّا أن التفضيل بين عليٌ وعثمان فيه الحلاف بين أهلِ السُّنَةِ، بعضُهُم يفضِّلُ عليًا على عثمان، وبعضهم يفضِّلُ الخلاف بين أهلِ السُّنَةِ، بعضُهُم يفضِّلُ عليًا على عثمان، وبعضهم يفضِّلُ عثمان على عليً، أمَّا الخلافة فأهلُ السُّنَةِ مجمعون على أنَّ الأحقَ بالخلافة فهو عثمان في الصَّحابة، هو عثمان في الصَّحابة، ومن زعمَ أنَّ عليّاً أولى بالخلافة فقد طعن في الصَّحابة، وقال ابن تيميَّة: "هو أضلُّ من حمار أهلِهِ"(١)، من زعم هذا فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار الذين قدَّموا عثمان في المُهاجرين والأنصار الذين قدَّموا عثمان في المُهاجرين والأنصار الذين قدَّموا عثمان في المهاجرين والأنصار الذين قدَّموا عثمان في المهاجرين والأنصار الذين قدَّموا عثمان في المُهاجرين والأنصار الذين قدَّموا عثمان في المَهاجرين والأنصار الذين قدَّموا عثمان في المَها عليه المَها علي المُها علي المَها علي المُها علي المَها علي ا

فالخوارج والرَّوافض في طرفي نقيض، هؤلاء فرَّطوا وظلموا عليَّا وبدَّعوهُ وضلَّلوه، وهؤلاء غلوا في عليِّ وتجاوزوا الحدَّ، والطائفتان مخطئتان ضلَّتا عن الصِّراط المستقيم، والقولُ الحقُّ هو ما قالهُ أهل السُّنَّةِ والجماعة في حَقِّ عليِّ وفضلِهِ، وأنَّهُ من أكابر الصَّحابة ومن علمائهم وفضلائهم، وشهد النبيُّ عَلَيْ له بالجنَّة، فهو من العشرة المشهود لهم بالجنَّة، وجاء في الحديث أنَّ النبيُّ عَلَيْ دخل عليه عليٌّ فقال: «يهلك فيك رجلان: محبٌ، ومبغضٌ» (٢)، وقد قال لنا بعض علماء مكَّة: إنَّ الشريف عوناً كان من عادتِهِ أن يُقيم وليمة للعلماء الحُجَّاج ويدعو إليها علماء مكَّة، وقد أقام وليمة كُبرى ودعا إليها العلماء، وحضروا عنده بعد المغرب مجيبين دعوته لتناول طعام العشاء عندَهُ، وكان من جملةِ الحاضرين رئيسُ علماء الشّيعة، وكان على يمين الشريف،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۲۸/۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجَهُ عبدُ الله في "زوائد المسند" (٤٦٨/٢) (١٣٧٦)، والنسائيُّ في "خصائص عليٌّ" (١٠٣) من حديث الحكم بن عبد الملك، عن الحارث بن حصيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن على ﷺ، به مرفوعاً.

الحكم ضعيفٌ، وأبو صادق وأخوه ربيعة لا يكادان يعرفان كما قال الذهبيُ، والحارث ذكر ابنُ عديٍّ أنَّ رواية أهل الكوفة عنه هي في فضائل أهل البيت، وأنَّه شيعيٌّ محترقٌ (الكامل ٤٥٤/٢).

ورئيس علماء الإباضية \_ الخوارج \_ على يسارِهِ، فدخلَ رجلٌ من الحنابلة يقال له: (صالحُ بنُ عبدِ الله الدُّومي)، وكان مُحرِماً جاء من المدينة فسلَّمَ على الشَّريف، وكان الشَّريفُ يجِبُّ أن يربط بين العلماء فيبحثون حتَّى يظهر ما عندهم.

فقال له الشَّريفُ: هذا رئيس علماء الشِّيعة سَلِّمْ عليه، وهذا رئيس علماء الإِباضيَّة سَلِّمْ عليه.

فقال الحنبليُّ الدُّوميُّ: هذا رئيس علماء الشيعة؟

قال الشَّريف: نعم.

ثُمَّ قال الدُّوميُّ: وهذا رئيس علماء الإباضيَّة؟

قال الشَّريف: نعم.

فقال الدُّوميُّ: قال الإمام أحمد: \_ وساق الإسناد \_ أنَّ النبيَّ ﷺ دخل عليه عليٌّ، فقال ﷺ: «يا علي: يهلك فيك رجلان محبُّ» \_ وأشار إلى الشّيعيِّ \_ ... ومبغض» \_ وأشار إلى الإباضيِّ \_..

فقال له الشَّريف: أسألك بالله هل هذا حديث؟

قال: نعم.

فقال الشَّريف: أقيموهم والله لا يأكلون طعامي، فأخرجهم وطردهم.

وهذه تُعَدُّ من مناقبِهِ، لم يجامل ولم يقل هؤلاء وفود علماء، وهؤلاء وفود حجَّاج، بل أبعدهم وطردهم ثُمَّ أمر بمائدة وقُدِّمَتْ للحاضرين.

رابعاً: في هذا معجزة للرَّسول ﷺ، حيثُ أبرأ الله بريقه الشَّريف هذا الوجع الشَّديد.

ولو قال قائل: أين هذه المخترعات \_ كما يقول بعضهم \_ من معجزات النبيّ ﷺ؛ فإنَّ الشخص يتكلَّم من بلاد بعيدة ويُسمع صوته، وتتوزع ملايين الأصوات، ومع هذا لا يؤثِّر هذا على هذا؟!

قلنا له: هذه آلة وصنعة، تعلَّمها ومعرفتها يسيرٌ، لكن معجزات الرَّسول ﷺ لا تُدرك بالتعليم أبداً، من الذي إذا أمرَّ يدَهُ على الأقرع ينبت شعره؟!

ومن الذي إذا بصق في البئر جاشت ماءاً؟!

ومن الذي إذا بصق في عيني الأرمد برئ حالاً من ساعته وما اشتكى عينيه؟!

ومن الذي إذا قُدِّمَ له الطعام القليل صدرَ عليه الخلقُ الكثير؟! ومن الذي إذا قُدِّمَ لَهُ قليلٌ من الماء ووضعَ يدَهُ فيه فاض الماء وصار ينبع من أصابعه ويتوضأ منه أكثر من ألف وأربع مئة؟!

مثل هذا لا يمكن أن تجده أبداً، أمَّا هذه الصِّناعات فأيُّ شخص يتعلَّمها يعرفها، أمَّا معجزات الأنبياء لا يمكن أن يصلوا إليها أبداً، وأعظمها القرآن ـ لو كان النَّاس يفهمونه ويعرفون بلاغته وفصاحته ومعانيه ـ.

خامساً: فيه دلالة على نبوَّته ﷺ إذ أخبر بالشيء قبل وقوعه، إذ قال: (يفتح الله على يديه)، ووقع كما أخبر، وما أخبر ﷺ به من العلوم المغيَّبة كُلُّها دالَّةٌ على نبوَّته، فإنَّ ما أخبر به على ثلاثة أقسام:

الأوَّل: أشياء أخبر بها في وقته وحصلت في وقته.

الثّاني: أشياء أخبر بها من المغيّبات ولكن حصلت فيما بعد، مثل قوله: «يخرج في آخر الزمان نار تضيء لها أعناق الإبل ببُصرى»(١) ، فقد خرجت سنة أربعة وخمسين وست مئة في المدينة، وأخذت شهراً حتَّى أضاءت لها أعناق الإبل ببُصرى، ومثل قوله: «لا تقوم السّاعة حتَّى يلعن آخرُ هذه الأُمّة أوّلَها»(٢)، وهذا وقعَ، فإنَّ الرَّوافض يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وأبا هريرة وعدداً من الصّحابة، هذا أخبر به ووقع بعده عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٧١١٨)، ومسلم (٢٩٠٢) من حديث أبي هريرة ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) رواهُ الطبرانيُّ في «الأوسط» (٥٤/٥) من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر،
 عن عبد الملك بن عمير، عن مسروق، عن عائشة به مرفوعاً.

إسماعيل ضعيفٌ.

وجاء الخبر من مسند أبي أمامة كما في «أمالي ابن بشران» (١٠٦/١)، ضَعَّفَهُ الحافظ في «المطالب العالية» (٢٩٨/١٨).

الثَّالث: أشياء أخبر بها ولم تقع وستقع.

(انفذ على رسلك): هذا من جوامع الكلم الذي أُعطيه النبيُّ ﷺ وخُصَّ به، الكلمة القليلة تجمع الفوائد الكثيرة التي لا حصر لها، فقوله: (انفذ على رسلك) جمعت آدابَ الحربِ كُلَّها، فكأنَّهُ قال: لا تكن في مسيرك عجلاً طائشاً، بل عليك بالصَّبر والتأني والتثبُّت، وإيَّاك ورفع الأصوات والضجيج.

وقوله: (حتَّى تنزل بساحتهم): ساحة القوم ما قرُبَ منهم، لا تكن كالجبان تبعد عنهم، بل كن قريباً منهم، ففيه عدم الضعف والقوَّة مع العزيمة.

(أُمَّ ادعهم إلى الإسلام): قبل أن تقاتلهم لا بُدَّ من دعوتهم إلى الإسلام؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ لم يُبعث لجمع المال ولم يُبعث للسيطرة ولا للمُلك، إنَّما بُعث لأجل أن تكون كلمةُ الله هي العليا ودينُهُ هو الظَّاهر، ليس له غرض غير إدخال النَّاس في الإسلام وإبعادهم عن الشِّرك.

وهكذا كان سلفنا الصَّالح من الصَّحابة وَ فَي جميع قتالهم، فإنَّ المسلمين لمَّا جاؤوا إلى العراق بعثوا ربعيَّ بن عامر لكسرى فدخل عليه فعرض عليه كسرى بأن يدفعوا إليه شيئاً من الأموال، فقال: «قد علمت أنَّكم في بلادكم جياع، وأنَّهُ لا شيء عندكم، ولكن ارجعوا إلى بلادكم، ولكل واحد منكم كذا من الذَّهب وكذا من الطَّعام وكذا من الكسوة فارجعوا».

فقال ربعيُّ بن عامر: «أيُّها الملك لم نأتِ لطلَبِ المال، فقد كنَّا معشر العرب متفرِّقين متشتين فبعث الله فينا محمَّداً عَيِّ فأمرنا أن ندعو النَّاس؛ لنُخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد، ومن ظُلمة الجور والشِّرك إلى نور التوحيد والهداية»(۱) ولهذا قال الرَّسول عَيِّ لعليِّ: «ثُمَّ ادعهم إلى الإسلام»: قبل كل شيء لا بُدَّ أن تدعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو: حقيقة شهادة (أن لا إله إلاّ الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله)، ثمَّ الدَّعوة تارةً تكون بالقتال إذا كان لهم شوكة ومنعة، وتارةً تكون بالنَّاعي وهو أنَّ الدَّاعي يعمَلُ العملَ في نفسه حتَّى يقتدي به غيره من الخير والطَّاعة، كُلُّ هذا من باب الدَّعوة.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٣/ ٥١٨)، البداية والنَّهاية (٩/ ٢٢١).

وكثيرٌ من أهل المذاهب الباطلة يدعون إلى مذاهبهم بشتى أنواع الدَّعوة: بالمال تارةً وبالقتال أخرى، وبالدِّعاية وتأليف الكتب تارةً، كما هو واقع القاديانيَّة والماسونيَّة والبهائيَّة والشيوعيَّة وأمثالهم، هي مذاهب باطلة، ومع هذا قاموا على قدم وساقي يدعون إلى مذهبهم، فما قامَتْ مِلَّةٌ وإن كانت فاسدة إلَّا بالدَّعوة إليها، والتشمير عن ساعد الجِدِّ في سبيل بيانها، وتحسينها للنَّاس وإن كانت باطلة، وما اندثرت مِلَّةٌ وسقطَتْ بعد قيامها وانهدَّتْ بعد النَّاس وإن كانت باطلة، وما اندثرت مِلَّةٌ وسقطَتْ بعد قيامها وانهدَّتْ بعد التفاع أعلامها إلَّا بسبب ترك الدَّعوة، حتَّى مشركي العرب كانوا يدعون إلى باطلهم، قاموا بالدَّعوة إلى وثنيَّتهم، من ذلك ما ذكرة المؤرِّخون أنَّ القيصر ملك الرُّوم أرادَ تنصير جزيرة العرب وأن يبعث إلى مكَّةَ من يدعوهم إلى النصرانيَّة بدلاً من الوثنيَّة، واختار أفضل القساوسة ممَّن عنده عقلٌ ودهاءٌ ومعرفةٌ، فبعث إلى ملك العرب النُّعمان بن المنذر فقالَ: قد علمتَ أنَّ العربَ عُبَّادُ أوثانٍ ونريد أن نخرجهم من وثنيَّتهم إلى ما هو أصلح وأنفع وهو دينُ المسيح، وقد بعثتُ إليك فلاناً - أحد القساوسة - فساعِدُهُ وسَهِلْ لَهُ طريقَهُ.

فحبَّذ النَّعمانُ الفكرة ووعدَ بالنَّصرة ومساعدة القسِّ، وجاء القِسُّ إلى النُّعمانِ على أنَّه سيبعثُ معَهُ من يُدخلُهُ جزيرة العرب ويدلُّهُ في البلاد ويذهب به إلى مكَّة، والقِسُّ من أعقل القساوسة ومن دُهَاتهم، ومن أشدِّ الناس صبراً على شظف العيش وشِدَّةِ الحَرِّ كما هو واقع بلاد العرب، النُّعمان لا يريدُ النَّصرانيَّة في جزيرةِ العربِ أبداً، لكن لا قُدرة له على حرب ملك الروم وعلى الامتناع، وإلَّا فلا يريدُ النَّصرانيَّة، ففكر ماذا يعمل في سبيل رَدِّ هذا الدِّين الجديد، فقال لرجلِ عندَهُ: إذا جاءَ الغَدُ تأتي وتُكلِّمُنِي بعدما تأتي وفود العرب ويتكامل النَّاس.

قال: ما أقول؟!

فقالَ: تكلُّم في أذني من غير أن يسمعوا.

فلمَّا جاء الصَّباح وجاءت وفودُ العربِ للنُّعمان، وجاء القِسُّ وجلس بجانبِهِ وتكامل الناس، جاء هذا الشَّخص وهمسَ في أذنِ النُّعمانِ قليلاً، ثُمَّ تغيَّر وجهُ النُّعمان، وتنفَّس الصُّعداء وتباكى.

فقال له القِسُّ: ما الخبرُ أيُّها الملك؟!

قال: الخبرُ عظيمٌ.

قال: ويحكَ ما الخبرُ؟!

قال: الخبرُ عظيمٌ، جاء هذا وأخبرني أنَّ رئيس الملائكة تُوفي.

قالَ القِسُّ: هذا يكذب، رئيس الملائكة لا يمكن أن يُتوفَّى والملائكة لا يموتون.

قال: بلى قد جاءني وأخبرني.

قال: أبداً هذا كذِبٌ.

قال النُّعمان: لماذا؟! عيسَى هو الله أو ابن الله يموت ورئيس الملائكة لا يموت؟! فأُسقِطَ في يد القِسِّ، وقالَ القِسُّ: لا حيلةَ فيكم أيُّها العرب، فرجع إلى قيصر وقال: مهما عملتَ فلا تستطيع أن تنصِّرَ العرب.

ردَّهُ بهذه الحيلة، كُلُّ هذا في سبيل الوثنيَّة، محافظة على دينه ودين آبائه وأجدادو، لمَّا لم يستطع أن يردَّهُ بالقوَّة عمل هذه الخُطَّة فردَّهُ، فما من مذهب باطل ولا صحيح إلَّا وقام بالدَّعوة، لكن من كان عندَهُ بصيرة وعلم يعرف أنَّ هذا مذهب باطل، أمَّا العوام الذين لا خبرة لهم ولا معرفة أتباع كُلِّ ناعق، الذين ليس عندهم علم ولا بصيرة، إذا دُعي تبع، مذهب صحيح أو غير صحيح، فهم كما قال ابن عقيل الحنبلي حين سُئل عن العزلة وقيل له: إنَّ النَّاس كثر عندهم الشَّر والفتن والبلاء، فهل الأفضل أنَّ الإنسان يخالطهم أو الأفضل أن الإنسان يلزم بيته ويدع النَّاس؟

فقال: إن كان من أهل العلم فينبغي أن يخالطهم، ويغشاهم في بيوتهم ويغشونه في بيته وإن كان من العوام فلا، قيل: وما ذاك؟

قال: لأنَّ العالم مثل ضالَّة الإبل، في قوله ﷺ: «دعها، فإنَّ معها سقاءها وحذاءها تردُ الماء وتأكل الشَّجر»(١)، أمَّا العاميُّ فيدخل في المذاهب

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٢٤٢٧)، ومسلمٌ (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد الجهني ﷺ.

الباطلة من غير أن يشعر، مثل ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب.

ولهذا نجد في القرآن آيات الدَّعوة أكثر بكثير من آيات الصَّوم والحجِّ اللَّذين هما ركنان من أركان الإسلام، فالحجُّ ليس في القرآن إلَّا أربع آيات ومثله الصَّوم، وأمَّا الدَّعوة فالقرآن مملوءٌ من أوَّله إلى آخرِهِ بآيات الدَّعوة: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَقَاصَوْا بِالمَّبِ إِلَّهُ إِلَا اللَّعصر: ٣]، ﴿ فُذِ الْفَقُو وَأَمْمُ بِالْفَرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ الْأَعْراف: ١٩٩]، ﴿قُلْ هَلَاهِ سَبِيلِي آدَعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَعِيمِوَ وَعَرِلُهُ عَنِ الْجَهِلِينَ الْعَرْفِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِالَتِي هِى السِيلِ رَبِّكَ بِالْمِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِالَتِي هِي السِيلِ رَبِكَ بِالْمِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِي السِيلِ رَبِكَ بَالْمِكَمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِالْتِي هِي السِيلِ رَبِكَ بِالْمِكَمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِاللَّي هِي السِيلِ رَبِكَ بَالْمُ وَعَمِلُ صَدْلِكُ مَن الآيات التي لا تحصى، كُلُّها في الدَّعوة، ممَّا النَّاس على عُلْمها، وأنَّ الدِّين لا يقوم إلَّا بالدعوة بذكر محاسنِهِ وفضائله وتنبيهِ النَّاس على كُلِّ ما يخالفُه، وأعظم ما يخالفه هو الشِّرك بالله، ولهذا قال النَّاس على كُلِّ ما يخالفُه، وأعظم ما يخالفه هو الشِّرك بالله، ولهذا قال الرَّسول ﷺ: «ثُمَّ ادعهم إلى الإسلام» الإسلام: هو حقيقة شهادة (أن لا إله الأسول الله وأنَّ محمَّداً رسول الله)، وعرَّف بعضهم الإسلام بقولِهِ: «الإسلام هو: السِّراءة من الشَّرك وأهلِهِ» (١٠).

(وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله تعالى فيه): إذا دخلوا في الإسلام بأن شهدوا أن لا إله إلّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله، فأخبرهم بما يجب عليهم؛ يعني: من حقوق الإسلام التي هي الصَّلاة والزَّكاة والصِّيام والحجُّ وبرُّ الوالدين إلى غير ذلك من شرائع الإسلام، وقد قال أبو بكر وَ الله الله الله عمر الله عنه : نُقاتل قوماً لما ارتدَّ من ارتدَّ من العرب: «نقاتلهم»، فقال له عمر فَ النبيُّ عَلَيْهُ: «أُمرت يشهدون (أن لا إله إلّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله) وقد قال النبيُّ عَلَيْهُ: «أُمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا لا إله إلّا الله»؟!

قال أبو بكر: «فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها»، والزَّكاة من حَقّها، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليها.

<sup>(</sup>١) ثلاثة الأصول [مؤلَّفات الشيخ محمد بن عبد الوهَّاب كَثَلَثُهُ ١/١٨٩].

قال عمر: فما رأيتُ إلّا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفتُ أنَّهُ الحقُّ(١).

هذا شأن الصَّحابة، فهم قاتلوا أهل الرِّدَّة، كما قاتلوا أهل اليمامة، وأهل اليمامة، وأهل اليمامة بنو حنيفة يشهدون (أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله)، ويؤذِّنون ويصلُّون ويصومون ويحجُّون ويتصدَّقون، إلَّا أنَّهم يقولون: «إنَّ مسيلمة نبيٌّ»، ومع هذا قاتلهم الصَّحابة، واستحلُّوا دماءهم وأموالهم.

وكذلك \_ أيضاً \_ بنو عبيد القدَّاح في مصر كانوا ينصبون القضاة والمفتين ويعملون بالشريعة إلَّا أنَّهم أظهروا أشياء مخالفة للدِّين الإسلامي، وأجمعَ المسلمون على قتالهم، وصنَّفَ ابنُ الجوزي كتاباً سمَّاه: «النَّصر على مصر»، كُلُّ هذا يدلُّ على قتال هؤلاء، وأنَّ مجرَّدَ النُّطق بالشَّهادتين لا يكفي إلَّا إذا قام بها ونطق بها وعرف مقتضاها وعمل بمعناها ظاهراً وباطناً، فهنا تعصم دمه وماله، وممَّا يدلُّ على هذا قصَّة الرَّجل الذي كان مع النبيِّ ﷺ في غزوة تبوك فإنَّهُ قالَ: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبُ بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللِّقاء»؛ يعنى: رسولَ الله ﷺ وأصحابه، فأخبر النبيُّ ﷺ بذلك، ذهب عوف بن مالك ليخبره، لكن سبقَهُ القرآن نزلَ على الرَّسول عَلِي خبرهم، فجاء الرَّجلُ الذي تكلُّم بهذه الكلمة، وقال: يا رسولَ الله، والله ما قلتها إلَّا لنقطع بها عناءَ الطَّريق وإنَّا نخوض ونلعب، فأنزل الله: ﴿وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِهُونَ ١٩٠ [التوبة: ٦٥](٢)، فما نفعته شهادة (أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله)، ولا أنَّهُ غزا مع المسلمين؛ لأنَّهُ تكلُّم بكلمة صار بها كافراً، قال الله: ﴿لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُوْ ۚ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِنكُمْ ﴾ [الــــوبــة: ٦٦] وهـــم الذين سكتوا ولم ينكروا ﴿نُعُـذِّبُ طَآبِهَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ التوبة: ٦٦].

فالحاصلُ من قول الرَّسول ﷺ: (فادعهم إلى الإسلام): هو معنى شهادة

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (١٣٩٩)، ومسلمٌ (٢٠) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١١/ ٥٤٣).

(أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله) لفظاً ومعنى واعتقاداً وعملاً، وبما لها من المكمّلات والحقوق؛ ثُمّ إنّ النبيّ عَلَيْ رغّبَ في الآخرة وحذّر من الطمع في الدُّنيا والقتال لأجل الدُّنيا، فحلفَ الرَّسولُ عَلَيْ وهو الصّادق ولو لم يحلف علم علم علم يحلف على يُرغّب في الآخرة، قائلاً: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْرِ النّعم)، لا يكن مقصدك الغنائم ولا ما تأخذه من أهل خيبر، وليكن قصدك إسلامهم وخروجهم من الشّرك، ولا يعلَقْ بقلبِكَ ما يحصل لك وللجيش من المغانم، ولذا قال: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْرِ النّعمِ)، حلف للتأكيد، وفيه جواز الحلف على واحداً خير لك من حُمْرِ النّعمِ)، حلف للتأكيد، وفيه جواز الحلف على الفتيا.

وقوله: (خيرٌ لك من حُمْرِ النّعم)؛ أي: خيرٌ لك من كُلِّ ناقةٍ حمراءً على وجهِ الأرضِ، وفيه فضل ثواب من دعا إلى الله، فإذا هدى الله على يديك رجلاً ودخل في الإسلام فهو خيرٌ لك من الأرض وما في الأرض من ذهبٍ وفضّةٍ، بل وخير من أمثال أمثال الدُّنيا عشرات المرَّات، وإنَّما خصَّصَ النُّوقَ الحُمْرَ لأنّها إذ ذاك أنفس أموال العرب، فإنّهم يتنافسون فيها؛ فما عندهم شيءٌ أنفس من النُّوقِ الحُمْرِ، فهدايةُ رجلٍ على يديك وما يحصل لك من النَّواب بسبب ذلك، خيرٌ لك من كلِّ ناقةٍ حمراءَ على وجهِ الأرضِ، وذكر النَّوويُّ أنَّ هذا من باب التقريب للأفهام، وإلَّا فذرَّة من ذرَّات الآخرة خيرٌ من التُنيا وأمثال الدُّنيا والله فلورة على والمثال الدُّنيا وأمثال الدُّنيا والنُيا والمُثال الدُّنيا وأمثال الدُّنيا وأمثال الدُّنيا وأمثال الدُّنيا والله والمُثال الدُّنيا والمُثال الدُّنيا والمُثل المُنيا وأمثال الدُّنيا وأمثال الدُّنيا وأمثال الدُّنيا والمُثل المُنيا والمُثل المُنيا والمُثل المُنيا والمُثل المُنيا والمُثل المُنيا والمُنيا والمُثل المُنيا والمُنيا والمُنيا

وهنا مسألة \_ في قصّة المستهزئين \_: وهي حكم الاستهزاء والانتقاص من العلماء؟

نقول: إن كان الاستهزاء بهم من باب الانتقاص لما حملوه وما انتموا إليه فهذا تكلَّم عليه النوويُّ في مقدِّمة «شرح المهذَّب» في مسألة الاستهزاء، واستدلَّ بحديث: «من عادى لي وليَّاً» (٢)، وقال: «من ابتلي بسبِّ العلماء

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ .

وثلبهم ابتلاهُ الله بموت القلبِ»، وذكر شيئاً من هذا، ونقل عن ابن عساكر (۱). أمّا الاستهزاء باللّحية وما أشبهها فالحقيقة أنَّ هذا تشويه للإسلام وحرب على الإسلام، ليس على الشّخص الذي استهزئ به، كون الإنسان يتمسّكُ بالسُّنَّة جعلوا يرمونه بكبر لحيته وأنّه كذا وكذا، هذا يدلُّ على ضعف الإيمان، وأنَّ القلب فيه شيء من الانحراف، هذا الرَّجل لمَّا تمسَّك بالسُّنَّة، وعمل بقول الرَّسول على: (أحفوا الشّوارب وأرخوا اللّحى) (۱۲)، جعلوا يتهكمون به ويصفون لحيته؛ يعني: من جنس المشركين سواء بسواء، قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ اللّهِينَ اللّهِينَ اللّهِينَ المَنْوا يَضَحَكُونَ إِنَّ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمَ يَنَعَامَنُونَ اللّهِ اللّه الله وتغمزه؟! يُخشى على الإنسان من المروق من الدّين والعياذ بالله، ليست المسألة بسيطة.



<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذَّب (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩) من حديث ابن عمر ﷺ.



## بابُ

## تفسير التَّوحيد وشهادة أن لا إله إلَّا اللَّه

وقول الله - تعالى -: ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ الآية [الإسراء: ٥٧].

وقــولــه: ﴿ أَتَّحَكُذُوٓا أَخْبَكَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِّن دُوبِ ٱللَّهِ﴾ الآية [التوبة: ٣١].

وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُمُتِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللل

وفي «الصَّحيح» عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ قال: «من قال: لا إلٰه إلَّه الله وكفرَ بما يُعبد من دونِ الله حرمَ مالُهُ ودمُهُ، وحسابُهُ على الله ﷺ)، وشرحُ هذه التَّرجمة ما بعدها من الأبواب.

#### **E OP**

# 

## تفسير التَّوحيد وشهادة أن لا إله إلَّا اللَّه

تقدَّم لنا بيانُ التَّوحيدِ، وبيانُ فضلِهِ، وبيانُ الخوفِ من ضِدِّهِ، وبيانُ الخوفِ من ضِدِّهِ، وبيانُ الدَّعوة إليه، وأنَّ كُلَّا منَّا لا بُدَّ أن يُبيِّن للنَّاس محاسنَ التَّوحيد، ويحرِص على إنقاذهم وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشِّرك إلى نور التَّوحيد، كما تقدَّم في البابِ قبلَهُ.

ذكر المصنِّف هنا تفسيرَ التَّوحيد الذي هو: شهادة (أن لا إله إلَّا الله)، فقولُهُ: (بابُ تفسيرِ التَّوحيد وشهادة أن لا إله إلَّا الله)؛ من باب عطف الدَّال على المدلول، فالمدلولُ هو التَّوحيد والذي دَلَّ عليه هو شهادة (أن لا إله إِلَّا الله)، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو مقتضى هذه الشُّهادة، والتَّوحيد ليس معناه \_ كما يقولُهُ بعض المتكلِّمين وبعض من لا معرفة له بالتَّوحيد \_ يقولون: التَّوحيد هو أن تعتقدَ أنَّ الله هو الخالق الرَّازق المحيى المميت المعطى المدبِّر لهذا العالم المتصرِّف فيه، إذا اعترفت بهذا فهذا هو التَّوحيد، وهذا غَلْطٌ كبيرٌ، فهذا توحيد الرُّبوبيَّة، وقد أقرَّ به المشركون الذين بُعِثَ فيهم النبيُّ ﷺ، كلُّهم معترفون أنَّ اللهَ هو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يخفِضُ ويرفَعُ، ويُعِزُّ ويُذِلُّ، وينفعُ ويضُرُّ، فلا قُدرة لأحدٍ على إيجادِ نفع أو دفع ضُرِّ، كُلُّهم معترفون بهذا، ومعَ هذا لم يُدخلهم هذا في الإسلام؛ لأنَّهم اتَّخَذُوا الوسائط بينهم وبين الله، فبعض مشركي العرب اتَّخذ الملائكة وسائط بينه وبين الله، وبعضهم جعل الشَّمس والقمر وسائط بينه وبين الله، والبعض منهم جعل الأنبياء وسائط بينهم وبين الله، وبعضهم جعل الأحجار والأشجار وسائط بينهم وبين الله، وهؤلاء كُلُّهم كفَّرهم القرآن، وِقاتلهم النبيُّ ﷺ، قال \_ تعالى -: ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَتِهِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفِي بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّا عمران: ٨٠]، ما داموا أنَّهم جعلوهم وسائط فهم في الحقيقة أربابٌ لهم، وبالنسبة للشَّمس والقمر: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وكما في حديث أبي واقد اللَّيثي قال: خرجنا معَ النبيِّ ﷺ ونحن حدثاء عهد بكفر: وهذا اعتذارٌ ممَّا وقعَ منهم؛ أي: لم نعرف الإسلام حقيقة بل نحن قريبون من الكفر.

"فمررنا وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم"؛ أي: يرجون خيرها وبركتها، فقلنا: "يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»؛ أي: اجعل لنا سدرة نعلِّق عليها أسلحتنا ونرجو خيرها وبركتها كما كان أولئك يرجون خيرها وبركتها ويعلِّقون عليها أسلحتهم، فقال النبيُّ على الله أكبر إنها السُّننُ»؛ أي: الطُّرق. "قلتم والذي نفسي بيلِو كما قالت بنوا إسرائيلَ لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، قال: إنَّكم قومٌ تجهلون "(۱)، هم لم يقولوا: اجعل لنا إلهاً، بل قالوا: "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»، لكن الرَّسول على شبَّه الطِّلبَة بالطِّلبَة، واعتبر المعنى والحقيقة ولم يعتبر اللَّفظ، الخيرُ عند الله والبركة من الله، تدعوه وتسأله، وأيُ خير وبركةٍ عند هذه الشَّجرة؟!

وبهذا تعرف أنَّهم وإن كانوا قالوا: هذا وسيلة، نحن لا نعبدهم، وإنَّنا لا نريد منهم أنَّهم ينفعون أو يضرُّون، وإنَّما نريد أنّهم وسائط بيننا وبين الله؛ لأنَّهم صلحاء، وهذا من باب الوسيلة.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في موضعه من المتن.

قل لهم: (وسيلة) أو (صلحاء) أو (قربة) أو (واسطة) مهما قلتم، فقد جعلتموهم أنداداً لله وجعلتموهم أرباباً من دون الله.

قالوا: لم نجعلهم إلهاً، بل الإله الربُّ.

قلنا: هذا الرَّسولُ ﷺ شبَّه الطِّلبَةَ بالطِّلبَةِ، والمعنى بالمعنى، وإن اختلف اللَّفظُ.

وهؤلاء المعبودون من الجِنِّ أسلموا وبقوا على إسلامهم، وهؤلاء متمسِّكون بهم يعبدونهم، قالَ: ﴿ قُلُ الدَّعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الفَّيرِ عَنكُمْ وَلَا تَقْوِيلًا ﴿ قُلْ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللللللللللللللللللللل

فالذين تعبدونهم من جِنِّ أو أنبياء أو ملائكة لا يستطيعون رفعَ ضررٍ حلَّ بكم، ولا يستطيعون رفعَ ضررٍ حلَّ بكم، ولا يستطيعون إيصال النَّفع إليكم، ولا تحويلكم من حالٍ إلى حالٍ؟ كأن ينقلوا الضَّرر عنكم إلى غيركم، أو يأتوا إليكم بالنَّفع، فإنَّهم لا قدرة لهم، وإذا كانوا عاجزين فكيف ترجونهم وتسألونهم، وتساوونهم برب العالمين؟!

ثُمَّ قال: أولئك الذين تزعمون أنَّهم ينفعونكم ويضرُّونكم هم بأنفسهم يتقرَّبون إلى الله بالأعمال الصَّالحة، فأعظم ما يتقرَّب به العبد إلى الله ويتوسَّل به: هو الإيمان به والعمل بمقتضى شهادة (أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله)، هذا من أعظم ما نتوسَّل به إلى الله، مع بقيَّة شرائع الإسلام، فصلاتك وسيلة، وتتوسَّل إلى الله بقراءة القرآن والصَّلاة والصَّوم وطلب العلم، إذا كان طلبك للعلم بنيَّة خالصةٍ لم يشبها شيء، تتوسَّل إلى الله بالدَّعاء، كُلُّ هذا تتوسَّل به، هذا معنى قولِه - تعالى -: ﴿ يَكَالَهُ اللَّهِ الله بالدُّعاء، كُلُّ وَلَيْتَعُوا إليَّهِ الله بالدُّعاء المَّور فهم يقولون: هم وسائل وَلَيْن الله، ونحن نتوسَّل بهم ليرفعوا حوائجنا إلى الله؛ لأنَّنا قومٌ مذنبون وقومٌ مجرمون، فنحن لا نصل إلى الله بلا بُدَّ لنا من هؤلاء؛ لما لهم من المكانة والمنزلة عند الله، وهذا هو الخطأ، وقد وقع هذا الشِّرك، كما قال

النبيُّ ﷺ: «لتَتَبعُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم حذو القُدَّةِ بالقُدَّةِ القُدَّةِ» (١) واللّام موطّئةُ للقسم؛ أي: ممهدة للقسم، المعنى: «والله لتتبعُنَّ سنن من كان قبلكم»، وجاء في بعض ألفاظ الحديث: «حتَّى لو وُجِدَ فيهم من يأتي أُمَّهُ علانية وُجِدَ فيكم من يفعل ذلك» (٢) ، فما وُجِدَ في اليهود والنَّصارى من الفساد لا بُدَّ وأن يُوجَدَ نظيرُهُ في هذه الأُمَّةِ، وقد وُجِدَ من علمائهم من فضَّل الطاغوت وفضَّل الشِّرك وحَطَّ على الإسلام والإيمان، فلا بُدَّ أن يوجد في هذه الأُمَّة نظيرُ ذلك؛ كما في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَلَمَ تَرَ إِلَى اللِّينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْحَتَٰ يُومِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتَوُلاَةٍ أَهْدَىٰ مِنَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿ النَّهِ النَّهِ الله و ولا بُدَّ أن يوجد نظيرُهُ في هذه الأُمَّةِ.

ومعنى الآية: أنَّ مشركي العرب لمَّا بُعث فيهم النبيُّ ﷺ وجعل يأمرُهُم وينهاهُم نابذوهُ وعادوهُ، فبَعثوا وفداً لعلماء اليهودِ في المدينة: حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، جاء الوفد إلى هذين العالمين وهُما من الأكابر، فقالوا: إنَّكم أهلُ علمٍ وأهلُ كتابٍ، وبعثنَا قومُنا إليكم لنسألكُم عنَّا وعن محمَّدِ.

فقالوا: ما أنتم وما محمَّد؟

قالوا: محمَّدٌ وحدَهُ، لم يتبعه إلَّا سُرَّاق الحجيج من غفارٍ ومزينةَ، ونحن نذبحُ الإبل، ونطعمُ الحُجَّاجَ، ونسقي اللَّبن، أنحنُ خيرٌ وأهدى سبيلاً أم محمَّد؟

فقال الكافرانِ الكاذبانِ الجاحدانِ الملعونانِ: أنتم خيرٌ وأهدى سبيلاً من محمَّد! فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَلَطَاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوُلَآهِ أَهُدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ وَالْطَاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوُلَآهِ أَهُدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٣٤٥٦)، ومسلمٌ (٢٦٦٩) من حديث أبي سعيد ﷺ

<sup>(</sup>٢) رواهُ التِّرمذيُّ (٢٦٤١)، والطبرانيُّ (٦٢)، والحاكم (٤٤٤) من حديث عبد الرحمٰن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، به مرفوعاً.

عبد الرحمٰن بن زياد هو ابن أنعم الإفريقي، صالحٌ، عابدٌ، إلَّا أنَّهُ «منكرُ الحديثِ» كما قالَ الإمامُ أحمد، وسئل عنه مرَّة أخرى فقال: «ليس بشيء»، ينظر: سؤالات المروزي (٢٠٤)، الجرح والتعديل (١١١١).

لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ النساء: ٥١، ٥١] (١) المعنى: أنَّهُ لا بُدَّ أن يوجد مثل هؤلاء في هذه الأُمَّة مثل ما وُجِدَ في اليهود ككعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، وهم يعلمون حقيقة أنَّ محمَّداً رسول الله، لكن جحدوا ذلك حسداً وبغياً.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريج الخبر عند ذكر الآية في المتن.

﴿ وقول الله تعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ الْمِسْ

جمعوا بين الرَّجاء والخوف، فالمؤمن لا يجوزُ لَهُ أَن يُغَلِّبَ جانبَ الرَّجاء ولا أَن يُغلِّبَ جانبَ الحوف، إِن غلَّبْتَ جانبَ الرَّجاء هلكتَ ووقعتَ في الأمن من مكر الله، وإِن غلَّبت جانبَ الخوف وقعت في القنوطِ من رحمة الله، وكلا الأمرين حرامٌ، تفعلُ المناكيرَ وتقول: «الله غفورٌ رحيمٌ» هذا لا يجوز، أو لا تعمل الصَّالحات لأنَّ الله شديدُ العقاب هذا لا يجوز، نعم، الله شديد العقاب، والله غفور رحيم.

لا يتغلّب على قلبك الرَّجاء فتقعُ في الأمن من مكرِ الله، ولا يتغلّب عليه الحوف فتقعُ في القنوط من رحمة الله، بل فيه الرَّجاء والخوف مستويان، كجناحي طائر، فترجو رحمة ربك وتخافُ ذنوبك، قال ـ تعالى ـ: ﴿أَفَا مِنُوا مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوَّمُ الْخَسِرُونَ ( اللَّهِ الاعراف: ٩٩] هـذا فيمن غلَّب الرَّجاء، وقال فيمن غلَّب الخوف: ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ عِللاً الشَّالُونَ ( الله عِن العجر: ٥٦].

والله جمع بينهما في آياتٍ كثيرة: ﴿ وَيَقَ عِبَادِى آَيَ آَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَالّٰهُ عَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ وَالحجر: ٤٩ ـ ٥٠]، وقال: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ آلِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَالْمَانِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَعَلَّبِ الْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَالْمَانِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَعَلَّبِ أَحِد الأمرين، فإنّهُ إِن عَلَّب جانبَ الرَّجاء هلكَ، وإن علَّب جانبَ الخوف احد الأمرين، فإنّهُ إِن عَلَّب جانبَ الرَّجاء هلكَ، وإن علَّب جانبَ الخوف هلكَ، بل يخاف ويرجو، يخافُ ذنوبَهُ وجُرْمَ ما ارتكبَهُ، ويرجو رحمة ربّهِ وكما دلَّ عليه قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ﴾ [الإسراء: ٥٧] حمعوا بين الأمرين، وهذان ركنان من أركان توحيد الألوهيَّة، وأركان توحيد الألوهيَّة هي: الخوف والرَّجاء والمحبَّة.

الخوف والرجاء: دلَّ عليهما قوله تعالى: ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ

عَذَابَهُ ﴿ الْإِسراء: ٥٧]، والمحبَّة دلَّ عليها مع الرَّجاء والخوف أوَّل سورة الفاتحة: ﴿ الْحَكْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالفاتحة: ٢]: هذه المحبَّة، ﴿ اللَّهِ الرَّجاء، ﴿ مَا لِكِ يَوْمِ اللَّهِنِ ﴾ [الفاتحة: ٤]: هذا الرَّجاء، ﴿ مَا لِكِ يَوْمِ اللَّهِنِ ﴾ [الفاتحة: ٤]: هذا الخوف.

﴿ وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِى بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۗ ﴿ إِلَّا اللَّذِى فَطَرَفِ ﴾ الآية [الزخرف: ٢٦ ـ ٢٧].

إبراهيم تبرّأ من جميع المعبودين واستثنى منهم ربَّهُ الذي فطره وأوجده. وقولُهُ: ﴿ إِنَّنِي بَرَامٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا اللَّذِى فَطَرَفِ ﴾ تضمَّنت معنى كلمة الإخلاص.

فقوله: (﴿إِلَّا اللّهِ مَمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِيدِ ﴾ [المزخرف: ٢٨] يسأل الله أن تبقى هذه الكلمة في ذُريَّته، ولا شَكَّ أنَّ كلمة التَّوحيد باقيةٌ في ذُريَّته، وإن كفر من كفر من مشركي العرب وممَّن كان قبلهم، كما في وقتنا هذا من يعبد القبور، يذبحون وينذرون لها، ويسألونها تفريج الكُربات وإغاثة اللَّهفات، هؤلاء في المحقيقة جعلوهم معبودينَ من دُونِ الله شاؤوا أم أبوا، وإن زعموا أنَّهم وسائط، فإنَّهم صرفوا لهم حَقَّ الله.

وليس المراد بقوله: (﴿إِنَّنِي بَرَآهُ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَا ٱلَّذِى فَطَرَفِى ﴾ إثبات أنَّهُ ـ تعالى ـ هو الذي خلقني وأوجدني، فهذا شيءٌ أقرَّ به جميع بني آدم، ولا ينكرهُ منهم إلَّا من شَذَ، وإنَّما المراد إفراد الله بالعبادة، هذا هو المعنى، وهذا وجه مطابقة الآية للتَّرجمة؛ فإنَّ التَّرجمة: (باب تفسير التَّوحيد وشهادة أن لا إلٰه إلَّا الله).

﴿ وقوله: ﴿ النَّهَ كُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ الآية [النوبة: ٣١].

ثُمَّ قال: ﴿وَمَنْ أَضَلُ ﴾ [القصص: ٥٠] يعني: لا أحد أضلُ ﴿مِمَّنِ ٱتَبَعَ هَوَنَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنِ ٱشَيَّ لأنَّهم حلَّلوا وحرَّموا وافتروا وجاءوا بأشياء من قبَلِهِمْ، فقالوا: ﴿إِنَّ الشَّرِع لا يصلح لهذا الوقت»، وما أشبه ذلك، وكُلُّ هذا من الأمور الباطلة.

وهنا مسألة وهي: هل يجوز للقاضي أو المفتي أن يأخذ قولاً من أقوال أهل العلم فيقضي به أو يفتي به من غير نظرٍ ولا ترجيحٍ، ومن غير معرفة للدَّليل؟

نقول: لا يجوز ذلك، بل حكى شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة إجماع أهل

العلم على تحريم الحكم بقولٍ أو وجهٍ لم يُعرف له دليل (١١).

لا بُدَّ أن يعرف وجهة ودليلة، سواءٌ أصابَ أو أخطأ إذا كان بذلَ جهدة واستفرغ وسعة في طلب الحقّ، فهو معذورٌ، أمَّا أن يأخذ هذا القول من غير نظرٍ في التَّرجيح ومن غير معرفة دليله فهذا لا يجوز إجماعاً على ما قالهُ ابنُ تيميَّة، ورُبَّما دخل في عموم هذه الآية: ﴿ أَتَّكَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُقْبَكَهُمْ أَرْبَابًا تيميَّة، ورُبَّما دخل في عموم هذه الآية: ﴿ وَأَتَّكَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُقْبَكَهُمْ أَرْبَابًا تيميَّة، ورُبِّ اللّهِ الكن اختلاف العلماء لا يدخل في هذه الآية، فلو قلتَ مثلاً: نجد العلماء يختلفون في المسائل الفرعية التي أمرها عظيمٌ وشأنها كبير كالصَّلاة، فهؤلاء يقولون ببطلان الصَّلاة كالصَّلاة، وهؤلاء يقولون ببطلان الصَّلاة مثلاً ـ، والصَّلاة هي الرُّكن الثَّاني من أركان الإسلام الخمسة، فهل ذلك داخل في هذه الآية؟

نقول لك: لا، ما داموا اجتهدوا، وكُلُّ منهم لَهُ حظٌ من الأدلَّة سواء أصاب أو لم يصب، فهؤلاء لا يدخلون؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فلهُ أجر» (٢)، وقد صنَّف ابنُ تيميَّة كتاباً من أجمل الكتب وهو: «رفع الملام عن الأئمَّة الأعلام»، وقال ما معناه: لا يمكن أنَّ أحداً من أهل العلم يريد مخالفة الرَّسول ﷺ أبداً، لكن إمَّا أن يكون الحديثُ لم يبلغهُ، أو يكون بلغه لكنَّهُ عندَهُ غيرُ صحيح، أو يكون صحيحاً، لكن لا يدلُّ على هذه المسألة، أو لَهُ معارضٌ، أو أنَّهُ منسوخٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٥٥)، الفروع (١١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٧٣٥٢)، ومسلمٌ (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رفع الملام (ص٢١).

﴿ وقوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُّتِ اللَّهِ الْآية [البقرة: ١٦٥].

المعنى: قيل: اتَّخذوا أنداداً يُحبُّونهم مثل محبَّتهم لله، فهم يحبُّون الله، لكن يحبُّون أندادهم ومعبوديهم محبَّةً مماثلةً لمحبَّةِ اللهِ، فساووهم في المحبَّة.

قال المصنّفُ: فما ظنُّكَ بمن أحبَّ النّدَّ أكثر من حُبِّهِ لله، وما ظنُّكَ بمن أحبَّ النّدَّ وحدَهُ دُون محبَّةِ الله؟!

والمحبَّة الطبيعيَّة أنت معذورٌ فيها ولست مُكَلَّفاً، كمحبَّة الرَّجل لمالِهِ وأولادِهِ وأهلِ بيتِهِ، هذا ليس داخلاً في هذا المعنى، بل قال النبيُّ ﷺ: «حُبِّب إليَّ من دنياكم النِّساءُ والطِّيبُ»(١)، إنَّما معنى المحبَّة التي يقع فيها الشِّرك، هو أن يُحِبُّ النِّد كمحبَّة الله، كما لو أحبُّ هذا القبر أو المدفون كعبد القادر، وجعلَهُ في المحبَّة نظيراً أو مثيلاً لله، فالمحبَّة هنا: هي المستلزمة للائتمار والإخلاص في العمل له.

لو قال قائلٌ: أنا أحبُّ الله أكثرَ من حُبِّي لعبد القادر أو البدوي ولا أساويهم بمحبَّة الله.

نقول: ماذا عملت له؟

قال: سأذبح للبدوي وأطوف به وأحبُّهُ، لكنِّي أحِبُّ الله أعظم من حبِّي له.

<sup>(</sup>۱) أخرجَهُ الإمام أحمد (٣٠٥/١٩) (٣٠٢٩٣)، والنسائيُّ (٣٩٣٩) من طريق سلَّام أبي المنذر، عن ثابت، عن أنس ﷺ، به.

سلَّام هو: ابن سليمان، صدوقٌ، وقد تابعَهُ جعفر بن سليمان الضبعيُّ كما عند النسائي (٣٩٤٠)، قال الذَّهبيُّ في الميزان (٢/ ٢٧٧): «إسنادُهُ قويٌّ»، وصحَّحَ إسنادَهُ البِنُ المِلقِّن (البدر المنير ١/ ٥٠١)، وحسَّنَهُ الحافظُ (التلخيصِ ٣/ ٢٤٩).

إلَّا أَنَّ حمَّاد بن زيد ومحمَّد بن عثمان روياه عن ثابت مرسلاً عن النبيِّ ﷺ. قال الدَّارقطنيُّ (العلل ٤١/٦): «والمرسل أشبَهُ بالصَّواب».

نقول: كذبت، ما دام أنَّك صرفت شيئاً من العبادة لهذا، فهذا نظير لله في المحبَّة؛ لأنَّ من لازم المحبَّة الائتمار بأمر المحبّ، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ اللّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١](١).

<sup>(</sup>١) فلو كنتَ تحبُّ اللهَ \_ تعالى \_ لأطعت أمره وأفردته بالعبادة.

وفي «الصَّحيح» عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ قال: «من قال: لا إلٰه إلَّا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله ﷺ (١٠).

معناه: أنَّ مجرَّد التلفُّظ لا يكفي، لا بدَّ أن يكفرَ بجميع ما يُعبد من دون الله: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُوَةِ ٱلْوَثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﷺ [البقرة: ٢٥٦].

قال المصنّفُ في المسائل: «يا لها من مسألةٍ ما أجلّها وأعظمها، ويا له من بيانٍ ما أوضحَهُ، وحجَّةٍ ما أقطعها للمنازع»؛ لأنَّ المنازعَ يقولُ: أنتم تكفِّرون النَّاس وهم يقولون: «لا إله إلَّا الله»؟!

نقول: نعم، الحديث: (وكفر بما يُعبد من دون الله)، فإذا قال: «لا إله إلَّا الله»، ولم يوجد منه ما ينافيها كان ذلك عاصماً لماله ودمه وليس لنا إلَّا الله».

(وحسابه على الله): الله هو الذي يتولّى السَّرائر، وهو العالم بالمخبئات التي في الصُّدور والضمائر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢٣) من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، به مرفوعاً.

### بابً

# من الشِّرك لبسُ الحلْقَةِ والخيطِ ونحوهِمَا للسِّركِ لبسُ الجلاء أو دفعه

وقول الله تعالى: ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يَنْكُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَلَاكِهِ إِنْ أَلَلَهُ إِنْ أَلَاكُ بِضَرِّ هَلُ هُنَّ كَلْشِفَتُ ضُرِّوتِ ﴾ الآية [الزمر: ٣٨].

عن عمران بن حصين رضي أنَّ النبيَّ ﷺ رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: «ما هذه؟»

قال: من الواهنة.

فقال: «انزعها فإنّها لا تزيدُك إلّا وهناً، فإنّك لو متّ وهي عليك ما أفلحتَ أبداً» رواهُ أحمدُ بسندٍ لا بأسَ بهِ.

وَلَهُ عن عقبة بن عامر مرفوعاً ؛ يعني: قال: قال رسول الله ﷺ: «من تعلّق تميمةً فلا أتمّ اللهُ لَهُ، ومن تعلّق ودعةً فلا ودع اللهُ لَهُ».

وفي روايةٍ: (من تعلَّق تميمةً فقد أشركَ».

A CHARLA CHARLA

### باب باب باب

## من الشِّرك لبسُ الحلْقَةِ والخيطِ ونحوهِمَا لرفع البلاءِ أو دفعِهِ

ذكرَ المصنّف أوَّلاً: التَّوحيد الذي من أجلِهِ خُلِقَتِ الخليقَةُ، ومن أجلِهِ أُرْسلَتِ الرُّسُلُ، ومن أجلِهِ أُنزِلَتِ الكتبُ، ومن أجلِهِ جُرِّدَتْ سيوفُ الجِّهادِ، ومن أجلِهِ نُصِبَتِ الموازينُ، ومن أجلِهِ قام سُوقُ الجنَّة والنَّار، وهو: (عبادة الله وحده لا شريك له).

ثُمَّ ذكرَ بعدَهُ فضلَ التَّوحيد وتحقيقَهُ، ثُمَّ الخوف من ضِدِّهِ، ثُمَّ ذكرَ الدَّعوة إليهِ، فلا بُدَّ أن يدعو الإنسان إلى التَّوحيد ويبيِّن للنَّاس محاسنَهُ، ولا ينقذهم من النَّار إلَّا التمسُّك بالتَّوحيدِ.

ثُمَّ ذكرَ تفسيرَ التَّوحيد الذي هو حقيقة شهادة: (أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسولُ اللهِ)، وأنَّ مجرَّد النُّطق بها لا ينفعُ ولا يؤثِّرُ، وأنَّ كثيراً من المنافقين واليهود والنَّصارى وغيرهم يتكلَّمون وينطقون بها فلا تنفعهم؛ لأنَّهم يأتون بما ينقضها ويخالفها، كُلُّ هذا قد مرَّ.

ثُمَّ بعد ذلك كُلِّهِ جعلَ يذكر الشِّرك بنوعيهِ: الأصغر والأكبر، وأنَّ الشِّركَ شعبٌ، منها: عبادَةُ القبورِ، والاستنجادُ بها، وطلبُ المدَدِ منها.

ومنها: طلبُ الملائكة أو الأنبياء أو الأشجار أو الأحجار.

ومنها: الذَّبِحُ لغيرِ اللهِ، والذَّبِحُ في مكانٍ يُذبِحُ فيه لغير الله.

ومنها: النَّذرُ لغير الله.

ومنها: الاستعانةُ والاستغاثةُ بغير الله، إلى غير ذلك ممَّا يأتي بيانُهُ.

ومنها هذا الباب: وهو أنَّ الإنسان يربط في عضدِهِ خيطاً يقولُ: إنَّهُ يمنعُ من الحُمَّى.

ومثلُهُ هذه الحلقة التي جاءت في هذا الوقت يجعلها في العضدِ؛ لأنَّها

تمنعُ من الحُمَّى، أو تمنع من الرُّوماتيزم (١) الذي يحصل في الرُّكبِ، وهي حلقةٌ من نحاسِ بزعمهم أنَّ لها خاصيَّة تمنعُ من الرُّوماتيزم، وأنَّها تمتصُّهُ، وغير ذلك من التُّرَهاتِ، كُلُّ هذا إمَّا أنَّه يُنافي التَّوحيدَ بالكُليَّةِ، فيكونُ الإنسانُ مُشركاً حلالَ الدَّم والمالِ إلَّا أن يتوبَ، وإمَّا أن ينافي كمال التَّوحيد، وذلك على حسبِ ما يقعُ في اعتقادِ العَبدِ، فلهذا بدأَ المصنفُ بذكرِ الشُّركِ؛ لأنَّكَ لا تعرفُ التَّوحيدَ إلَّا إذا عرفتَ ضِدَّهُ، فكما أنَّكَ لا تعرفُ الوضوء حتَّى تعرف نواقضَهُ ومفسداتِهِ، وكما أنَّكَ لا تعرف شُروط الصَّلاة حتَّى تعرف ما يُنافيها ويُناقضها، وهكذا تعرفُ - أيضاً - شروط الحَجِّ وما يناقضه وما ينافيه، وكذلك ويُناقضها، وهكذا تعرفُ أيضاً - شروط الحَجِّ وما يناقضه وما ينافيه، وكذلك المعاملات، تعرفُ شروط البيع، ثُمَّ تعرف محترزاتها، فمن شروط البيع: أن يكون البيع من يكون البائعُ جائزَ التَّصرُف، فالمجنونُ ونحوُهُ غيرُ جائزِ التَّصرُفِ، فلا بُدَّ أن يكون البيع من عبره بغيرِ إذنِهِ، ولا بُدَّ أن يكونَ المبيعُ مقدوراً على تسليمه؛ فبيعُ الشَّارد لا يصِحُّ تصرُفُهُ في ملكِ غيره بغيرِ إذنِهِ، ولا بُدَّ أن يكونَ المبيعُ مقدوراً على تسليمه؛ فبيعُ الشَّارد لا يصِحُّ، لا بُدَّ أن تعرِفَ الأضدادَ، وكذا التَّوحيد لا بُدَّ أن تعرف ضدَّهُ وهو الشَّركُ بأنواعه، كما قبل:

### ضدَّان لمَّا استجمعا حسنا والضِّدُّ يظهرُ حُسنَهُ الضِّدُّ<sup>(٢)</sup>

وكما قال عمر ظين النَّه الله الله على الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهليَّة (٣)، فلا بُدَّ أن تعرف الشِّركَ لأجلِ أن يستقرَّ في قلبكَ التَّوحيدُ.

(بابٌ منَ الشِّرك لبسُ الحلْقَةِ والخيطِ ونحوهما لرفع البلاء) بعد نزولِهِ (أو دفعِهِ) قبل أن ينزل؛ يعني: أنَّهُ يربط على عضدِهِ خيطاً يقولُ: إنَّهُ يمنعُ من الحُمَّى، أو يتَّخذ على عَضُدِهِ حلْقَةً من حديدٍ بزعمه أنَّها تمنعُ الحمَّى وأنَّ لها

<sup>(</sup>١) هو: التهاب يصيب المفاصل.

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان المتنبى للعكبري (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام على هذا الأثر.

خاصيَّةً بذلك، كُلُّ هذا من الأمور الباطلةِ، وأيُّ خاصيَّةٍ عندَ هذه الحديدة؟! هذا من وسائل الشِّرك وذرائعِهِ، أمَّا لو اعتقدَ أنَّها بذاتها هي التي تدفع البلاء وتجلب النَّفع، فهذا كافرٌ مُنكِرٌ لتوحيد الرُّبوبيَّة، حيثُ اعتقد أنَّ هذه الحلْقَة تنفعُ وتضُرُّ.

فإذا قالَ: أنا لا أعتقد أنَّها تنفعُ أو تضُرُّ، لكن فيها خاصيَّة تمتصُّ الروماتيزم وما أشبه ذلك.

نقول: هذا من الوسائل، وأيُ خاصيَّة عند هذه؟!

لو قال: هذا من الأسباب.

نقول: نحن لا ننكرُ الأسباب، لكن الأسباب على حسب ما جاءت به الشَّريعة، أمَّا أنَّك تأتينا بوسائل الشِّرك وتقول: هذا من الأسباب! إذن تذهب للقبر وتقول: هذا من الأسباب! وتذهب \_ أيضاً \_ إلى المكان الفلاني وتقول: إنَّهُ تِرياقٌ مجرَّبٌ! وتقول: هو من الأسباب!

الأسباب: ما دلَّ الدَّليلُ على إباحتِهِ منها فهذا لا بأس، فالله خلقَ الأسبابَ ورتَّبَ عليها مُسَبَّباتِهَا، لهذا عقد المصنِّفُ هذا الباب، وكما سيأتي في حديث عمران را عليه وحديث عقبة بن عامر را المُنْهُ.

والصَّحابة عرفوا أنَّ هذا لا ينفع، فحذيفة لما رأى رجلاً علَّق خيطاً قال: «ما هذا؟!».

قال: من الحمَّى، فقطعه حذيفة وتلا قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكُمُ مِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦].

وكذلك الحديث: «من تعلَّق تميمة فلا أتمَّ الله له ومن تعلَّق ودعة فلا ودع الله له» (١)؛ يعني: لا جعله الله في دَعَةٍ، بل حرَّك عليه كُلَّ وجع ومؤذٍ وبلاءٍ؛ لتعلُّقه بغير الله، حتَّى لو قال إنَّها سبب، كُلُّ هذا من الأمور الباطلة، نعم، دعاءُ الله سبب، والقرآن والأدوية المباحة سبب، أمَّا مثل هذه الأشياء فلا تمتُ للأسباب بصلة، بل هي من وسائل الشِّرك.

<sup>(</sup>١) يأتى تخريجه قريباً.

﴿ وقول الله تعالى: ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يَشُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِى ٱللَّهُ لِيضُرِّ هَلْ هُنَّ كَلْشِفَتُ ضُرِّرِ ﴾ الآية [الزمر: ٣٨].

(﴿ وَلُلَ اَفْرَءَ يَسُمُ ﴾ ؛ أي: قل يا محمّد لهؤلاء المشركين: أرأيتم ما تدعون من دون الله ، من اللّات والعُزَّى ومناة الذين اتّخذتموهم آلهة ، تريدون أنّها تجلِبُ لكم نفعاً أو تدفع عنكم ضرراً أو من هو فوقهم وأفضل منهم كالملائكة أو الأنبياء أو الصّالحين ، فهؤلاء الذين تجعلونهم أسباباً ووسائط بينكم وبين الله لإيجاد نفع أو دفع ضرِّ (﴿ إِنَّ أَرَادَنِي ٱللّهُ بِضُرِّ مَلَ مُنَ كَاشِفَتُ ضُرِّه ﴾ ): إذا أراد الله العباد بمرض أو فقرٍ أو بلاءٍ أو جدبٍ أو قحطٍ فهل تستطيع أن تدفع هذه الضَّرر؟! أبداً لا تستطيع .

﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ﴾ [الزمر: ٣٨]: صحَّة، عافية، سعة رزق، أمن، هل تستطيع هذه الآلهة إمساك هذه الرَّحمة وإبقاءها على أن لا تزول؟! لما نزلت هذه الآية على الرَّسول ﷺ وتلاها على المشركين لم يستطيعوا أن يجيبوا.

وهذه الكلمة: ﴿ فَلْ حَسِّمِى اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٣٨] هي كلمة النبي محمَّد ﷺ وكلمة إبراهيم الخليل عند الشَّدائد؛ فإنَّ إبراهيم لما أُلقي في النَّار لم يزد على قوله: ﴿ حَسَّبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ إِلَا عمران: ١٧٣] والرَّسول ﷺ لمَّا قيل

لــه يــوم أُحــد: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ إِلَّا عمران: ١٧٣]؛ أي: كافينا الله ونعم الموصول إليه، أمور عباده هو الذي يدبِّرها، لا مَلَكٌ مقرَّبٌ ولا نبيٌّ مرسلٌ، وقد ألَّف بعض العلماء(١) رسالة على هذه الكلمة: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ﴾، سمَّاها: «السِّرُّ الجليلُ في خواصِّ حسبنا الله ونعم الوكيلُ»، وذكر ما فيها من الخصائص والفضائل وما تتضمَّنه من الاعتماد والتَّوكُّل على الله ـ سبحانه ـ، وأنَّ هذا هو قول الأنبياء؛ كما قال هود لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قابلوه بهذه المقابلة السَّيئة، قالوا له: ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا اَعْتَرَيْكَ بَعْضُ عَالِهَتِنَا بِسُوَّةً ﴾ [هود: ٥٤]؛ أي: إن نقول إلَّا اعتراك بعض معبوداتنا بجنون، فأنت مجنونٌ؛ لأنَّهُ بزعمهم أن ما يعبدونه بعثَ الجنَّ أو الجنونَ وسلبَ هوداً عَـقَـلَـهُ ﴿ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓ ۗ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِيِّهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمُّ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُا بِنَاصِينِهَأَ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِلَّهُ ۗ [هود: ٥٥ ـ ٥٦] فهو ﷺ لما قال له قومُهُ ما قالوا حينما دعاهم إلى الله وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة الآباء أجابهم بهذه المقالة، وأنَّهُ متوكِّلٌ على الله ومعتمِّدٌ عليه، وأنَّ آلهتهم لم تصبه بسوء لا بجنونٍ ولا غيرِهِ، بل فهموا ما جاء به؛ كما في الآية الأخرى: ﴿ قَالُوٓا أَجِفْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ, وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ مَا جَآقُنَآ ﴾ الآية [الأعراف: ٧٠].

وفي الآية: اللُّجوء إلى الله، فإذا تأمَّلت القرآن والأدعية الثَّابتة عن النبيِّ ﷺ تجد فيها اللُّجوء إلى الله ﷺ، واعتقاد أنَّ الله هو الذي يجلِبُ النَّفعَ ويدفعُ الضُرَّ كما في حديث سيِّد الاستغفار: «اللَّهُمَّ أنت ربي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، أعوذ بك من شرِّ ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي؛ فإنَّهُ لا يغفر الذنوب إلّا أنت» (٢)؛ يعني: أقرُّ لك بذنبي وأقرُّ لك بنعمتك عليَّ، وكما في الدُّعاء

<sup>(</sup>١) وهو أبو الحسن الشاذلي، ورسالته مطبوعة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٦٠٦) من حديث شدَّاد بن أوس ﷺ.

المعروف الذي رواه ابن مسعود وللهيئة: «اللَّهُمَّ إِنِّي عبدك وابن عبدك» إلى أن قال: «أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري» (١)، شبه قلبه بالأرض والقرآن بالمطر، فالمطر إذا نزل على الأرض أنتجت ونبت العشب والكلأ والخير الكثير ممَّا له روائح طيِّبة وممَّا هو نافع، فالقرآن إذا نزل على القلب روى القلب حينئذ؛ لأنَّهُ بمنزلة الأرض استنتج منه العلوم والإيمان بالله والتعلَّق به دون من سواه.

كلُّ هذا يدلُّ على أنَّ هذه التعلُّقات لا أصل لها، مع أنَّنا لا ننكر الأسباب الشرعيَّة التي جاءت بها الشَّريعة؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ قال: «عباد الله تداووا، ولا تداوو بحرام؛ فإنَّ الله لم يجعل شفاء أُمَّتي فيما حرَّم عليها» (٢)، فلو قال هذا الذي علَّق الحلقة: هذا من باب التداوي.

نقول: لا، بل هذا من وسائل الشّرك وذرائعه، لا من باب التداوي، فالتداوي معروف.

ولو قال ـ مثلاً ـ: أنا آخذ من تراب هذا القبر من باب التداوي، ومن باب تعاطى الأسباب.

نقول: لا، فالأسباب الجائزة هي ما دلَّ الشَّرع على إباحته، ولهذا قالَ الرَّسول ﷺ: «ولا تداووا بحرام»، فإذا كان قد نُهي عن التَّداوي بالحرام فما ظنُّكَ بالتَّداوي بما هو من وسائل الشِّرك وذرائعه؟!

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۳۷۱۲) وغيره، وفي إسنادِهِ من لا يعرف حالُهُ، ينظر: علل الدَّارِقطني (٥/ ٢٠١)، تعليق النَّهبي على المستدرك (١/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٢) رواهُ أبو داود (٣٨٧٤) \_ ومن طريقه البيهقيُّ (١٩٦٨١) \_ من حديث إسماعيل بن عيَّاش، عن ثعلبة بن مسلم، عن أبي عمران سليمان بن عبد الله الأنصاري، عن أمَّ الدرداء، عن أبي الدرداء به مرفوعاً.

وإسنادُهُ حسنٌ؛ فإسماعيل إذا روى عن أهل الشَّام فحديثه محتجٌّ به، وثعلبة شاميٌّ صدوقٌ، روى عنه جماعة.

﴿ عن عمران بن حصين ﴿ إِنَّ النبيِّ ﷺ رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر، فقال: «ما هذه؟».

قال: من الواهنة.

فقال: «انزعها فإنَّها لا تزيدُك إلَّا وهناً، فإنَّك لو متَّ وهيَ عليك ما أفلحتَ أبداً» رواهُ أحمدُ بسندِ لا بأسَ بهِ (١٠).

### الحديث فيه فوائد:

أَوَّلاً: دلَّ على أنَّهُ لا يجوز تعليق الأوتار ولا التَّمائم ولا الودع ولا الحلق لغرض الاستشفاء والتَّداوي؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ أنكر عليه، وفي الرِّواية الأخرى أنَّ المنكرَ عليه هو عمران بن حصين نفسه، وأنَّهُ هو الذي دخل على النبيِّ ﷺ وفي عضده حلقة فأنكر عليه ﷺ إنكاراً شديداً، فدلَّ على أنَّها لا تغني ولا تنفع.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمامُ أحمدُ (۳۳/ ۲۰٤) (۲۰۰)، وابن ماجه (۳۵۳۱)، وابن حبَّان (۲۰۸۵)، وابن حبَّان (۲۰۸۵)، والطبرانيُّ (۳۹۱) من حديث مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمران به مرفوعاً. مبارك فيه لينٌ، وقد تابعه صالح بن رستم عند الحاكم (۶/ ۲٤۰) إلَّا أنَّ صالحاً فيه ضعفٌ \_ أيضاً \_، والحسن لم يسمع من عمران كما قال جماعةٌ من النُقَّاد، ينظر: المراسيل لابنِ أبي حاتم (ص٤٠).

أَمَّا مباركَ فإنَّهُ وإَن كان مُدلِّساً إلَّا أنَّ عنعنته الظَّاهر أنَّها محتملة منه؛ فإنَّهُ قد لازم الحسن بضع عشرة سنة وأكثرَ عنه، وروايته عنه هي من أقوى حديثه كما قال الإمام أحمد، ينظر: سؤالات المروذي (١٨٢).

وأمًّا ما جاء في مسند الإمام أحمد من تصريح الحسن بسماعه من عمران فغلطٌ من مبارك؛ فإنَّ الإمام أحمد ذكر أنَّ مباركاً يروي عن الحسن فيقول: «أخبرنا أبو بكرة... أخبرني عمران...» وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، ينظر: الجرح والتَّعديل (٨/ ٣٣٩)، الضَّعفاء للعقيلي (٤/ ٢٢٤).

وقد وقع في الخبر اختلافٌ، فقد رواه الثُقات الأثبات معمر بن راشد ويونس بن عبيد ومنصور بن المعتمر عن الحسن عن عمران موقوفاً عليه، رواية معمر في (جامعه ١١/ ٢٠٩)، ورواية يونس ومنصور أخرجها ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٠ \_ ٤١) (٢٣٩٢٦ \_ ٢٣٩٢٧)، وهو الصَّواب، وبقى الانقطاع بين الحسن وعمران، والله أعلم.

ثانياً: أخبر أنّها لا تزيده إلّا وهناً؛ فإنّ الإنسان إذا اتّخذ شيئاً لا يجوز فإنّه يزيدُهُ مرضاً على مرضه عقوبة له ونقيضاً لقصدِه، وإن كانت تلك الحلقة لا ضرر فيها ولا نفع، بل وجودها كعدمها، ولكن لما رأى الرّسولُ عليه الرّجُلَ اتّخذها من أجل الواهنة أخبره بأنّه لا تزيده إلّا وهناً، عقوبة له ونقيضاً لقصده، والذي يزيد الوهن هو الله.

ثالثاً: (الوهن) هو: عِرقٌ يأخذ بمنكب اليد فيحصل شيء من الألم أو الفتور.

رابعاً: فيه دليلٌ على أنَّ الإنسان يُنكر إذا رأى المنكر، ويكون الإنكار على حسب المنكر، فالنبيُّ على يقول: «من رأى منكم منكراً فليُغيِّره بيدِهِ فإن لم يستطع فبلسانه»(۱)، والرَّسولُ على يستطيع الإنكار بيدِهِ ولكن عَلِمَ أنَّ بإنكاره بلسانه يمتثل المنكرُ عليه، فإذا كان يمتثل باللِّسان فلا داعي لليد، ولهذا قال: (انزعها فإنَّها لا تزيدك إلَّا وهناً).

وقوله: (انزعها) فيه دليلٌ على شِدَّةِ التَّخلُّص منها بقوَّة، ممَّا يدلُّ على الابتعاد عن التعلُّق بغير الله.

خامساً: أنَّ الإنسان لا يُعذَرُ بالجهل لا سيَّما في الشَّركِ ووسائلِهِ، فهذا عمران ما اتَّخذها إلَّا لغرض أنَّها من الواهنة؛ أي: تنفعه ممَّا به من الواهنة، ومع هذا قال له الرَّسول ﷺ: (لو متَّ وهي عليك ما أفلحتَ)، وإلَّا فمعلومُ أنَّهُ لا يمكن أن يخالف عمران النبيَّ ﷺ وهو يعلم، فالإنسان لا يُعذر بالجهل، بل لا بُدَّ أن يسأل ويتعلَّم، كي لا يقع في الشِّرك من غير ما يشعر، بل يبحث ويسأل أهل العلم، وينظر هل هذا من الأمور الجائزة أو غير الجائزة؟ فالشِّركُ ووسائلُهُ لا يُعذر أحدٌ بالجهل فيها؛ لأنَّ المسلمين مُتَّفقون على أنَّها لا تجوز، ولأنَّ القرآن والسُّنَّة دلًا على المنع من ذلك، وليس هذا من باب الفروع الذي يختلف فيه العلماء ويكون المجتهد فيه إمَّا مصيباً له أجران وإمَّا مخطئاً له أجرٌ واحدٌ، هذه عقيدة لا يُعذر أحدٌ بتركها؛ لأنَّهُ يتعلَّق

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد ﴿ إِنَّهُ .

بغير الله \_ سبحانه \_، حتَّى لو قال: «إنِّي أعتقدُ أنَّ النَّافع الضَّار هو الله»، ما دام أنَّهُ اتَّخذ ما هو من وسائل الشِّرك وذرائعه فهو لا يعذر، وإن زعمَ أنَّ النَّافع الضَّار هو الله.

سادساً: قولُهُ ﷺ: (لو متَّ وهي عليك ما أفلحت) (الفلاح): هو الفوز والظَّفَرُ والظَّفَرُ والظَّفَرُ والظَّفَرُ والطَّفَرُ والطَّفَرُ والسَّعادةُ.

وكلُّ ما يتعلَّق به الإنسان من غير الله، أو من الأسباب التي لم يُجزها الشَّارع، مثل تعليق الوتد على الدَّواب أو تعليق التَّمائم أو تعليق الودع أو تعليق الحلق أو تعليق الخيوط، وما أشبه ذلك، كُلُها ممنوعةٌ وهي من وسائل الشِّرك، وإن كانت من الشِّرك الأصغر إلَّا أنَّ الشِّرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزِّنا، وأكبر من شرب الخمر.

روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، والإمام أحمد هو: أحمد بن محمَّد بن هلال، إمامُ أهل السُّنَّة وعالمهم، وهو الذي قال فيه ابنُ النَّحَّاس: «عن الدُّنيا ما كان أصبرَهُ، وبالماضين ما كان أشبهَهُ، أتتهُ الدُّنيا فأباها، والشُّبه فنفاها» (۱).

(عن الدُّنيا ما كان أصبره): لا يلتفت للدُّنيا وليس عنده شيء منها، ولا يبالي بشيء منها، الأمام أحمد في الله الإمام أحمد في البحر غرقت فبقي منها لوحٌ وعليه رجلٌ تُقلِّبه الأمواج، قال: «فجاءني رجلان وقالا: إن شئتَ نجَّيناك من هذا البحر بشرط أن تبلِّغ سلامنا أحمد بن حنبل».

فقلت لهما: «نعم أبلِّغه».

وأنا لا أعرف أحمد، فقال أحدُهُمَا: «أنا الملَكُ الموكَّلُ بالبحارِ»، وقال الآخر: «أنا الملَكُ الموكَّلُ بالجبالِ»، فأنقذاه حتَّى ألقياه على السَّاحل،

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة (١/٢٣)، وابن النَّحَاس هو: عيسى بن محمَّد الرملي، محدِّثُ ثقَّةٌ.

<sup>(</sup>۲) (ص۱۹۰).

قال: «فجئت لأبحث عن أحمد وأُخبرتُ أنَّهُ ببغداد، فذهبت إلى بغداد وطرقت عليه الباب فقابلني تلميذُهُ أبو بكر المرُّوذي، فقلت له: «غريبٌ أحملُ رسالةً لأحمدَ».

فأذن لي فدخلتُ، فأخبرته بما قيل لي، وأنَّ الملَكَ الموكَّلَ بالبحار والملَكَ الموكَّلَ بالبحار والملَكَ الموكَّلَ بالجبال أنقذاني بشرط أن أبلِّغك السَّلام.

فبكى، وذهب إلى بيته فجاءني من بيته بكسرة رغيف وقال: «هذه بشارتُكَ، والله لا أملك غيرها، ولو كنت أملك غيرها

هذا معنى: «عن الدُّنيا ما كان أصبره)، لم يجد إلَّا كسرة خبزة، هذا شأن الإمام أحمد.

(وبالماضين ما كان أشبهَهُ): كأبي بكر ظَيْهُ؛ فإنَّهُ صبرَ يوم المحنة كما صبرَ أبو بكرٍ يوم الرِّدَة، قال ابنُ المديني: «أحيا الله هذا الدِّين برجلين: أبي بكرٍ يوم الرِّدَة وأحمد يوم المحنة»(١).

وقال بعضُهُم: أبو بكر كان عنده من يساعده من الصَّحابة، قاتل بهم أهل الرِّدَّة، وأمَّا أحمد فليس عندَهُ أحدٌ، وقد مكث في السِّجن، سنتين وأربعة أشهر، يُخرَجُ فيُجلدُ ليقول بخلق القرآن ويُحمل له أربعة آلاف كاتب لعلَّهُ يقول بخلق القرآن ومع هذا يمتنع مع أنَّهُ مُكرَهُ، لكن خشي أن يتناقل النَّاسُ أنَّ الإمام أحمد يقول بخلق القرآن فيضِلَّ النَّاسُ، صبر على الضرب العظيم والمحن، في أيَّام المأمون والمعتصم والواثق، حتَّى خُفِّفَ عنه بسبب رجل من أهل مصيصة اسمه محمَّد بن عبد الرحمٰن الأذرمي على ما ذكرَهُ المؤرِّخون، وذلك أنَّهُ جاء إلى الواثق فسلَّمَ عليه وكان عنده ابن أبي دؤاد الذي يقول بخلق القرآن والذي دعا النَّاس إلى هذا، وهو رئيسُ القضاة في وقتِهِ، فدخل عليه الرَّجُلُ، فسلَّم عليه فقال: «السَّلام عليك يا أمير المؤمنين».

فلم يردَّ عليه!

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في تاريخه (٥/ ١٨٤).

فقال: بئسَ الأدبُ يا أمير المؤمنين، فالله يقول: ﴿وَإِذَا حُبِيَّهُم بِنَحِيَّةِ فَحَيُّواُ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَأَ ﴾ [النساء: ٨٦] فردَّ عليه السَّلام.

فقال: «يا أمير المؤمنين أريد أن أسأل القاضي أحمد بن أبي دؤاد عندك» \_ وكان الإمام أحمد في السِّجن \_.

قال له: «نعم».

فقال الرَّجلُ: «يا أحمد بن أبي دؤاد، هذا الذي تدعو النَّاس إليه \_ وهو القول بخلق القرآن \_، هل عَلِمَهُ رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟».

قال: «لا، لم يعلموه».

قال: «أعلمتم شيئاً لم يعلمه رسولُ الله ولا الخلفاء الأربعة؟!».

فخجل وقال: «لا، بل علموهُ».

قال: «هل دعوا النَّاس إليه؟».

قال: «لا».

قال: «أما وَسِعَكُمْ ما وَسِعَهُمْ؟!».

فانتبه الواثقُ ودخل واستلقى على سريره وجعلَ يقولُ: «أما وَسِعَكُمْ ما وَسِعَكُمْ ما وَسِعَهُمْ؟! لا وسَّع الله على من لم تسعّهُ طريقة محمَّد ﷺ وأصحابه»، فعند ذلك خفَّفَ المحنة عن الإمام أحمد، إلَّا أنَّهُ لم يخرج إلَّا بعد وفاته حين استُخلف المتوكِّلُ على الله (۱).

قوله: «والشُّبه فنفاها» بالأدلَّة الواضحة القاطعة.

وللإمام أحمد أخبارٌ ومناقب كثيرة، وقد ألَّف العلماء في ترجمته المؤلَّفات العديدة، وله المصنَّفات العديدة، ومذهبه هو المذهب الحنبلي، وكاد أن ينقرض ويتلاشى ويذهب مثلما ذهب مذهب ابن جريرٍ ومذهب سفيان الثَّوري، لكن الذي قام بنصرته وجمع الأدلَّة له ونشره وجمع الروايات عنه هو

<sup>(</sup>۱) ینظر: تاریخ بغداد (۵/۲۳۳)، تاریخ دمشق (۷۱/۱۲۳).

القاضي أبو يعلى، فهو الذي قام ببيان مذهب الإمام أحمد ونشرِه، وأخذَه عنه أصحابُهُ، وألَّف فيه المؤلَّفات، فمن ذلك الحين انتشر، إلَّا أنَّ انتشارَهُ لم يكن كالمذاهب الأخرى، الحنفي أو الشَّافعي، والسَّبب في ذلك كما قال غير واحد أنَّ النَّاسَ يتمذهبون بمذهب الخلفاء أو الملوك، فالأتراكُ أحناف، فصار أكثرُ النَّاس أحنافاً تبعاً للدَّولة التركيَّة، فمذهب الإمام أبي حنيفة هو أوسع المذاهب انتشاراً، وكذا مذهب الإمام مالك انتشرَ في المغرب، وقد ذكر ابن خلدون أنَّ من أسباب انتشاره في المغرب أنَّ أهل المغرب فيهم شيءٌ من البداوة، والحجاز فيهم شيء من البداوة، فتشاكلوا فصاروا يذهبون إلى المدينة فيتعلَّمون من مذهب الإمام مالك، فتمذهبوا بمذهب الإمام مالك.)

والإمام الشَّافعي ـ أيضاً ـ له أتباعٌ في العراق ومصر إلَّا أن مذهبَهُ هو قوله الأخير وهو الذي يطلق عليه عند الشَّافعية: (القول الجديد)، وهو ما قالَهُ في مصر، والقديم في العراق.

أمَّا الإمام أحمد فإنَّ أتباعه ليسوا بالكثير؛ لأنَّهُ لم يكن أحدٌ من الملوك ولا من الخلفاء اعتنق هذا المذهب، وأكثر أتباع الإمام أحمد هم أهل الحديث الذين يعملون به، ولذا تجد مؤلّفات الحنابلة لا سيّما في الفروع مملوءة بالأدلّة بخلاف المذاهب الأخرى، تجدها عبارات مجرّدة إلّا ما كان في الكتب المطوّلة، انتشر في نجدٍ وعلى قلّة في بلاد أخرى كالعراقِ والشّامِ ومصر، لم ينتشر إلّا في البلاد النَّجديّة، ولذا قال ابن بدران في بعض مؤلّفاته لما كتب شيئاً من الحواشي في كتب الحنابلة: «لولا أهل نجدٍ لما حركت في مذهب أحمد قلماً»(٢).

<sup>(</sup>١) مقدِّمة ابن خلدون (ص٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) المدخل (ص٤٢٣).

وَلَهُ عن عقبة بن عامر مرفوعاً؛ يعني: قال: قال رسول الله ﷺ: «من تعلَّق تميمةً فلا أتمَّ اللهُ لَهُ» (١٠). ومن تعلَّق ودعةً فلا ودعَ اللهُ لَهُ» (١٠). وفي روايةٍ: «من تعلَّق تميمةً فقد أشركَ» (٢٠).

(من تعلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له)، (التَّميمة): شيءٌ يعلَّقُ خوفاً من العين، يزعمون أنَّها تمنع عن العين، وتُعلَّقُ على الأطفال وعلى غيرهم، كانوا في الجاهليَّة يفعلون هذا اتِّقاء العين، فأخبر النبيُّ ﷺ بأنَّ هذا لا يجوز، وأنَّهُ من تعلَّق بمثل هذه التَّميمة فلا أتمَّ الله له مرادَهُ، بل ينعكس عليه أمرُهُ، فإن قلت: أليس هذا من الأسباب؟

نقولُ: الأسباب لا يجوز تعاطيها إلَّا إذا كانت الشَّريعة الإسلاميَّة تبيحُها كالتَّداوي بما هو جائزٌ مثلاً مثلاً مهذا لا مانع منه، أمَّا تعاطي الأسباب الممنوعة شرعاً والتي هي وسائل للشِّرك فهذا لا يجوز، وكما تقدَّمَ أنَّ الاعتماد على الأسباب المباحة شركُ، وتركها قدحٌ في الشَّريعة، فإذا كان هذا في الأسباب المباحة فما ظنُّكَ في الأسباب الممنوعة؟ أما إذا اعتقد أنَّ السَّبب هو المؤثِّر، فلا شكَّ أنَّ هذا شرك أكبر.

وأمَّا تعليق التَّمائم من القرآن؛ كما لو كتب آيات قرآنيَّة وأدعية نبويَّة وخرزها في جلد كما يفعله بعض النَّاس وعلَّقها على طفله، وهي خالية من الطلاسم، وخالية من الحروف المقطَّعة، وخالية من الأسماء المجهولة، بل

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (٦٢٣/٢٨) (١٧٤٠٤)، والحاكم (٢١٦/٤) وغيرهما من حديث خالد بن عبيد، عن مِشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، به مرفوعاً. وإسنادُهُ حسنٌ، وخالد ليس بالمشهور.

<sup>(</sup>٢) أخرجها الإمام أحمد (٦٣٦/٢٨) (١٧٤٢٢)، والحاكم (٢١٩/٤) وغيرهما من حديث يزيد بن أبي منصور، عن دخين الحجري، عن عقبة، به مرفوعاً. وإسنادها جيّدٌ، يزيد ودخين ثقتان.

كُلُّها آيات كالفاتحة وآية الكرسي وما أشبه ذلك، فالعلماء اختلفوا في حكم تعليقها، والصَّواب المنعُ حتَّى ولو كانت التَّميمة من القرآن، حسماً لمادة الشِّرك وذرائعه، ولئلَّا يُدخَل في القرآن ما ليس منه، ولأنَّهُ يدخل بهذه التميمة الأمكنة القذرة وأماكن قضاء الحاجة، والقرآن منزَّهُ عن هذا.

أمَّا قراءة القرآن على المريض فلا مانع منها، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ﴾ [الإسراء: ٨٦]، وإن كان شفاء للقلوب فلا يمنع من أن يكون شفاء للأبدان.

(ومن تعلَّق ودعة فلا ودع الله له)، (الودْعة): شيء يشبهُ الصَّدف يُخرَجُ من البحر، يُعلِّقونه ويرون أنَّ هذه لها خاصيَّة تدفع العين، وهذا لا يجوز، قال الرَّسول ﷺ: «ومن تعلَّق ودعة فلا ودع الله»؛ أي: حرَّكَ الله عليه كُلَّ مؤذِ ومؤلم ولا جعله الله في دَعةٍ وهدوء؛ لأنَّهُ طلب الشِّفاء من غير الله وتعلَّق بغير الله، فلا يجوز استعمال مثل هذه الأشياء، ومثل ذلك الحلقة النحاسية التي يُعلِّقونها الآن ويقولون: إنَّها تمنع من الرُّوماتيزم، وأنَّ لها خاصيَّة، كلُّ هذا لا أصل له، بل أُحيلت تلك الحلقة إلى المختبرات وحتَّى الآن لم يصلوا إلى شيء والظَّاهر أنَّهُ ليس فيها شيء بالكليَّة، وإنَّما هو تعلُّق بغير الله.

عليه أن يدعو بالأدعية النبويَّة، كقوله ﷺ: «أذهب الباس ربَّ النَّاس، واشف أنت الشَّافي، لا شفاء إلَّا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً»(١)، ومثل قوله: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التَّامات من شَرِّ ما خلق لم يضرَّهُ شيء حتَّى يرحل من منزله ذلك»(٢)، فالتعلُّق بالله والالتجاء إلى الله هو الذي ينفع، ويكفي العبدَ شرَّ كُلِّ شيء، أمَّا تعلُّقه بالخيوط والودع والتَّمائم والحروف المقطَّعة والطلسمات، فكُلُّ هذا لا أصل له.

وبالنسبة للحروف يستخرجون بها المغيّبات، ويقولون: إذا كان قابل هذا زوج أو هذا فرد أو هذا وتر أو هذا كذا فإنّهُ يحدثُ عليك كذا، مثلاً: تحسب

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٥٦٧٥)، ومسلمٌ (٢١٩١) من حديث عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۰۸) من حدیث خولة بنت حکیم ﷺ.

اسمك واسم أمك بحروف الجُمَّلِ، ثُمَّ تخصِمُ أو تطرح منه بعدما يجتمع عدداً معيَّناً، فإذا بقيت البقيَّة عُرِفَ المغيَّب، مثلاً:

في أيِّ برج أنت ولدت؟ في برج الحوت أو في برج الحمل أو الثور أو الدلو؟

ثُمَّ يقولون: إنَّك إذا ولدت في برج الحوت ـ مثلاً ـ يكون عمرك ستِّين أو سبعين سنة، ويكون لك من الأولاد كذا ويجري عليك كذا، ويكون بيتك كذا، ويجري عليك كذا، ويكون بيتك كذا، ويجري عليك من المصائب كذا، وكُلُّ هذا من الأمور الباطلة لتعلُّقهم بغير الله، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَل لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشَعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٦٥].

فقوله: ﴿ وَلَا لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ : يُبطِلُ كُلَّ ما زعموا من تنجيم أو حسابٍ أو حروفٍ مقطّعةٍ أو ما أشبه ذلك، وقد ألَّفوا في ذلك مؤلَّفات كثيرة، ككتاب أبي معشر الفلكي، و «شمس المعارف الكبرى» (١)، وكُلُّها لا أصل لها، تعلَّقوا بغير الله، إلَّا أنَّهم يختلفون في كيفيَّة استخراج المغيَّبات، كما قال الشَّاعر (٢):

لعمرك ما تدري الطوارقُ بالحصى ولا زاجرات الطَّير ما اللَّهُ فاعلُ

والآخر يقول في الذين يريدون استخراج المغيَّبات بما يفعلونه من حساب أو تنجيم أو غير ذلك:

أَطُلَّابِ النُّنجومِ أَحلتمونا على علم أرقَّ من الهباءِ كنوز الأرض قد خفيت عليكم فكيف علمتم علم السَّماءِ؟!

أيُّ شيء عند هذا الخيط؟! أيُّ مصلحة فيه؟! هل عنده من القدرة ما يدفع عنك العين؟!

هذه الودعة التي يعلِّقها الإنسان أو هذه التميمة والحروف المقطعة أو الطلسمات، أيُّ خيرٍ فيها؟! أيُّ نفع لديها؟!

<sup>(</sup>١) للبوني، كتابُ شعوذة وسحر.

<sup>(</sup>٢) وهو: طرفة بن العبد، ينظر: جمهرة أشعار العرب (ص٩٣).

كُلُّها ليست بشيء، إنَّما هي خرافاتٌ وتُرَّهاتُ، ولذا دعا النَّبيُّ ﷺ على من علَّقَ من علَّقَ من علَّقَ الله لا يُتِمُّ مرادَهُ وأن يعكسَ عليه أمرَهُ، ودعا على من علَّقَ الودعة أن يُحرِّكَ الله عليه كُلَّ مؤذٍ، وألَّا يجعله في دعةٍ وسكونٍ وهدوءٍ لتعلُّقِهِ بغير اللهِ.

والمؤمن يعلِّقُ قلبه بالله ويوكِّلُ جميعَ أمورِهِ إليه، وهذا لا يُنافي تعاطي الأسباب المباحة من التَّداوي واتِّقاء الشَّرِ وما أشبَهَ ذلك، كُلُّ هذا لا مانع منه، بل جاءت به الشَّريعة.

وذكر بعض المؤرِّخين (١) أنَّ الواثق مَرِضَ ودعا المنجِّمين من أنحاء مملكتِهِ، وقال: «انظروا في اسمي وطالعوا كم بقيَ في عمري»، وهم نحو خمسين مُنجِّماً، وفرَّقهم بحيث لا يَطَّلِعُ أحدٌ على الآخر، ولا يعلم بما يكتبهُ الآخرُ، فجعلوا يحدسون ويكتبون ويحسبون، وكُلُّهم أجمعوا من غير أن يعلم أحدٌ بأحدٍ بأنَهُ بقيَ من عُمْرِ أمير المؤمنين خمسين سنة ففرحَ وسُرَّ، ثُمَّ لم يمكث إلَّا عشرة أيَّام ومات! الأمور بيد الله، هذا شأن التعلُّق بغير الله.

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ الطّبري (٩/ ١٥١)، الكامل (٦/ ١٠٧).

﴿ ولابن أبي حاتم عن حذيفةَ أنَّهُ رأى رجلاً وفي يدِهِ خيطٌ من الحمَّى فقطعَهُ، وتلا قولَهُ تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّأُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم أَشْرِكُونَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

نزلت الآية في الشّرك الأكبر، لكن استُدِلَّ بها على الشّرك الأصغرِ؛ لأنَّ الرَّجُلَ لا يعتقد أنَّ الخيط هو المؤثِّر، وإنَّما يعتقد أنَّ الخيط سبب، وأنَّهُ من الأدوية المباحة، وأنَّ الله هو المؤثِّر، لكن يُستدلُّ بالآيات النَّازلة في الشّرك الأكبر على الشّرك الأصغر.

ومعنى الآية: يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بأنَّ الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع؛ لكنَّهم يُشركون في عبادتِهِ، فهم مؤمنون بتوحيد الرُّبوبيَّة ويشركون في توحيد الألوهيَّة، وتوحيد الربوبيَّة هو: أن نُوحِّد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهيَّة هو: أن نُوحِّد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهيَّة هو: أن نُوحِّدُهُ بأفعاله إلَّا أنَّهُمْ لم يُوحِّدُوهُ بأفعاله إلَّا أنَّهُمْ لم يُوحِّدُوهُ بأفعالهم حيثُ جعلوا لله شريكاً، وجعلوا لله وسائط بينهم وبين الله، ففي أفعالهم أشركوا، وأمَّا في أفعال الله فهم موحِّدون.

والحاصل: أنّه لا يجوزُ لأحدِ أن يتعلّق بغير الله، ولا أن يعتمدَ على خيط أو حلقة أو ودع أو تميمة أو طلسمات أو تنجيم أو حروف مقطّعة أو كتابٍ من كتب الضّلال؛ ككتابٍ أبي معشر وما أشبَهَ ذلك، فكُلّها من الأمور الباطلة التي إمّا أنّها تنافي التّوحيد بالكُليّة أو أنّها تنافي كماله على التفصيل السّابق بيانه، وأنّ تعاطي الأدوية المباحة والأسباب المباحة لا تمنعُ منه الشّريعة، فما أحسن ما جاءت به الشّريعة الإسلاميّة، ما أحسنها وأنفعها

<sup>(</sup>۱) أخرجَهُ ابنُ أبي حاتم في تفسيره (۲۲۰۸/۷) (۱۲۰٤۰) من حديث عزرةَ بن عبد الرحمٰن الخزاعي، عن حذيفة، وإسنادُهُ منقطعٌ.

للمتمسِّك بها دون هذه الخرافات، وهذه الخيوط التي يستعملها كثير من الناس، أو الكتب التي تبحث في هذه المواضيع وتكتب عن هذه الأشياء، وفي كتاب: «حياة الحيوان» للدَّميري أشياء من هذا في ذكر الخواصِّ، وكُلُها أو معظمها لا أصلَ لها.





れなられないまないもれないまなないまないともなないまないともなるともないともないともならいもないともないともないともないともないともないともないともならいもれるともないともな

# بابُ

### ما جاءَ في الرُّقى والتمائم

في «الصّحيح» عن أبي بشير الأنصاري و الله عَلَيْهُ أَنَّهُ كان مع رسول الله عَلَيْهُ أَن لا يُبقينَّ في بعض أسفاره، فأرسلَ رسولاً أن لا يُبقينَّ في رقبةِ بعيرٍ قلادةً من وترٍ أو قلادةً إلا قُطِعَتْ.

وعن ابن مسعود رضي قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقول: «إنَّ الرُّقى والتَّمائم والتَّولة شركٌ»، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ.

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: «من تعلَّق شيئاً وُكل إليه»، رواهُ أحمدُ والترمذيُّ.

«التَّمائم): شيءٌ يعلَّق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلَّقُ من القرآن، فرَّخص فيه بعضُ السَّلَفِ، وبعضهم لم يُرخِّص فيه، ويجعله من المنهيِّ عنهُ، منهم: ابنُ مسعودٍ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ .

و(الرُّقى): هي التي تُسمَّى (العزائم)، وخصَّ منه الدَّليل ما خلا من الشِّرك، فقد رخَّص فيه رسول الله ﷺ من العينِ والحُمَةِ.

و(التّولة): شيءٌ يصنعونه يزعمون أنَّهُ يحبِّبُ المرأةَ إلى زوجها، والرَّجل إلى امرأتِهِ.

وروى الإمامُ أحمدُ عن رويفع قال: قال لي رسول الله ﷺ:

الم رويفع لعل الحياة تطولُ بك، فأخبر النّاس أنَّ من عقدَ الله لحيتَهُ، أو تقلّدَ وتراً، أو استنجى برجيع دابّةٍ أو عظم، فإنَّ أَوْ محمّداً بريء منهُ.
وعن سعيد بن جبير في قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة واله وكيعٌ.
ولا تعريب القرآن وغير القرآن».

## بابُ ما جاءَ في الرُّقى والتمائم

(الرُّقى): جمعُ رقيةٍ، وهي: العزائم التي يُرقى بها الملدوغ أو المصاب بالعين أو ما أشبه ذلك.

ومقتضى ما جاءت به الشَّريعة أنَّ الرُّقى على ثلاثة أقسام:

الأوَّلُ: قسمٌ محرَّمٌ، ورُبَّما وصل إلى الشِّرك.

النَّاني: قسمٌ جائزٌ لا خلاف فيه.

الثَّالث: قسمٌ فيه الخلاف بين أهل العلم والصَّواب المنع منه، ويأتي تفصيل ذلك كُلِّهِ.

في «الصَّحيح» عن أبي بشير الأنصاري و الله أنَّهُ كان مع رسول الله عَلَيْهُ أَنَّهُ كان مع رسول الله عَلَيْهُ في بعض أسفاره، فأرسلَ رسولاً أن لا يُبقينَّ في رقبة بعير قلادةً من وتر أو قلادةً إلا قُطِعَتْ (١).

(فأرسل رسولاً)، الرَّسولُ: هو زيدُ بن حارثة (٢).

قوله: (ألّا يبقينَّ في رقبةٍ بعير قلادةً من وترٍ): الوَتَرُ: بفتحتين، المراد به وَتَرُ القوسِ الذي يرمونَ بهِ، وهذا الوتر يكون من المصارين والكرش يجعلونها بالقوس ويرمون بها الصَّيد، وبها يقتتلون قبل وجود الأسلحة الحديثة وهي تقتل، فإذا اخلولق الوَتَرُ عندهم وارتخى أبدلوهُ بجديدٍ، وعلَّقوا هذا الوتر القديم على نفائس الخيل ونفائس الإبل، ظنَّا منهم أنَّها تمنعُ العينَ، فتكون

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٣٠٠٥)، ومسلمٌ (٢١١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاستذكار (٨/ ٣٩٦)، ولم يقف على تعيينه سبط ابن العجمي في تنبيه المعلم (٢). (ص٣٦٣).

الإبلُ سليمةً وكذلك الخيلُ، فمنع النبيُّ ﷺ من ذلك، حتَّى لا يتعلَّقوا بشيء غير الله.

(إلا قُطِعَتْ): لا بُدَّ من إزالتها كُلُّ ذلك حسماً لماذَّةِ الشِّركِ وذرائعِهِ، فربَّما اعتقدوا أنَّ ذلك الوَتَر المعلَّق هو الجالب للخير والسَّلامة، والمانع من العين، فإذا اعتقدوا هذا فهو شركُ أكبرُ، وإذا اعتقدوا أنَّ الله هوالمؤثِّر، وهو الذي يجلِبُ النَّفعَ ويدفعُ الضررَ، ولكن الوتر سببٌ فهذا محرَّمٌ؛ لأنَّ الأسباب لا تكون مباحةً إلَّا بإذن الشَّارع بها، فاتَّضح من هذا أنَّ ما يجعله بعض السَّائقين على سيَّاراتهم من أشياء بزعمهم أنَّها تمنع العين تجِبُ إزالتها بكلِّ حالٍ، وأيُّ نفع عند هذا؟! هذا ممَّا كانت تفعلهُ جاهليَّةُ العربِ.

الأمور بيد الله، والشَّيطان يتدرَّجُ بهم عندما يعلِّقون هذه الأشياء إلى أن يعتقدوا أنَّ المعلَّق هو المؤثِّرُ بنفسِهِ، فالنبيُّ ﷺ حسمَ مادَّة الشِّركِ وذرائعَهُ، ومنع من وسائله مراعاة للغاية.

### والرُّقية على ثلاثة أقسام:

الْأُوَّلُ: الرُّقى الممنوعة، ومنها ما يعلَّقُ من الأوتار أو الخيوط أو ما أشبه ذلك، زعماً أنَّها تجلِبُ الخير والبركة وتمنع العين.

النَّاني: الرُّقى من القرآن والسُّنَّة، مثل حديث: «أذهب الباس ربَّ النَّاس» (۱)، ومثل: «أعوذ بكلمات الله التَّامات من شَرِّ ما خلق» (۲)، ومثل: قراءة الفاتحة؛ كما في حديث أبي سعيد في قصَّة النَّفر من الصَّحابة الذين استضافوا رئيس الحيِّ فلم يضفهم فلُدِغَ، فقالوا: أفيكم من يرقي؟

قالوا: نعم، ولكنا استضفناكم فلم تضيفونا فلا نَرقي حتَّى تجعلوا لنا قطيعاً من الغنم، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم، فجاء أحدُهُم فجعلَ ينفثُ ويقرأُ سورة الفاتحة فكأنَّما نُشِطَ من عِقَالِ، وقَبضوا الغنم، وقالوا: لا نفعل فيها شيئاً حتَّى نأتي رسول الله ﷺ، فجاؤوا فأخبروه ﷺ، فقال ﷺ: «وما يدريكم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

أنَّها رقيةٌ، اضربوا لي معكم سهماً»(١)، فهذه من الرُّقية الجائزة التي لاخلاف فيها.

النَّالث: الرُّقية التي فيها خلافٌ، وهيَ أنَّكَ ترقي المريض بالقرآن وتكتبه له وتُعلِّقه على عضدِه، وهي آياتٌ قرآنيَّةٌ وأدعيةٌ نبويَّةٌ لم يكن فيها أيُّ شبهةٍ ولا شركٍ ولا طلاسم، وهذا النَّوع أجازه بعض العلماء ومنعها آخرون مثل ابن مسعود وأصحابه، وهذا هو الصَّواب.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٥٠٠٧)، ومسلمٌ (٢١٠١).

وعن ابن مسعود ﴿ الله عَلَيْهُ قَالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «إنَّ الرُّقي والتماثم والتولة شركٌ»، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ (١٠).

لهذا الحديث قصَّة وهو أنَّ زينب امرأة ابن مسعودٍ كانت تشتكي عينها وكانت قد علَّقت خيطاً، فقال لها ابنُ مسعودٍ: ما هذا؟

قالت: هذا خيط رقى لى به فلانٌ اليهوديُّ.

فقال: أنتم آلُ عبد الله لأُغْنياءُ عن الشّرك.

وكان هذا اليهوديُّ إذا رقى على هذا الخيط سكنَتْ عينُهَا، فأخبرها ابنُ مسعود بأنَّ الشَّيطان ينخَسُ في عينها حتَّى تذهب إلى اليهوديِّ فيقرأ لها، ثُمَّ تسكنُ عينُهَا؛ ذلك لأنَّ اليهوديَّ يتوسَّل إلى الشَّيطان.

وقد قال رسول الله ﷺ: «إذا اشتكى أحدكم فليقل: أذهب الباس ربَّ النَّاس واشف أنت الشَّافي لا شفاء إلَّا شفاؤك شفاء لا يغادرُ سُقماً»(٢)، يعني: أنَّك عندما تحسُّ بشيءٍ لا يجوز لك أن تعلِّقَ خيطاً ولا وتراً ولا جلدَ غزالِ ولا أيَّ شيءِ بزعمك أنَّهُ ينفعُ أو يردُّ العينَ، إذ لا نافعَ ولا ضارَّ إلَّا الله، وإنَّما تدعو الله بالأدعية القرآنيَّة والنَّبويَّة.

وأخذ الأجرة على الرُّقية ليس فيه مانع؛ كما في قصَّة الصَّحابة التي سبق ذكرها.

والذي أباحَهُ بعض الحنابلة من التَّمائم ليس هو الذي منعَ منهُ ابنُ مسعودٍ في هذا الحديث، فالذي منع منه ابن مسعود كافَّة العلماء يمنعون منه ؛

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمامُ أحمدُ (٦/ ١١٠) (٣٦١٥)، وأبو داود (٣٨٨٣)، وابنُ ماجه (٣٥٣٠) من طريق عمرو بن مرَّة، عن يحيى بن الجزَّار، عن ابن أخي زينب، عن زينب امرأة عبد الله، عن عبد الله، به مرفوعاً.

وفيه قصَّةٌ ذكرها الشَّارح كَثَلَلهُ، وإسنادُهُ جيِّدٌ، وابن أخي زينب قال الحافظ في التَّقريب (٨٤٩٦): «كأنَّهُ صحابئُ».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

لأنّها علّقت خيطاً على عضدها بزعمها أنّها تسكن عينها، أمّا الذي أجازه بعض الحنابلة أن تكتب آيات قرآنيّة كالفاتحة والكرسي وآخر البقرة وسورة الإخلاص فتجعلها في ورقة ثُمَّ تعلّقها، هذا الذي يجيزُهُ الحنابلة، فلا الخيط ولا الذي يفعلُهُ اليهوديُّ أو الطلاسم يجيزُهُ أحدٌ.

الذي أجازه بعض الحنابلة هو مرويٌّ عن بعض الصَّحابة،، وابن مسعود وإبراهيم النَّخعي يرون المنع، والمانعون يقولون: بدلاً من أن تعلِّقَ القرآن اقرأ القرآن على المريض، أمَّا التعليق فممنوعٌ لأمور:

أُوَّلاً: المريض يدخل الأمكنة القذرة وهو حامل للقرآن، والقرآن يُجلُّ ويُنزَّهُ عن هذا.

ثانياً: لو فُتِحَ هذا الباب لجاء النَّاس وكتبوا مع القرآن طلاسم وأشياء لا تجوز وأُدخلت باسم القرآن، والشَّريعة جاءت بجسم موادِّ الشِّركِ وذرائعِهِ.

ثالثاً: أنَّهُ يخشَى أن يعتقد المريض أن الذي يُؤثِّر فيه بالشِّفاء هذا المعلَّق دون الله \_ سبحانه \_؛ لأنَّهُ لبسه وتعلَّق به فيظنُّ أنَّهُ هو الذي يؤثِّر، فيقع في الشِّرك الأكبر.

والمعروف عن أئمَّةِ الدَّعوة الإنكار والمنع من هذا منعاً باتاً؛ حسماً لموادِّ التعلَّق بغير الله، وبالإمكان أن يقرأ على المريض كما قرأ الصَّحابي على اللَّديغ دون أن يعلِّق شيئاً، وكما كان الرَّسولُ على علم أصحابه أن يقولوا: «أعوذ بكلمات الله التَّامات من شرِّ ما خلق»(۱)، وكما علَّمهم في دعاء المريض: «ربَّنا الله الذي في السَّماء أنزل رحمةً من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع واشف أنت الشافي»(۲)، فالرَّسول على أوضح الأدعية التي تُقرأ على المريض دون تعليقٍ، ولم يُنقل عن أحدٍ من الصَّحابة أنَّهُ كانوا يُعلِّق، مع أنَّهُ نُسِبَ إلى بعضهم الجوازُ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ (٣٩/ ٣٧٩) (٢٣٩٥٧) من مسند فضالةَ بنِ عُبيدٍ، وفي إسنادِهِ من لَمْ يُسَمَّ. ورواه أبو داود (٣٨٩٢)، والحاكم (١/ ٤٩٤) من حديث زيادة بن محمَّد، عن محمد بن كعب، عن فضالة، عن أبي الدَّرداء به مرفوعاً. وزيادة منكرُ الحديثِ، ينظر: لسان الميزان (٣٠٥/٥).

# وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: «من تعلّق شيئاً وكل إليه»، رواهُ أحمدُ والترمذيُّ (۱).

قولُهُ: (من تعلَّق شيئاً وُكِلَ إليه)؛ أي: أنَّ الإنسان إذا تعلَّق بشيءٍ، فإنَّ الله يكلهُ إلى هذا الشَّيء الذي تعلَّق بهِ، كمن كتب ورقةً فيها طلاسم وأشياء واعتمد عليها فالله يكِلُهُ إليها؛ لأنَّهُ لم يفوِّض أمرَهُ إلى الله ولم يعتمدْ عليه، والله يقول: ﴿وَمَن يَتُوكِلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ أَنَّ الطلاق: ٣].

جاء عن عطاء كَاللهُ قال: «لقيتُ وهبَ بنَ منبّهِ يطوفُ بالبيت الحرام فقلتُ لَهُ: حَدِّثني وأوجز بحديثك لعلَّ الله ينفعني بحديثك.

فقال وهب: أوحى الله إلى داود ﷺ: «يا داود لو أنَّ عبداً من عبادي اعتصم بي دُونَ خلقي أعرِفُ ذلكَ من نيَّته فتكيدُهُ السَّماواتُ ومن فيهنَّ والأرضون ومن فيهنَّ إلَّا جعلت لَهُ من بينهنَّ فرجاً ومخرجاً»».

المعنى: أنَّ الإنسان إذا اعتمد على الله واتَّكل عليه فلو تكيدُهُ السَّماوات ومن فيهنَّ والأرضون ومن فيهنَّ فلا بُدَّ أنَّ الله يجعل له فرجاً ومخرجاً ينجِّيه من هذه الخليقة كُلِّها ولا تضرُّهُ لاعتمادِهِ على اللهِ.

ثُمَّ قال: «وما من عبدٍ يعتصِمُ بمخلوقٍ دوني أعرف ذلك من نيَّته إلَّا

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمامُ أحسمدُ (۳۱/۷۷) (۱۸۷۸۱)، وابن أبي شيبة (۳۹/۱۲) (۲۳۹۲۳)، والترمذيُّ (۲۰۷۲) من حديث ابن أبي ليلى ـ محمَّد بن عبد الرحمٰن ـ، عن أخيه عيسى بن عبد الرحمٰن، عن عبد الله بن عكيم به مرفوعاً.

قال الترمذيُّ بعد إخراجه: «وحديثُ عبد الله بن عكيم إنَّما نعرفُهُ من حديث محمَّد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبيُّ ﷺ.

فأشار إلى تفرُّدِ محَمَّدِ بهِ \_ وهو ضعيفٌ من جهة حفظِهِ \_، وإلَى أنَّ رواية ابن عكيم عن النبيِّ ﷺ مرسلةٌ كما قالَهُ \_ أيضاً \_ الرازيَّان، وهاتان علَّتان، وينظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٠١ \_ ١٠٤).

قطعتُ الأسباب من بين يديه وأسختُ الأرضَ من تحت قدميهِ ثُمَّ لا أبالي بأيٍّ أوديتها هلكَ».

أي: إذا اعتصم بمخلوق دون الله، واعتمد على مخلوق دون الله فإنّه يضيع ولا ينفعه ذلك المخلوق مهما عظمَتْ حالتُه وعظم شأنه، فالتوكّل على الله والتفويض لله والاعتماد على الله إذا صدر من قلب حيّ فلا يضره شيء أبداً، فمن يستطيع أن يضرّك والله قد تكفّل بحفظك ووقايتك؟! ﴿وَمَن يَتُوكّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسّبُهُ ﴿ وَالطلاق: ٣].

﴿ (التَّمائم): شيءٌ يعلَّق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلَّقُ من القرآن، فرَّخص فيه بعضُ السَّلَفِ، وبعضهم لم يُرخِّص فيه، ويجعله من المنهيِّ عنهُ، منهم: ابنُ مسعودٍ رَفِيْهِمْ.

و(الرُّقى): هي التي تُسمَّى (العزائم)، وخص منه الدليل ما خلا من الشِّرك، فقد رخَّص فيه رسول الله ﷺ من العين والحُمَةِ.

و(التّولَة): شيءٌ يصنعونه يزعمون أنَّهُ يحببُ المرأةَ إلى زوجها، والرَّجل إلى امرأتِهِ.

هو ما يُسمَّى بـ(الصَّرف والعطفِ)، تستعمله عجائزُ البادية ونحوهنَّ، فتعطي المرأة دواءً فتسقيه الزَّوج، ثُمَّ إنَّ الزَّوجَ يُحِبُّها حُبَّا شديداً، كُلُّ هذا من التَّولة وهي من الشِّركِ، ولا يجوزُ تعاطي مثل هذا، وكما قال ﷺ: "إنَّ قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرَّحمٰن يُقلِّبها"(١).

وبقيت مسألة: وهي ما يفعلُهُ بعضُ النَّاسِ اليوم وهو أنَّهُ إذا سُحِر جاؤوا برصاصٍ وماءٍ وأحموا الرَّصاصَ حتَّى يذوب ثُمَّ صبَّوهُ على ماءٍ يُجعلُ على رأس المسحور، ويقال: إنَّهُ يُصَوِّرَ الذي سحرَهُ وأنَّ السَّحر ينفكُّ عنهُ، هل هذا جائزٌ؟

نقولُ: هذا ليس بجائزٍ، فكُلُّ سببِ لم يأذَنْ الله بهِ ولم يدلَّ عليه قرآنٌ ولا سُنَّةٌ لا يجوزُ، بل هذا من تعاطي السِّحر، فأيُّ منفعة في هذا الرَّصاص؟! وكيف يُبيِّن صورة الذي سحره؟!

هذا بواسطة الشَّياطين وهو لا يجوز، وقد منعَ منهُ كثيرٌ من أئمَّة الدَّعوة، وإنَّما إذا ابتلي الإنسان بشيء من هذا فعليه أن يتداوى بالآياتِ القرآنيَّةِ والأُحاديثِ النبويَّةِ والدُّعاءِ المعروفِ، وكذا الأدوية المباحة لا بأس بها، كما

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو ﷺ.

سيأتي أنَّ من الأدوية المباحة: أوراق السِّدر، كما نُقِلَ عن وهب بن منبِّه كَثَلَلهُ يتداوى بها المسحور، وهو أنَّهُ يأخذُ سبعَ ورقاتِ سدرِ خضرِ يدُقُها ويجعلُها في ماءٍ ويقرأ فيها آية السِّحر التي في سورة يونس<sup>(۱)</sup>، وكذلك يقرأ آية الكرسي وآيات السِّحر في طه وغيرها، ثُمَّ يشرَبُ منهُ ويصبُّ على رأسِهِ منهُ ويبرأ بإذن الله ـ، هذا لا بأس به؛ لأنَّهُ لم يكُنْ فيه تعلُّقُ بغيرِ اللهِ.

 <sup>(</sup>۱) وهي قوله ـ تعالى ـ: ﴿قَالَ مُوسَىٰ مَا جِفَتُد بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلْلَهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِينُ اللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرْهِ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴾ [يونس: ٨١ ـ ٨٢].

وروى الإمامُ أحمدُ عن رويفع قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا رويفع لعلَّ الحياة تطولُ بك، فأخبر النَّاس أنَّ من عقدَ لحيتَهُ، أو تقلَّدَ وتراً، أو استنجى برجيعِ دابَّةٍ أو عظمٍ، فإنَّ محمَّداً بريءٌ منهُ (().

(يا رويفع لعلَّ الحياة تطول بك): هذا عَلَمٌ من أعلام النُّبوَّةِ، حيثُ أخبرَ بالشيء قبل وقوعِهِ، فقد طالَتْ حياةُ رويفعِ وتولَّى الإمارة في بعض الأراضي المصريَّة، فإنَّهُ تُوفي في بَرقَةَ أميراً عليها في خلافة معاوية سنة سِتِّ وخمسينَ، وقيل غير ذلك، وهو ـ أيضاً ـ مسنُّ قبل مجيءِ النبيِّ ﷺ إلى المدينة.

(فأخبر النَّاس): دلَّ هذا على أنَّ من كان عندَهُ علمٌ لا بُدَّ أن ينشرَهُ ويبيِّنَهُ للنَّاسِ ويحرُمُ عليهِ كتمانُهُ، ولم يكُنْ هذا خاصًا برويفع بل هو عامٌ، قال د تعالى د: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَٰثِ أُولَتَهِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ عَنْونَ ﴿ اللّهِ على قبول ما عندَهُ وأن يخبر الآحاد وهي مسألةٌ أصوليَّةٌ معروفٌ حكمُها في محلّها.

(من عقد لحيته): يعقد لحيتَه تكبُّراً، والمؤمن مأمورٌ بالتَّواضع وحسن الخلق ومأمور بمخالقة النَّاس بأحسن الأخلاق وأكملها، ولا يجوز له أن يتكبَّر في نفسه ولا هيئته كفتل شاربه أو عقد لحيته تعاظماً في قلبه، يرى النَّاس كُلَّهم دونَه ، بل هو واحدٌ منهم، كما قيل: «ألم يكُنْ أوَّلُكَ نطفةً مذرةً ، وآخرُكَ جيفةً قذرةً ، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة » فكيف تتكبر وتتعاظم !!

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمامُ أحمدُ (۲۸/ ٤٢١٠) (۱۷۰)، وأبو داود (٣٦) من طريق مفضًل بن فضالة، عن عيَّاش القِتباني، عن شُييم بن بيتان، عن شيبان القِتباني، عن رويفع، بهِ. وشيبان فيه جهالة، إلَّا أنَّ النسائيَّ (٥٠٦٧) رواهُ من طريق حيوة بن شريح، عن عيَّاش، عن شييم أنَّهُ سَمِعَ رويفع... الحديث \_ دون ذكر شيبان \_، وهذا إسنادٌ ظاهرُهُ الحسنُ.

**(أو تقلُّد وتراً)**: بمعنى علَّق على نفسه وتراً أو على صبيانه أو دوَّابِهِ.

(أو استنجى برجيع)؛ يعني: استجمرَ برجيع أو عظم، والرَّجيعُ هو: روثُ الإبلِ والغنمِ والبقرِ ممَّا هو طاهرٌ، لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيءٍ من ذلك لأنَّها طعام بهائم إخواننا من الجنِّ، فقد قالَ النبيُّ ﷺ: «جاءني وفد جِنِّ نصيبينَ فقرأتُ عليهم القرآن فأسلموا، ثُمَّ سألوني الزَّادَ لهم والعلف لدوابهم فسألتُ الله ألَّا يمرُّوا بعظم ذُكِرَ اسمُ الله عليه إلَّا عاد أوفر ما يكون لحماً، ولا روثاً إلَّا صار علفاً لدوابهم»(۱)، لذا نهى النبيُ على عن الاستجمار بالعظام والأرواث.

وهنا مسألة: حكم الاستجمار بالعظم الذي لم يذكر اسم الله عليه ؛ فالرَّسول ﷺ خصَّ العظم الذي ذُكر اسمُ الله عليه بأنَّهُ يعود أوفر ما يكون لحماً، ثُمَّ نهى عن الاستجمار به، فهل يُفهم منه أنَّ الذي لم يذكر اسم الله عليه، لا يكون لهم لحماً، فلا يأخذ نفس الحكم في منع الاستجمار به؟

الفقهاء يقولون: لا يجوز الاستجمار بالعظم حتَّى ولو لم يذكر اسمُ الله عليه، وعلَّلوا ذلك بقولهم: لما فيه من اللُّزوجة، فلا يُنقي المحلَّ، فالذي يُنقي المحلَّ لا بُدَّ أن يكون فيه شيءٌ من الخشونة.

(فإنَّ محمَّداً بريءٌ منهُ): قال النوويُّ: «المعنى: فإنَّ محمَّداً بريءٌ من فعلِهِ»(٢٠).

وأهلُ السُّنَّة والجماعة وسلفنا الصَّالح على خلاف هذا التَّفسير، فالذي درج عليه الإمامُ أحمدُ وسفيانُ الثوريُّ وسفيانُ بنُ عيينةَ وأمثالُهم في أحاديث الوعيد أنَّها تُجرى على ظاهرها دون تأويل؛ لأنَّ ذلك أبلغُ في الزَّجر، مثل حديث: «من غشَّنا فليس منَّا»(٣)، لا يقال: «ليس من أهل سُنَّتِنَا»، أو «ليس من أهل طريقتنا»، وحديث: «ليس منَّا من تكهَّنَ أو تُكهِّنَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٥٠) من حديث ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>۲) شرح النُّووي على مسلم (۲/۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ (١٠١) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

لَهُ أُو تَطيَّر أُو تُطيِّر لَهُ (١)، لا ينبغي أن يقال: «أي: ليس على هدينا ولا طريقتنا» بل تُجرى على ظاهرها؛ لأنَّ ذلك أبلغُ في الزَّجر، هذا رأيُ الإمام أحمد وكثيرٍ من سلف هذه الأُمَّة.

<sup>(</sup>١) يأتي تخريجُهُ في موضعه من المتن.

وعن سعيد بن جبير رهي قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» رواهُ وكيع (١٠).

سعيدُ بنُ جبيرٍ هو: أحدُ الأئمَّة والمفسِّرين، روى عن ابن عبَّاس ﴿ اللهُ الحجَّاجُ ظلماً.

(مَنْ قطعَ تميمةً كان كعدلِ رقبَةٍ): قالوا: هذا له حكمُ الرَّفع؛ لأنَّ مثل هذا لا مجال للرأي ولا مسرح للعقول فيه؛ أي: إذا قطعتها مُزيلاً لها من إنسان علَّقها فلك من الأجر والفضل كما لو أعتقتَ عبداً، ومعلومٌ أنَّ من أعتق عبداً أعتقَ الله به بكُلِّ عضوٍ عضواً من النَّار، هذا يدلُّ على فضيلة العتق، والقاطع لهذه التَّميمة يحصل له من الأجر والثواب مثل من أعتق عبداً وحرَّره من الرِّق.

(رواهُ وكيعٌ): وكيعٌ هذا هو: أبو محمَّد، وكيعُ بن الجرَّاح، شيخُ الشَّافعي، وهو الذي يقول الإمامُ الشَّافعيُّ فيه:

شكوتُ إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأنَّ العلم نورٌ ونورُ اللَّهِ لا يُوتاهُ عاصي

أي: أنَّ العلم لا يؤتاهُ في الغالبِ العصاةُ، وإن أُتوه فلا ينتفعونَ بهِ؟ لأنَّهُ نورٌ يضيءُ القلبَ وينوِّرُهُ، وهو إيمانٌ تخالِطُ بشاشته القلوب، فالعلم النَّافع يؤثِّر على الإنسان في سلوكه وأخلاقه وعبادته واستقامته.

ووكيع: ترجَمَ لَهُ عددٌ من الأئمَّةِ، وذكرَ الحافظُ الذَّهبيُّ أنَّهُ كان كثير اللَّحمِ، فقيل له: «يا أبا سفيان، نراك كثيرَ اللَّحمِ والشَّحم ضخماً، وما هكذا أجسام أهلِ العلم، \_ فإنَّ أجسام أهلِ العلم تكونُ نحيفةً \_ فما هذا؟!».

قال: «يا ابن أخي، هذا من شِدَّةِ فرحي بالإسلام»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابنُ أبي شيبة (۲/۱۲) (۲۳۹۳۹)، وفي إسنادِهِ ليثُ بنُ أبي سليمٍ، وهو من مشاهير الضَّعفاء.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٤/ ١٢٣٠).

﴿ وَلَهُ عَن إِبراهِيمَ قال: «كانوا يكرِهون التَّمائم كُلَّها، مِنَ القرآن وغير القرآن»(١).

(ولَهُ)؛ أي: وكيع، عن إبراهيم النخعي.

(كانوا؛ أي: أصحاب ابن مسعود وغيرهم من السَّلف.

(يكرهون التمائم كُلَّها من القرآن وغير القرآن)؛ أي: يُحرِّمون التمائم، فالكراهة إذا أطلقت عند السَّلف يُراد بها التَّحريم، وأمَّا عند الخلف فَيُراد بها التنزيه، فإذا قال المتأخِّرون من الفقهاء: يكره، فهي كراهة تنزيه؛ أي: لو فعلها لا حرج عليه إلَّا أنَّ الأولى تركها، وأمَّا عند السَّلف فهم يستعملون الكراهة في التَّحريم، فيعبِّرون عمَّا يحرُمُ بقولهم: (يُكرَهُ)، وهذا معنى قول إبراهيم: (كانوا يكرهون التمائم كُلَّها من القرآن...).

والقرآن دلَّ على إطلاق المكروه على الحرام، قال - تعالى - في سورة الإسراء: ﴿ لاَ بَعْمَلُ مَعَ اللّهِ إِللّهَا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَغَذُولًا ﴿ فَلَا نَقْرَبُوا الرِّفَةُ ﴾ وقال: ﴿ وَلَا نَقْرُبُوا الرِّفَةُ ﴾ وقال: ﴿ وَلَا نَقْرُبُوا الرِّفَةُ ﴾ وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللّهُ وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللّهُ وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللّهُ وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللّهُ وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللّهُ وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللّهُ وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللّهُ وقال: ﴿ وَلَا نَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى السّلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الكراهة في القرآن وعند السّلف تطلق على التّحريم، وأنّهُ يحرم ارتكاب هذه المنهيّات وإن عبّر عنها بالكراهة.

(من القرآن وغير القرآن)؛ أي: لا يجوز تعليق تميمة من القرآن وغير القرآن، للمحاذير الثَّلاثة التي تقدَّم بيانها.

<sup>(</sup>۱) رواهُ أبو عبيد القاسم بن سلّام في «فضائل القرآن» (ص٣٨٢)، وابن أبي شيبة (٢/١٢) (٢٣٩٣٣) من طريق هُشيم بن بشير، عن مغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النَّخعي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

### بابً

### مَن تبرَّك بشجرةٍ أو حجرِ ونحوِهِمَا

وقول الله تعالى: ﴿ أَفَرَهُ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ إِنَّا ﴾ الآية [النجم: ١٩]. عن أبى واقد اللَّيثي، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حُنين ونحن حُدَثًاءُ عهدٍ بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: (ذات أنواط)، فمررنا بسدرةٍ فقلنا: يا رسول الله، اجعلْ لنا ذاتَ أنواطٍ كما لهم ذات أنواطٍ.

فقال رسول الله عليه: «الله أكبر! إنَّها السُّننُ، قلتم \_ والذي نفسي بيدِهِ ـ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ آجْعَل لَّنَا ۚ إِلَهُا كُمَا لَمُتُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ۞ [الأعراف: ١٣٨] لمتركبُنَّ سَنَنَ من كانَ قبلكُمْ» رواهُ التِّرمذيُّ وصحَّحَهُ.

### RECORD TO

## 

أو مغارة أو مكان أو قبر يرجو من ذلك الخير ودفع الضرر، هذا كفرٌ بالله؛ لأنَّهُ جعل تلك الشَّجرة أو ذلك الحجر شريكاً لله، يذبحُ له وينذرُ له ويطلب منه المدَدَ، وهذا يدلُّ على سخافة عقول مشركي العرب.

## ﴿ وَقُولَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزِّيٰ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلَةُ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَاللَّالَالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

(﴿ أَفَرَ ءَيَّتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١ وَمُنَوْةَ ٱلثَّالِئَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠ أَصْرَّت أَو نفعت؟!

أمَّا اللَّات فهي صخرةٌ بُنِيَ عليها بيتٌ وجُعِلَتْ عليها أشجارٌ كانت ثقيف في الطائف تعبدها ومن كان بقربها من قبائل العرب، يذبحون لها وينذرون لها، يرجون نفعها وبركتها ظنَّا منهم أنَّها تجلبُ النَّفعَ وتدفعُ الضَّررَ، وما هي إلَّا صخرة، وأيُّ نفع عند الصَّخرة؟! لكن سلبَ اللهُ عقولَهُمْ، سُمِيَّتْ بـ (اللَّات)؛ اشتقاقاً من اسم (الإله) كما قالَ الأعمشُ: «سمَّوا اللَّات من الإله، والعُزَّى من العزيز».

والقولُ الآخر: أنَّ رجلاً كان يلتُّ السَّويق عند تلك الصَّخرة، فإذا مرُّوا به أطعمهم، فلمَّا ماتَ أسفوا عليه وتذكَّروا ما كان عليه من الخير، فعظَّموا تلك الصَّخرة التي كان يلتُّ السَّويق عليها، وبنوا عليها البناية وجعلوا عليها الأستار، فكانوا يعبدونها من دُون الله، ولما جاء وفدُ ثقيفٍ إلى رسول الله ﷺ ليُسلِمُوا اشترطَ عليهم إقامةَ الصَّلواتِ وهدمَ اللَّاتِ، فأبوا فكفَّ يدَهُ، ثُمَّ وافقوا على هدمِ اللَّاتِ، وطلبوا منه أن يُمهلهم شهراً، فقال ﷺ: «ولا ساعة واحدة»، ممَّا يدلُّ على أنَّ أمكنةَ الشِّرك إذا قُدِرَ عليها فلا يجوزُ إقرارها ولا ساعة واحدة، طلبوا مدَّة شهرٍ، قالوا: مخافة أن تُفتتن النِّساءُ والسُّفهاءُ والصِّبيانُ، بعث لها المغيرة بن شعبة لهدمها، وكان المغيرة عندهُ شيءٌ من

المرَح، فلمَّا جاء لهدمها، اجتمعوا لينظروا ماذا يُفعَلْ بالمغيرة؟! ظنُّوا أنَّها تفتكُّ نفسَهَا، وأنَّها ستؤثِّرُ على المغيرة بحيث لا يستطيع هدمها، فلمَّا ضربَها بالمعولِ اندفعَ على قفاه، فضحكوا وفرحوا، ظنُّوا أنها دفعته، ثُمَّ قام وهدمها ولم يصبه شيءٌ (١).

هذا يدلُّ على أنَّ أمكنة الكفر إذا قُدِرَ عليها لا يجوز إبقاؤها ولا ساعةً واحدةً كما فعلَ النبيُّ ﷺ.

(العُزَّى): شجرة سمر، وقيل: ثلاث سمراتٍ يُعلِّقون عليها السُّتور ويتبرَّكون بها، وكانت لقريش في مكَّة ومن التحق بهم من قبائل العرب، ولما فتح النبيُّ عَلَيْ مكَّة كان أوَّل شيء بدأ به أن بعث خالد بن الوليد لهدمها، فذهب خالد فقطعها وهدم ما عليها، ثُمَّ رجع للرَّسول عَلَيْ فأخبره، فقال: «لم تصنع شيئاً، ارجع فاهدمها»، فرجع فلمَّا أقبل رأى امرأة ناشرة شعرها وهي تُولول، والسَّدنة ذهبوا إلى الجبال، فشملها بالسَّيف فقتلها، ثُمَّ جاء وأخبر النبيَّ عَلَيْ فقال: «تلك العُزَّى ولا عُزَى بعد اليوم» (٢).

اشتقُّوا (العُزَّى) من اسم (العزيز)، تعظيماً لها، وكانوا ينذرون لها ويُعظِّمونها ويتبرَّكون بها ويعلِّقون عليها رجاء خيرها وبركتها.

والوثن الثالث هو: (مناة)، وكان بالمشلَّلِ عند قُديدٍ، فبعثَ النبيُّ عَلَيْهِ من يهدمهُ، وسُمِيَّت (مناة) لكثرة ما يُمنى عندها من الدِّماء؛ أي: يُهراق، وقيل: سمَّوا (مناة) من (المنَّان)، وهي لبني هلالِ وبني كنانة والأوسِ والخزرج يعبدونها ويذبحون لها، هذه الثَّلاثة هي أعظم الأوثان المعبودة في الحجاز في ذلك الوقت، وهي التي ذكرها الله بقوله: ﴿ أَفَرَا يَثُمُ اللَّنَ وَالْعُزَىٰ اللَّهُ عَذَهُ النَّائِكَ النَّائِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْأَنْ الله النه بقوله: ﴿ إِلَا اللهِ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) ينظر: مغازي الواقدي (٣/ ٩٧٢)، سيرة ابن هشام (٢/ ٥٤٠)، دلائل النبوَّة للبيهقي (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه النَّسائيُّ في «الكبرى» (١١٤٨٣) وإسنادُهُ حسنٌ.

الثَّلاثة: اللَّات، والعُزَّى، ومناة، كُلُّها أسماء إناث، ﴿قِلْكَ إِذَا فِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﷺ﴾ [النجم: ٢٢]؛ أي: جائرةٌ، عادلةٌ عن الحقِّ.

وهناك أوثانٌ كبيرةٌ في غير الحجاز، مثل صنم كبير يُسمَّى: (ذو الكعبات) كان لأهل نجدٍ، يأتونه فيطوفون ويستغيثون به، وكذلك: (ذو الخلصة) لأهل بيشة ومن قاربهم من العرب، هذه الأوثان المعبودة إذ ذاك، والنبيُّ عَلَيُهُ بعثه الله لهدم الشِّرك وإزالته، وليدعوا النَّاس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يقطعوا العلائق عن جميع الخلائق ويتَّصلوا بالخالق، هذا محض التَّوحيد.

وعندما تقرأ في كتب القوم الذين ضلَّ سعيهم عن الخير وهم يحسبون أنَّهم يُحسنون صنعاً؛ تجدهم يُعظِّمون ما دون ذلك، فهذا النَّبهانيُّ لَهُ كتابٌ سمَّاه: «شواهدُ الحقِّ في الاستغاثة بسيِّدِ الخلقِ»، ذكر فيه أشياء غريبة وعجائب، منها أنَّ فلاناً كانت عنده بقرةٌ وكانت مباركةً وكان لبنُهَا كثيراً وماتت، فدفنها وصنع عليها قُبَّة، وصاروا يسألونها؛ لتشفع لهم عند الله، وترفع حوائجهم إلى الله! إلى هذه الدَّرجة!

ثُمَّ أخذ يتكلَّم عن الوهابيَّة وعن ابن تيميَّة؛ لأنَّهم خالفوا هذا ولم يُقرُّوه، والقوم لهم أشياء كثيرة من هذا النَّوع.

عن أبي واقد اللَّيثي، قال: خرجنا مع رسول الله على الله على حنين ونحن حُدَثَاءُ عهدِ بكفرٍ، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: (ذات أنواط)، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعلْ لنا ذاتَ أنواطٍ كما لهم ذات أنواطٍ.

فقال رسول الله ﷺ: «الله أكبر! إنَّها السُّنَنُ، قلتم ـ والذي نفسي بيدهِ ـ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ أَجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَمُمْ ءَالِهَ أُنَّ عَلَامُ مَا لَكُمْ وَاللهَ عَلَمُ مَا قَالَ إِنَّكُمْ فَوَمٌ تَجَعَلُونَ ﴿ إِلَا عَرَافَ: ١٣٨] لَتَرَكُبُنَّ سَنَنَ مِن كَانَ قبلكُمْ اللهُ وَاللهُ التَرمذيُ وصحَّحَهُ (١).

(أبو واقد): هو من مُسلمة الفتح، وهم: الذين لم يسلموا إلّا بعد أن فتح الله مكّة على رسوله ﷺ، ومعلوم أنّه ﷺ حينما فتح مكّة في رمضان خرج إلى الطّائف(٢).

(ونحنُ حدثاءُ عهدٍ بكفرٍ): قدَّم هذا اعتذاراً منه لما وقعَ منهم، حيث لم يتمكَّن التَّوحيدُ من قلوبهم.

قال المصنّفُ: «فيه أنَّ المنتقل من الباطل الذي اعتادَهُ قلبُهُ لا يؤمن أن يكون في قلبه بقيَّة من تلك العادة».

(وللمشركين سدرةٌ يعكفون عندها): العكوف هو: البقاء واللُّبث، كما

<sup>(</sup>۱) رواهُ معمرٌ في جامعه (۲۷۰۹۳)، والحميديُّ في مسنده (۸۷۱)، والطيالسيُّ (۲/ ۲۸۲) (۱) (۱) والنسائيُّ في (۲۱۸۹)، والإمامُ أحمدُ (۲۲۰/۳۲) (۲۱۸۹۷)، والتّرمذيُّ (۲۱۸۰)، والنسائيُّ في الكبرى (۱۱۱۲۱) من طرقٍ عن الزهريِّ، عن سنان بن أبي سنان الديلي، عن أبي واقد، وإسنادُهُ صحيحٌ.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عمر ابن عبد البرِّ كَلَّهُ (الاستيعاب ١٧٧٤/٤): "قيل: إنَّهُ شهد بدراً معَ النَّبيِّ ﷺ، وكانَ قديم الإسلام، وكانَ معه لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح، وقيل: إنَّهُ من مُسلمة الفتح، والأوَّلُ أصحُّ وأكثرُ».

قال ـ تعالى ـ: ﴿مَا هَلَاهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيَ أَنتُدُ لَمَا عَكِفُونَ ۞ [الأنبياء: ٥٦]؛ أي: مقيمون، فهم يقيمون عند السِّدرة رجاء خيرها وبركتها.

(وينوطونَ بها أسلحتهم): يُعلِّقون عليها أسلحتهم رجاء خيرها وبركتها.

(يقال لها: ذات أنواط، قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط)؛ أي: لو أذنت لنا بهذه السّدرة الخضراء أن نعلِّق عليها أسلحتنا رجاء خيرها وبركتها، كما للمشركين مثل ذلك، فعند ذلك غضِبَ الرَّسول عَلَيْ وقال: (اللهُ أكبر، إنَّها السُّنَنُ)؛ أي: إنَّها الطُّرقُ، فهو أراد أن يُعلِّمهم، واقترن التعليمُ بالغضَبِ؛ ليكون أوقعَ في نفسِ السَّامعِ، لا سيَّما إذا انتُهِكَتْ محارمُ اللهِ، وأعظمُ محارم اللهِ: الشِّركُ.

(قلتم والذي نفسي بيده): هذه عادته ﷺ، فهو كثيراً ما يحلف، وهو الصَّادق ﷺ لو لم يحلف.

(كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ آجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ فَوَمٌ مَجْهَلُونَ ﴿ آجُعَلُونَ ﴿ آجُعَلُونَ اللَّهُ الطِّلْبَةِ بِالطِلْبَةِ ، والحكم بالحكم ، مع أنَّهم لم يقولوا: (اجعل لنا فات أنواط)، لكنَّهُ عَلَيْهُ اعتبر المعاني والحقائق ولم يعتبر الألفاظ والأسماء، ممَّا يدلُّ على أنَّ من الشّرك الأكبر أن تعتقِدَ أنَّ هذه النَّخلة أو الحجر أو الشّجر تجلب لك خيراً وتعطيك البركة، وأنَّ فيها نفعاً أو دفعَ ضُرِّ، هذا لا يحوز.

﴿ قَالَ إِنَّكُمْ فَوَمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَتَؤُلَآءِ مُتَبَرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَنْهَا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ١٣٨ ـ ١٤٠] هذا جوابُ موسى عَلِيمٌ لقومِهِ عندما قالوا له هذا المقالة.

(لتركبُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم)؛ أي: لا بُدَّ أن يوجد فيكم مثل ما وجد في اليهود والنَّصارى سواء بسواء، لا بُدَّ أن يتخذ قوم منكم الأشجار والقبور إلها، ولكنَّكم تُسمُّونها توسُّلاً أو شفعاء أو واسطة، ولكن الطِلْبَةَ كالطِلْبَةِ، والحُكْمَ كالحُلْبَة كالطِلْبَةِ، والحُكْمَ كالحُكْمِ، هذا يدلُّ على أنَّ مَن ذبحَ لغير اللهِ أو تقرَّب إليه فقد جعله مثلَ اللهِ سواءً بسواء، وكانَ السَّلَفُ - رحمهم الله - يحذُرون من هذا، ويحرصون على قطع كُلِّ ما يتعلَّق به العامَّة.

يقول: «أنا لا أشرك، وإنَّما أتبرَّك بالصَّالحين، وهذه الأشجار أنا أتبرَّك بها، فهي أشجارٌ مطيعةٌ لله ليست عاصيةً، وهذا رجلٌ صالحٌ أتبرَّك بعَرقِهِ \_ مثلاً \_».

نقول: هل اطلعت على ما في قلبه، هل هو رجل صالح؟! لا يطّلع على ما في القلوب إلّا الله، وهل تجزم أن يختم له بالصّلاح؟!

أفضل هذه الأُمَّة بعد نبيِّها: أبو بكر، فهل كان الصَّحابة يتبرَّكون بفضل وضوء أبي بكر؟! ويتبرَّكون بعرقه؟! ويأخذون لباسَهُ يستشفون به للمرضى؟! فدلَّ على أنَّ هذا من خصائصه ﷺ لأمور:

أُوَّلاً: أنَّ أيَّ صالح لا يصِلُ إلى درجة النبوَّة.

ثانياً: أنَّ القلوب لا يعلم ما فيها إلَّا الله، فلا ندري هل هذا الرَّجل صالحٌ حقًا؟! \_ وإن ظهر لنا من حاله أنَّهُ صالحٌ \_.

ثالثاً: لو كان صالحاً لا ندري بماذا يُختم له.

رابعاً: أنَّ التبرُّك به فيه فتنة له.

خامساً: لم يكن الصَّحابة الذين هم أعلم النَّاس يفعلون هذا مع فضلائهم وصلحائهم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وَلِيَّ ، فدلَّ على أنَّ هذا من خصائصه ـ صلوات الله وسلامه عليه \_.

#### \* \* \*



## بابُ ما جاءَ في الذَّبح لغير اللَّهِ

وقـولِ اللهِ تـعـالـي: ﴿قُلُّ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقِ يِلَّهِ

رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَهُ شَرِيكَ لَهُمْ الآيتين [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

وقولِهِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ اللَّهِ ﴾ [الكوثر: ٢].

عن عليِّ ﴿ وَلِيُّهُ عَالَ: حدَّثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات: «لعنَ اللهُ مَنْ ذبحَ لغيرِ اللهِ، لعنَ اللهُ مَنْ لعنَ والديهِ، لعنَ اللهُ من آوى مُحْدِثَاً ، لعنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ منارَ الأرضِ» رواهُ مسلمٌ.

وعن طارق بن شهاب أنَّ رسول الله ﷺ قالَ: «دخلَ الجنَّةَ رجلٌ في ذبابِ، ودخلَ النَّارَ رجلَ في ذبابِ».

قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟!

قالَ: «مرَّ رجلان على قوم لهم صنمٌ لا يجوزُهُ أحدٌ حتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شيئاً، فقالوا لأحدِهِمَا: قَرَّبْ.

قال: ليس عندى شيءٌ أقرّبُ.

قالوا لَهُ: قَرِّبُ ولو ذباباً، فقرَّبَ ذُباباً، فخلُّوا سبيلَهُ، فدخل النَّارِ.

وقالوا للآخر: قرِّث.

فقال: ما كنتُ لأقرِّب لأحدٍ شيئاً دون الله ﷺ، فضربوا عنقَهُ فدخل الجنَّةَ» رواهُ أحمدُ.

# 

كأن يذبحُ للجِنِّ ليمنع إيذاءهم له، فلا يصلون إليه، هذا شركٌ بالله مناف للتَّوحيد، وأيُّ ذبيحة تذبح لغير الله فهي حرامٌ، لا يجوز أكلها، وهي شركٌ، قال لتَوحيد، وأيُّ ذبيحة عَلَيْكُمُ المَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ الجِّنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ الله المائدة: ٣]؛ أي الله عليها الله عليها عند مَقْدَمِهِ فذبيحته لا تُؤكلُ - وإن ذُكِرَ اسمُ الله عليها -، وهل هي شركٌ أو لا؟

إن قصدَ بها التعظيم فلا شكَّ أنَّها شركٌ، وقد أفتى علماءُ بخارى بتحريم أكلها، والأدلَّة على أنَّ الذَّبحَ عبادةٌ كثيرةٌ.

﴿ وقـول الله تـعـالــى: ﴿ قُلَ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَمُعَيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الأَية [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

الآية صريحةٌ في أنَّ الذَّبح لله، والصَّلاة لله، فلو صلَّى لغير الله صار بذلك كافراً، فكذلك متى ذبحَ لغير الله صار كافراً.

وفي هذا الآية جمع بين العبادتين عبادة بدنيَّة، وهي: الصَّلاة، وعبادة ماليَّة، وهي: الذَّبح، (﴿وَلُسُكِ﴾) هذه عبادة بدنيَّة، (﴿وَلُسُكِ﴾) هذه عبادة ماليَّة، كأنَّ المعنى أنَّ بدنك ومالك وما يصدرُ منك من الأقوال والأفعال كُلُها لله، وذلك لأنَّ الصَّلاة جمعت بين نوعي الدُّعاء كما تقدَّمت الإشارة إليه، ونوعا الدعاء هما: دعاء العبادة، ودعاء المسألة، وكِلا النَّوعين عبادةٌ للهِ، فالصَّلاة منذ ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام قائلاً: «الله أكبر، سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك. .» إلى نهايتها واختتامها بقولك: «السَّلام عليكم ورحمة الله»، هذا كُلُهُ قد تضمَّن نوعي الدُّعاء، دعاء العبادة مثل: «سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك وتبارك اسمك»، ومثل: «الحمد لله رب العالمين»، «الرَّحمن الرَّحيم»، «مالك

يوم الدِّين»، «سبحان ربي العظيم» في الركوع، «سبحان ربي الأعلى» في السُّجود، والتشهُّد: «أشهد أن لا إله إلَّا الله وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله...»، إلى غير ذلك.

وأمَّا دعاء المسألة فمثل قولك: «رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني»، وما أشبَهُ ذلك.

نقول: هذا صحيحٌ، ولكن قوله: ﴿وَأَنَّا أَوَّلُ ٱللَّمَالِينَ ﴿ اللَّهُ عِني: من هذه الأُمَّة؛ فإنَّ كُلَّ نبيِّ يتقدَّم إسلامُهُ على إسلامٍ أُمَّتِهِ، فأوَّلُ من يسلم من الأمم هم الأنبياء، هذا معنى الآية، وليس المراد أنَّهُ أوَّلُ المسلمينَ من هذه الخليقة.

## ﴿ وقوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَدُّ ﴿ ١٤ [الكوثر: ٢].

أي: أنَّ المسلمَ يجِبُ أن تكون أفعالُهُ وأقوالُهُ لله ولأجل الله، هذه الآية مثل الآية التي سبقتها وهو أنَّهُ ﷺ جمع فيها بين العبادتين: العبادة البدنيَّة التي هي: (الطَّلاةُ)، والماليَّة التي هي: (الذَّبح)، وما في معنى الذَّبح كالصَّدقة وغيرهَا.

ومنَ الذَّبِح لغير الله: الذَّبِحُ للجِنِّ، إذا كان الإنسان يريد أن يسكُنَ بيتاً كما كانت تفعلُهُ بعضُ جاهليَّة العربِ، وكان يُفعل في مكَّةَ فعندما يريدون أن يسكنوا داراً يذبحون للجِنِّ من أجل ألَّا يؤذوهم وألَّا يتعرضوا لصبيانهم بشيء، وهذا من الذَّبِح لغير الله، والله حرَّم هذه الذَّبيحة، فلا يجوزُ أكلُهَا ؛ لأنَها ممَّا أُهِلَّ لغيرِ اللهِ بهِ.

وكذلك \_ أيضاً \_ ما يفعلُهُ بعضُ المشعوذين الدَّجَّالينَ عندما يؤتى إليه بالمريض يقول: «اذبح تيساً أسودَ»، أو «خروفاً أدهمَ».

كُلُّ هذا لا يجوز أكلُهُ، وهو داخلٌ في النَّبحِ لغير الله، والنَّابح ـ والحالة هذه ـ إذا ذبحَ تقرُّباً للمذبوح لَهُ من أجلِ أن يدفع ضررَهُ أو يجلِبَ نفعه فهو مشركٌ شركاً أكبرَ، وكذا النَّبح عند قدومِ السُّلطان تعظيماً له لا من باب الإكرام لا يجوز بكلِّ حالٍ، وإن ذكرَ الشَّارحُ عن بعض العلماء أنَّهُ إذا ذبحَ

لقدوم السُّلطان من باب الاستبشار والفرح بقدومِهِ أنَّهُ لا بأسَ بهِ ـ، نقول: لا شكَّ أنَّ هذا وسيلة للشِّرك، فالأولى حسمُ المادَّةِ (١)، وما كان وسيلة فإنَّهُ يمنع (٢).

<sup>(</sup>۱) أي: ذبحَهُ بقصد الذَّبح المحض، فهي تُذبَحُ ولا تؤكل، وليس ضيافته وإكراماً له، هذا هو مراد الشيخ في المنع، ومن المعلوم من حال الشيخ كَاللَّهُ أَنَّهُ كريمٌ مضيافٌ، يدخل بيتَهُ الكُبراء ومن دُونهِم، ويُكرِمُهُم ويذبَحُ لهم \_ الشيخ صالح \_.

<sup>(</sup>٢) الحاصلُ من كلام الشيخ أنَّ الذَّبح للسُّلطان ونحوهِ على ثلاثة أحوالٍ: الأولى: تقرُّباً لَهُ وتعظيماً، وهو شركٌ ظاهرٌ.

الثَّانية: الإكرامِهِ، وهو جائزٌ، \_ وهذان القسمان لا إشكال فيهما \_.

الثَّالثة: فرحاً واستبشاراً بقدومه، فيقصد النَّبح لا الإكرام، وهذا مختلفٌ فيهِ، نقلَ الشيخ سليمان بن عبد الله في التَّيسير (١/٤٢٤) الجوازَ عن بعض أهل العلم، واختارَ الشَّيخُ عبد الله المنعَ حسماً للمادَّةِ، وسَدَّاً للذَّريعَةِ، والله أعلم.

عن علي ظليه قال: حدَّثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات: «لعنَ اللهُ مَنْ لعنَ والديهِ، لعنَ اللهُ من آوى مُحْدِثًا ، لعنَ اللهُ مَنْ غيرَ منارَ الأرضِ» رواهُ مسلمٌ (١٠).

قولُهُ: («لعنَ الله من لعنَ والديهِ) في الحديث الآخر: قالوا: يا رسول الله أيلعنُ الرَّجل والديه؟!

قال: «نعم، بسبُ أبا الرَّجل فيسبُ أباهُ، ويسبُ أمَّهُ فيسبُ أُمَّهُ اللهُ على أمَّهُ الله على أمَّهُ»، فيكون البادئ هو المتسبِّبُ، كما لو لعنَ إنساناً فقال: «لعنهُ الله على أمِّك»، فقال له: «ولعنَ اللهُ أُمَّكَ»، فالواقع أنَّ البادئ هو الذي لعن أُمَّهُ وإنْ لم يباشر ذلك باللَّفظ، ولكن هو المتسبِّب، فهذا حال المتسبب أنَّهُ: ملعونٌ، فما ظنُّكَ بمن يباشر لعنَ أبيهِ أو لعنَ أُمِّهِ؟! وهما السَّببُ في وجودِهِ، واللهُ قد قرنَ حقَّ الوالدين مع حَقِّهِ في قولِهِ \_ تعالى \_: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلًا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٣٣]: احتراماً لهما وتعظيماً لحقوقهما.

وقال: ﴿ أَنِ اَشَّكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَيْ ﴾ [لقمان: ١٤]، فكيف يتسبَّبُ الرَّجُلُ بلعن أبيه أوأُمِّهِ؟!

جاء اللَّعن في هذا الحديث ونظائرِهِ من الأحاديث، مثل: «لعن الله السَّارق يسرقُ البيضة فتُقطع يدُهُ» (٢)، وحديث: «لعنَ الله الخمر وشارِبَها» (٤)، اللَّعنُ معناه: الطَّرد والإبعادُ عن الرَّحمة.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۹۷۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٧٣٥)، ومسلم (٩٠) من حديث عبد الله بن عمرو رها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رواهُ أبو داود الطيالسيُّ (٣/ ٤٦٢) (٢٠٦٩) من حديث محمَّد بن أبي حميد، عن أبي توبة المصري، عن ابن عمر، به.

وفي بعض أَلفاظِهِ نَكارةٌ، ومحمَّدٌ سيئُ الحفظِ، والمصريُّ لا يَكاد يُعرف.

ورواهُ الإمامُ أحمدُ (٩/١٠) (٥٧١٦) من حديث فُليح \_ وهو: ابن سليمان \_، \_

(لعن الله من آوى محدثاً): معناهُ: أنَّ الرَّجُلَ يرتكِبُ جنايةً، فيكونُ بها مجرِماً، سواءٌ كانت جنايةً ماليَّةً أو بدنيَّةً على معصوم، أو بدعيَّةً في الدِّين، ثُمَّ يلتجئ إلى من يجيرُهُ من ذلك، فالذي أجارَهُ ملعونٌ على لسانِ الرَّسولِ عَيُّةً، كما لو ارتكب إنسانٌ حَدًّا كالزِّنا وثبت عليه، أو شرب الخمر وثبت شربه للخمر، أو سرق وأُريد لإقامة الحَدِّ عليه ثُمَّ ذهبَ إلى سُلطانِ فمنعَ إقامة الحَدِّ عليه، أو التجأ إلى من يجيرُهُ من ذلك، فهذا الذي أجارَهُ قد آوى محدثاً! بمعنى: ضمَّهُ إليه ومنعَ إقامة الحَدِّ عليه، فهو ملعونٌ على لسانِ النبيِّ عَيُّةٍ، وقد جاءَ في الحديثِ الآخرِ: "إذا بلغَتِ الحدودُ السُلطانَ فلعنَ اللهُ الشَافِعَ والمشفِّع» (۱).

فمتى ثبتَ عليه الحَدُّ ووصلَ السُّلطانَ، ثُمَّ ذهب رجلٌ إلى السُّلطانِ يطلب منه أن يعفو عن هذا المحدود فسمح وتركه من أجله، فالشَّافع والسُّلطانُ ملعونان على لسانِ النبيِّ ﷺ.

فالإنسان إذا ارتكب جريمة وفعلَ ما يُوجِبُ الحَدَّ فلا بُدَّ من إقامَةِ الحَدِّ عليه، وأيُّ إنسانِ يسعى لإسقاط الحَدِّ الشَّرعيِّ بعد وصولِهِ السُّلطانَ هو متعرِّضٌ إلى لعنَةِ الله وغضبِهِ وسخطِهِ.

(لعن الله من غيّر منار الأرض): (المنارُ) هي: المراسيم التي تفرِّقُ بينَ حَقِّكَ وحَقِّ جارِكَ، فتغييرها بتقديم أو تأخيرٍ لا يجوز؛ ومن فعل ذلك فهو ملعونٌ؛ كما في الحديث: «من ظلَمَ قيد شبرٍ من الأرض طوَّقه اللهُ إيّاه يوم

<sup>=</sup> عن سعيد بن عبد الرَّحمٰن بن وائل الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به مرفوعاً.

سعيدٌ مجهولٌ، وفليحٌ متكلَّمٌ فيهِ من قِبَلِ حفظِهِ (لسان الميزان ٣٤/٩)، وبوَّب البخاريُّ في صحيحه (٢٥٨/٨): (باب ما يُكرَهُ من لعنِ شاربِ الخمرِ).

<sup>(</sup>۱) رواهُ الطبراَنيُّ في «الصغير» (۱۵۸) من حديث أبي غزيَّةَ محمَّدِ بنِ موسَى المدني، عن عبد الرحمٰن بن أبي الزِّناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنَّ الزُّبيرَ... فذكرَهُ مرفوعاً وفيه قصَّةٌ.

إسنادُهُ ضعيفٌ، تفرَّدَ به أبو غزيَّة، وهو ضعيفُ الحديثِ. ورواه مالكٌ في (٥/ ١٢٢١) (٣٠٨٧) موقوفاً على الزُّبير، إلَّا أنَّهُ منقطعٌ.

القيامة من سبع أرضينَ "(1) ، وقال: "إنَّ دماءكُم وأموالَكُم وأعراضكُم عليكم حرامٌ ، كحرمةٍ يومكم هذا في شهركم هذا في شهركم هذا "كُلُّ المسلم على المسلم حرامٌ ، دمُهُ ومالُهُ وعرضُهُ "(٣) ، فجعلَ المالَ قريناً للدَّمِ في الحُرمَةِ .

وقيل: معنى (المنار): العلامات التي في الطرق، يهتدي بها المسافرون، فيأتي إنسانٌ فينقلها من مكانٍ إلى مكانٍ يُضِلُّ المسافرَ بذلك، وقد قال هذا القول طائفةٌ من العلماء، والأوَّلُ هو المعروفُ، ولكن كلا الأمرين لا يجوز.

واستفدنا من الحديث: جواز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم: «لعن الله من ذبح لغير الله»، ولم يعيِّن، «لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاً، لعن الله من غير منار الأرض»، «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده عليها»(٤)، «لعن الله آكل الرِّبا ومُوكِلَهُ»(٥).

أما حكم لعن المعيَّن: زيد أو خالد أو عمرو تعرف أنَّهُ يشربُ الخمرَ ـ مثلاً ـ، هل يجوز أن تقول: «لعنةُ الله عليه»؟

ابنُ الجوزي جوَّزهُ (٢) ، لكن الصَّواب المنع؛ لأنَّك لا تدري ماذا يختم له، ولا تدري ما عاقبته، فلا ينبغي لعنه، وقد جيء إلى النبيِّ عَلَيْ برجل يشربُ الخمرَ وقد تعدَّدَ المجيء به إليه، فقالَ رجلٌ: «لعنة الله عليه، ما أكثرَ ما يؤتى به»، فقالَ الرَّسولُ عَلَيْ: «لا تلعنوه؛ فإنَّهُ يحِبُّ اللهَ ورسولَهُ»(٧)، هذا يدلُّ على أنَّ لعنَ الشَّخص بعينِهِ لا ينبغي؛ لأنَّهُ رُبَّما تابَ ورجعَ، واللَّعن \_ يدلُّ على أنَّ لعنَ الشَّخص بعينِهِ لا ينبغي؛ لأنَّهُ رُبَّما تابَ ورجعَ، واللَّعن \_

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٤٥٢)، ومسلمٌ (١٦١٠) من حديث سعيد بن زيد ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (١٠٥)، ومسلمٌ (١٦٧٩) من حديث أبي بكرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواهُ مسلمٌ (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) رواهُ مسلمٌ (١٥٩٧) من حديث ابن مسعودٍ ﷺ.

<sup>(</sup>٦) الآداب الشَّرعيَّة (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٧) رواهُ البخاريُّ (٦٧٨٠) من حديث عمر بن الخطَّاب ﴿ مُلْهُمْ .

كما ذكرنا - هو: الطَّرد والإبعاد عن مواقع الرَّحمة، فأنت تدعو عليه بأن يطردَهُ اللهُ ويبعدَهُ عن مواقع الرَّحمة، هذا لا ينبغي، بل ادع الله له بالهداية، ولا ينبغي أن تدعو عليه، وهذا ما اختارَهُ أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام وغيرُهُمْ (۱)، وأمَّا لعنُ أهل المعاصي على سبيلِ العموم دونَ تعيين شخص بعينِهِ، فلا مانع؛ كما كان النبيُّ عَلَي يلعنهُم في هذا الحديث وغيرهِ، فالذين يأكلون الرِّبا ويتعاملون بها لا شكَّ أنَّهم معرَّضون لسخط الله، والله يقول: فيكأيها الذين عامنوا أتَّقُوا الله وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَا إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ الله وَرسُوله؟!

ولم يأت هذا في عقوبة الزِّنا ولا عقوبة الخمر، ممَّا يدلُّ على عظم ذنب الرِّبا وقبحِهِ.

قال ابنُ دقيق العيد: «إنَّ أكلَةَ الرِّبَا مُجَرَّبٌ لهم سوءُ الخاتمَةِ»(٢).

فالغالِبُ أنَّ من تعاطى الرِّبا لا يُختم له بخير، في الغالب أنَّهُ يموت على شَرِّ؛ لأنَّ دمَهُ ولحمَهُ نبتَ على سُحْتٍ، فحريٌّ ألَّا يُوفَّقَ ولا يُختم له بخيرٍ.

والرِّبا محرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَةِ والإجماع، ثُمَّ لاحظ عقوبة آكل الرِّبا في الآية: ﴿الَّذِيكَ يَأْكُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيَطَنُ مِنَ الْمَسِنَّ ﴿ الْبَقرة: ٢٧٥]، كالمصروعِ كلمَّا قامَ سقطَ، يعرفِهُ أهلُ الموقفِ بأكلِهِ من الرِّبا، لكن يا للأسف! يا للمصيبة! كَثُرَ الرِّبا، والنبيُّ ﷺ ذكر أنَّ في آخر الزبا، والنبيُّ ﷺ ذكر أنَّ في آخر الزبان: «من لم يأكل الرِّبا نالهُ من غبارِهِ» (٣)، وأظنُّ أنَّ الحديث ينطبقُ على

علَّتان: الجُّهالة والانقطاع.

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة (٤/٥٦٩)، الآداب الشَّرعيَّة (١/٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ (٢٥٨/١٦) (١٠٤١٠)، وأبو داود (٣٣٣١) من طريق عبَّاد بن راشد، عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن، عن أبي هريرة، به مرفوعاً. عبَّادٌ ضعيفٌ، وسعيدٌ مجهولٌ، والحسنُ لم يسمع من أبي هريرة، وقد تابع عبَّاداً داود بن أبي هاد كما عند أبي داود والنسائي (٤٤٥٥)، وابن ماجه (٢٢٧٨)، فبقيت

يقولون: «الرِّبا يجوز؛ لأجل مصلحة الفقير»، إذا كنت أنت صاحب مال وجاءك الفقير يريد أن يأخذ منك ألفاً بألف ومئة إلى السَّنة المقبلة، فلا يجوز، وإذا كان غنيًا تعطيه الآن ألفاً ويعطيك إيَّاها ألفاً ومئة يفتح بها مشروعاً فهذا لا بأس به، هذا تفريقُ بين المتماثلين، هذا الذي يقولُهُ كثيرٌ من العصريِّين، لكن هذا كُلُّهُ لا أصلَ لَهُ، هل القرآن فرَّق بين هذا وهذا؟! هل الرَّسول عَلَيْ فَرَق بين هذا وهذا؟!

صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ اَنفُسِهِم اللّهِ وَاللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ خيراً.

وعن طارق بن شهابٍ أنَّ رسول الله ﷺ قالَ: «دخلَ الجنَّةَ رجلٌ في ذبابٍ، ودخلَ النَّارَ رجلٌ في ذبابٍ».

قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟!

قالَ: «مرَّ رجلانِ على قوم لهم صنمٌ لا يجوزُهُ أحدٌ حتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شيئاً، فقالوا لأحدِهِمَا: قَرِّبُ.

قال: ليس عندي شيءٌ أقرِّبُ.

قالوا لَهُ: قَرِّبْ ولو ذباباً، فقرَّبَ ذُباباً، فخلُّوا سبيلَهُ، فدخل النَّار.

وقالوا للآخر: قرِّبْ.

فقال: ما كنتُ لأقرِّب لأحدٍ شيئاً دون الله ﷺ، فضربوا عنقَهُ فدخل الجنَّة » رواهُ أحمدُ (١).

(مرَّ رجلانِ على قومِ لهم صنمٌ): (الصَّنَمُ) هو: ما نُحِتَ على صورةٍ وعُبِدَ من دُونِ اللهِ، فَكُلُّ صنمٍ وعُبِدَ من دُونِ اللهِ، فَكُلُّ صنمٍ وثنَ على منهً وثنُ على على وثنُ وليسَ كل وثن صنماً.

(لا يجاوزُهُ أَحدُ حتَّى يُقرِّبَ لَهُ شيئاً، فقالوا لأحَلِهِمَا: قَرِّبْ، قال: ليس عندي شيءٌ أقرِّبُ): اعتذاراً، فقبلوا منهُ مجرَّد العمل الظَّاهر فقالوا: (قرِّب ولو ذباباً، فقرَّب ذباباً) إذ من المعلوم أنَّهم لا حاجة لهم في هذا اللَّباب، ولا خير فيه، بل هو حيوان مستقذرٌ خسيسٌ، ولكن أرادوا بذلك أن يعرفوا باطِنَهُ، هذا قصدُهُمْ، وإلَّا الذَّباب لا يؤكل، ولا ينتفعُ فيه بشيءٍ.

ُ فلمَّا قرَّبَ ذلك النُّباب إلى صنمهُم (دخل النَّار)، فدلَّ على أنَّ الشُّركَ لا يُغفرُ.

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمامُ أحمدُ في «الزُّهدِ» (۱٥)، وابنُ أبي شيبة (۱۷/ ٥٣٧) (٣٣٧٠٩) من حديث طارقِ بن شهابٍ، عن سلمان ﷺ موقوفاً عليه، وإسنادُهُ قويٌّ. وقد تبع المصنِّفُ في حُكاية رفعِهِ ابنَ القيِّم في الدَّاء والدَّواء (ص٧٦).

وأمَّا الآخرُ فمع أنَّهم لم يطلبوا منهُ إلَّا طلبة حقيرة، (قالوا: قرِّب ولو ذباباً)، قال: (ما كنتُ لأقرِّبَ لأحدِ شيئاً دُون اللهِ ﷺ).

فيه: عظِمُ الشِّركِ بالله، وكون هذا الرجل بذلَ نفسَهُ لله، وصبر على القتل، في حين أنَّهم لم يطلبوا إلَّا ذباباً.

وفيه: أنَّ المقصود الأعظم حتَّى عند عبدة الأوثان هو: عملُ القلبِ، فيستدلِّون بالظَّاهرِ على الباطنِ.

(فضربوا عُنقَهُ فدخلَ الجنَّةَ): دلَّ على أنَّ الإنسان يقي دينَهُ وتوحيدَهُ حتَّى بنفسِهِ.

لو قالَ قائلٌ: هذا الذي قرَّب ذُباباً، أَلَم يدخُلْ في حَدِّ المكرَهِ؟ قرَّبَ النُّبابَ وقايةً لنفسِهِ، والله يقول: ﴿مَن كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أَكْبابَ وقايةً لنفسِهِ، والله يقول: ﴿مَن كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أَكُوبُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ بِالْإِيمَنِ ﴾ [النحل: ١٠٦]، فما الجواب؟

### يتحصَّلُ لنا ثلاثة أجوبة:

الْأُوَّلُ: أَنَّ هذا شرعُ من قبلنا، فإنَّهُ لا يُعذرُ في شرعهم بالإكراه، أمَّا في شرعنا فالله أباحَ النُّطق بالكفر للمكرَهِ الذي قلبه مطمئنٌ بالإيمان.

النَّاني: أنَّ الإكراهَ إنَّما هو لمن اطمئنَّ قلبُهُ بالإيمان، فاللهُ يقولُ: ﴿إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ ۖ بِٱلْإِيمَان، بل مُطمئناً بما قرَّب، هذا الجوابُ الثَّاني.

وهذا هو الظَّاهر أنَّ الرَّجلَ قلبُهُ غير مطمئنِ بالإيمان؛ لأنَّهُ استمرَّ على تقريبِهِ، ولمْ يبالِ، وإلَّا لو تابَ ورجعَ فالله يتوبُ عليه.

الثَّالثُ: أنَّ الإكراهَ يُقبَلُ إذا كان بالقولِ، أمَّا بالفعل فلا، وهذا فعلٌ، واللهُ يسقولُ: ﴿ وَمَن كَفَرَ بِأَللَهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُظَمَيِنُ اللهُ يسقولُ وهو الذي يُعذَرُ بِأَلْإِيمَنِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِأَلْكُفُرِ صَدِّلًا فَعَلَيْهِمْ ﴾ هذا يتعلَّقُ بالقول وهو الذي يُعذَرُ فيه بالإكراه، أمَّا الفعلُ فلا.

والظَّاهرُ أنَّ المكرَهَ معذورٌ، سواءٌ أُكرِهَ على قولٍ أو فعلٍ، خلافاً لمن فرَّقَ (١).

قال المصنّفُ: (رواهُ أحمدُ): الإمامُ أحمدُ لم يخرجْهُ في (المسندِ)، والإطلاق عند المحدِّثين إذا قيلَ: «رواهُ أحمدُ» ينصرِفُ إلى المسنَدِ، فإذا كانَ قد رواهُ في «الزُّهد»، أو في «السُّنَّةِ» أو في غيرها من كتبه فإنَّهُ يقال: «رواهُ الإمامُ أحمدُ في كتابِ الزُهدِ» أو «في كتابِ السَّنَّةِ» لكن المصنّف تابعَ ابنَ القيِّم؛ لأنَّ ابنَ القيِّم نقلَ هذا الحديثَ بهذا السَّياق عازياً لَهُ بقولِهِ: «رواهُ الإمامُ أحمدُ»(٢).



<sup>(</sup>١) يؤيِّدُ الجواب الثَّاني أنَّ الذي قرَّب لم يمتنع من أصل التَّقريب وإنَّما اعتذر بأنَّهُ لا يجد ما يقرِّبه، أمَّا الآخر فأبي أصل التقريب ولو كان معه ما يُقرِّبُهُ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الدَّاء والدُّواء (ص٧٦).

# 

#### بابً

## لا يُذبح للَّه بمكانٍ يُذبح فيهِ لغيرِ اللَّه

وقول الله تعالى: ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدُأُ ﴾ الآية [التوبة: ١٠٨].

عن ثابتِ بن الضحَّاك ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَالَ: نَذَرَ رَجَلٌ أَنَ يَنْحَرَ إِبَلاًّ بِبُوانة ، فسألَ النبيَّ عَلِي فقالَ: «هل كانَ فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهلية يُعبَدُ؟»

قالوا: لا.

قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادِهِمْ؟»

قالوا: لا.

فقال رسول الله ﷺ: «أوفِ بنذركَ، فإنَّهُ لا وفاءَ لنذرِ في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم» رواهُ أبو داود، وإسنادُهُ على شرطِهمًا.

#### SE 1927 NO

# غابً

## لا يُذبح للَّه بمكانٍ يُذبح فيهِ لغيرِ اللَّه

معنى هذه الترجمة: أنَّ المكانَ إذا كان مُعدًّا للذَّبح فيه لغيرِ اللهِ، أو أنَّ فيه صنماً يذبحُ لَهُ، أو موضعاً يجتمعُ فيه المشركون ويعظّمونه أو يقيمونَ فيه أعيادَهُمْ، فلا يجوز لك أن تُخصِّصَهُ بالعبادَةِ، وأن تنذرَ لله بأن تذبحَ في هذا المكان المعيَّن حتَّى ولو كانت نيَّتُكَ خالصَةً وقصدُكَ صحيحاً لا يجوز لك ذلك؛ لوجودِ المشابهةِ الظاهِرَةِ للمشركين، فالمسلِمُ ممنوعٌ من هذا؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهُ: "من تشبّه بقوم فهو منهم"(١)، وذلك لأنَّ المشابهة في الأعمالِ الباطِنَةِ.

## ﴿ وَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَكُنَّا ﴾ الآية [التوبة: ١٠٨].

أوَّلُ الآية: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِبِهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ الْمُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنَ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ مِن اللَّهُ عَلِيهِ أَبَدًا لَمَسَجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَعُومَ فِيهِ فِيهِ وَجَالُ يُحِبُونَ أَن يَنظَهُرُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُظَهِّرِينَ ﴿ وَإِلَا التوبة: ١٠٨ تَعُومَ فِيهُ فِيهِ وَجَالُ يُحِبُونَ أَن يَنظَهُرُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُظَهِّرِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير البغوي (٤/٤)، تفسير ابن كثير (٣٤٦/٤).

الرُّوم تساعدُهُ، فعند ذلك أمرَهُمْ أن يبنوا محلًّا يُعَسْكِرُ فيه، وقد سمَّاهُ النبيُّ ﷺ: «أبا عامر الفاسق»(١)، بنوا مسجداً وقصدُهُمْ في هذا المسجد ليس لله، وإنَّما قصدُهُمْ أنَّهُ إذا جاء أبو عامر الفاسق يُعَسْكِرونُ فيه ويقومونَ بالحملَةِ ضِدَّ الرَّسولِ ﷺ وأصحابِهِ، فيُخرجونَهُ من المدينَةِ، ولمَّا تكامَلُ بناؤُهُ جاءوا إلى الرَّسولِ ﷺ فقالوا: «يا رسول الله، إنَّا بنينا هذا المسجد للصَّلاة فيه، وليُقيم فيه أهلُ العِلَّةِ ولِليلَةِ الشَّاتيَةِ، فصلِّ لنا فيه»، وكانت العادة إذا رأى النَّاس مسجداً صلَّى فيه الرَّسول عَيْكِيْ حرصوا على الصَّلاة فيه، كما في قصَّةِ عتبان بن مالك ﴿ اللهُ عَانَّهُ كَانَ ضريرَ البصرِ، لا يستطيع الوصول للمسجد للعذرِ الذي قام به، فأراد أن يتَّخِذَ مسجداً في بيته يُصلِّي بقومه، فجاء إلى النبيِّ ﷺ يطلب منه أن يصلِّي في بيته، فجاءه النبيُّ ﷺ وقال: «أين تحِبُّ أن أصلِّي في بيتك؟»، فأشار إلى مكانٍ فصلَّى فيه النبيُّ ﷺ واتَّخذَهُ عتبانُ مسجداً (٢)، فهؤلاء المنافقون جاءوا إلى الرَّسول ﷺ يطلبون أن يصلِّي في مسجدهم، والرَّسولُ ﷺ لم يعلم بما عندهم، وكان ذلك عند سفرِهِ إلى تبوك، فقالَ ﷺ: «إنَّا على سفر، ولكن إذا قفلنا إن شاء الله»، ثُمَّ سافرَ إلى تبوك وأقام بها نحو عشرين يوماً، ثُمَّ لمَّا رجعَ ولم يبقَ بينَهُ وبينَ المسجدِ إلَّا مسيرة يوم أو بعض يوم، نزلَ عليهِ خبرُ المسجدِ: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَكُّواْ مَسْجِدًا ضِرَادًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، مِن فَبَالُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَيُّ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ ﴿ لَا نَقُدُ فِيهِ أَبَدُأَ ﴾ [الــــوبــة: ١٠٧، ١٠٨] فعرفَ أنَّ هذا هو مسجد الضِّرار، وما بُنِيَ لأهل العلَّة في اللَّيلةِ الشَّاتيَةِ ولأهل الأعذار، وإنَّما يريدون بهذا المسجد أنَّ من حارَبَ اللهَ ورسولَهُ ﷺ، \_ وهو: أبو عامرِ الفاسقُ ومن يأتي معه \_ يبقون فيه لأجل تفريق المؤمنينَ وإخراجِهِمْ منَ المدينَةِ.

ثُمَّ قالَ سبحانَهُ: ﴿ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُّنَّا إِلَّا ٱلْحُسْنَيُّ ﴿ حَلَفُوا أَنَّهُم لا يريدون

<sup>(</sup>١) ينظر: علل ابن أبي حاتم (٦/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٢٤)، ومسلم (٣٣).

إلَّا الخير، ولكنَّ الله شَهِدَ بأنَّهُمْ كَذَبَةٌ فَجَرَةٌ، بنوهُ لأجل هؤلاء الكفرة الذين سيأتي بهم أبو عامر الفاسقُ، ولمَّا نزل على الرَّسول ﷺ خبر المسجد بعثَ إليه من يهدمه، فهُدِمَ ونهى النبيُّ ﷺ عن الصَّلاة فيه أبداً.

وجهُ مطابقةِ الآية للتَّرجمة: أنَّ المسجد بُنِيَ لمعصية الله، وبُنِيَ للإضرار بالمومنين، وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله، فصارَ الموضعُ موضعَ معصية، ومُعَدًا للمعصيةِ، لذا نهى النبيُّ ﷺ عن الصَّلاة فيه، فاستفدنا من ذلك: أنَّ كُلَّ موضعٍ هُيِءَ وأُعِدَّ للمعصيةِ فلا تنبغي العبادة فيه، واستفدنا أنَّ الطَّاعةَ تؤثِّرُ في الأرض وكذا المعصية.

ثُمَّ قالَ سبحانَهُ: ﴿لَمَسَجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ هو مسجدُ قباء، أُسِّسَ على طاعة الله ورسولِهِ ﷺ، ﴿مِنْ أَلَّهِ يَوْمِ ﴾ بُنِيَ ﴿أَخَقُ أَن تَعُومَ فِيدِ فِيهِ رِجَالً يُعِبُونَ أَن يَنْطَهَرُوا وَالله يُحِبُ ٱلْمُطَهِّرِينَ ﴿ )، قال بعضُ العلماء: إنَّ المسجد الذي أُسِّسَ على التَّقوى هو مسجِدُ النَّبِيِّ ﷺ، وقيلَ: هو مسجِدُ قباء، ولكن لا منافاة بينَ الأمرينِ؛ فإذا كان مسجد قباء أُسِّسَ على التَّقوى فلأن يكونَ مسجدُ الرَّسولِ ﷺ أُسِّسَ على التَّقوى فلأن يكونَ مسجدُ الرَّسولِ ﷺ أُسِّسَ على التَّقوى من باب أولى.

وذلك أنَّ بني عمرو بن عوف كانوا إذا توضأوا يستنجونَ بالماء فأثنى الله عليهم، فقالَ لهم النبيُّ ﷺ: «ما هذا الطَّهور الذي أثنى الله به عليكم؟» فأخبروه بأنَّهُمْ يتبعون الحجارةَ الماءَ، قال: «فذاك فالزموه»(١).

وفي قوله: ﴿ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴿ إِنْهَاتَ صَفَةَ الْمُحَبَّةِ لللهُ \_ تعالى \_ ، خلافاً للأشاعرة الذين ينكرون إثبات المحبَّة لله ، ويقولون: إنَّ المحبَّة هي: الرِّضا أو الإثابة ؛ أي: أنَّ الله يجِبُ المطَّهرين بمعنى: أنَّ الله يثيبُ المطَّهرين

<sup>(</sup>۱) أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ (۲۶/۲۲) (۱۰٤۸۰)، والطبريُّ (۲۹۰/۱۱)، وابنُ خزيمةَ (۸۳)، والحاكمُ (۲۰۸/۱)، من طريق أبي أويس عبد الله المدني، عن شرحبيل بن سعد، عن عويم بن ساعدة الأنصاري، به مرفوعاً.

أبو أويس فيه كلامٌ من جهَةِ حفظِهِ، وشرحبيلُ ضعيفٌ وفي سماعه من عويم نظرٌ كما قال ابن حجر في (التَّهذيب ١٥٨/٢)، وقد جاء الخبرُ من مسند أبي أمّامةَ وابن عبَّاسِ وأنسِ وجابر عبَّشِ وجميعها لا تخلو من ضعفٍ.

ويؤتيهم الأجورَ، ولكن أهل السُّنَةِ والجماعة يثبتون لله ما أثبتَهُ لنفسِهِ إثباتاً يليقُ بجلالِهِ حقيقةً على حَدِّ قولِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ أَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَكَ بَحِلالِهِ حقيقةً على حَدِّ قولِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَوْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَلَى السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ولا نكيف، والسَّمِيعُ البَعلِ الله لنفسِهِ، ونُنزَّه الله عن مشابهة ولا نمثل، ولا نشبه، بل نثبتها كما أثبتها الله لنفسِهِ، ونُنزَّه الله عن مشابهة خلقه، لا نقول: كيف المحبَّة؟ كيف السَّمع؟ كيف البصر؟ بل نقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مَنَّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ كَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وكيف نُنزِّه الله عن شيءٍ أثبته لنفسِهِ؟! هذا غلطٌ، الله أخبر أنَّهُ يحِبُّ المطَّهرين، ويحِبُّ التَّوابينَ، ويحِبُّ المحسنينَ، ويحِبُّ المتقينَ، فكيف ننفي ذلك عنه؟!

ولا ننكر أنَّ من لازم إثبات المحبَّة: الإثابة، لكن لا نُفسِّرها بالإثابة، وإنَّما نقولُ: الإثابةُ من نتائجها.

والرَّحمة نثبتها له ومن ثمرتها: الإنعام، لكن لا نفسِّر الرَّحمة بالإنعام.

و عن ثابتِ بنِ الضحَّاك ﷺ قالَ: نذرَ رجلٌ أن ينحرَ إبلاً بِبُوانةَ، فَسَأَلَ النبيَّ ﷺ فقالَ: «هل كانَ فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهليَّة يُعبَدُ؟» قالوا: لا.

قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادِهِمْ؟»

قالوا: لا.

فقال رسول الله ﷺ: «أوفِ بنذركَ، فإنَّهُ لا وفاءَ لنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملُك ابنُ آدم» رواهُ أبو داود، وإسنادُهُ على شرطِهِمَا (١٠).

(العيد): اسمٌ لما يعود ويتكرَّر مجيئُهُ، سواءٌ كان العَودُ في السَّنةِ أو الشَّهرِ أو الأسبوعِ، يوم معلوم عندهم في السَّنة يجتمع فيه الكُفَّارُ ويتناشدون فيه الأشعار، أو يذبحونَ، أو يقيمون فيه شيئاً من شعائرهم.

(وإسنادهُ على شرطها)؛ أي: على شرطِ البخاريِّ ومسلمٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواهُ أبو داود (۳۳۱۳)، وأصلُهُ عند البخاري (۲۰٤۷)، ومسلم (۱۱۰)، والحديث قوَّاهُ شيخُ الإسلامِ في الاقتضاء (٤٣٧/١)، وصحَّحَهُ ابنُ عبد الهادي في الصَّارم (ص٣٠٩)، وابنُ حجرِ في البلوغ (ص٤٦٨).

有力しを対してあれるとあれるともなるともなるともなるともれるともなるともれるともなるともれるともなるともれるともなるともなるともなるともなるともなるともなるともなる

## بابٌ مِنَ الشِّركِ النَّذرُ لغيرِ اللَّه

وقول الله تعالى: ﴿يُوثُونَ بِٱلنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧].

وقوله: ﴿ وَمَا آنَفَقَتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكُذِ فَإِكَ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٠].

وفي «الصَّحيح» عن عائشة وَأَنَّ رسول الله وَ قَال: «من نذرَ أن يعصي الله فليطعُهُ، ومن نذرَ أن يعصي الله فلا يعصه».

#### 建 砂油 碧

# 

النَّذُرُ لغةً: الإيجابُ، وذلك أنَّ النَّاذِرَ يُوجِبُ في ذَمَّتِهِ ما لم يكُنْ واجباً عليه قبلَ ذلك، والنذر إذا كان لله فهو على خمسة أقسام:

القسمُ الأوّلُ: نذرٌ مباحٌ، ويكون النّاذرُ مخيّراً بين فعله وبين كفّارة اليمين، مثالُهُ: لو قال: «لله عليّ أن أشتري هذه الدّار»، أو: «لله عليّ أن أشتري هذا الثّوب»، هذا ليس بطاعة أشتري هذا البشت» (۱)، أو: «لله عليّ أن ألبس هذا الثّوب»، هذا ليس بطاعة بل هو مباحٌ، إن شاء لبس الثّوب وإن شاء تركه، إن شاء اشترى الدّار أو تركها، وعليه عند عدم فعله: كفّارة يمين؛ لأنّ النّذر هنا بمنزلة اليمين، كأنّه قال: «والله لألبسنّ هذا الثّوب»، «والله لأشترينَ هذه الدّار».

القسمُ النَّاني: نذرٌ مكروهٌ، وحكمه أنَّهُ يستحَبُّ ألَّا يفعله وأن يكفِّر عنه، مثالُهُ: لو نذر إنسان فقال: «لله عليَّ أن أطلِّق زوجتي إذا لم يكن كذا وكذا»، فتحقَّق ما نذر عليه فالمستحبُّ له أن يكفِّر كفَّارة يمين ولا شيء عليه، وإن شاء فعل المكروه، والتكفير أفضل.

القسم الثَّالث: نذرُ اللِّجاجِ والغضبِ، وهو أنَّ الإنسان في حالَةِ الغضَبِ واللِّجاجِ ينذرُ أن يضربَ فلاناً، وهذا ينبغي أن يكفِّر ولا يفعل ما نذر عليه.

القسمُ الرَّابع: نذرُ معصيةِ، كقوله: «لله عليَّ أن أقتل فلاناً»، أو: «لله عليَّ أن أشرب الخمر»، أو: «لله عليَّ أن أزني بفلانة»، وهذا حرامٌ لا يجوز الوفاء به؛ لأنَّهُ معصيةٌ، لكن هل عليه كفَّارة يمين؟

فيه خلافٌ بين العلماء، والمعروفُ أنَّ عليه الكفَّارة؛ لحديث عمران بن حصين أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا نذرَ في معصيةٍ، وكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ» (٢).

<sup>(</sup>١) عباءةً يلبسها الرَّجل.

<sup>(</sup>٢) يأتى تخريجه قريباً.

القسمُ الخامسُ: نذرُ التَّبرُّرِ، وهو: الذي أُريد به البِرُّ والطَّاعةُ، وهذا يجبُ الوفاء به، وهو المقصودُ في هذا الباب، كما لو قال: "إذا شفى الله ولدي من هذا المرض فللَّه عليَّ أن أتصدَّق بألف ريال»، وشُفي الولدُ فيلزمُهُ أن يتصدَّق بألف ريال»، وشُفي الولدُ فيلزمُهُ أن يتصدَّق بألف ريال، وليس فيه كفَّارة، أو قال: "إن سلَّم الله مالي الغائب فللَّه عليَّ أن أذبح شاة»، يلزمُهُ إن سَلِمَ مالُهُ أن يوفي بنذرِهِ؛ لقول النبيِّ عَيَّةِ: "من نذرَ أن يطيع الله فليطعه" (١)، وهذا خاصٌّ بالفقراء، والنَّذر من حيث هو لا ينبغي، وقد جاء في الحديث: "إنَّ النَّذرَ لا يأتي بخير، وإنَّما يُستخرج به من البخيل" (١)، فالذي قدَّرَهُ اللهُ من موتٍ أو شيء لا بُدَّ أن يقع، لكن النَّذر والوفاء به هو عبادة لله، فصرفه حينئذِ لغير الله شركُ، والدَّليل على أنَّهُ عبادةٌ وله ـ تعالى ـ: ﴿ وَهُونُ إِللَّذَرِ وَيَخَافُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُ (٦٦٩٦) من حديث عائشة رهيًا.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٦٦٠٨)، ومسلمٌ (١٦٣٩) من حديث عبد الله بن عمر ﷺ.

## ﴾ وقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧].

﴿ وَهُونُونَ بِٱلنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّمُهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ ﴾ )؛ أي: طويلاً، فالله مدح الموفين بالنَّذر.

ورجهُ الدّلالة من الآية على أنّ النّدر عبادة: هو أنّ الله مدحهم على الوفاء بنذورهم، إذ لو كان مباحاً لم يمدحهم الله عليه، وإنّما مدحهم الله لأداء واجبٍ أو لفعلِ مستحب، أو تركِّ محرّم أو مكروه، وكما تدلّ عليه الآية من وجه آخر وهو أنّه سبحانه قال: ﴿ يُوفُونَ بِالنّدرِ وَيَخَافُونَ يَومًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ الله والخوف من ذلك اليوم عبادة؛ فالمؤمن مطلوب منه أن يخاف الله وأن يخاف مما سيؤول إليه أمره (۱).

<sup>(</sup>١) أي: لمَّا كان الخوف من ذلك اليوم عبادة وقُرن بالوفاء بالنَّذر دلَّ بدلالة الاقتران على أنَّ الوفاء بالنَّذر عبادة.

# ﴿ وقوله: ﴿ وَمَا آَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَّذَدٍ فَالِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٠].

دلَّ على أنَّ النَّذر عبادة؛ لأنَّ الإنسانَ إذا أنفق نفقةً يريدُ بها وجهَ الله فهي عبادةٌ، حتَّى إنَّ سعداً وَلَيْهُ سأل النبيَّ عَلَيْهُ عمَّا ينفقُهُ على أهلِهِ، فقال: «حتَّى اللُّقمة تجعلها في في امرأتك تؤجر عليها»(١).

وإذا ثبت أنَّ النَّذر عبادة فالنَّذر للقبور أو للمشايخ أو للأنبياء هو صرف للعبادة لهم، كما لو نذر أن يذبح للرَّسول ﷺ متقرِّباً، أو نذرَ \_ مثلاً \_ دراهم لقبر أحمد البدوي لأجل إيجاد الكهرباء على قبره، أو لتحلية قبره بالذُّهب، أو للبناء أو التَّرميم، أو للسَّادن، هذا من الشِّرك الأكبرِ المنافي للتَّوحيد، فاللهُ أمرَ ألًّا يكون النَّذرُ إلَّا له، وكثير ممَّن طغى عليهم الشِّرك وافتتنوا بعبادة القبور جعلوا ينذرون ويذبحون لها مريدين التقرُّب بذلك إليها، وما أكثر هذا في البلاد المنتسبة للإسلام، وقد ذكرَ صاحبُ المنار: (محمَّد رشيد رضا) في مجلَّته كتاباً نشرَهُ، وجُّهه إليه شخصٌ يقالُ له: (سيف الدِّين اليماني)، كان بينه وبين المنار مكاتبات، وكان في سنغافورة، كتب كتاباً حاصله: أنَّهُ تكلُّم عن حالة الإسلام في الجزر الهنديَّة وسنغافورة والشَّرق الأقصى وهل عندهم إسلام؟!؛ لأنَّهم كانوا يهتمُّون بالإسلام في أوَّل هذا القرن، ومن جملة ما ذكرَ أنَّهُ قال: جئتُ جزيرةً من جزر الهند وكانت في وسط بحر، دخلتُ تلك الجزيرة وإذا فيها قبر والنَّاس يطوفون حوله وينذرون له وعندهم سادنٌ، فدخلت لأنظر إلى هذا القبر وماذا يفعل الناس؟! فأقبل إلى السَّادن ومعه شيءٌ من الزَّيت يريد أن يرشَّ به ثيابي للبركة فصِحْتُ به بأعلى صوتي: «لا توسِّخ ثيابي»، فقال: أنت وهابيٌّ؟!

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

فقلت: «نعم أنا وهابيُّ».

فامتاز الوهابيَّةُ بعدم النَّذر للقبور حتَّى في الجزر الهنديَّة التي لم يصل إليها أحدُّ! هذا شأن الكثير افتتنوا بالقبور وعبادة القبور والنذر للقبور (١٠).

ويقولون في كتبهم عندما يريدون عبادة صاحب القبر: "إنَّ هذا الميت رجلٌ صالحٌ وإذا وجَّهت إليه روحك بقلب حيٍّ؛ فإنَّ روحه تقابل روحك، ثُمَّ هو يشعُّ على قلبك بالأنوار التي تنبعث من روحه كالمرآة التي تعكس ضوء الشمس وتدخله!».

تعاليم فاسدة، من أين لكم هذا؟! هل هذا معقول؟! هل دلَّ عليه كتاب؟! هل دلَّت عليه سُنَّةٌ؟! هل دلَّ عليه قولُ صحابيِّ؟!

لا ينفع القلوب إلّا الإقبال على الله ـ سبحانه ـ، كما في الدّعاء المعروف الذي رواه ابن مسعود عن النبيِّ عَلَيْ وفيه: «أسألك بكُلِّ اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علَّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري (٢٠)، هذا هو الذي ينفع القلب، لا روح هذا الميت، ومعنى: «أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي»: أنَّ القرآن بمنزلة المطر، وقلبك بمنزلة الأرض، فالمطر إذا وقعَ على الأرض أنبتت وجاءت بأنواع الثمار الجميلة النافعة، فالقرآن إذا حَلَّ في قلبك أنتج الإيمان وأنتج الخوف من الله وعظمة الله والإقبال عليه، واستنارَ قلبُكَ وذهبَ همُّكَ وجلَّى حزنَكَ.

أمًّا هذه الخرافة \_ وهي من آراء الفارابي \_ فقد فُتنوا بها لهذه العبارات

<sup>(</sup>١) ينظر: مجلة المنار (٢/٤٢٥).

<sup>(</sup>۲) رواهُ الإمام أحمد (۲/۲۶٦) (۳۷۱۲)، وابنُ أبي شيبة (۱۲۰/۱۰) (۲۹۹۳۰)، والبزَّار (۱۹۹۶)، والبزَّار (۱۹۹۶)، وابنُ حبَّان (۹۷۲)، والطبرانيُّ (۱۰۳۵۲)، والبيهقيُّ في «الدَّعوات» (۱۸٤) من طريق أبي سلمة الجهني، عن القاسم بن عبد الرحمٰن بن مسعود، عن أبيه، عن جَدِّهِ به مرفوعاً.

أبو سلمة لا يَكاد يُعرف، وليس هو موسى الجهني، ينظر: علل الدَّارقطني (٢/ ٤٠٣)، لسان الميزان (٨٤/٩).

الخلَّابة التي لا دليل عليها، ولا تمتُّ إلى الشَّريعة بصلة، هل مثل هذا يبيح صرف العبادة لغير الله؟!

ينذرون للأموات، ويبنون على القبور، ويزخرفونها؛ رجاء خيرها وبركة هذا الميت وشفاعته.

نقول: أنتم عكستم القضيَّة، وخالفتم الشَّريعة الإسلاميَّة، فالشَّفاعة ليست عندَ هذا الميِّت، بل هي عند الله، نحن الأحياء الذين نشفع لهذا الميِّت، ألا ترى أنَّهُ إذا مات قمنا نُصلِّي عليه منتظمينَ صفوفاً خلف إمامناً، نقولُ: «اللَّهُمَّ اغفر له وارحمه وعافه واعفُ عنهُ»، وقد قال النبيُّ على كما في "صحيح مسلم»: «ما من مسلم يموت فيقومُ على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلَّا شفَّعهم الله (۱)، مع أنَّنا نقول: الصَّالحون يشفعون، والأنبياء يشفعون، نحنُ لا ننكر الشَّفاعة، لكن لا نطلبها منهم، حتَّى الرَّسول على لا نطلب الشَّفاعة منه، بل نطلبها من الله، فنقول: «اللَّهُمَّ شفِّع فينا نبيَّك، اللَّهُمَّ نفاعته»، ولا نقول: «يا رسول الله اشفع لنا».

والأفراط - أيضاً - يشفعون، ولا نطلب من الفرط أن يشفع، ولا من الصَّالح أن يشفع، بل ذلك من الله، ألا ترى أنّا إذا قمنا نصلِّي على الطفل قلنا في دعائنا: «اللَّهُمَّ اجعله ذخراً لوالديه، وفرطاً لهما إلى الجنّة وشفيعاً مجاباً» (٢)، الفرط: أي: المقدَّم، ونطلب من الله أن يكون هذا الفرط شفيعاً لوالديه، ولا نقول للفرط: «أيّها الفرط اشفع لوالديك»، بل الشَّفاعة ملك لله، لكن الله يكرم الصَّالح بأن يقبل شفاعته فيمن استحقَّ النَّار أن لا يدخلها، أو فيمن لم يدخل الجنة أن يدخلها، أو من دخلها أن يزاد ثوابه فيها.

فالنَّذر للقبور والذَّبح لها والبناء عليها وسؤالها المدد وتفريج الكربات وإغاثة اللَّهفات، كُلُّ هذا ينافي التَّوحيد الذي من أجلِهِ بُعثت الرُّسلُ، ومن

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلمٌ (٩٤٨) من حديث ابن عبَّاس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) روى البيهقي (٤/ ١٥) نحوَهُ عن أبي هريرة موقوفاً، وعلَّق البخاريُّ (٨٩/٢) نحوَهُ عن الحسن.

أجلِهِ أُنزلت الكتبُ، ومن أجلِهِ جُرِّدَتْ سيوفُ الجهادِ، ومن أجلِهِ وقعت الواقعةُ وحقَّت الحاقَّةُ.

والله \_ سبحانه \_ يقول: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ [الجن: ١٨]، نكرة في سياق النَّهي فتعمُّ أيَّ أحدٍ: نبيِّ أو وليِّ أو غيرهما، لا يجوز أن ندعو مع الله أحداً، فالدُّعاء عبادة، كذلك لا يجوز أن ننذر لأحد غير الله، فالنَّذر عبادة، والذَّبح عبادة، ولكن يا للأسف كثير من المنتسبين للإسلام افتتنوا بهذه القبور، بل وألَّفوا المؤلَّفات في ذلك، فقد ألَّف المفيد بن النُّعمان كتاباً سمَّاه: «حجَّ المشاهد»، فجعل للمشاهد منسكاً!(١)، فحينما تذهب تزور الحسين أو علي بن أبي طالب، كيف تطوف؟! وكيف تسجد؟! وكيف تتقرَّب إليه؟! هذا من دعاة الشِّرك المنافى للتَّوحيد، ولكن هذه سُنَّةُ الله في هذا الكون: مؤمنٌ وكافرٌ، صالحٌ وطالحٌ، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَكَلَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَنطِينَ ٱلْإِنِس وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُيْخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزاً وَلَوْ شَلَة رَبُّكَ مَا فَعَلُوَّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِنَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْدِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِٱلْآخِرَةِ﴾ [الأنعام: ١١٢، ١١٣] وكل من جاء بخلاف ما جاءت به الأنبياء فهو عدوٌّ للأنبياء، فالأنبياء جاؤوا بالتَّوحيد، فالذي يأتي بخلاف التَّوحيد فقد بارز بعداوة الأنبياء، مهما زخرفوا بأقوالهم وعباراتهم فالحَقُّ واضحٌ، فالنبيُّ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال سيِّد الخلق وأفضلهم، لمَّا قيل له: «ما شاء الله وشئتَ» غضب وقال: «أجعلتنى لله نِدًاً؟!»(٢)، مع أنَّهُ عَيْدُ له مشيئة، وأنا لي مشيئة، وأنتَ لك مشيئة، وكُلُّ إنسان له مشيئة، لكن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله، لما جاء بالواو التي تفيدُ مطلقَ الاشتراك والجمع أنكرَ عليه، وقال: «أجعلتني لله ندًّا؟!».

فانظر إلى قول الرَّسول ﷺ وحمايته حِمى التَّوحيد، حَمَى التَّوحيد، وَمَن تأمَّل القرآن والسُّنَّة وما درجَ عليه سلفنا الصَّالح علم أنَّ هؤلاء القوم الذين افتتنوا بهذه الكتب والبناء على القبور، ليسوا على صراط مستقيم.

<sup>(</sup>١) ينظر: منهاج السُّنَّة (١/٤٧٦).

وفي «الصَّحيح» عن عائشة ﷺ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من نذرَ أن يطيع الله عصه» (١٠). أن يطيع الله فلا يعصه» (١٠).

هذا يدلُّ على أنَّ أيَّ عبادة نذرتها يجب عليك الوفاء بها، وفيه الرَّد على الحنفيَّة الذين يقولون: «لا يجِبُ النَّذر إلَّا إذا كانَ جنس المنذور واجباً شرعاً»، كما لو قلت: «لله عليَّ أن أصوم شهراً»، قالوا: يلزمك؛ لأنَّ صيام شهر رمضان واجب، وهذا الذي نذرته لوجوبه أصل في الشَّرع.

ولو قلت: «لله عليَّ أن أصلِّي عشر ركعات صلاة الضحى»، فعند الحنفيَّة يلزمك؛ لأنَّ لها جنساً واجباً، وهو الصَّلوات النخمس.

بخلاف ما لو قلت: «لله عليَّ أن أعتكف في شهر رمضان»، يقولون: لا يلزمك؛ لأنَّ الاعتكاف لا يجب من أصله.

أمَّا الجمهور فيقولون: يلزمك الوفاء بالنذر ما دام أنَّهُ طاعة، وإن لم يكن له أصلٌ واجبٌ؛ لقول النبيِّ ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، وهذه طاعة، وتقييدكم بأنَّهُ لا بُدَّ أن يكون لَهُ أصلٌ واجبٌ في الشَّرع لا دليل عليه.

ولو قلت: «لله عليَّ أن أزور فلاناً المريض» فالحنفيَّة لا يوجبونه، ويقولون: عيادة المريض ليست واجبة، والجمهور يوجبونه؛ لأنَّ عيادة المريض طاعة، وقد حتَّ عليها النبيُّ ﷺ، وهي من حَقِّ المسلم على المسلم.

ولو قلت: «لله عليَّ أن أحجَّ»، فالجميع على وجوب الوفاء ـ حتَّى الحنفيَّة ـ؛ لأنَّ الحجَّ أصلُهُ واجبٌ.

والكافرُ يصِحُّ نذرهُ، لكن يوفي به بعد الإسلام، كما في قصَّة عمر ﷺ؛ فإنَّهُ قال: يا رسول الله إنِّي كنت نذرتُ أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٦٦٩٦).

فقال ﷺ: «أوفِ بنذرك» (١)، فالنَّذر وقعَ في الجاهليَّة، ومع ذلك أمرَهُ الرَّسول ﷺ بالوفاء بعد الإسلام، قالوا: فهذا يدلُّ على أنَّ النَّذر ينعقد من الكافر ويبقى في ذِمَّته ولو أدَّاه حال كفره لم يصِحَّ، ممَّا يدلُّ على أنَّ الكفَّار مخاطبون بفروع الشَّريعة.

(ومن نذرَ أن يعصي الله فلا يعصه): معلومٌ أنَّ المعصية لا يجوز فعلها لا بنذرٍ ولا بغيرِهِ، مثل: لو نذر: «لله عليَّ أن أقتل عَمْراً»، حرامٌ عليه الوفاء، لكن هل عليه في هذا النَّذر كفَّارة؟

مذهبنا ومذهب بعض العلماء أنَّ عليه الكفَّارة \_ وإن كان الوفاء به لا يجوز \_ ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا نذرَ في معصيةٍ ، وكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ » (٢) ، والقولُ الآخر : أنَّهُ

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٢٠٣٢)، ومسلمٌ (١٦٥٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجَهُ الطَّيالسيُّ (۲/ ۱۷۷) (۸۷۸)، والإمامُ أحمدُ (۱۱۸/۳۳) (۱۹۸۸۸)، والطبرانيُّ والنَّسائيُّ، كتاب الأيمان والنُّذور، باب كفَّارة النَّذر (۲۷/۷) (۳۸٤۰)، والطبرانيُّ (۳۲۳)، والبيهقيُّ (۲۰/۲) (۴۲۳)، والبيهقيُّ (۲۰/۲) (۳۲۳) والبيهقيُّ (۲۰/۲) من طريق محمَّد بن الزُّبير الحنظلي، عن البيه، عن رجل، عن عمران بن الحصين \_ مرَّة \_، وأخرى: عن أبيه عن عمران \_ بإسقاط الرَّجل \_، وثالثة: عن رجل عن عمران \_ بإسقاط أبيه \_، ورابعة: عن الحسن، عن عمران بن الحصين عن موفوعاً.

وإسنادُهُ واءٍ؟، الزُّبيرُ والحسنُ لَمْ يُسَمعاً من عمران، والرَّجلُ مبهمٌ، ومحمَّدُ بن الزُّبير متروكٌ، كما أنَّهُ اضطّرب فيه اضطراباً شديداً.

قال البخاريُّ (الضُّعفاء ص١٢٠): «محمَّدٌ منكرُ الحديثِ».

وقال النَّسائيُّ بعد إخراجِهِ: «محمَّدُ بنُ الزَّبير ضعيفٌ لا يقوم بمثله حجَّةٌ، وقد اختُلِفَ عليه في هذا الحديث»، وضعَّفَ الحديثَ أبو حاتم (العلل ١٥٠/٤)، والبيهقيُّ (المعرفة ١٠٠/١٤).

ولَهُ شاهدٌ من حديث عائشة ﷺ، أخرجَهُ الطيالسيُّ (٣/ ٨٧) (١٥٨٧)، والإمامُ أحمدُ (٢٠٣/٤٣) (٢٠٩٨)، والنَّسائيُّ (٢٠٣/٤٣)، والنَّسائيُّ (٢٠٨٣)، والنَّسائيُّ عن أبي (٣٨٣)، والبيهقيُّ (٢٠/ ١٨٥) (٢٠٠٨٦) من طريق يونسَ، عن الزهريُّ، عن أبي سلمة، عن عائشة، به مرفوعاً.

لَمْ يسمعْهُ الزُّهريُّ من أبي سلمة كما قال الحُفَّاظُ، فقد رواهُ أبو داود (٣٢٩٢)، والتُّرمذيُّ (١٥٢٥) من طريق ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن الزهريِّ، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، به مرفوعاً.

لا كفَّارة عليه؛ لأنَّهُ لم ينعقد ولا يجوز الوفاء به، فكيف يكون فيه كفَّارة؟! فالكفَّارة لا تكون إلَّا عن ذنب، ولهذا سُمِّيت (كفَّارة)؛ أي: تكفِّر ما ارتكبه الإنسان من ذنب، وهذا لم يرتكب ذنباً؛ فتكون الكفَّارة ليس لها هنا مقابل ـ هذا قولهم \_.

لكن نردُّ عليهم فنقول:

أُوَّلاً: الحديثُ صريحٌ.

ثانياً: وإن كان يحرم عليه الوفاء لكن مجرَّد قوله: «لله عليَّ أن أقتل فلاناً»، هذا التزام، وفعله هذا معصية، فيكفِّر هذا النَّذر الذي ابتداؤه معصية ـ وإن كان لا يجوز الوفاء به \_.

فبانَتْ علَّتُهُ، وظهرَ ضعفُهُ؛ فسليمانُ: متروكٌ ذاهبُ الحديث كما قال البخاريُّ (العلل الكبير ص٢٥٠)، ولما أبانَ إمامُ الشَّأن أبو عبد الله أحمد بن حنبل ضعفَ الخبرِ قالَ: «أفسدوا علينا هذا الحديث..» (سنن أبي داود ٣/ ٢٣٢، ومسائله ص٤٠١).

وَقَدْ حَكَى النَّوويُّ (الرَّوضة ٣٠٠/٣) اتَّفاقُ الحقَّاظَ على ضعف الحديث، وتعقَّبه الحافظُ (التلخيص ٤/ ٣٢٤) فقال: «قد صحَّحهُ الطحَّاويُّ وأبو علي ابن السَّكَنِ فأين الاَّفاق؟!»، وينظر: علل الدَّارقطنيِّ (٨/ ٣٠١)، معرفة السُّنن والآثار (١٩٩/١٤).

ولَهُ شاهدٌ آخر من مسند ابنِ عبَّاسَ ﴿ ابْ داود (٣٣٢٢) من حديث طلحة بن يحيى الأنصاريِّ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشجِّ، عن كريب، عن ابن عبَّاس ﴿ الْأَشْجُ، عن كريب، عن ابن عبَّاس ﴾ به مرفوعاً.

قال أَبو داود: «رواهُ وكيعٌ وغيرُهُ عن عبد الله بن سعيد فأوقفوهُ على ابن عبَّاس». وروايةُ الوقف أخرجها ابنُ أبي شيبة (٧/ ٥٢٧) (١٢٣١٣)، وصوَّبها الرازيَّان (العلل لابن أبي حاتم ٤/ ١٥١)، وذكرَ الحافظ ابن حجرٍ أنَّ الحفَّاظ رجَّحوا وقفَهُ، ينظر: بلوغ المرام (ص٤٦٧ «١٢٨١»).

وطلحةُ فيهِ لينٌ (ميزان الاعتدال ٣٤٣/٢)، وقد ضعَّفَ المرفوعَ أبو محمَّد ابنُ حزمِ (المحلَّى ٨/٦)، وأبو عمر ابن عبد البر (الاستذكار ٥/١٨٧).

وجاء موقوفاً \_ أيضاً \_ عن عبد الله بن مسعود ﷺ، رواهُ عبدُ الرزَّاق (٨/٤٣٣) (١٥٨١٣)، وابنُ أبي شيبة (٧/ ٥٢٢) (١٢٢٨٨)، من حديث زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، به موقوفاً.

وزيدٌ صدوقٌ، وأبو عبيدة حديثُهُ عن أبيه محمولٌ على الاتّصال وإن كان لم يسمع منه، ينظر: شرح علل الترمذي (١/٥٤٤).

فتلخَّصَ أنَّ الخبرَ لا يُصِحُّ مرَّفُوعاً، وأنَّهُ جاء بإسنادين جيِّدين موقوفاً على عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عبَّاس ﷺ، والله أعلم.



Y1V))

### بابٌ مِنَ الشِّركِ الاستعاذَةُ بغير اللَّه

وقول الله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ وَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ إِنَّ الجن: ٦].

#### **32 02 13**

الاستعاذَةُ: هي الالتجاء والاعتصام، وهي عبادةٌ؛ فمن استعاذ بغير الله بما لا يقدر عليه إلَّا الله فقد جعلَهُ شريكاً لله.

فإذا قلت: «أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم»: فأنت بهذا تعتصم بالله، وتلتجئ إليه، وتتضرَّع إليه بأن يقيك هذا الشَّر الذي استعذت بالله منه، والعياذ واللِّياذ بمعنى واحد، إلَّا أن اللِّياذ في طلب الخير، والعياذ في دفع الشَّر، كما قيل:

### يا من ألوذُ به فيما أُومِّلهُ ومن أعوذُ به ممَّا أحاذرُهُ(١)

أنت المستعيذ، والله هو المستعاذ به، والمستعاذ منه هو ذلك الشّر: من جِنِّ أو غير ذلك، وجاءت آيات كثيرة في أنَّ المسلم لا يستعيذ إلَّا بالله، قال على ين أَنْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ وَهُلَ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ وَهُلَ الْعَوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ وَهُلَ الْعَوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ وَهُلَ النَّاسِ الله وَإِنَا اللهِ عَنْ اللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَهُلَ النحل: ٩٨]، وَإِنَّا يَنْ فَاللهُ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله هو الذي يقيك ويحفظك من كُلِّ شَرِّ، فمتى التجأت إليه واعتصمت به وصدر ذلك من قلبٍ حيِّ فالله يحفظك ويعيذك ممَّا استعذت منه.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ديوان المتنبي للواحدي (٣٨/١)، وكان شيخ الإسلام رُبَّما قالها في سجودِه، ينظر: البداية والنهاية (٣٧٨/١٥).

﴿ وقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنْسِ يَمُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ۞﴾ [الجن: ٦].

هذه الآية نزلَتْ في مشركي العرب وذلك أنّهم كانوا إذا نزلوا وادياً مقفراً أو مكاناً موحشاً قالوا: «نعوذُ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه»، يظنّون أنّ الجِنّ تُنفّرُ إبلَهُمْ إذا نزلوا الوادي، وأنّها تعبثُ بأمتعتهم وتسخر بهم، فهم يلتجئون ويعتصمون بعزيز هذا الوادي \_ أي: عظيم الجنّ \_ من سفهاء قومه، بأن يمنع عنهم سفهاءهم، فإذا قال ذلك مشركوا العرب زادوا الجنّ رهقاً؛ أي: تعاظماً وتكبّراً، وقيل: زادهم الجنّ خوفاً وشراً؛ لأنّهم استعاذوا بغير الله، وعلى التقديرين: لا تجوز الاستعاذة بالجنّ.

وفي الآية: إثبات وجود الجنّ، وهم خلق من خلق الله، دلَّت على ذلك الآياتُ القرآنيَّةُ، والسُّنَّةُ النَّبويَّةُ، خلافاً لجهلة النَّصارى وبعض الأطباء المنكرينَ لوجود الجنّ، وقد حكى ابنُ حزم (١) إجماعَ أهل العلم من اليهود والنَّصارى والمسلمين والصَّابئين على وجود الجنّ، ولم ينكر وجودهم إلَّا شُذَّاذٌ قلائل من جهلة الفلاسفَةِ والأطباءِ، حتَّى عقلاء النَّصارى يُثبتون وجودهُم، والآن كثيرٌ من الأطباء ينكرون وجود الجنّ، لكن القرآن يردُّ عليهم، والسَّنَّةُ تردُّ عليهم، والواقع ـ أيضاً ـ يردُّ عليهم؛ فإنَّهم يبرزون لكثيرٍ من الإنس ويتحدَّثون معهم ويعرفونهم، وقد ذكرَ العلماءُ في كتبهم شيئاً من أحكام الجنّ، هل تنعقد بهم الجماعة؟ وهل بولهم طاهرٌ؟ إلى غير ذلك ممَّا هو مذكور في محلّهِ.

ثُمَّ إِن الجنَّ أحد الثَّقلين الذين بعث اللهُ النبيَّ ﷺ إليهم، وكانت الجنُّ تتغنَّى ببعثته، وكذلك ـ أيضاً ـ كُهَّانُ العرب تأتيهم الشَّياطين وتخبرهم حتَّى

<sup>(</sup>١) الفصل (٩/٩)، وينظر: مجموع الفتاوى (١٧/ ٢٩٣).

والجنُّ خلقٌ من خلقِ الله، أجسامٌ لطيفةٌ، يتصوَّرون أحياناً للآدميًّ ويتشكَّلون، قال ابن تيميَّة: «من لطافة أجسامهم أنَّهُ يدخل مع الجدار وينفذُ من الجهة الأخرى، وإن كان الجدار محكماً»(١١)، فهم أدقُّ من الرِّيح لطافة.

ومن أنكر وجودهم فهو كافرٌ مرتدٌّ حلالُ الدَّم والمال؛ لأنَّهُ أنكر ما دلَّ عليه صريحُ القرآن والسُّنَّة، وما أجمعت عليه الأُمَّةُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الفتاوى الكبرى (٣/١٣)، النُّبوات (١/ ٥٢٣).

أرشدهم النبيُّ ﷺ إلى أنَّهم إذا نزلوا وادياً مقفراً أو أرضاً موحشةً أن يقولوا: (أعوذ بكلمات الله التَّامَّات من شرِّ ما خلق) بدلاً من قولهم: «نعوذُ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومِهِ»، فمتى استعاذَ المرء بالله فإنَّ الله يكفيه.

وقد ذكرَ القرطبيُّ تَظَلَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَحَافَظُ عَلَى هَذَا الدُّعَاءَ كُلَّ لَيلةَ فَنسيَهُ مرَّةً فلدغتهُ عقرب! (٢٠).

وفي هذا الحديث: أنَّ القرآنَ كلامُ الله، منزَّلُ غيرُ مخلوقٍ، خلافاً للجهميَّةِ والمعتزلة، ووجَهُ الدَّلالة من الحديث: أنَّهُ لو كان القرآن مخلوقاً لم تجز الاستعاذة به، فالاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، وإنَّما تستعيذ بالله أو بصفةٍ من صفاته، وكلماتُ الله هي القرآن.

(لم يضرّهُ شيءٌ): هو بفتح الرَّاء، وإن كان قد دخل عليه جازمٌ من أدوات الجزم وهو «لم»، وذلك أنَّ الحرف المشدَّدَ هو عن حرفين، فإذا لقيَهُ ضميرٌ وقد دخلَ عليه جازمٌ فإنَّهُ يُفتح عند النحويين فتقول: «لم يضرَّهُ»؛ كما في حديث الصَّعب بن جثَّامة: «إنَّا لم نَرُدَّهُ عليك إلَّا أنا حُرُمٌ» التقدير: «إنَّا لم نَرُدَّهُ عليك إلَّا أنا حُرُمٌ» (٣)؛ التقدير: «إنَّا لم نَرُدُدُهُ عليكَ إلَّا أنا حُرُمٌ» (٣)؛

وكما في الحديث: «ازهد في الدُّنيا يحبَّك الله، وازهد فيما في أيدي النَّاس عجبَّك النَّاس»(٤)، (ازهد): فعل أمر، (يحبَّك): فعلٌ مضارعٌ مجزوم في

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۲۷۰۸).

<sup>(</sup>٢) المفهم (٧/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (١٨٢٥)، ومسلمٌ (١١٩٣).

<sup>(</sup>٤) رواهُ ابن ماجه (٤١٠٢)، والحاكمُ (٣٤٨/٤)، والبيهقيُّ في (الشُّعب ١٠٠٤٣) من =

جواب الأمر؛ التَّقدير: إن تزهد في الدُّنيا يحببك الله، وإن تزهد فيما عند الناس يحببك النَّاس، هذا قولُ أَنْمَة اللَّغة.

\* \* \*

<sup>=</sup> حديث خالد بن عمرو القرشي، عن سفيان الثُّوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد السَّاعدي، به مرفوعاً.

وإسناده واو، خالدٌ قال فيه الإمام أحمد (العلل ٣/ ٢٥٤) (٥١٢٢): «ليسَ بشيءٍ... يروي أحاديث بواطيل»، ورماهُ ابنُ معين وصالحُ جزره بالكذب، وقال النسائيُّ (السُّنن الكبرى ١/ ٤٢٥): «منكر الحديث»، وقال أبو أحمد ابنُ عديِّ (الكامل ٣/ ٤٦١): «كُلُّ أحاديثه أو عامَّتها موضوعةٌ، وهو بيِّن الأمرِ في الضعفاء».

وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: «لا إله إلا الله \_ تعجُّباً منه \_ من يروي هذا؟! عمَّن هذا؟!»، ينظر: المنتخب من علل الخلَّال (ص٣٧).

وقال العقيليُّ (٢/ ١٠): «ليسَ لَهُ من حديث الثوريِّ أصلٌ».

والحديث حُسَّنَهُ النَّوويُّ في (الأربعين) وتعقَّبه ابن رجب في شرحِهِ (٢/ ١٧٤)، وعُلم بهذا ما في قول الحافظ الكبير أحمد بن علي ابن حجر كَثَلَثُهُ ومن تبعه على ذلك من المعاصرين: «رواهُ ابن ماجه وسندُهُ حسنٌ» (البلوغ ص٤٩٥) (١٣٧٦).

فإن قيل: قد تابع خالداً محمَّدُ بن كثيرٍ كما رواهُ البيهقيُّ في «الشُّعب» (٤٠٣٧)؟ فالجوابُ: أنَّ محمَّدَ بنَ كثيرِ الصنعانيَّ فيه ضعفٌ (الجرح والتعديل ٢٩/٨)، وقد أخذ هذا الحديث عن خالدِ فدلَّسه كما أشار إلى ذلك العقيليُّ في الضُّعفاء (٢/١٠)، وقد سُئِلَ أبو حاتم (العلل لابنه ٥/٥٧) عن هذا الحديث من طريق محمَّد فقالَ: «هذا حديثٌ باطلٌ»، والله أعلم.

#### بابً

### من الشِّركِ أن يستغيثَ بغير اللَّه أو يدعوَ غيرَهُ

وقـول الله تـعـالـى: ﴿وَلَا تَدَّعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ۚ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُءَ إِلَّا هُوَّ﴾ الآيتين [يونس: ١٠٦ ـ ١٠٧].

وقوله: ﴿ فَأَبُّنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْفَ وَأَعْبُدُوهُ ﴾ الآية [العنكبوت: ١٧]. وقوله: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ

إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ الآية [الأحقاف: ٥].

وقبوله: ﴿ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْمِشِفُ [النمل: ٦٢].

وروى الطبرانيُّ بإسنادِهِ أنَّهُ كان في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ منافقٌ يؤذي المؤمنينَ، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيثُ برسول اللهِ ﷺ من هذا المنافق.

فقال النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّهُ لا يُستغاث بي، وإنَّما يُستغاث ىاللە ﷺ.

#### S# (1)2(1) \*3

## من الشِّركِ أن يستغيثَ بغيرِ اللَّه أو يدعوَ غيرَهُ

أي: من الشِّرك الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيرَهُ.

الاستغاثة: هي طلبُ الغوث في حالَةِ الشِّدَّةِ، وذلك أنَّ الطَّالب يكونُ في شِدَّةٍ وكُربَةٍ يطلبُ الغوث ممَّن بيدِهِ الضرُّ والنفعُ، والدُّعاءُ أعمُّ، فهو لا يختصُّ بحال الشِّدَّةِ والكُربَةِ، فيكون حينئذٍ عطف الدُّعاء على الاستغاثةِ من باب عطفِ العامِّ على الخاصِّ، فكُلُّ استغاثةٍ هي دعاءٌ، وليس كُلُّ دعاءٍ هو استغاثةٌ.

لو قالَ: قولي: «يا رسول الله»، هذا نداءٌ وليس دعاء، فأنا أنادي وأنتم خلطتم الدُّعاء بالنِّداء، ولم تُفرِّقوا بين الدُّعاء والنِّداء، أنا ما دعوت ميتاً وإنَّما أناديه.

نقولُ: ما دمت ناديت باسم الدُّعاء فالنِّداءُ دعاءٌ، فالله \_ سبحانه \_ سمَّاه دعاء، قال \_ تعالى \_: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمِينَ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمِينَ أَن لَّا إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِي كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِلَهُ إِلَا بَياء: ١٨٧]، وكذلك في قصَّة زكريا: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَآةً خَفِيتًا ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَآشَتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَلَمْ المَريم: ٣ \_ المَّعَاء عبادة.

ثُمَّ إنَّ عبَّاد القبور يسألون الأموات والغائبين قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم، ظنَّا منهم أنَّهم يشفعون عند الله، أو أنَّهم يتصرَّفون في الكون، وهذه بلوى، جعل هذا الميِّت شريكاً لله يتصرَّف في الكون، جعله شريكاً لله في الرُّبوبيَّة!

ورُبَّما قال: «لا يملك التصرُّف في الكون، وإنَّما له مكانةٌ وجاهٌ عند الله، فأنا أطلبه لأجل أن يشفع لي».

نقول: هذا عينُ شركِ المشركين الأوَّلين: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُ يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله [يسونسن ١٨] سمَّاه: شركاً.

هل تظن أنَّ الله لا يعلم حاجتك حتَّى تجعل واسطةً بينك وبينه يرفع حاجتك إليه: ﴿ قُلْ أَتُنَبِّتُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ, وَالسَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾، فالله ليس بينه وبين خلقه أيُّ واسطة، وإنَّما أمرهم أن يدعوه.

كذلك الذين غلوا في مدح الملوك في قصائدهم، أو من أُعجب بنفسه فنزَّل نفسه منزلة الإله، كما وقع لبعض ملوك بني بويه، وهو عضدُ الدَّولة، وذلك أنَّ القرامطة لمَّا عظم أمرهم وقويت شوكتهم بعثَ الخليفة العباسيُّ جيشاً من بغداد وهم في البحرين، فهَزموا جيشَ الخليفة، فجهَّز لهم جيشاً آخر فهزموه - أيضاً -، فانتدبَ لهم عضدُ الدَّولة وطلبَ من الخليفة أن يُولِّيهُ قتالهم، فولًاه قتالهم، فجاء عضدُ الدَّولة، ومعه قوَّة، فحارَب القرامطة فكسرَهُمْ وشتَّتَ شملَهُمْ، فأُعجِبَ بنفسِهِ، فأنشأ يقول:

#### أنا عضدُ الدَّولةِ وابنُ ركنِهَا ملكُ الأملاكُ خلَّابُ القدرِ

بل أنت إبليس ولست غلَّاب القدر! أُعجب بنفسه لما نصرَهُ الله على القرامطة، وطمحت نفسه إلى أن ادَّعى أنَّهُ غلَّاب القدر، وقد قال هذا في أوَّل النَّهار بعد النَّصر، فما غربت الشمس إلَّا وهو مجنون يبولُ على ثيابه، مكبَّلٌ بالحديدِ(١).

هذا شأن ابن آدم، لا يقف عند حَدِّ، ولا يعرف قدرَهُ، فإذا أعطاهُ الله وتفضَّل عليه ظنَّ أنَّ هذا بقوَّته، كما في قصيدة ابن هانئ لبعض ملوك الأندلس لمَّا حارب من حارب وانتصرَ، قالَ:

<sup>(</sup>١) وقيلَ: إنَّهُ لمَّا حضرته المنيَّةُ لم ينطق إلَّا بقوله: ﴿مَا آغْفَىٰ عَنِي مَالِيٌّهٌ ﴿ هَا مَلَوْنِيَهُ ﴿ ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩] ينظر: يتيمة الدَّهر (٢/ ٢٥٩)، وفيات الأعيان (٤/٤٥).

### ما شئت لا ما شاءتِ الأقدارُ فاحكم فأنت الواحدُ القهَّارُ (١)

فهؤلاء يعظِّمون الملوك ويرفعونهم ويجعلونهم في رتبة الله، والآخرون يرفعون الأموات ويجعلونهم في رتبة الله، ويطلبون منهم تفريج الكربات وإغاثة اللَّهفات، وفي نجدٍ قبل دعوة الشيخ محمَّد كثيرٌ من هذا، كانت المرأة إذا تأخَّر زواجها ذهبت إلى النخلة الفحَّال، وتضمُّها إلى صدرها وتقول: «يا فحل الفحول هات لى زوجاً قبل الحول!».

وهناك غارٌ في الدِّرعية يُسمَّى (غار بنت الأمير)، كانوا يهدون له السَّمن والأقط واللَّبن وتأتي الشَّياطين فتأكلُهُ فيقولون قُبِلَ.

وكان في (معكال)<sup>(٢)</sup> شخصٌ يدَّعون أنَّهُ يعلمُ الغيبَ، جاء شخص إليه ببقرته، فقال له: انظر إلى بقرتي هل فيها عجل أو ثور؟

فأجابه فكان كما قال، فافتتنوا به، هكذا وقوع الشِّرك.

والله أبطل هذا كُلَّهُ، وأمر العباد أن يتوجَّهوا إليه في جميع مُلِمَّاتهم وحاجاتهم، وأخبرَ أنَّهُ هو الذي يجلِبُ النَّفع لهم ويكشف الضرَّ عنهم، وأنَّهُ لم يكل ذلك لا إلى مَلَكِ مقرَّبِ، ولا نبيِّ مرسلِ، وإنَّما الرُّسل واسطة بين الله وخلقه من جهة تبليغ الشَّريعة، وأوامر الله ونواهيه، دون أن يكون الرُّسل أو غيرهم واسطة بين العباد وبين الله في قضاء حوائجهم، وتفريج كرباتهم، وعباداتهم، فالله أمركَ أن تعبده وحدَهُ دون أيِّ واسطة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعَاءً حَالَمُ وَاللّهِ فَي قَالَهُ أَمْرِكَ أَن تعبده وحدَهُ دون أيِّ واسطة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ اللهُ فَي قَلْمُ اللّهُ فَي قَالَهُ أَمْرِكَ أَنْ تعبده وحدَهُ دون أيِّ واسطة في قالله أمركَ أن تعبده وحدَهُ دون أيِّ واسطة في قَلْمُ اللهُ اللهُ في قَلْمُ اللهُ اللهُ في قَلْمُ اللهُ أَلَالِهُ اللهُ اللهُ في قَلْمُ اللهُ ا

فالدُّعاء هو العبادة، وصرفُ شيءٍ من نوعي الدُّعاء لغير الله يُصيِّر الدَّاعي مشركاً كافراً، لكن ابتُليَ كثيرٌ من النَّاس بطلب الغوث والعون من

<sup>(</sup>۱) ابن هانئ عند المغاربة كالمتنبي عند المشارقة، وقد كفَّرَهُ جماعةٌ منهم: القاضي عياض، وقال الذهبيُّ بعد نقل البيت المذكور: «فلعنَ اللهُ المادحَ والممدوحَ فليس هذا في القبح إلَّا كقول فرعون: ﴿أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَفَلَ ﴿ النازعات: ٢٤] ، ينظر: الكامل (٧/ ٣٠٥)، تاريخ الإسلام (٣١٧/١٢).

<sup>(</sup>٢) حتَّ من أحياء الرِّياض.

الأموات، لا سيَّما من النبيِّ عَيِّهِ؛ فإنَّهم جعلوا في أشعارهم يطلبون منه المددَ، ويسألونه التَّوفيق، وأن يكون أنيساً لهم إذا أُنزلوا في قبورهم، ويطلبون منه الرَّحمة، صرفوا للرَّسول عَيِّهُ حقَّ الله، فالحقيقة أنَّهم جعلوه إلها، وقد قال النبيُّ عَيِّةِ: «لا تطروني كما أطرت النَّصارى ابن مريم، إنَّما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله»(١)؛ أي: لا تتجاوزوا الحَدَّ في حَقِّي، كما جاوزت النَّصارى الحَدَّ في عيسى عَيْهُ فجعلوه إلها، لا تصرفوا شيئاً من حَقِّ الإله إليَّ.

لكن صار بعض هذه الأُمَّة مشابهاً للنَّصارى في ذلك سواء بسواء؛ كما قال ﷺ: «لتتبعُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم» (٢) ، وُجِدَ في هذه الأُمَّة نظير ما وُجِدَ في النَّصارى الذين جعلوا عيسى إلهاً ، فهذه الأُمَّة صرفوا حَقَّ الإله للرَّسول، وإن لم يسمُّوه إلهاً ، ما دام أنَّهُ يُطلب منه الغوث وتُطلب منه الرَّحمة ويُطلب منه أن يكون أنيساً للإنسان في قبرِهِ ، ويطلب منه التَّوفيق، فإذن جعلوه إلهاً! ، رتبة الرَّسول ما هي؟

بيّنها النبيُ عَلَيْ في أحاديث كثيرة؛ فإنّهُ قام خطيباً في النّاس لمّا أنزل عليه: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقَرَبِينَ ﴿ الشعراء: ٢١٤] فقال: «واصباحاه»، فاجتمع عنده أشراف قريش، فقال: «يا معشر قريش ـ أو كلمة نحوها ـ لا أغني عنكم من الله شيئاً»، وهؤلاء الذين اتّخذوه إلها يقولون: لا، لست بصادق، بل أنت تُغنى عنّا من الله شيئاً!

ثُمَّ قال: «يا عبَّاس بن عبد المطَّلب لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفيَّة عمَّة رسولِ اللهِ لا أغني عنك من الله شيئاً» اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله والعمل الصَّالح، «يا فاطمة بنت محمَّد سليني من مالي ما شئتِ؛ لا أُغني عنك من الله شيئاً» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٤٥) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب ﷺ.

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجُهُ.

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٢٧٥٣)، ومسلم (٢٠٦) من حديث أبي هريرة ﷺ.

أبعدَ هذا يُقال: لا، بل أنت تنفعُ وتضرُّ وبيدكَ الدُّنيا والآخرة؟! \_ كما قالَ أحدُهُم \_ (١):

فإنَّ من جودك الدُّنيا وضرَّتها ومن علومك علمَ اللَّوح والقلم إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلَّا فقل: يا زلَّة القدم

وهو ﷺ يقول لأخلص النَّاس إليه لابنته التي هي بضعَةٌ منهُ: يا فاطمة بنت محمَّد اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح، لا أغني عنك من الله شيئاً، فإذا صرَّح وهو سيِّد المرسلين أنَّهُ لا يغني شيئاً عن سيِّدة نساء العالمين وهي فاطمة \_، ثُمَّ نظرَ المرء فيما وقعَ في قلوب خواصِّ النَّاس اليوم تبيَّن له التّوحيد وغُربة الدّين، أيُّ دلالةٍ أوضح من هذه؟!

ثُمَّ لمَّا شُجَّ النبيُّ ﷺ وكُسِرَتْ رباعيَّتُهُ، جعل يمسح الدَّم عن وجهِهِ، ويقول: «كيف يُفلح قومٌ شجُّوا نبيهم؟!»، فأنزلَ الله: ﴿يَسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً وَيَوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللهِ عَمران: ١٢٨] (٢).

وكذلك جاء في البخاري (٣) أنّه على لما رفع رأسه في الرَّكعة الأخيرة من صلاة الفجر جعل يقول: «اللَّهُمَّ العن صفوانَ بنَ أُميَّة، والحارثَ بنَ هشام، وسهيلَ بنَ عمرو»، فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّهُ فَهؤلاء الذين لعنهم الرَّسولُ على تابوا وأسلموا وحسن إسلامهم، فكيف مع هذا نطلب منه المدد ونرفعه في رُتبة الله، ماذا بقي لله؟!

أين قولَهُ: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيَّتًا ۚ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِلَّهِ ﴿ لِلَّهِ ﴿ الانفطار: ١٩]؟! أين قوله: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤]؟!

أين تذهب هذه الآية: ﴿الْمُلْكُ يُوْمَبِنِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُ اللَّهِ فَاللَّذِينَ ءَامُنُواْ وَعَكِمُواْ الطَّهُ الطَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ ال

نعم؛ الرَّسولُ ﷺ هو سيِّد الخلق، وإمام المرسلين، ولكن ليس إلَّا

<sup>(</sup>۱) وهو: البوصيري صاحب «البردة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٩١) من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٠٦٩) من حديث ابن عمر رهي.

مُبلِّغاً، ونحن لا ننكر شفاعته بل هو الشَّافع المشفَّع ﷺ، بل له عدَّة شفاعات، لكن لا نطلب الشفاعة منه، بل نطلبها من الله: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشَفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ ﴾ [السبقرة: ٢٥٥]، وقال: ﴿وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ ﴾ [الزّمر: ٢٤]. [الزخرف: ٢٨]، وقال ـ سبحانه ـ: ﴿قُل لِللّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزّمر: ٢٤].

ثُمَّ الرَّسولُ ﷺ حرص على هداية عمِّه مع أنَّ عمَّهُ أيَّدَهُ وناصرَهُ وصبرَ معَهُ على حصار الشِّعب ثلاث سنين، فقاطعتهم قريش لا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يشترون منهم، ولا يأتونهم، فصبر عمُّهُ أبو طالب على حصارِ الشِّعب من أجل الرَّسول ﷺ، لما جاءت قريش قالت: «يا أبا طالب، خذ لنا من ابن أخيك، إن كان يريد المال أعطيناه مالاً حتَّى يكون من أكثرنا مالاً، وإن كان يريد المال أعطيناه علياً حتَّى يكون من أكثرنا مالاً، وإن كان يريد المال أعليناه حتَّى لا نقطع أمراً دونه، وإن كان به رئيً من الجنِّ جمعنا له من أموالنا وعالجناه حتَّى لا يكون به بأس».

فقال أبو طالب للرَّسول ﷺ: «يا ابن أخى لقد أنصفك قومك».

فظنَّ الرَّسولُ ﷺ أنَّ عمَّهُ سيُخلِّي بينه وبين قومه، فقال ﷺ: «والله لو وضعوا الشَّمس في يميني والقمرَ في يساري على أن أتركَ هذا الأمر ما تركتُهُ حتَّى يُظهرَهُ الله أو أهلِك دونَهُ».

فقال أبو طالب: «اذهب يا ابن أخي، فقُل ما أحببت، فوالله لا أُسلِمُكَ لشيءِ أبداً»(١).

أيَّدَهُ أبو طالب وناصرَهُ كما في قصائده المعروفة، ولكن لم يؤمن به ظاهراً \_ وآمن بقلبهِ كما في أشعارِهِ \_ فلم ينفعه الرَّسول ﷺ؛ فإنَّ أبا طالب يقولُ في قصيدته المعروفة:

ولقد علمتُ بأنَّ دينَ محمَّدٍ من خير أديان البريَّة ديناً واللَّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتَّى أُوسَّد في التِّراب دفيناً أيَّدَهُ وناصرَهُ، ولكن لما قال له ﷺ: «قل: «لا إلٰه إلَّا الله»، كلمة أحاجُ

<sup>(</sup>١) ينظر: سيرة ابن إسحاق (ص١٥٤)، سيرة ابن هشام (١/٢٤٠).

لك بها عند الله»، ذكَّره أبو جهل وعبد الله بن أميَّة الحجَّةَ الملعونةَ وهي: تعظيم الأسلاف والأكابر، فقالا له: أترغب عن ملَّة عبد المطَّلب؟!

فقال: «هو على ملَّة عبد المطَّلب»، وأبى أن يقول: «لا إله إلَّا الله»، فأنزل الله تسلية للرَّسول ﷺ قوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ فَانزل الله تسلية للرَّسول ﷺ قوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦](١)، أبعدَ هذا يأتي الآتي ويقول: «يا محمَّد أغثني، ارزقني التَّوفيق، مُنَّ عليَّ بالعافية، مُنَّ عليَّ بالرَّحمة، خذ بيدي»؟!

إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلَّا فقل: يا زلَّة القدمِ فإنَّ لي ذمَّة منه بتسميتي محمَّداً وهو أوفى الخلق بالذِّمم

قارِنْ بين هذا وبين الأحاديث الثَّابتة عنه ﷺ في قصَّة عمِّهِ، حين أبى أن يقول: «لا إله إلَّا الله»، فلم ينفعه، وإنَّما شفع له أن يُخرج من درك النَّار إلى ضحضاح من النَّار يلبسُ منها نعلين يغلى منهما دماغُهُ (٢).

أبعد هذا نقول: إنَّ الرَّسول ﷺ ينفعُ ويضرُّ، ويدخلُ الجنَّةَ من شاء، وبيدِهِ الرَّحمةُ، وبيدِهِ التوفيق؟! ماذا بقى لربِّ العالمين.

والمسلمونَ مجمعون على أنَّ الإنسان متى جعل بينَهُ وبين الله واسطة مَلَكاً مقرَّباً أو نبيًا مرسلاً فهو كافرٌ، لا يجوز لأحدٍ أن يسأل إلَّا الله، ولا يطلب المدد إلَّا منه؛ كما دلَّ عليه القرآن، قال \_ تعالى \_: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَعُا وَهُمْ يُخْلُقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَعُا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ [الأعراف: 191 \_ 191] فالآية أبطلت ما يتعلَّقُ به عُبَّادُ القبور من أربعة أوجه:

الوجه الأوّل: قولُهُ: ﴿ أَيْثُرِكُونَ مَا لَا يَعَلَّقُ شَيْعًا ﴾ ؛ يعني: صاحب هذا القبر أو النبي أو الملَكَ هل يستطيع إيجاد مخلوقٍ ؟! أبداً لا يستطيع، فإذا كان لا يملِكُ إيجادَ مخلوقٍ فكيف تجعله نديداً وشريكاً لمن بيدِهِ الضرُّ والنَّفعُ، والذي تفرَّد بالخلق والإيجاد؟!

الوجهُ الثَّاني: قولُهُ: ﴿ وَهُمْ يُخَلِّتُونَ ١ كُنُكُ كَيف تجعل هذا المخلوق

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٣٨٨٣)، ومسلم (٣٥٧) من حديث العبَّاس ﴿٣٥٧)

المربوب المقهور في رتبة من أوجدَهُ وخلقَهُ؟! هذا هو الضَّلال.

الوجهُ الثَّالثُ: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا﴾؛ يعني: أنَّ هذا المقبور أو الملكَ المقرَّبَ أو النبيَّ المرسلَ لا يستطيع أن ينصر داعيه، ولا أن يكشف الضرَّ عنه، فكيف تجعلونهم في رتبة الله؟!

الوجهُ الرَّابعُ: ﴿وَلَآ أَنفُسَهُم يَضُرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يستطيع أَن يوجِدَ النَّفع لنفسِهِ ولا يدفع الضرر عنها، بل هو في قبرِهِ، ليس له إلَّا عمله فقط، فكيف مع هذا تجعله في رتبة الله، وتطلب منه المددَ؟!

هذا يدلُّ على بطلان ما يتعلَّق به عبَّادُ القبور.

وقد يقول لنا خصومنا: أنتم بهذا لا تعترفون بالأولياء، فهؤلاء الأولياء نحن ندعوهم ونطلب منهم المدد لما لهم من المكانة والمنزلة عند الله، وإنّما نسألهم حوائجنا ليرفعوها إلى الله؛ لأنّهُم أولياء، فهل أنتم تنكرون وجود الأولياء أو تنكرون كرامات الأولياء !!

فإذا قال الخصم: أنت الآن اعترفت بالأولياء، فهل تعترف بكراماتهم أنَّهم يطيرونَ في الهواء، ويمشونَ على البحر، ويأتون بالعجائب، أتنكر هذا؟!

نقول: لا، لا ننكر، لكن لا نعترف بأنَّ كُلَّ من أتى بهذه الأشياء بأن طارَ في الجوِّ أو مشى على البحر، أنَّهُ وليَّ؛ فإنَّهُ يحتمل أن يكون وليَّا،

<sup>(</sup>١) أي: نقتفي آثارهم ونسير على طريقتهم الصَّالحة. \_ الشَّيخ صالح \_.

ويحتمِلُ أن يكون ذلك بإعانةِ الشَّياطين، أمَّا كرامات الأولياء فلا أنكرها، وعندي ميزان أزِنُ به الوليَّ وغيره، فأعرِفُ به الكرامةَ وأعرِفُ به المخرقةَ الشَّيطانيَّةَ.

فإذا قال: ما هو الميزان؟

نقول: هو كتابُ اللهِ، وسُنَّةُ رسولِهِ ﷺ، فإذا جاءنا رجلٌ مؤتمِرٌ بأوامر القرآن، منته عن نواهيه، عاملٌ بالسُّنَّةِ، أَدَّى الواجبات، وابتعدَ عن المحرَّمات، وحافظَ على المأمورات، ورأيناهُ وهو يمشي على البحر فهذه كرامةٌ، \_ وليس معنى ذلك أنه أفضل من غيره \_.

أمَّا لو رأيناهُ تاركاً للواجبات، فاعلاً للمحرَّمات، فنقول: هذه بإعانَةِ الشَّياطين، هذا الميزانُ عندنا، فتكونُ مخرقةً وسحراً لا نقبلها مهما فعل، ومهما جاءنا مثل هذا، وفي هذا قال بعضهم:

وبين السَّما والأرضِ لو طارَ عابدٌ وسار على ظهر المياه الدوافقِ فبزنهُ بميزان المطهَّر شرعُهُ فإن وافق الشَّرع الشَّريف فوافِقِ (۱)

فإذا رأيته يسيرُ على المياهِ الدَّوافق، أو رأيتَهُ يطير فلا تعترف له بالولاية إلَّا إذا وزنته بهذا الميزان وهو ميزان الشَّريعة، إن كان مؤتمراً بأوامرها، منتهياً عن نواهيها، نقول: هذه كرامة \_ ولا يلزم من وجود الكرامة لهذا الولي أنَّهُ أفضل وأكمل من غيره ممَّن لم تقع له كرامة \_، إنَّما هذا شيء أجراه الله \_ سبحانه وبحمده \_، والله قادر على كُلِّ شيء.

كما في قصَّة العلاء بن الحضرمي الذي سيَّر خيله على البحر ومشت على البحر كما هو معلومٌ في السِّير والتَّواريخ (٢)، هذا لا مانع منه، ولكن لا يلزم منه أن ندعوهم ونجعلهم وسائط بيننا وبين الله، فالله أبطل هذا كُلَّه، وأمرنا ألَّا ندعو ولا نسألَ إلَّا إيَّاه، قال \_ تعالى \_: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِى عَنِي وَامرنا ألَّا ندعو ولا نسألَ إلَّا إيَّاه، قال \_ تعالى \_: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (البقرة: ١٨٦].

<sup>(</sup>١) البيتان من قصيدة للشَّيخ راشد بن خنين الحنفي ت ١٢٠٦هـ لَكُلُّلهُ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الطبقات الكبرى (٤/ ٣٦٣)، الاستيعاب (٣/ ١٠٨٧).

ولم يقُلْ: «وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي جعلت بيني وبينهم وسائط»، وقال ـ سبحانه ـ: ﴿ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهَ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ اللَّهُ [النمل: ٢٢]: أما تتذكّرون تذكّراً قليلاً ترجعون به إلى رَبِّكم؟!

وبعضهم يقول: تُقصر الصَّلاة إذا سافر الإنسان لزيارة المشاهد والقبور! لو سافرت إلى قبر أحمد البدوي فإنَّك تقصر الصَّلاة!

والرَّسول ﷺ يقول: «لا تُشدُّ الرِّحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد»(١).

وأمَّا زيارة قبر الرَّسول ﷺ فالمعتمد فيها هو: كتابُ اللهِ، وسُنَّةُ رسولِهِ ﷺ، وما درجَ عليه سلفُ هذه الأُمَّة الذينَ قالَ فيهم الرَّسول ﷺ: «خيرُ أُمَّتي قرني ثُمَّ الذين يلونهم...»(٢).

قال الحنابلة وغيرهم: تُستحبُّ زيارةُ قبرِ النبيِّ ﷺ.

يعني: أنَّكَ تشدُّ الرَّحل لزيارة قبرِ الرَّسول عَلَيْ، وهذه المسألة الخلاف فيها طويلٌ، والجماهيرُ يرون شَدَّ الرَّحل لزيارة قبر الرَّسول عَلَيْ، ويستدلُّون بأحاديث ضعيفة لا تقومُ بها حُجَّةٌ، مثل حديث: «من زارني بعد وفاتي فكأنّما زارني في حياتي»، وهذا لا يصِحُّ، ومثل حديث: «من حجَّ ولم يزرني فقد جفاني»، نقول: هذا غير صحيح، لا من جهة السَّند، ولا من جهة المعنى، فجفاء الرَّسول عَلَيْ كفر، فمعناه: إذا حججتَ ولم تزر قبر النبيِّ عَلَيْ صرتَ كافراً!

كثيرٌ من العلماء تمسَّكوا بمثل هذه الأحاديث الضعيفة التي لا أصلَ لها، أمَّا المحقِّقون من أهل العلم: كابن عقيلٍ والقاضي عياض وابن بطَّةَ وابن تيميَّة وابن القيِّم وابن عبد الهادي وابن رجب فهم لا يرون شدَّ الرَّحل لقبرِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ (۱۱۸۸ ـ ۱۱۹۷)، ومسلم (۸۲۷ ـ ۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ﷺ.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۵۱ ـ ۲۲۵۲)، ومسلم (۲۵۳۳ ـ ۲۵۳۵) من حديث عمران بن حصين وابن مسعود رفي .

الرَّسول ﷺ أبداً، ويستدلُّون بحديث: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلَّا إلى ثلاثة مساجد: المسجدِ الحرامِ، ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصى»، فدلَّ هذا الحديث على تحريمِ شَدِّ الرَّحل لغير هذه المساجد الثَّلاثة، لكن لو شَدَّ الرَّحل لزيارة المسجد النبويِّ فلا بأس أن يسلِّم على الرَّسول ﷺ.

قد تقولُ: الجمهور ماذا يجيبون عن هذا الحديث؟ فالحديث صريحٌ.

نقول: يجيبون عن هذا الحديث بقولهم: في الحديث حذف، وهذا الحذف يدلُّ عليه المستثنى، وتقديرُ الحديث عندهم: «لا تُشَدُّ الرِّحال لمسجدٍ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجد»، فالمستثنى يدلُّ على أنَّ جنسَهُ هو المقصود بعدم شَدِّ الرَّحل، هذا قول الجمهور، فعندهم: لو شددتَ الرَّحل إلى مسجد الأزهر أو المسجد الأمويِّ في دمشق \_ مثلاً \_ فلا يجوز ذلك.

ماذا يقول المانعون؟

يقولون: أخطأتم في هذا التقدير، بل المستثنى منه أعمُّ ممَّا خصَّصتم، فتقدير الحديث: «لا تُشدُّ الرِّحال لموضع يُتقرَّبُ فيه إلى الله إلَّا إلى ثلاثة مساجد»، هذا تقديرُهُ.

فقال الجمهورُ: على تقديركم هذا تمنعون شدَّ الرَّحل لعرفة ونحوها؛ لأنَّ هذه المواضع يتقرَّب فيها إلى الله.

يقول المحقِّقون: هذا جاءت النُّصوص بتخصيصه، ولهذا لا نجد أحداً من الصَّحابة مع شدَّة حرصهم على الخير شدَّ الرحل لقبر ولا لمشهد ولا غيره، فقد تفرَّق الصَّحابةُ في سائر الأمصار، وما نُقل أنَّهم شَدُّوا الرَّحل لقبر الرَّسول ﷺ، وإنما كان يأتون إلى المسجد في المدينة، ممَّا يدلُّ على أنَّ شَدَّ الرَّحل لغيرِهِ من الرَّحل لغير المساجد الثَّلاثة لا أصل له، ثُمَّ هو وسيلة لشَدِّ الرَّحل لغيرِهِ من قبور الأولياء، أو قبور الأنبياء (۱).

<sup>(</sup>١) سيأتي بيانُ المسألة مفصَّلة وتخريجُ الأحاديث الواردة فيها، وذلك في باب قوله تعالى: ﴿ حَقَّةَ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ [سبأ: ٢٣].

وعلى رأي الجمهور الذين يقولون: تستحبُّ زيارة قبر النبيِّ ﷺ؛ لا تُستحبُّ زيارة قبور الأنبياء الآخرين \_ عندهم \_.

وما قيل: أنَّ قبر هود في اليمن، وقبر زكريا في الشَّام، كُلُّهُ غيرُ صحيح، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: «لا يُعرف قبرُ نبيِّ من الأنبياء ما عدا قبرين: قبر إبراهيم ـ وهو معروف ـ، وثابتٌ أنَّ قبرَهُ موجودٌ في فلسطين، وقبر النبيِّ عَلَيْ ، أمَّا غيرهم من الأنبياء فقد خفيت قبورهم، ولم يوقف لها على خبر، ولم تعلم عينها، وإنَّما هذه دعاوى من الدَّجالين (۱).

ثُمَّ هنا مسألة أخرى يتعيَّن التنبيهُ عليها تتعلَّق بحديث: «لا تُشدُّ الرِّحال إلَّ إلى ثلاثة مساجد...»، وهي أنَّك قد تقول: نسمع في خطب المتعلِّمين والإذاعات والصُّحف عندما يذكرون المسجد الأقصى في القدس، يقولون: «ثالثُ الحرمين، أنقذوا ثالث الحرمين...» وما أشبه ذلك، فهل نوافقهم على هذا؟ هل هو ثالث الحرمين؟

نقولُ: قولُهُم هذا باطلٌ، ليس ثالث الحرمين باتّفاق المسلمين، فالمسجد الأقصى ليس بحرم، بل قُل: «ثالث المسجدين»، هذا صحيحٌ، والصّلاة فيه بخمس مئة صلاة، هذا صحيحٌ، ومسجد الخليل ـ أيضاً ـ يسمّونه «الحرم الإبراهيمي»، كُلُّ هذا خطأ، إنّما الحرم: حرم مكة، وحرم المدينة.

لأنَّ معنى (الحرم): هو الذي لا يُعضد شوكه، ولا يُختلى خلاه، ولا ينقَّر صيدُهُ، ولا تُلتقط لقطته إلَّا لمعرِّفٍ، هذه الأحكام لايوجد شيء منها بالأقصى.

ومع الأسف دار على الألسن في المؤتمرات وفي الخطب والصَّحف والإذاعات وعلى ألسنة الأساتذة قولهم: «ثالث الحرمين»(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: اقتضاء الصّراط المستقيم (١٦٦٢)، الردُّ على الإخنائي (ص١٣٢)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: اقتضاء الصُّراط المستقيم (٢/٣٤٦).

﴿ وَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّا فَإِنَّا فَا اللَّهِ مِنْ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِنْ يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِنَّا مُؤْكِ الْآيتينِ [يونس: ١٠٦، ١٠٦].

هذا نهيٌ من الله \_ سبحانه \_ لنبيّه ﷺ، والمرادُ به جميع الأُمَّة، فلا يجوز لأحدٍ أن يدعو غير الله، فلا يملك كشف الضرِّ ولا جلبَ النفع إلَّا الله، فكيف تدعو أحمد البدوي؟! وكيف تدعو أشرف الخلق محمَّداً ﷺ؟! تأتي إلى قبره فتقول: «المدد المدد يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله»؟!

اسأل الله، لا تسأل الرَّسول ﷺ؛ فإنَّ الرَّسول ﷺ لا يملكُ لنفسِهِ ضرَّاً ولا نفعاً، ألم تقرأ قولَهُ \_ تعالى \_: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِلهِ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِلهِ يَقْبُ (لنفسٍ): نكرةٌ، (لنفسٍ): نكرةٌ، (شيئاً): نكرةٌ، والآية في سياق النَّفي فتعمُّ.

لا يملكُ أحدٌ لأحدِ ضرَّا ولا نفعاً أبداً، بل الملكُ لله، فإذا كان ذلك كذلك فكيف تدعو مع الله غيره؟! وكيف تطلب الشَّفاعة من غيره؟! لا تسأل إلَّا الله.

وقولُهُ: ﴿ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ﴾ ): دلَّ على أنَّ كُلَّ من لا يضرُّ ولا ينفع لا يصلح أن يكون مدعوًّا.

(﴿ وَإِن فَعَلْتَ ﴾)؛ أي: دعوت غير الله، (﴿ وَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّا مِن الطَّحابة، أي: من المشركين، فالله نهانا أن ندعو الرَّسول ﷺ، أو أحداً من الصَّحابة، أو ندعو عبد القادر أو فلاناً...، إنَّما ندعو من يملك الضرَّ والنفع، والذي بيدِهِ أزمَّةُ الأمور يتصرَّف بما تقتضيه حكمتُهُ وإرادتُهُ.

(﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَّ ﴾ : فإذا كان الله هو الذي يكشِفُ الضرَّ إذا وقع بك، فكيف تدعو غيره؟!

وَإِن يُرِدُكَ عِنَيْرِ فَلا رَآدً لِفَضْلِهِ الهِ الهِ المعت الأُمَّةُ على ايصال نفع لك والله لم يقدِّره فإنَّهُ لا يصل إليك، أو أرادوا أن يضرُّوك فلا يقدرون إلَّا إذا كتب الله هذا، فبهذا يتَّجِهُ القلبُ للخالق وينقطعُ عن الخلائق، ويعرف أنَّ الله هو الذي بيدِهِ الضرُّ والنَّفعُ، لكن يا للأسف كثيرٌ من البلاد المنتسبة للإسلام ابتُلوا بعبادةِ القبور والتعلُّق بغير الله ويقولون: هؤلاء صلحاء، يشفعون لنا عند الله، يرفعون حوائجنا إلى الله، وألَّفوا في ذلك المؤلَّفات السَّاقطة السَّخيفة التي قِراءتُها يندى لها الجبين، كما في كتاب: «طبقات الأولياء»، وغيره.

## وقوله: ﴿ فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ ﴾ الآية [العنكبوت: ١٧].

(﴿ فَٱبْنَغُوا ﴾): فعل أمر. (﴿ عِندَ اللهِ ٱلرِّزَفَ وَآعَبُدُوهُ ﴾): متعلِّق بقوله: (﴿ فَٱبْنَغُوا ﴾) فتقديم المعمول على عاملِهِ يفيدُ الحصر، فدلَّ على أنَّ الله هو الذي يملك الرِّزق، فلا ينبغي أن تدعو غير الله ولا أن تطلب غير الله.

لو أنَّ شخصاً طلب من السلطان أو من غنيِّ مبلغاً من المال، فهل في هذا منافاة لقوله: (﴿ فَاَبْنَغُواْ عِندَ اللَّهِ ٱلرِّزْفَ ﴾)؟

نقول: أوَّلاً السُّؤال من حيثُ هو ذمَّهُ النبيُّ ﷺ، ونهى عنه، وقالَ: «لأن يَاخِذ أحدكُم حبلَهُ فيأتي بحزمة من الحطب فيبيعها فيكف بها وجهَهُ، خيرٌ له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه» (١)، والأحاديث في هذا كثيرة، والصَّحابة ﷺ لم يكونوا يسألون أحداً بل يتَّجرون ويعملون الأسباب في تحصيل الرِّزق لأجل القيام بعوائلهم ومن تحت أيديهم.

فإنَّ أبا بكر كان بزَّازاً؛ أي: يبيعُ البزَّ، وعمر بزَّازاً، وعمرو بن العاص جزَّاراً، والزُّبير كان جزَّاراً، وعتبة بن أبي وقَّاص كان نجَّاراً، وعثمان بن طلحة كان خيَّاطاً، هكذا شأن الصَّحابة، وهكذا شأن الأنبياء قبلهم، إبراهيم كانَ فلَّاحاً، وكذا ابن أخيه لوط، وآدم كان حرَّاثاً، ونوح كان نجَّاراً، وزكريا كان نجَّاراً، وموسى والنبيُّ عَلَيْ كانا يرعيان الغنم، كُلُّ هذا لأجل ألاّ يسألوا أحداً، ولأجل أن يُعرِّفوا أُمَمَهُم كيف يطلبون الرِّزق، وأن يغتنوا بأعمال أيديهم عن مذلَّة السؤال.

وكان بعض الصالحين يقول: «ليست العبادة عندنا أن تصُفَّ قدميك وغيرك يقوم بقُوتِكَ، ولكن أحرز رغيفَك ثُمَّ تعبَّد».

بقي السُّؤال عن معارضة الطلب من الخلق قوله: ﴿ وَفَابَنَغُوا عِندَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (١٤٧١) من حديث الزُّبير ﷺ.

الرّزَفَ ﴾ نقول: لا مانع، ولا يعارض الآية، إلّا أنّه مكروة، كما أنّ الاستغاثة بغير الله قلنا: إنّها شرك إذا كانت بغير قادر، كالاستغاثة بالأموات والغائبين، أمّا لو استغثت بحيّ حاضر يقدر أن ينقذك من هذا السّبُع \_ مثلاً فلا مانع؛ لأنّ الله يقول في حَقّ موسى ﷺ: ﴿ فَاسْتَغَنّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى اللّه مانع؛ لأنّ الله يقول في حَقّ موسى ﷺ: ﴿ فَاسْتَغَنّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى اللّه الله عَلَم الله الممنوع الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلّا الله، فكذلك السُّؤال فلا يجوز أن يسأل المرء غير الله فيما لا يقدر عليه إلّا الله، أمّا لو سأل شخصاً وهو يقدِرُ على أن يعطيه فلا مانع، إلّا أنّ السُّؤال من حيث هو مذمومٌ، عليه أن يتطلّب الرِّزق، إلّا أن يكون به حاجة ضروريَّة، فهذا شيءٌ آخر، كما في حديث قبيصة أنّ الرَّسول ﷺ قال: "إنّ المسألة لا تحِلُّ إلّا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالة، فحلَّت له المسألة حتَّى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته خاتحة اجتاحت ماله، فحلَّت له المسألة حتَّى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتَّى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتَّى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من يقومه فيقولوا: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلَّت له المسألة حتَّى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة، فحلَّت له المسألة حتَّى يصيب قواماً من عيش، فما سواهُنَّ من المسألة با قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً» (۱).

﴿ وقوله: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدَّعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّا الل

لا أحدَ أضلُّ من هذا، فإنَّ الضَّلالَ أنواعٌ، ولكن أعظمُ الضَّلالِ وأشدُّهُ وأكبرُهُ هو ما دلَّت عليه الآيةُ، يأتي للقبر فيقول: «أغثني»، «اكشف الشِدَّةِ عنِّي»، «أنا في حسبك»، «أنا في جوارك» وما أشبه ذلك، ميِّت رميمٌ، هو محتاجٌ إليك أن تدعو له، عكستَ القضيَّةَ فجعلت تدعوه وتسأله!

وهذه الآية هي نظيرة الآية الأخرى في (الأعراف): ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصَرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَالْاعِرافِ وَالْاعِرافِ وَاللّهُ مَنْكُمُ مُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ الْمَاكُ وَاللّهِ مَا اللّهُ مَنْكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَاللّهِ مَا اللّهُ مَنْكُمُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْكُمُ وَاللّهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ مَنْكُمُ وَلَوْ مَا اللّهُ مَنْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

فآيةُ الأحقاف: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أبطلت ما يتعلَّق به عُبَّادُ القبور من أربعة أوجه:

الأوَّل: أنَّ هذا الميِّت لا يستجيبُ دعاء من دعاه، فإذا كان لا يستطيع أن يجيبه فكيف تدعوه وتجعله شريكاً لله وتصرف له ما هو حقُّ الله وحدَّهُ؟!

الثَّاني: قولُهُ: ﴿مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ ﴿ ﴾ فهو غافلٌ عنك، ووقوفك عند قبرِهِ وطلبكَ المدَدَ منهُ لا يعلم به.

الوجهُ الثَّالثُ: قوله: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ آعْدَآ ﴾ [الأحقاف: ٦] فهذا الذي تدعوه يتبرَّأ منك يوم القيامة، هو عدوُّك؛ لأنَّك جعلته شريكاً لله فيتبرَّأ منك.

الوجهُ الرَّابعُ: ﴿وَكَانُواْ بِمِادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ الْأَحْقَافَ: ٦] فهو يكفر بعبادتك ويقول يوم القيامة: «ربَّنا ما شهدنا بعبادتهم إيَّانا».

فأصحاب القبور المتعلِّقون بالأوهام، كما في مصر واليمن والعراق وغيرها في بلاد كثيرة منتسبة للإسلام، افتتنوا بالقبور، ينذرون لها ويطوفون بها ويستغيثون، كالنَّجف يزعمون أنَّ فيه قبر عليِّ بن أبي طالب رَفِيَّة، والعجيب أنَّهُم بنوا عليه قُبَّة من ذهب ويهدون إليه هدايا، وقالوا: «عرفنا أنَّهُ قبرُ عليٍّ؛ لأنَّ الرَّشيدَ خرجَ للقنص ووجدَ ظبياً فأراد صيده، ولكن الظّبي ذهبَ إلى هذه الرَّبوة، فجعل يتمرَّغ فيها»، فعرفوا أنَّ هذا قبر عليِّ وَلِيَّهُ، فعند ذلك بنوا عليه القبر، هذا دليلُهم على أنَّ هذا هو قبر عليِّ!

فهم يتعلَّقون بمثل هذه الأوهام، فمن وقَّقه الله للعمل بالقرآن والسُّنَّة واتِّباع منهج سلف هذه الأُمَّةِ وأنَّهُ لا يعبد إلَّا الله، ولا يتعلَّق إلَّا بالله ـ سبحانه ـ عرف أنَّ هذه الأشياء تُرَهاتُ لا أصل لها، والقرآن يُبطلها، والسُّنَّةُ تَرَدُّها، والعقولُ السَّليمةُ تأنَفُ منها.

وقد ذكر صاحب كتاب: «حاضر العالم الإسلامي» (١) في مؤلَّفِهِ الذي ترجمَهُ شكيب أرسلان من اللَّغة الإنجليزيَّة إلى اللَّغة العربيَّة ما معناه: «إنَّ المعابد الإسلاميَّة الكبار ألف وثلاث مئة معبد، ما بين قبر وغيرِهِ، يذبحونَ لها وينذرونَ \_ هذا غير المعابد الصغيرة \_، ثُمَّ قال: ومن أراد الدِّينَ الحقيقيَّ المحمَّديَّ الذي يمتُ إلى السَّماء والخالي من الخرافات فعليه بهضباتِ نجدٍ وتِلالها» (٢).

والحَقُّ ما شَهِدَتْ به الأعداءُ، وإن كُنَّا في غنيةٍ عنهُ وعن شهادتِهِ؛ لأنَّ اللهُ على بيُنَةٍ ونورٍ، لكن كما قيلَ:

وشمائلٌ شهد العدوُّ بفضلها والحقُّ ما شهدت به الأعداءُ (٣)

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٥٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) مراده بعد دعوة الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب كَثَلَثُهُ؛ نظراً لشدَّة إنكارها التَّعلُّق بالقبور والافتتان بها، وليس المراد خصوصيَّة المكان. \_ الشيخ صالح \_.

<sup>(</sup>T) ديوان المعاني (٧٢/١).

### ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ ﴾ الآية [النمل: ٦٢].

القلوب مفطورة على التوجُّه إلى خالقها وباريها لا سيَّما عند الشَّدائد، فإنَّ الإنسان إذا اضطَّر ووقعَ في مُلِمَّةٍ اتَّجه قلبُهُ إلى خالقه وباريه، فالرَّبُ يحتَجُّ عليهم: «إنَّكم تسألونني عند الحاجة والاضطرار ومع ذلك تكفرون بي في حالة الرَّخاء؟!».

هذا كله يدلُّ على بطلان عبادة القبور، إذا كان هذا حال مشركي العرب فما ظَنُّكَ بمشركي اليوم؟! فإنَّهم يدعون قبورهم في حال الرَّخاء والشِّدَّةِ! فصاروا أعظم شركاً من الأوَّلين؛ لأنَّ الأوَّلين يشركون في حال الرَّخاء، ويخلصون في الشَّدائد، أمَّا هؤلاء فشركهُم دائمٌ في الرَّخاء والشِّدَّةِ.

والآيةُ تدلُّ على أنَّهُ لا يجوزُ التَّوجهُ إلَّا لله ولا يُسأل إلَّا الله، كما دلَّت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبويَّة الكثيرة.

والمشركون يعرفون أنَّ معبوداتهم لا تنفع ولا تضرُّ، إلَّا أنَّهم ورثوا هذا عن آبائهم.

أمًّا المشركون في زماننا فيتعلَّقون بالأوهام وبالمنامات التي لا أصل

لها؛ مثل قولهم: إنَّ الرَّسولَ ﷺ أخرجَ يدَهُ لأحمد الرِّفاعي وأنَّهُ قبَّلها، ولذا اعتمدوا على أحمد الرِّفاعي وأنَّهُ واسطةٌ بينهم وبين الله، فوقع الشِّركُ من رؤيا منام.

ومثل ما في مصر من زعمهم أنَّ قبرَ الحسين بن علي فيها، ويعظّمونه ويزورونه ويطوفون حوله، وبنوا عليه قُبَّة، وبنوا عليه مسجداً سمَّوهُ: «مسجد الحسين»، وما هو إلَّا كذب في كذب، فقد ذكرَ ابن القِسطلَّاني: أنَّ قبر الحسين المشهور في مصر هو قبرُ رجل نصرانيِّ، بنوا عليه قُبَّةً وقالوا: «هذا قبر الحسين» (۱).

وألَّف ابن تيميَّة رسالةً سمَّاها: «رأس الحسين»، والحسين ﴿ اللهُ لَم يأت مصرَ، ومع هذا جعلوا يطوفون بالقبر، وبنوا قُبَّةً عليه، زخرفوها بالذَّهب وصرفوا أموالاً عظيمة، فانظر إلى تلاعب الشَّيطان بهؤلاء.

وهذا الجبرتي مؤرِّخُ مصر كان ثقة سلفيَّ العقيدة، ذكر في تاريخِه من خزعبلاتهم أنَّ سيِّد الخدم اسمه (عبد اللَّطيف)، في سنة ألف ومئة وثلاثة وسبعين جاء ومعه عنزُ ويقول: إنَّ السيِّدة نفيسة أوصتني بالمحافظة على هذه العنز، والإحسان إليها لما فيها من الخير والبركة، فجعل النَّاس يُهدون لها قصبَ السُّكَرِ واللَّوزَ والوردَ حتَّى امتلاً بيتُهُ من الخيرات!

يعتقدون أنَّ هذه العنز أوصت بها السيِّدة زينب، فعلم والي مصر فبعث إلى عبد اللَّطيف فقال: ما هذه العنز؟

قال: هذه أوصتني السيِّدة زينب بالمحافظة عليها.

فأكرَمَهُ الوالي وصنع له غداء، فلمَّا قدَّم الغداء وأكلَ، قال عبد اللَّطيف: «هذا لحمُّ طيِّبٌ، لم أذق مثلَهُ».

فقال: «هذا لحمُ عنزك»، وأخذ الجِلد وجعله على رأسه، وأمر من يطوفُ به، ويقول: «هذا دجَّالٌ» (٢)، جزاهُ الله خيراً.

<sup>(</sup>١) ِ ابن القسطلَّاني هو: أبو بكر، محمَّد بن أحمد، ينظر: مجموع فتاوى ابن تيميَّة (٢٧/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) عجائب الآثار (١/ ٤٠١).

وقع الشِّرك بالأموات والغائبين من هذا القبيل، لم يستندوا إلى شيء، لكن قد يتعلَّقون بأوهام؛ مثل قصَّة الأعمى (١)، أو بقصَّة: «أسألك بحق السَّائلين عليك» (٢)، وما أشبه ذلك.

(١) سبق تخريجها.

<sup>(</sup>٢) أخرجَهُ الإمام أحمد (٢٤٨/١٧) (١١١٥٦)، وابن ماجه (٧٧٨)، والطبرانيُّ في «الدُّعاء» (٤٢١)، والبيهقيُّ في «الدعوات» (٦٥) من طرق عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد، به مرفوعاً.

ولا يصِحُّ؛ لضعف عطية وفضيل.

وقد أخرجه من هذا الطريق ابن أبي شيبة (١٠٦/١٥) (٢٩٨١٢) إلَّا أنَّهُ موقوف، قال أبو حاتم (العلل لابنه ٣٦٦/٥): «الموقوف أشبه».

وله شاهدٌ عند الطبرانيِّ (٨٠٢٧) من حديث فضال بن جبير، عن أبي أمامة، به مرفوعاً.

وهو خبرٌ منكرٌ، قال الهيثميُّ في «المجمع» (١١٧/١٠): «فيه فضال بن جبير، وهو ضعيفٌ مجمعٌ على ضعفه».

وله شاهدٌ من حديث بلال رواهُ ابنُ السنيِّ في (عمل اليوم واللَّيلة ٨٤)، ولا يصِحُ؛ فيه الوازع بن نافع العقيلي، قال البخاريُّ: «منكر الحديث»، وينظر: لسان الميزان (٦/ ٢٢٩)، (٨/ ٣٦٧).

وروى الطبرانيُّ بإسنادِهِ أنَّهُ كان في زَمَنِ النَّبيِّ ﷺ منافقٌ يؤذي المؤمنينَ، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيثُ برسولِ اللهِ ﷺ من هذا المنافق.

فقال النَّبيُّ ﷺ: «إِنَّهُ لا يُستغاث بي، وإنَّما يُستغاث بالله ﷺ: (١).

الاستغاثة بالرَّسول ﷺ جائزة في مثل هذا؛ ما دام أنَّه حيِّ حاضرٌ قادرٌ، كما لو قال لك شخص: "أغثني من هذا الظَّالم، وأنت تستطيع أن تمنع الظَّالم، كما في قوله - تعالى - في قصَّة موسى مع القبطي: ﴿ فَاسْتَغَنْهُ ٱلَّذِي مِن عَدُوهِ ﴾؛ أي: القبطي، ﴿ فَوَكَنَهُ اللَّذِي مِن عَدُوهِ ﴾؛ أي: القبطي، ﴿ فَوَكَنَهُ مُوسَى ﴾ [القصص: ١٥] فهذا يدلُّ على جواز الاستغاثة بالحيِّ الحاضر القادرِ، والرَّسول ﷺ قادرٌ على ذلك، لكن مع هذا حَمى التَّوحيد، وحَمى حِمى التَّوحيد، فقال لهم: (إنَّهُ لا يستغاث بي، وإنَّما يستغاث بالله)؛ ليُعلمهم أنَّهُ لا ينبغي أن يستغيث أحدٌ بغير الله، فهذا من الأدب مع الله، أمَّا إذا استغاث المرء بمخلوق بما لا يقدر عليه إلَّا الله، فهذا شركُ، أو استغاث بغائب كأن يقول: "أغثني يا عبد القادر»، فهذا شركُ أكبر مناف للتَّوحيد بالكليَّة، والذي يقول: "أغثني يا عبد القادر»، فهذا شركُ أكبر مناف للتَّوحيد، وحمايةً لحمى التَّوحيد، وحمايةً لحمى التَّوحيد، وحمى جانب التَّوحيد، والله على أنَّ الرَّسول ﷺ حَمى التَّوحيد، وحَمى جانب التَّوحيد، وبيَّن لهم الله وحَمى حِمى التَّوحيد، وبيَّن لهم الله وحَمى عِمى التَّوحيد، وبيَّن لهم الله وعَمى التَّوحيد، وبيَّن لهم الله والموصلة للشُّرك، وبيَّن لهم البدع القادحة في التَّوحيد، وبيَّن لهم الله عالموصلة للشُّرك، وبيَّن لهم البدع القادحة في التَّوحيد، وبيَّن لهم البدع القادحة في التَّوحيد، وبيَّن لهم البدع القادحة في التَّوحيد، وبيَّن لهم

<sup>(</sup>۱) هو من الجزء المفقود من معجم الطبراني، لكن كفانا المؤونة الحافظ ابن كثير كلله في (جامع المسانيد والسنن ١/٥٦٥)؛ فإنّهُ ساق إسناد الطبراني بتمامِه، وهو من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن عبادة، به. ولا يصِحُّ؛ لضعف ابن لهيعة، وقد رواه الإمام أحمد (٣٧/ ٣٨٠) (٢٢٧٠٦) من طريق ابن لهيعة، وفيه: عن علي بن رباح عن رجل، عن عبادة. وقد ضعَّف الخبر ابنُ مفلح (الآداب السَّرعيَّة ٢/٣٣) وغيرُهُ.

المعاصي المنقِّصة لثواب التَّوحيد، فالشِّرك مناف للتَّوحيد بالكليَّة، والبدع تقدح في التَّوحيد، والمعاصى تنقِّص ثواب التَّوحيد.

لكن عبَّاد القبور يستدلُّون على ما ذهبوا إليه من دعاء غير الله بقصَّة الأعمى؛ فإنَّهُ جاء أعمى للنبيِّ ﷺ فقال: «يا رسول الله، ادع الله أن يعافيني».

فقال ﷺ: «إن شئتَ دعوتُ لك، وإن شئتَ صبرتَ ولك الجنَّة، فأبى إلَّا أن يدعو له، فقال: اذهب فتوضأ وقل: اللَّهُمَّ إنِّي أتوجَّه إليك بنبيِّك محمَّد...». أوَّلاً: الحديثُ ضعيفُ (١٠).

ثانياً: ـ على فرض صِحَّته ـ نقول: الأعمى طلب من الرَّسول عَيِّ أن يشفع له بدعائه، فأمره أن يذهب ويتوضأ ويتقرَّب إلى الله من أجل أن يجيب الله دعاء النبيِّ عَيِّ فيه، مثل ما في «صحيح مسلم» في قصَّة ربيعة بن كعب الأسلمي حينما كان يخدم النبيَّ عَيِّ فقال له النبيُّ عَيِّ : «سل».

قال: أسألك مرافقتك في الجنَّة.

قال: «أوغير ذاك؟».

قال: هو ذاك.

قال: «فأعنِّي على نفسك بكثرة السُّجود».

يعني: تقرَّب إلى الله بالأعمال الصالحة وأنا أدعو لك، وكما فعل عمر والصَّحابة في توسُّلهم بالعبَّاس في الاستسقاء، قال عمر: «قم يا عبَّاس فادع الله»، فَسَّرَ بهذه الجملة التوسُّلَ الذي ذكره بقوله: «اللَّهُمَّ إنَّا كنَّا نتوسَّل إليك بنيِّنا فاسقنا» (٢).

ومعنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ مَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّه وَابْتَغُوّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة ﴾ [المائدة: ٣٥]؛ أي: تقرّبوا إلى الله بالوسائل، والوسائل جمع وسيلة، وهي العمل الصّالح، فالصّلاة وسيلة، والصّوم وسيلة، لا أنّك تتوسّل بذوات المخلوقين والأموات والغائبين، هذا ما عليه المحقّقون، أمّا عبّاد

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (١٠١٠) من حديث أنس ﷺ.

القبور فإنَّما تمسَّكوا بحكايات مكذوبة، أو منامات موهومة لا أصل لها.

وفي الحديث المعروف عندما يخرج الإنسان من بيته قاصداً المسجد يقول: «أسألك بحق السَّائلين عليك وبحق ممشاي هذا»(١)، فهل هذا يدلُّ على جواز السُّؤال بالمخلوقين؟

نقول: لا.

وهل للمخلوقين حقٌّ على الله؟!

تقدَّم أنَّهُ ليس لك حقُّ على الله، لكن الرَّب أخبر بأنَّ لك حقًا عندما تعمل الأعمال الصَّالحة ويسلم توحيدك، فهو حقُّ تفضُّل وامتنان، لا حَقُّ وجوب، كما في حديث معاذ: «وحقُّ العباد على الله ألَّا يعذَّب من لا يشرك به شيئاً» (٢٠)، حقُّ العباد على الله ليس حقًا واجباً وإنَّما هو تفضُّلُ وامتنانٌ، كما قيل:

ما للعبادِ عليه حقَّ واجبٌ كلَّا ولا سعيٌ لديه ضائعُ إن عُذَبوا فبعدلِهِ أو نُعِموا فبفضلهِ وهو الكريمُ الواسعُ ثُمَّ إنَّ كثيراً من العصريِّين من المنتسبين للعلم ممَّن لا علم لديهم

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمام أحمد (۲٤٧/۱۷) (١١١٥٦)، وابن ماجه (۷۷۸)، وابن السُّنِّي (۸۵)، والبيهقيُّ في الدَّعوات (٦٥)، من طريق فضيل بن مرزوق، عن عطيَّة العوفي، عن أبي سعيد ﷺ، به مرفوعاً.

فضيل ضعَّفه ابن معين، والنسائيُّ، والحاكم، وقال ابن حبَّان (المجروحين ٢/٢٠٩): «كان ممَّن يخطئ على الثُّقات، ويروي عن عطيَّة الموضوعات».

وعطيَّةُ مشهورُ الضَّعفِ. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦/١٥) (٢٩٨١٢) من طريق فضيلٍ، به موقوفاً على أبي

واخرجه ابن ابي شيبة (١٠٦/١٥) (٢٩٨١٢) من طريق فضيل، به موقوفا على ابي سعيد ﷺ، قال أبو حاتم (العلل لابنه ٣٦٦/٥): «الموقوف أشبه».

وله شاهدٌ عند ابن السُّنِّيِّ (٨٤) من حديث بلال ﴿ مُنْهُ، ولا يصحُّ؛ في إسناده: الوازع بن نافع، منكر الحديث، ينظر: لسان الميزان (٨/ ٣٦٧).

وقد جاء ذكر حقّ السَّائلين في حديثٍ رواه الطبرانيُّ في الكبير (٨٠٢٧) من طريق فضال بن جبير، عن أبي أمامة ﷺ، به مرفوعاً.

ولا يصحُّ؛ فضال بن جبير ضعيفٌ، ينظر: ديوان الضعفاء (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

يقولون: سؤال الله بجاه النبي ﷺ مشروعٌ، ويروون في ذلك حديثاً: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي؛ فإنَّ جاهي عند الله عظيمٌ».

نقول: أخطأتم، لا يجوز أن تسأل الله بجاهِ أحدٍ.

ثانياً: هذا الحديث الذي يوردونه في كتبهم ليس صحيحاً، بل ولا حسناً، بل ولا ضعيفاً، بل لم يذكروه في كتب الموضوعات، قاله ابن تيميَّة (١)، فكيف مثل هذا يعتمد عليه ويقال: هذا يدلُّ على جواز التوسلُّ بجاه النبيِّ ﷺ! والله يقول: ﴿وَيِللِّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِمَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].



<sup>(</sup>۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۳۱۹)، اقتضاء الصّراط المستقيم (۳۱۸/۲).

#### CHANGE TO PARTICE TO PROPERTY OF THE PROPERTY

#### بابُ

### قول اللَّهِ تعالى:

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخَلْقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ اللَّهِ

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمُ نَصْرًا ﴿ الآيتينَ [الأعراف: ١٩١، ١٩١]

وقـــولـــه: ﴿ وَٱلَّذِينَ اللَّهُ عُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهَ [فاطر: ١٣].

وفي «الصَّحيح» عن أنس وَ قَال: شُجَّ النبيُ عَقِيدٍ يومَ أُحدٍ وكُسِرَتْ رَباعيتُهُ، فقال: «كيفَ يُفلحُ قومٌ شَجُوا نبيَهم؟!»، فنزلت: ﴿ يَسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

وفيه عن ابنِ عمرَ عَنِينَ : أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ إذا رفعَ رأسَهُ من الرُّكوع في الرَّكعة الأخيرة من الفجر: «اللَّهُمَّ

العَنْ فُلاناً وفُلاناً» بعدماً يقول: «سمع الله لمن حمده، ربَّنا

ولك الحمد» فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ﴾ الآية [آل عمران: ١٢٨].

وفي رواية: يدعو على صفوانَ بنِ أُمَيَّةَ، وسهيلِ بنِ عمرو، والحارثِ بنِ هشامٍ، فنزلت: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ﴾.

وفيه عن أبي هريرة ضيُّهُ قال: قام رسول الله ﷺ حين

CANCES CENTRACES CENTRACES CONTROL CON

النا عليه: ﴿ وَالْبِرْ عَشِيرَكَ الْأَوْبِ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قال: ﴿ وَلِمَ نَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال U 4 14 U € CONTRACTOR CONTRACTOR

# باب

قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ أَيشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ شَيْ وَلَا يَسُتَطِيعُونَ لَمُمُ نَصُرًا ﴾ الآيتين [الأعراف: ١٩١، ١٩٢]

﴿ وقـولـه: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ۞ ﴾ الآية [فاطر: ١٣].

قصد بالتَّرجمة الردَّ على من تعلَّق بالأنبياء والملائكة والصَّالحين أو غيرهم؛ فإنَّ جميع الخلق لا يملكون لأنفسهم ضرَّا ولا نفعاً، وهم مخلوقون مقهورون مربوبون لله، فكيف يساوون مع الله؟! وكيف يُصرف لهم حقُّ الله؟! هذه الآية أبطلت ما يتعلَّق به المشركون من أربعة أوجه:

الوجهُ الأوَّلُ: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْنًا ﴾ أتجعلون في رتبة الله شخصاً لا يستطيع أن يخلق حتَّى ذباباً ؟! تجعلونه مثيلاً ونظيراً لمن بيلِهِ الأمرُ كلُّهُ؟! هذا هو الضَّلال ؛ كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَالضَّلال ؛ كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِن يَسْلَبُهُمُ إِنَّ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَخْلُقُوا دُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلَبُهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالْمَطْلُوبُ اللّهِ اللهِ الله الله وهو مخلوقٌ مقهورٌ مربوبٌ، حتَّى الرّسول ﷺ لا يستطيع أن يخلق ولا ذباباً ، وهو مخلوقٌ مقهورٌ مربوبٌ، فكيف تصرفُ له من العبادة ما هو حقُّ الله ـ تعالى ـ؟! تطلبُ منه المدد والغوثَ والنجاة من النَّار! هذا هو الضَّلال بعينه .

الوجهُ النَّاني: قوله: ﴿وَمُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ تَجعلون المخلوق الموجود من العدم مثيلاً للخالق العظيم القائم بأرزاق عباده؟! هذا هو الضَّلال.

الوجهُ النَّالثُ: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمُ نَصْرًا﴾ الرَّسول ﷺ فمن دونَهُ لا يستطيعون أن يستطيعون أن يستطيعون أن

يدفعوا عنك ضرراً، أتجعلهم مثيلاً لمن يستطيع أن يضرَّ وينفعَ وبيدِهِ تدبيرُ الدُّنيا والآخرة؟! هذا هو الضَّلال.

الوجهُ الرَّابعُ: ﴿وَلَآ أَنفُسَهُمۡ يَنصُرُونَ ﴿ اللهِ هُ عَاجِزٌ عَن أَن يَنصَرَ غَيرَهُ، بَلَ هُو عَاجِزٌ عَن أَن يَنصَرَ نَفسَهُ أَو يَنفَعَ نَفسَهُ.

وبهذا نعرف أنَّ العبادة لا تصلحُ إلَّا لله، وأنَّهُ لا يجوزُ صرفُ شيءٍ منها لغيره، كما في آية فاطر: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَطْمِيرٍ لغيره، كما في آية فاطر: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَطْمِيرٍ اللهِ اللهُ وَيَوْمَ الْقِينَةِ يَكْفُرُونَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يُسَمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَكَابُوا لَكُمُ وَيَوْمَ الْقِينَةِ يَكْفُرُونَ بِشَرِكُمُ مَا لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَكَابُوا لَكُمُ وَيَوْمَ الْقِينَةِ يَكْفُرُونَ بِشَرِكُمُ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ مِنْ يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ. . . ﴾ [الأحقاف: ٥].

قد يقول قائل: أنا لا أدعوه، ولا أصرف له شيئاً من العبادة، وإنَّما أتوسَّل به لأجل أن يكون واسطة بيني وبين الله، وإلَّا فأنا أعرف أنَّهُ لا يضرُّ ولا ينفعُ إلَّا الله، لكن لمكانة هذا الوليِّ ومنزلته أجعله واسطة بيني وبين الله.

نقول: غلطت، فربُّكَ لم يرضَ أن يكون بينه وبين خلقه واسطة، بل أمركَ أن تدعوه، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ [الجن: ١٨]، وقال ـ سبحانه ـ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، والنبي على يقول: ﴿ إِنَّ الذي تدعونه أقرب إلى عنق أحدكم من راحلتِهِ (١)، ويقول: ﴿ وَأَمَّا السَّجود فاجتهدوا في الدُّعاء، فَقَمِن أن يُستجاب لكم (٢)، فربُنا لم يرضَ أن يكون بينه وبين خلقه واسطة ؛ كما في قوله ـ تعالى ـ عائباً على المشركين وذامًا لهم ومُبكّتاً لهم في صنيعهم: ﴿ وَالَّذِينَ المَّذَوُلُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ اللهُ لُكُونُ إِلَا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُهَى اللهُ لُلُهَ لَهُ اللهِ وَكُذِبُ أَلَى اللهِ وَيُعِنَا إِلَى اللهِ وَكَذِبُ إِلَى اللهِ وَكُذِبُ أَلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلمٌ (٢٧٠٤) من حديث أبي موسى ﴿ اللهُ عَدْ

<sup>(</sup>٢) رواهُ مسلمٌ (٤٧٩) من حديث ابن عبَّاس ﷺ.

وَ وَفِي «الصَّحيح» عن أنس وَ قَلَّهُ قال: شُجَّ النبيُّ عَلَیْ یومَ أُحدِ وَکُسِرَتْ رَباعیتُهُ، فقال: «کیفَ یُفلحُ قومٌ شَجُّوا نبیَهم؟!» فنزلت: ﴿لَیْسَ لَکَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَیْءً﴾ [آل عمران: ۱۲۸](۱).

(كيف): كلمةُ استبعادٍ، استبعدَ فلاح وفوزَ وظفرَ هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنيع في نبيِّهم وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، استبعد سعادتهم في الدَّنيا والآخرة، فقال: (كيف يفلحُ قومٌ شجُّوا نبيَّهم؟!)، فأنزلَ اللهُ معاتباً له: ﴿يَسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ وَالْمُونَ فَي فَالأَمُور بيد الله، المعنى: امض في شأنك ودعوتك.

وذلك لأنَّ الآمر بالمعروف والنَّاهي عن المنكر يسعى إلى الحيلولة بين العصاة وبين شهواتهم، فإذا حال بينهم وبين شهواتهم وما يريدون فلا بُدَّ أن يعملوا كُلَّ ما من شأنه أن يؤذيه، ولكن عليه الصَّبر.

وفي القصَّة أنَّ الأمراض والمصائب تجري على الرُّسل.

ومنها نعرف أنَّ الرُّسل لا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعاً، وأنَّ النَّفع

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ معلَّقاً (٥/ ٩٩)، وهو عند مسلم (١٧٩١) موصولاً.

بيد الله وحدَهُ، فلا نتعلَّق بهم ولا نسألهم ولا نرجوهم، إنَّما نقتدي بهم فيما يبلِّغوننا عن الله ونتأسَّى بهم، أمَّا أن نطلب منهم النَّفعَ والضرَّ فلا، إذ هم لا ينفعون أنفسهم، بل هم بشرٌ من جملة الخلق الذين خلقهم الله وأوجدهم، إلَّا أنَّ الله فضَّلهم وعظَّمهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -.

والرَّسول ﷺ نهى أن يُسأل من دون الله، أو يرفع إلى رتبة الله، كما في حديث: «لا تطروني كما أطرت النَّصارى ابن مريم، إنَّما أنا عبدٌ، فقولوا: عبد الله ورسوله»(١)، قارِن بين هذا وبين قول البوصيري في «البردة»:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإنَّ من جودك الدنيا وضرَّتها ومن علومك علم اللَّوح والقلم

يعني: الدُّنيا والآخرة من بعض جودك، ماذا بقي لله؟! هذا هو الشِّركُ بعينِهِ، لم يعرِفْ قول الرَّسول ﷺ: «لا تطروني»، وقوله ﷺ لابنته فاطمة: «سليني من مالي ما شئت؛ فإنِّي لا أغني عنك من الله شيئاً»(٢)، ولكن كما قالَ الرَّسول ﷺ: «لتبعُنَّ سننَ من كان قبلكم»(٣)، ومن سنن من قبلنا أن قالوا: إنَّ عيسى هو الله، أو ابنُ الله، أو ثالث ثلاثة، فهل وُجِدَ في هذه الأُمَّةِ من قالَ: إنَّ الرَّسول ﷺ كذلك؟

نقول: نعم، وُجِدَ في تركيا أناسٌ يقولون: «إنَّ الرَّسولَ ﷺ نورٌ من الله وجزءٌ من الله، وليس بشراً»، ففي إحدى السَّنوات الماضية اجتمعنا بمفتي تركيا، وكان معَهُ أخو رئيس الوزراء واسمه: (سليمان)، وكان لا يجيدُ العربيَّة ومعهُ مترجمٌ، وسأل عن مسائل في الحجِّ تتعلَّقُ بمذهَبِ الحنفيَّة وأُجيب عنها، ثُمَّ انتقلَ فسأل عن الرَّسول ﷺ، فقال: ما رأيك بمحمَّد؟

فاستغربت هذا السُّؤال، وقلت: من أيِّ ناحية؟

قال: هل هو بشرٌ؟

قلت: نعم، بشرٌ \_ بهدوء حتَّى أعرف ما عنده \_، وسقتُ لَهُ الآيات: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشَرٌ مِّنْلُكُمْ ﴾ [الكهف: ١١٠] ونحوها.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

فقال: هذا تنزُّلُ منهُ وتواضعٌ، وإنَّما جاء على صورة بشر لأجل أن يكون مُشاكِلاً للمدعوين من البشر؛ فإنَّهُ إذا شاكلهم صار ذلك أحرى لقبول دعوته، وإلَّا فهو ليس ببشر.

قلتُ: ما يقول المفتى؟

فقال: إنَّهُ جزءٌ من الله!

كما قالت النَّصارى سواءً بسواء، لكن مثل هذا لا يُحتجُّ عليه بالقرآنِ والسُّنَّةِ، هذا لا يصلحُ معهُ إلَّا الحُجج العقليَّة.

قلتُ: (محمَّد) جزءٌ من الله؟!

فقال: نعم.

قلتُ: هل محمَّد ﷺ موجود أو تُوفيَ؟

فقال: لا، ليس بموجود، بل مات؛ لأنَّ الله يقول: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم

مَّيِّتُونَ ۞﴾ [الزُّمر: ٣٠].

قلتُ: إذا كان محمَّد ﷺ ماتَ وهو جزءٌ من الله فيكون الرَّبُّ مشلولاً حينئذِ!؛ لأنَّ جزءاً منه مات.

فبقي ساكتاً، ثُمَّ قالَ: أوقعتني في حيرةٍ، حسبي الله عليك.

لم يستطع الجواب، هذا شأنهم، وهذا مصداق ما قالَهُ الرَّسولُ ﷺ: «لتتبعُنَّ سنن من كان قبلكم».

وفيه عن ابنِ عمرَ عَلَيْ أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ إذا رفعَ رأسَهُ من الرُّكوع في الرَّكعة الأخيرة من الفجر: «اللَّهُمَّ العَنْ فُلاناً وفُلاناً» بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالى: ﴿لِيَسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمِّرِ شَيَّهُ ﴾ الآية [آل عمران: ١٢٨]. وفي رواية: يدعو على صفوانَ بنِ أُمَيَّةَ، وسهيل بنِ عمرو، والحارثِ بنِ هشام، فنزلت: ﴿لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّهُ ﴾ (١).

#### في هذا فوائد:

الأولى: فيهِ دليلٌ على جواز القنوت في النَّوازل، فإذا قنتَ في الفجر عند نازلةٍ فلا مانعَ من هذا كما دلَّ هذا الحديث عليه، أمَّا القنوت دائماً فمعروفٌ خلافُ العلماءِ فيهِ، فقد ذهبَ إلى مشروعيَّته الشَّافعيَّةُ (٢)، واستدلُّوا بأنَّ النبيَّ ﷺ ما زالَ يقنتُ حتَّى فارقَ الدُّنيا (٣)، وقالوا: هذا صريحٌ في أنَّ الحكم لم يُنسخ.

أمَّا مذهبنا ومذهبُ كثير من أهل الحديث هو: أنَّ القنوت في الفجر ليسَ بمشروع؛ فإنَّهُ جاءَ من حديث سعد بن طارق الأشجعي أنَّهُ قالَ: سألتُ أبي ضَلَيْهُ: أكَانَ رسولُ الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقنتون في صلاة الفجر؟

فقال: أي بنيًّ! مُحدثُ<sup>(٤)</sup>.

فدلَّ على أنَّهُم ما كانوا يقنتونَ، وإنَّما جاء في الأحاديث أنَّهُ كان ﷺ يقنتُ إذا نزلت به نازلةٌ، كما في غزوة الأحزاب، فإنَّهُ جعلَ يدعو عليهم في

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٤٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (٧/ ١٤٨)، الرَّوضة (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٤) رواَّهُ أحمدُ (١٥٨٧٩)، والترمذيُّ (٢٤٤)، وابنُ ماجه (١٢٤١)، وإسنادُهُ صحيحٌ.

صلاتِهِ، وعندما تنتهي النَّازلة فإنَّهُ ﷺ لا يقنت، بقى الجوابُ عمَّا استدلَّ بهِ الشَّافعيَّة وهو حديث: «ما زال يقنت حتى فارق الدنيا»، نقول لهم: الحديثُ فيه ضعف (١)، لكن على تقدير صحَّته فالمرادُ بالقنوت هنا هو: طول القيام، فالرَّسولُ ﷺ كان يطيلُ صلاةَ الفجر أكثر من غيرها حتَّى فارق الدُّنيا؛ فإنَّ القنوت في لغة العرب يراد به طولُ القيام، كما قال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَـننِتِينَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقالَ: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَـآيِمًا يَحْـذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِيٍّ ﴾ [الزمر: ٩]، هذا يدلُّ على أنَّ المراد بالقنوت هو طولُ القيام، وهذه عادتُهُ عَلَيْ في الفجر أنَّهُ يطيلُ، وليس المراد أنَّهُ يدعو فيقول: «اللَّهُمَّ اهدنا فيمن هديت...».

الفائدة الثَّانية: في الحديث دليلٌ على أنَّ الإمام بعدما يرفع رأسه يجمعُ بين التَّسميع والتَّحميد، يقول: «سمع اللهُ لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد».

ومعنى (سمع الله لمن حمده): استجاب الله لمن حمده، ووجهُهُ: أنَّك فى صلاتك قرأتَ القرآن بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح المتضمِّن لدعاء العبادة وهو قولك: «سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك...» إلى آخره، فناسبَ أن تقرأ القرآن وأنت على أشرف حالة وأكملها وهي القيام، ولذا جاء في الحديث: «ألا إنى نُهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً»(٢)؛ لأنَّ الرُّكوع والسُّجود حالة ذلِّ وحالة خضوع وحالة انكسارٍ، فلا ينبغي أن تقرأ كلام الله وأنت على تلك الحالة، وإنَّما تقرَّأ كلام الله وأنت على أشرف حالة وأكملها وهي: القيام، ثُمَّ بعد هذا تُكبِّر وتركع وفي حال ركوعك تقول: «سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم"، ثُمَّ ترفع قائماً فتقول: «سمع الله لمن حمده"؛ أي: قد حمدناك

<sup>(</sup>١) أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ (٢٠/ ٩٥) (١٢٦٥٧)، والدَّارفطنيُّ (١٦٩٢)، والبيهقيُّ (٣١٠٥) وغيرهم من حديث أبي جعفر الرَّازي، عن الرَّبيع بن أنس، عن أنس.

تفرَّد به أبو جعفر ـ وهو ضعيفٌ ـ ولا يحتمل منه لو لم يخالِف، فكيف وقد خالف؟! وينظر: الكامل (٢/٨٤٤)، المجروحين (١١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

يا ربَّنا وعظَّمناك وأثنينا عليك بالقرآن في حالة القيام، ثُمَّ عظَّمناك بقولنا: «سبحان ربي العظيم»، فربَّنا استجب ولك الحمد على ذلك.

وجاءت الأحاديث في: (ربَّنا ولك الحمد) على أربعة أوجهٍ:

الأوَّل: (ربَّنا ولك الحمد)، بالواو.

الثَّاني: (اللَّهُمَّ ربَّنا لك الحمد).

النَّالث: (ربنا لك الحمد)، دون (اللَّهُمَّ)، ودون واو.

الرَّابع: (اللَّهُمَّ ربَّنا ولك الحمد).

قال ابن القيِّم: «لم يصحَّ الجمع بين (اللَّهُمَّ) والواو»، فلا يقال: «اللَّهُمَّ ربَّنا ولك الحمد»(١).

ولكن غَلِطَ ابنُ القيِّمِ، بل جاء في «صحيح البخاريِّ» (٢) الجمعُ بين (اللَّهُمَّ) والواو.

ثُمَّ (الحمد): ما هو؟

الحنابلة عرَّفوه بقولهم: فعلٌ ينبي عن تعظيم المنعم ـ وهو الله سبحانه ـ. ولكن الصَّواب خلاف هذا؛ فإنَّ هذا يَرِدُ عليه إيرادات؛ منها: أنَّ الحمد قولٌ وليس فعلاً، والصَّواب في تعريف (الحمد) أنَّهُ هو: «الثَّناءُ على المحمود مع حُبِّهِ وتعظيمِهِ وإجلالِهِ»، وقد فرَّقنا بينه وبين المدح، فقولنا: «هو الثَّناء على المحمود» هذا يُسمَّى مدحاً، فزدنا: «مع حُبِّهِ وتعظيمِهِ» فهذا حمد، فالمدحُ أن تذكرَ فضائلَ الممدوح وتثني عليه فإنْ أحببتَهُ وعظَّمته صار حمداً، وإن أثنيت عليه بذكر محاسنِهِ وفضلِهِ \_ فقط \_ فيكون مدحاً، فكلِّ حمدٍ هو مدحٌ وليسَ كُلِّ

قوله: (اللَّهُمَّ العن فلاناً وفلاناً): قاله الرَّسول ﷺ بعدما رفع رأسه من الرَّكعة الأخيرة من صلاة الفجر، بعد قول: (سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الرَّكعة الأخيرة من الطَّردُ والإبعادُ عن مواقع الرَّحمةِ، فهو يدعو عليهم الحمد)، و(اللَّعنُ) هو: الطَّردُ والإبعادُ عن مواقع الرَّحمةِ، فهو يدعو عليهم

<sup>(1)</sup> زاد المعاد (١/٢١٢).

بأنَّ اللهَ يُبعدهم ولا يهيئ لهم أسباب الرَّحمة؛ لأنَّهم خرجوا يقاتلون الرَّسول ﷺ والمؤمنين معه في عقر دارهم؛ ولأنَّهم حينما حصلت الواقعة جعلوا يُمثِّلون بالمسلمين وأخذوا يقطعون أنوفهم ويبقرون بطن حمزة هَالى غير ذلك؛ ولأنَّهم لما حصل لهم ما حصل جعلوا يفتخرونَ بآلهتهم، فجعل أبو سفيان يقول:

«اعلُ هبل»، فقالَ الرَّسولُ ﷺ: «ألا تُجيبوه؟».

قالوا: ما نقول؟

قال: «قولوا: اللهُ أعلى وأجلُّ».

ثُمَّ قال أبو سفيان: لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم.

فقال ﷺ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم»(١).

بهذا يتضح أنَّ الرَّسولَ ﷺ لا يملك لنفسه ضرَّا ولا نفعاً، وأنَّ الأمور بيد الله، كما قال الله عنه: ﴿ وَلَلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلا رَشَدًا ﴿ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلا رَشَدًا ﴿ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ﴿ قُلْ اللهِ وَرِسَلَتِهِ اللهِ عَنِي اللهِ وَرِسَلَتِهِ اللهِ عَنِي اللهِ وَرِسَلَتِهِ اللهِ عَنِي اللهِ وَرِسَلَتِهِ اللهِ عَنْ اللهِ وَرِسَلَتِهِ اللهِ عَنْ اللهِ وَرِسَلَتِهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ وَرِسَلَتِهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ وَرِسَلَتِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٣٩) من حديث البراء بن عازب ﷺ.

وأبو طالب هو أعلمُ من مشركي زماننا المعتقدين أنَّ الرَّسول عَيِّ ينفعُ ويضرُّ، فأبو طالب مؤمنٌ بالرَّسول عَيِّ مُصدِّقٌ لَهُ، كما تدلُّ عليه أشعاره، لكن مع هذا الرَّسول عَيِّ لم ينفعُهُ، مع أنَّهُ صدَّقَهُ في قولِهِ وناصرَهُ وأيَّدَهُ وصبرَ معه على حصار الشِّعب ولكن لم ينفعُهُ، لما صبر أبو طالب على حصار الشِّعب ثلاث سنين، وقاطعته قريشٌ بسبب الرَّسول عَيِّ قال قصيدته المعروفة يستعطف بها أناساً من قريش؛ لأجل نقض تلك الصَّحيفة التي تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم ألَّا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يشاربوهم ولا يؤاكلوهم، أنشأ قصيدته المعروفة، وأوَّلها:

ولمَّا رأيتُ القومَ لا وُدَّ فيهمُ وقد قطَّعوا كُلَّ العُرى والوسائلِ وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمرَ العدوِّ المزايلِ إلى أن قال:

كذبتم وبيتِ اللَّهِ نُبزى محمَّداً ولمَّا نطاعِنْ حولَهُ ونُناضِلِ (۱) أي: (كذبتم) يا قريش، (نُبزى محمَّداً)؛ أي: نُسلِمُ محمَّداً تأخذونه من أيدينا؟! بل سنطاعن ونقاتل دونه.

وقالَ:

لقد علموا أنَّ ابننا لا مكذَّبٌ لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل(٢) وقال في قصيدته النونيَّة:

واللَّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتَّى أوسَّد في التُّراب دفينا وقال:

ولقد علمتُ بأنَّ دين محمَّدٍ من خير أديان البريَّة ديناً (٣) هذا تصديقٌ منه، وماتَ على الكفر، وقد حرص الرَّسول ﷺ على هدايته لما حضرته الوفاة فقال: «يا عم قل: «لا إله إلَّا الله» كلمةً أحاجُ لك بها

<sup>(</sup>١) ينظر: سيرة ابن هشام (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السِّيرة لابن هشام (١/٢٥٤)، الرَّوض الأنف (٣/٣٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: دلائل النبوَّة للبيهقي (٢/ ١٨٨).

عند الله الله ، وكانَ عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أميَّة فقالا له: أترغب عن ملَّة عبد المطلب؟ \_ ذكَّراه الحُجَّةُ الملعونة ، وهي: تعظيمُ الأسلاف والأكابر \_، فقال: «هو على ملَّة عبد المطلب» (١) ، أبى أن يقول: «لا إله إلَّا الله »، تعظيماً لأسلافِه وأكابرهِ ، فأنزل الله تسليةً للرَّسول ﷺ قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن أَخَبَتَ وَلَاكِنَ الله يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص: ٥٦]، لو كان الرَّسول ﷺ بيده النَّفعُ والضرُّ لما تركَ عمَّهُ الذي ناصره وأيَّده وصبر على الأذى معه يدخل النَّار، فكيف مع هذا يُقال: إنَّ الميِّت ينفعُ ويضرُّ، وأنَّهُ واسطة بينك وبين الله؟!

بنوا على القبور المشاهد والقباب، وزخرفوها وذبحوا لها ونذروا لها النُّذور ونسوا الله الذي بيده الملك، وصرفوا محض حقِّهِ لغيرهِ، هذا هو الشِّركُ بعينهِ، ولكن كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِلْكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ القصص: ٥٦].

ويقاس على وجوب الإنكار على قولهم: «اعلُ هبل» بعض النعرات مثل قولهم: «العزُّ للعُروبة»، هذا خطأٌ، وهذه ألفاظٌ خبيثةٌ، لا تجوز بكُلِّ حالٍ، لكن هذا مع الأسف كلامٌ جرى على الألسن، تناقلته الصَّحف، وكتبه الكتَّابُ وبعضُ المنتسبين للعلم، وإلَّا فالشَّريعَةُ الإسلاميَّة لا تعتبرُ العربَ شيئاً، إنَّما تعتبرُ الإسلام.

نعم؛ العرب لهم حقّ، ولهم فضلٌ وشرفٌ بنسبِهِم (٢)، لكن إذا تخلّفوا عن دينهم فلا خير فيهم، ولا في نسبهم، ولهذا قولهم: «القوميَّة العربيَّة»، «الجامعة العربيَّة»، كلَّهُ خطأٌ، فانتسابهم للإسلام هو المتعيِّن، والدَّليل على ذلك أنَّ القرآنَ والسَّنَّةَ لا نجد فيهما أنَّ العرب لهم فخرٌ بسبب عروبتهم إنَّما بسبب إسلامهم، وأمَّا قبل الإسلام فهم أكفرُ الخلق، قال الله \_ سبحانه \_: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوهٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]، ولم يقُلْ: «إنَّمَا العربُ إخوة»، فلا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) كما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَثَلَتُهُ في الاقتضاء (١/ ٤١٩): «الذي عليه أهل السُّنَّة والجماعة: اعتقاد أنَّ جنس العرب أفضل من جنس العجم...».

فرق بين العربيّ والهنديّ والجاويّ وغيرهم إلّا بالتّقوى، وقال على: «مثلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسّهر»(۱)، ولمْ يقلُ: «مثلُ العرب في توادهم...»، وقال على: «المؤمنُ للمؤمن كالبنيان»(۱)، ولم يقل: «العربيُّ للعربيِّ كالبُنيان».

فالرَّابطة الحقيقية هي الإخوَّة الإسلاميَّة الإيمانيَّة، فإذا كنتَ عربيًا ولكن أبوك لم يكن على دين الإسلام فهو العدوُّ اللَّدودُ، قال ـ تعالى ـ: ﴿ لَا يَجِدُ أَبُوكُ لَم يكن على دين الإسلام فهو العدوُّ اللَّدودُ، قال ـ تعالى ـ: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُوكَ مِاللَّهِ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَاباءَهُمُ قَوْمًا يُوْمِنُوكَ مِاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَاباءَهُمُ أَوْ أَبْناءَهُمُ أَوْ اللَّهُ وَلَا يَسُرُفُ لَكُونَهُ عربياً .

وأصل القوميَّة العربيَّة ـ وهذا الذي نسمعه ـ إنَّما جاء في سنة ١٩١٠م، يعني: منذ سبعين سنة تقريباً، وأسبابُهُ بمقتضى ما قرأناه: هو أنَّهُ لما حصلت الحركة في تركيا فكَّر ساسةُ الفرنسيين والإنجليز وعقدوا مؤتمراً في باريس، وقالوا: الأتراك ينتمون للإسلام، والعرب كذلك ينتمون للإسلام، فإذا اجتمعوا كوَّنوا جبهةَ عظيمةً، فلا بُدَّ من التفرقة وإنزال العصبيَّة العرقيَّة منزلةَ الأخوَّة الإيمانيَّة، فنفصلهم بقولنا هؤلاء: (عربٌ)، وهؤلاء: (أتراكُ)، فلا يربط بينهم دينٌ، فأشاعوا هذا، وألَّفوا فيه مؤلَّفات، وهذا من أبطلِ الباطلِ، وفي الصَّحيح أنَّ رجلاً من المهاجرين كسعَ رجلاً من الأنصار فتنادوا،: "يا للمهاجرين»، والأنصاري يقول: "يا للمهاجرين، مع أنَّها صفةُ مدح وخير غضب الرَّسولُ عَيْنُه، وقال: "أبدعوى الجاهليَّة وأنا بين أظهركم؟!" مذا يقول: "يا للأنصار»، وهذا يقول: "يا للمهاجرين». فكيف بالعروبة؟! وهذا يقول: "يا للأنصار»، وهذا يقول: "يا للمهاجرين». فكيف بالعروبة؟! وهذا البحث شرحناهُ مستوفى في رسالةِ: "شرح صفة حجَّة الوداع" (عليه الموروبة).

<sup>(</sup>١) رواه البخارئ (٢٠١١)، ومسلمٌ (٢٥٨٦) من حديث النُّعمان بن بشير ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٤٨١)، ومسلمٌ (٢٥٨٥) من حديث أبي موسى ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٥١٨)، ومسلم (٢٥٨٤) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) (الإبداعُ في شرح خطبة حجَّة الْوداع)، وهي رسالةٌ مطبوعةٌ.

وفيه عن أبي هريرة على قال: قام رسول الله على حين أُنزل عليه: ﴿وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ قَالَ: «يا معشرَ قريشٍ ـ أو كلمة نحوها ـ اشتروا أنفسكم، لا أُغني عنكم من الله شيئاً، يا عبّاس بن عبد المطّلب لا أُغني عنك من الله شيئاً، يا صفيّة عمّة رسولِ الله على لا أُغني عنك من الله شيئاً، يا صفيّة عمّة رسولِ الله على لا أُغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمّد سليني من مالي ما شئت لا أُغني عنك من الله شيئاً»(١).

حين أنزل على الرَّسول ﷺ: (﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِينَ ﴿ إِلَّهُ صَعد الصَّفا فقال: «يا معشر قريش، يا بني فهر، يا بني كنانة \_ فاجتمعت عنده أشراف قريش \_، كلمة إذا قلتموها ملكتم العرب، وأدَّت لكم العَجَمُ».

قالوا: لك ولأبيك عشرة.

قال: «قولوا: «لا إله إلَّا الله»»، فقال أبو لهب الشقيُّ: تبًّا لك ألهذا جمعتنا؟! فأنزلَ الله: ﴿ تَبَّتُ يَدَا آبِي لَهَبِ وَتَبَّ ۞ مَا آغَنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَاللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمُوا وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ وَمُوا وَاللَّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُوا وَمُنْ وَمُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمُوا وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوا وَمُوا وَمِنْ وَمُوا وَمِنْ وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَاللّهُ وَمُوا وَاللّهُ وَمُوا وَمُوا وَمِنْ وَاللّهُ وَمُوا وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمُوا وَاللّهُ وَمُوا وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَا مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

فنذارة النبيِّ ﷺ قسمان: نذارةٌ عامَّةٌ، ونذارةٌ خاصَّةٌ.

أَمَّا النَّذَارَة العامَّة: فقد جاءت في قولِهِ ـ تعالى ـ: ﴿وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْمُ الْمَذَابُ ﴾ [إبراهيم: ٤٤]، وقوله: ﴿لِلْنَذِرَ قَوْمًا مَّا أَنْذِرَ ءَابَآؤُهُمُ ﴾ [يس: ٦]، إلى غير ذلك من الآيات.

فالله بعث محمَّداً ﷺ لينذر النَّاس كافَّة، ويرشدهم إلى ما فيه هدايتهم، وعزهم، وقالَ اللهُ لَـهُ: ﴿ قُلْ يَتَأَيْهُمَا ٱلنَّاشُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وكانَ ﷺ يأتي القبائل في منى في منازلهم فيقول: «من

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٢٧٥٣)، ومسلمٌ (٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (١٣٩٤)، ومسلمٌ (٢٠٨) من حديث ابن عبَّاس ﷺ بنحوه.

يجيرني حتَّى أبلِّغ رسالات ربي الله فهو يطلب من يمنعه ومن يأويه حتَّى يبلِّغ ما أمر به، وهذا التَّبليغ هو: النِّذارة.

أمّا النّذارة الخاصّة: فهي كما جاء في هذه الآية: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينِ ﴿ وَالْفِرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينِ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] لأنّهُم أحقُ بنصحِهِ ونذارتِهِ، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا فُوَا أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُم نَارًا ﴾ [التحريم: ٢]؛ يعني: اجعلوا وقاية تقيكم من النّار، والوقاية هي طاعة الله ورسوله ﷺ، فالإنسان متى امتثل أمر الله وانتهى عن نواهيه فقد جعل له وقاية تقيه من النّار.

أمَّا وقاية الأهل وهم: الأولاد والأقارب، فهي: نصيحتهم وإرشادهم والجِدُّ في إبعادهم عن كُلِّ ما يرديهم، لا سيَّما الأولاد فهم صفوة الأهل؛ فإنَّ الإنسان إذا ترك أهله وشأنهم - لا سيَّما الأولاد - خابت الآمال، وانعكست القضيَّة، فرُبَّما يتمنَّى وفاتهم ويقول: إنَّ وفاتهُم خيرٌ من حياتِهِم، متى اقترنوا بقرناء السُّوء، وانتهكوا حرمات الله، وانحرفوا عن الجادَّة فموتهم خيرٌ من حياتهم.

وكان سلفنا الصَّالح يهتمون بنصيحة أولادهم وأقاربهم، كما في قصَّة إبراهيم النَّخعي قال: «كانوا يضربوننا على الشَّهادة والعهد ونحن صغار»(٢)، هذا من باب النِّذارة الخاصَّة.

وكذلك لا تغتر بالولد وإن أخذ شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو غير ذلك من الألفاظ الأجنبيَّة التي لا نعرفها، إذا ساءت أخلاقهم، وفسدت أحوالهم، وقويَ عامل الشرِّ في نفوسهم؛ فالجهلُ خيرٌ لهم من هذا العلمِ السَّيئ الذي أرداهم (٣).

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمامُ أحمدُ (۲۲/۲۲) (۱٤٤٥٦)، والفاكهيُّ (۲۱٤/٤)، وابنُ حبَّان (۲۱٤/٤)، وابنُ حبَّان (۲۲۷٤)، والبيهقيُّ (۲۱۸/۰۸) (۱۷۷۹٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣/ ١٧١) (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) ليس مراد الشَّيخ تَطَلَّلُهُ الحط على التَّعليم النِّظامي، والشَّهادات العليا، فالشَّيخ تَطَلَّلُهُ هو الذي أسَّس معهد الحرم المكي، وهو يمنح الشَّهادات النظاميَّة، وهو الآن كليَّة، =

إذا قوي عامل الشرِّ فيه فما ينفعه أن يقول: «أخذت شهادة كذا من أمريكا»، أو حصلت على الدكتوراه، أو أن يكون أستاذ كرسي إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا حقيقة لها؟!

وقد ذكر أحد الفرنسين أنَّ الواجب على الغرب إلقاء الشَّبه على الأولاد الصِّغار في المدارس، أمَّا المسنون فلا طاقة له بهم.

ويقول شاتليه صاحب كتاب «الغارة على العالم الإسلامي»: على المبشّر إذا أراد أن يلقي محاضرة وفي الحضور أحد علماء المسلمين ألَّا يتعرَّض لدينهم لئلا يردَّ عليه، ولكن تكون المحاضرة في التاريخ وأخبار الأمم وما أشبه ذلك.

فإذا لم يكن في الحضور عالم فليبدأ المبشّر بالثناء على الإسلام ليكون كالناصح المحب ويقول ـ مثلاً ـ: ما أحسن الإسلام؛ حيث أنَّ من شرائعه أنَّ الضرورات تبيح المحظورات، وما أعظم الإسلام؛ حيث فيه أنَّ درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، يا له من دين عظيم، وما أحسن الإسلام؛ حيث فيه أنَّ المشقَّة تجلب التيسير، إلَّا أن الإسلام أخطأ حيث جعل حظَّ الذَّكر في الميراث مثل حظ الأنثيين، مع أنَّهم يمتُّون للميت بصلةٍ واحدةٍ، هذا ابنه وهذه بنته!

وأخطأ الإسلام في أنَّ للرجل أن يطلِّق زوجته بغير اختيارها مع أنَّهم دخلوا هذا العقد بالتراضي فلا ينبغي أن يخرجوا منه إلَّا بالتراضي.

والجواب عن هذه المسائل واضحٌ والحمد لله، لكن هؤلاء يريدون القضاء على الإسلام.

وقد اجتمع زويمر كبير المنصّرين بجماعة من أتباعه المنصّرين فقال: ماذا صنعتم؟

قال أحدهم: أخرجت رجلاً من الإسلام إلى النصرانيّة.

إنَّما مرادُهُ أنَّ هذه الشَّهادات الجهلُ خيرٌ منها إذا كان حاملها فاسداً، سيئ الخلق،
 رقيق الدِّيانة؛ لأنَّها تكون حُجَّة عليه \_ والعياذ بالله \_.

وقال الآخر: نصَّرت اثنين.

فقال الخبيث: «بارك فيكم المسيح، لكن نحن لا نريد أن يدخل المسلمون النصرانيَّة فهذا بعيد، ولا يتنصَّر إلَّا صغير ليس له أبوان يعلِّمانه الإسلام، أو مستهترٌ لا يهمه إلَّا لقمة العيش فإذا حصَّلها عاد إلى دينه، وإنَّما غرضنا أن تبعثوا الحيرة والشَّكَ في نفوس أولاد المسلمين».

فإذا كانت الحالة هذه: فما ظنُّك بمن يبتعثون أبناءهم وهم صغار إلى الجهات المختلفة من بلاد الكفر، لم يعرف العقيدة، ولم يعرف الإسلام، ولم يعرف إلّا ما برق أمام عينيه، يا للأسف ويا للمصيبة، أين قولَهُ: ﴿وَأَنذِرٌ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ الشعراء: ٢١٤]!

كان الأحقُّ بالنِّذارة: الأولاد وأبناء الوطن، هم أولى بالنَّذارة والنصح من النَّاس البعيدين، عملاً بهذه الآية: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَيْكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۗ اللَّهُ .

ثُمَّ قالَ النبيُ ﷺ: (يا عبّاس بن عبد المطّلب لا أغني عنك من الله شيئاً)؛ يعني: اشتر نفسك بالإيمان بالله، والعمل الصّالح؛ فإنّي لا أغني عنك من الله شيئاً، ولو أنّك عَمِّي، فهذا لا ينفعك شيئاً، وإنّما ينفعك الإيمان والعمل الصّالح، فمجرَّد القرابة لا تؤثّر، ولهذا قالَ النبيُ ﷺ: «سلمانُ منّا أهل البيت» (١)، وهو عبدٌ فارسيٌّ، لكن أسلم وصدَّق النبيُ ﷺ وآمن بما جاء به حقّاً، بخلاف عَمِّهِ أبي لهب! كما قالَ الشّاعر في هذا المعنى:

لقد رفع الإسلامُ سلمان فارسٍ كما وضع الشِّركُ الشقيَّ أبا لهب

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابنُ سعدِ في الطبقات (٤/ ٨٢)، وابنُ جريرِ في التَّفسير (١٩/ ٣٩)، والطبرانيُّ (١٠٤٠)، والحاكمُ (١٩/ ٦٩) من طريق ابن أبي فديك، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جدِّه، به مرفوعاً.

وهو خبرٌ منكرٌ، كثيرٌ واوٍ، وأبوهُ فيه ضعفٌ، ينظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٥٤)، الكامل (٧/ ١٨٧).

وقد ضعَّفَهُ النَّهبيُّ في تعليقه على المستدرك (مختصر تلخيص النَّهبي ٢٣١٣). وله شاهد من حديث أنس، رواهُ البزَّارُ (٥٦٣٤)، وأبو يعلى (٦٧٧٢) بسياقِ طويلٍ، وأمارةُ الوضع عليهِ باديةٌ؛ في إسناده النَّضر بن حميد، وسعد الإسكاف؛ وهما متروكان، وينظر: ميزان الاعتدال (٢٢٢/٠).

ثُمَّ خصَّ بالنِّذارة عمَّته أخت أبيه فقال: (يا صفيَّة عمَّة رسول الله، لا أغنى عنك من الله شيئاً)؛ أي: اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصَّالح فلا أغني عنك من الله شيئاً.

ثُمَّ خصَّ بالنِّذارة ابنته التي هي بضعةٌ منه فقال لها: (يا فاطمة بنت محمَّد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئاً)؛ أي: لا أملكُ إلَّا مالي الذي بيدي، فإذا قال هذا لابنته التي هي بضعة منه، وأنَّهُ لا ينفعها سوى الإيمان والعمل الصَّالح فما ظنُّكَ بمن قال: إنَّ من دونَ النبيِّ ﷺ كأحمد البدوي يكشف الضرَّ ويجلبُ النَّفعَ ويُستنصر به على الأعداء ويغيث المكروب ويُفرِّج الكروب؟! سبحان الله! أين هذا من قول الرَّسول ﷺ: (يا فاطمة بنت محمَّد سليني من مالي ما شئت، فإنِّي لا أغني عنك من الله شيئاً)؟!

قال المصنّف: «فإذا صرَّح وهو سيِّد المرسلين بأنَّهُ لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنَّهُ ﷺ لا يقول إلَّا الحقَّ، ثُمَّ نظر فيما وقع في قلوب خواصِّ النَّاس اليوم؛ تبيَّن له التَّوحيد وغربة الدِّين».

انظر إلى ما وقع في قلوب كثير من المؤلِّفين المنتسبين إلى العلم والذين أَلَّفُوا في طبقات الأولياء والصَّالحين يستغيثون بهم من دُون الله، ويطلبون منهم المددَ، وكشف الضرِّ، ويقولون: إنَّهم ينفعون ويضرُّون، وأنَّ قبرَ فلان تِرياقٌ مجرَّبٌ، هذا هو الضَّلال بعينِهِ، ألمْ يقلْ الرَّسولُ ﷺ: ﴿قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَهُ: ﴿ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآهَ اللَّهُ وَلَوَ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّوَةُ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞﴾ [الأعــراف: ١٨٨]، وقـــال: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَاثُواْ أُولِي قُرُفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن لَهُمُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ لَلْحَجِيمِ ١٩٤٥ [التوبة: ١١٣]، أيُّ دلالةٍ أبلغ من هذه الآيات لمن كان له قلبٌ؟!

فالرَّسول ﷺ في دعوته عمَّ وخصَّ، عمَّ النَّاس كُلُّهم، وأمرَهُم ونهاهُم، وكتبَ إلى ملوك الأطراف، وبعثَ الدُّعاة، وخصَّ بالنِّذارة أقاربَهُ وأهل بلدِهِ الأدنين، فبلُّغ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصحَ الأُمَّة ـ صلوات اللهُ وسلامه عليه ـ. ثُمَّ ينبغي أن يعلم ما عليه بعض النَّاس الآن من الانحراف الإلحادي، والميول عن الشَّريعة الإسلاميَّة إلى ما يقوله الغرب، وتأثُّر كثير من الشبيبة بالكتب العصريَّة، التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع، ولا أقول كُلُها باطلة بل فيها: حقَّ وباطلٌ، والحقُّ فيها قليل، تقرأ صفحات كثيرة وتخرج دون نتيجة، الأسلوب قد يكون شيِّقاً لكن دون ثمرة، أمَّا الكتب القديمة فجعلوا يُسمُّونها: «الكتب الصَّفراء»، و«كتب القرون البالية»، عبارات توحي بالزَّيغ والإلحاد، وربَّما قصدوا بهذا كتب الحديث، فإن قصدوا بها هذا فهذا أشرُّ وأكبرُ وأطمُّ. وقد كان أحدُ العلماء لَهُ ولدٌ، وكان ينصحُهُ، وأكثرَ النَّصيحة لَهُ، وحرص على هدايتهِ وإصلاحهِ ونفعِهِ، ولكن لم يُفلح فتأسَّف وأنشأ يقول: كم حسرةٍ لي في الحشا من ولدي حين نشا كما نشا المناه المناه في الحشا من ولدي حين نشا كما نشا المناه المناه في النشا المناه المناه المناه في ال

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر: البداية والنِّهاية (٢١/ ٣٧٨)، طبقات الشَّافعية (٧/ ١٦٤).

عِي لِالرَّجِي لِالْجَنِّي لأسكتن لافتيز لايفزوى يسب

### بابُ

### قول اللَّهِ تعالى:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [سا: ٢٣]

وفي «الصّحيح» عن أبي هريرة ﴿ عن النبيِّ ﷺ قال: «إذا قضى اللهُ الأمرَ في السَّماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقولِهِ، كأنَّهُ سلسلة على صفوانِ ينفذَهم ذلك.

> حتَّى إذا فُزِّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقُّ، وهو العليُّ الكبير.

فيسمعها مسترق السَّمع \_ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض \_ وصفه سفيان بكفِّهِ فحرَّفها وبدَّدَ بين أصابعه \_ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثُمَّ يلقيها الآخر إلى من تحته، حتَّى يلقيها عن لسان السَّاحر أو الكاهن، فرُبَّما أدركه الشِّهاب قبل أن يلقيها، ورُبَّما ألقاها قبل أن يدركَهُ، فيكذب معها مئة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيُصدَّقُ بتلك الكلمة التي سُمعت من السَّماء».

وعن النُّواس بن سمعان ﴿ قُلْهُ عَالَ: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله ـ تعالى ـ أن يوحي بالأمر تكلّم بالوحى أخذت

رجفة \_ أو قال: رعدةً من الله ﷺ.

السّماوات فيكون الله على . فيكون أوّل فيكون أوّل فيكون أوّل ملائكتها: م فيقول ج فيقول ج الى حيث أ فإذا سمع ذلك أهل السَّماوات صُعقوا وخرُّوا سُجَّداً، فيكون أوَّل من يرفع رأسه جبريل، فيكلِّمه الله من وحيه بما أراد، ثُمَّ يمرُّ جبريل على الملائكة، كُلَّما مرَّ بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربُّنا يا جبريل؟

فيقول جبريل: قال الحقُّ، وهو العليُّ الكبيرُ.

يقولون كُلُّهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله علله).

S# 602(A) \*3

## BOG BOG BOG BOG BOG

### قول اللَّهِ تعالى:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِع عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۗ فَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكِبِيرُ ﴾ [سبا: ٢٣]

أوَّل الآيـــة: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهِ بَ نَعَمَّمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ وَمَا لَلَّهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ وَلَا السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَلَّهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ وَلَا نَشَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَمَّ حَقَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُو الْعَلِمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ اللَّهُ الْحَلِيمُ اللَّهُ الْحَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِمُ اللللِّهُ اللَّذِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُؤْمِ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللللْمُ ا

هذه الآية هي التي قال فيها بعض سلف الأُمَّة: إنَّ هذه الآية تقطعُ عروقَ شجرَةِ الشِّرك من القلب.

وقطعها شجرة الشِّرك من القلب هو من أربعة أوجه:

الوجهُ الأوَّلُ: ﴿ وَأُلِى اللهِ مَحمَّد لهؤلاء المشركين: ﴿ آدَعُوا اللَّذِينَ زَعَمَّتُم مِّن دُونِ اللَّهُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَكُونِ وَلَا فِي اللَّرْضِ ﴾ فاذا كانوا لا يملكون حتَّى مثقال ذرَّة فكيف يُساوون بِمَنْ بيدِهِ الأمرُ كُلُّهُ والحكمُ والقضاءُ والتصرُّفُ؟!

قد يقول قائل: نفى الله أن يكون للمدعوين ملكُ ذرَّة لكن يحتمل أن يكون لهم شِرْكُ في ملك ذرَّة.

نقول: نفى الرَّبُّ هذا فقال: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ ﴾، وهذا هو الوجه الشَّاني، نفى \_ سبحانه \_ أن تكون لهم شركة في ملك ذرَّة في السَّماوات والأرض، فكيف يساوون بالله \_ سبحانه \_؟! يُطلب منهم المدَدُ ويُسألون تفريج الكربات وإزالة الغمِّ والهمِّ، وهذا حالهم، لا يملكون مثقال ذرَّة بل وليس لهم شركة في مثقال ذرَّة!

الوجهُ النَّاكُ: ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ١ ﴾؛ يعني: أنَّ هؤلاء المدعوين

من أنبياء أو ملائكة وغيرهم ليس منهم أحدٌ هو مُعِينٌ لله ولا مُشِيرٌ، بل الرَّبُ هو الذي يتصرَّفُ بهذا العالم بما تقتضيهِ حكمتُهُ وإرادتُهُ من غير أن يحتاج إلى معينِ أو مشيرٍ، بل الأمرُ بيدِهِ.

الوجهُ الرَّابِعُ: ﴿ وَلَا نَنَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ لا أحد يشفع، لا مَلَكَ مقرَّبٌ ولا نبيٌ مرسَلٌ، إلَّا بعد أن يأذن الله لَهُ، والله لا يأذن إلَّا لأهل التَّوحيد، كما في قوله: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]؛ فالله لا يرضى إلَّا التَّوحيد، فالشَّفاعة هي ملك لله \_ سبحانه \_.

وقوله: ﴿حَقَّ إِذَا فُزِع عَن قُلُوبِهِم ﴾ أي: زال عنهم الغشي، وهم الملائكة، ومعلوم أنَّهُم من أقوى خلق الله، وإذا كان الله نفى أن يكونوا معبودين معه، بل أخبر بما يحصل لهم من الخوف والرِّعدة والهيبة عندما يسمعون كلامَه ، فكيف يُسألون من دون الله ويرجون من دون الله ؟! ﴿وَلَا يَأْمُرُكُم أَن تَنَّخِذُوا اللهَ يَكُون أَرَبالًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفِر بَعْدَ إِذَ أَنتُم مُسلِمُون هَا الله عمران: ٨٠]، وفي الآية الإيمان بالملائكة، وهو أمرٌ لا بُدَّ منه ، كما في عمران: ٩٠]، وفي الآية الإيمان بالملائكة، وهو أمرٌ لا بُدَّ منه ، كما في حديث جبريل الذي عليه تدور عقائد المسلمين، حين سأل النبي عن عن الإسلام والإيمان والإحسان، فمن جملة ما جاء في الحديث قال: «أخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته...»(١)، فإنكارُ الملائكة كفرٌ.

والإيمان بالملائكة هو أن تعتقد يقيناً بأنَّ الملائكة عبادٌ مكرمونَ، ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْانسِياء: ٢٧]، فهذا الذي يجِبُ أن تعتقده في الملائكة، وإن تنوعَت عباراتُ النَّاس ما بين مُحِقِّ ومبطلٍ.

فالحقُّ أنَّ الملائكة عبادٌ مكرمون، وأنَّ الله أوجدَهُم وخلقَهُم لعبادَتِهِ، وهم لا يعصون الله ما أمرهم.

والآياتُ في إثبات وجود الملائكة كثيرة جِدًّا، وقال بعض العلماء:

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٥٠)، ومسلمٌ (٩) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ الل

"إِنَّهُم أجسامٌ نورانيَّة"، ولكن نحن نقولُ: الله أعلم بحقيقة ذلك، بل نؤمِنُ بأنَّ الله أعلم بحقيقة ذلك، بل نؤمِنُ بأنَّ الملائكة موجودون.

وفي الآية إثبات أنَّ الله يقول، والمراد أنَّهُ ـ سبحانه ـ يتكلَّم، خلافاً للأشاعرة، فالله أخبر أنَّهُ يتكلَّم ويقول حقيقة كما دلَّ عليه القرآن: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ إِلنَّهَ النَّهُ اللهُ مَنْ اللهُ عير ذلك من الآيات الكثيرة.

ولا نقول: إنَّ الله يتكلَّم من جنس كلام المخلوقين، بل نقولُ: إنَّ الله يتكلَّم على وجهِ يليقُ بجلالِهِ.

فإذا قالَ الأشعريُّ الذي ينفي عن الله الكلام: لا يجوز لك أن تثبت أنَّ اللهَ يتكلَّم؛ لأنَّ من لازم الكلام أن يكون له لسانٌ وشفتان ويكون لَهُ لِئَةٌ، واللهُ منزَّهٌ عن هذا.

قل لَهُ: أنا لا أقول بإثبات ما ذكرته، بل أُثبت ما أثبتَهُ القرآنُ والسُّنَّةُ، وأنفي ما نفاهُ القرآنُ والسُّنَّةُ، وأسكتُ حيث سكت القرآنُ والسُّنَّةُ.

فيقولُ لَكَ: بل يلزمُكَ هذا؛ إذ لا نعرف في كلام العرب (كلاماً) دون هذه اللَّوازم.

فقُلْ لَهُ: أجيبك من وجهين:

أُوَّلاً: هل أنت تثبِتُ أنَّ لله ذاتاً؟

يقول لك الجهميُّ والمعتزليُّ والأشعريُّ: نعم، نحن نثبت أنَّ لله ذاتاً يقيناً.

قل له: هل هي مشابهة لذوات المخلوقين؟! أنا لي ذات، فهل ذات الله مثل ذاتي؟!

يقول لك: لا، بل أثبتُ لله ذاتاً حقيقة ليست بعدم، لكن لا تُشْبِهُ ذوات المخلوقين.

قل: وأنا أثبت لله كلاماً حقيقة، لا يشبه كلام المخلوقين.

فالكلامُ في الصِّفات فرعٌ عن الكلام في الذَّات، فلا يستطيع أن يردَّ عليك حينئذٍ؛ لأنَّك تلزِمُهُ بإثبات نظير ما أثبتَهُ، فلا محيد له حينئذٍ، فكيف تثبتُ أنَّ لله ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين، وتنفي عنه الصِّفات خشية المشابهة؟! (١).

ثُمَّ نقول للأشعريِّ - على سبيل التنزُّل معه -: لا يلزم من إثبات الكلام أن يكون المتكلِّمُ لَهُ لسانٌ وشفَةٌ، إنَّما هذا في الآدمي، فقد جاء في القرآنِ والسُّنَّةِ بأنَّ هناك من يتكلَّم دون أن يكون له شيء من ذلك، كما في «صحيح مسلم» في قصَّة الحجَرِ الذي كان يُسلِّم على النبيِّ عَلَيْ وهو في مكَّة، فإنَّهُ قال: «إنِّي أعرف حجراً في مكَّة يسلم عليًّ»(٢)، فهل له لسان وشفتان؟!

وكذا أخبر الرَّبُّ بقوله: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤]، والتسبيح قولٌ، فهل لهذه المخلوقات لسان وشفتان، فيبطلُ حينتذِ استدلالُهُ وتشبيهُهُ.

قوله: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴿ فَهُ إِنْبَاتُ صَفَةَ الْعَلُوِّ للله \_ سبحانه \_، فنقول: له علوُّ الذَّاتِ، وعلوُّ القدرِ، وعلوُّ القهرِ.

<sup>(</sup>۱) وفي هذا المعنى قال العلَّامة محمد سالم بن عبد الودود في منظومته (جملة العقائد): فإن يقل جهميُّهم: كيف استوى؟ كيف يجيء؟ فقل له: كيف هو؟!

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٢٧٧) من حديث جابر بن سمرة رفيه.

قد استوى بشرٌ على العراقِ من غير سيف ولا دم مهراقِ $^{(1)}$ 

المعنى: استولى بشر على العراق، فقوله \_ تعالى \_: ﴿ ٱلرَّحَّٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ٤ (طه: ٥)، وثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ [الفرقان: ٥٩]، إلى غير ذلك من الآيات، المعنى عندهم: (استولى)، فقل له: لا داعى إلى أن أذكر الأدلَّة على الاستواء فهي واضحة، لكن أريد أن أخاصمك فيما تقوله أنت: أتقول استوى بمعنى استولى؟!

أنت عربيٌّ، و(استولى) كلمة عربية، ومعنى: (استولى)، أنَّ هناك من ينازِعُ الله على العرش ويقاتلُهُ، ثُمَّ إنَّ الله استولى عليه؛ هذا ما تفيده مادَّة (استولى)؛ كما يقال: «فلانٌ استولى على البلدِ»؛ أي: بعد مغالبة ومقاهرة بينه وبين شخص آخر، ثُمَّ تغلُّب عليه فإذا فسَّرتم الاستواء بالاستيلاء؛ فكأنَّ هناك من يغالبُ الرَّب وينازعُهُ على العرش ثُمَّ استولى الربُّ عليه<sup>(٢)</sup>، فيبطلُ قولكم.

فأنت تحتجُّ عليه وتبطلُ كلامَهُ من تفسيرِهِ هو، سواء بسواء، دون أن تحتاج إلى أدلَّة أخرى، مع أنَّ سلفنا الصَّالح كُلُّهم قالوا في تفسير (الاستواء): نثبته كما أثبته القرآن، استواء يليقُ بجلال الله، من غير تحريفٍ ولا تعطيل، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل، ولا نقول: استوى كاستوائى على الأرض، أو كاستواء فلان على الكرسي، ولكن نقول: «آمنًا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنًا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله»، ونستريح من هذه الشقشقة وهذه الإلزامات وهذا الكلام الفاسد الذي يتكلَّمون به ويؤيِّدون به أباطيلهم دون أن يقيموا عليه دليلاً من كتابٍ ولا سُنَّةٍ ولا عقلٍ سليم.

<sup>(</sup>١) لم أقف على البيت في ديوان الأخطل المطبوع، وقد نسبه إليه جماعةٌ من أهل العلم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التَّمهيد (٧/ ١٣١)، اجتماع الجيوش الإسلاميَّة (ص٤٦١).

﴿ وَفِي «الصَّحيح» عن أبي هريرة ﴿ عن النبيِّ ﷺ قال: «إذا قضى اللهُ الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقولِهِ، كأنَّهُ سلسلة على صفوانِ ينفذُهم ذلك.

حتَّى إذا فُزِّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟

قالوا: الحقُّ وهو العليُّ الكبير.

فيسمعها مسترقُ السَّمع ـ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ـ وصفه سفيان بكفِّه فحرَّفها وبدَّدَ بين أصابعه ـ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، حتَّى يلقيها على لسان السَّاحر أو الكاهن، فرُبَّما أدركه الشِّهاب قبل أن يلقيها، ورُبَّما ألقاها قبل أن يدركهُ، فيكذب معها مئة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا فيُصدَّقُ بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء»(١).

قوله على: (إذا قضى الله الأمر في السماء)؛ أي: إذا تكلّم الله بالوحي بأن أراد أمراً أو نهياً أو إخباراً بشيء عند ذلك تسمع الملائكة كلام الرّب من جنس السلسلة التي تجرُّ على صفوان؛ أي: على حصاة ملساء يسمع لها طنين، ولكن لا يدرى ما ذلك، هذه صفته؛ يعني: يسمعون الكلام وصفته من جنس السلسلة على الصفاة الملساء، فإذا سمع أهل السماء ذلك خرُّوا سُجَّداً لله تعالى وأصابهم من الفَزَع والغشي إعظاماً لله، وأصابهم من الرِّعدة والخوف هيبة لله، ففي هذه الجملة دليلٌ على إثبات أنَّ الله يتكلم خلافاً للأشاعرة كما مرَّ بيانُهُ، وهذا ممَّا لا خلاف فيه بين أصحاب الرَّسول على وممَّا لا خلاف فيه بين أصحاب الرَّسول على وممَّا لا خلاف فيه بين أصحاب الرَّسول على المَّا الله على المَا المَّاسول على المَّا الله على فيه المَّا الله على المَّا الله على المَّا الله على فيه المَّا الله على المَّا المَّا الله على المَّا الله على أمَّا الله على أبين أصحاب الرَّسول على المَّا الله على فيه المَّا الله على أبين أصحاب الرَّسول على المَّا الله على فيه المَّا الله على فيه المَّا المَّا المَاسِلة في المَّا المَّا المَاسِلة في المَّا المَّاسِلة في المَاسِلة في المَّا المَّا المَاسِلة في المَّاسِلة في المَاسِلة في ال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٠١).

بين التابعين، وإنَّما وقع الخلاف فيما بعد، حينما ظهرَ أناسٌ يزعمون أنَّ الله إذا وُصِفَ بالكلام أنَّهُ يكون مشابهاً لخلقِهِ، وقد مرَّ بيان فساد هذا القول، وأنَّ مذهب المسلمين من سلف هذه الأُمَّةِ من الصَّحابة والتابعين خلاف ذلك، وهو إثبات أنَّ الله يتكلَّم حقيقة.

(خضعاناً)؛ أي: خضوعاً وهيبةً وخوفاً من الله، عندما يسمعون ذلك.

(كَأَنَّهُم سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك)؛ أي: يصل إلى قلوب الملائكة فيخرُّون سُجَّداً لله.

(حتَّى إذا فُزِّعَ عن قلوبهم)؛ أي: زَالَ عنها الغشيُ وذهبت الرِّعدةُ سأل بعضهم بعضاً: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْمَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴿ إِي قَالَ اللهُ الْحَقَّ، فإنَّهُ هو الحَقُّ، ولا يقولُ إلَّا الحقَّ، وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه، لَهُ علوُّ القدرِ وعلوُّ القهرِ وعلوُّ الذَّاتِ، كما مرَّ بيانه في الآية.

(فيسمعه مسترقُ السَّمع)؛ يعني: أنَّ الشياطين يركبُ بعضهم بعضاً حتَّى يصلوا إلى عنان السماء فيختطفوا تلك الكلمة فيلقيها إلى الشيطان الذي يليه ثُمَّ الشيطان إلى من تحته، وقد وصف سفيانُ بنُ عيينةَ ما كانت تفعله الشياطين باستراق السمع بأنْ حرفَ يدَهُ وبدَّدَ بينَ أصابعِهِ، فجعلَ يدَهُ على حرفٍ؛ أي: على الجانب الذي يلى الإبهام أو الخنصر، هذا هو الحرف.

(وبدَّد بين أصابعه) يُبيِّن صفة ركوب الشياطين عندما يريدون أن يسترقوا السَّمع من أجل أن يلقوا ما يسمعونه إلى الكاهن أو السَّاحر الذي يتقرَّب إليهم، ومعلومٌ أنَّ الشَّيطان لا يخدمُ الإنسيَّ أبداً إلَّا بصرف شيء من العبادة له، أو بترك شيء من الواجبات، أو بفعلِ شيء من المحرَّمات كما قرَّرَهُ شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة في كتاب «النُّبوَّات»(۱).

واستنبط العلماء من هذا الحديث: عظم طلب العلم! وأنَّ الإنسان مهما فعل في طلب العلم فلا يعتبر كثيراً، فإنَّ الشَّياطين حرصت على العلم حتَّى أنَّ الواحد منهم يركب الآخر من أجل أن يسمعوا كلمة يلقونها إلى أوليائهم من

الإنس، هذا يدلُّ على أنَّ المسلم مهما بذلَ في تحصيل العلم فلا يُعَدُّ كثيراً.

هذه الشياطين الذين هم أعداء الله والذين حذَّرت منهم الكتب السماوية، وجميعُ الرِّسالات، ومع هذا يحرصون على إغواء بني آدم بما يفعلونه من ركوب بعضهم بعضاً من أجل أن يتحصلوا على كلمة يروِّجون بها أكاذيبهم، فكيف بالمسلم؟! كيف لا يحرص ويعمل من أجل أن يرد تلك الكلمة وأشباهها من الإلحاد الذي يراد إيراده على الشَّريعة الإسلاميَّة؟!

(حتَّى يلقيها على لسان السَّاحر أو الكاهن فرُبَّما أدركهُ الشِّهاب قبل أن يلقيها ورُبَّما ألقاها قبل أن يدركه)؛ أي: أنَّ السَّحرة والكُهَّان يتقرَّبون للشَّياطين، ثُمَّ إنَّ الشَّياطين يأتون إليهم بتلك الكلمة التي سمعوها من السَّماء ثُمَّ إنَّ الكاهن يزيد عليها ما يزيد، فيروِّج باطلَهُ وأكاذيبَهُ بسببِ تلك الكلمة.

وقد يضيفون هذه المعلومات إلى النجوم كما عليه جاهلية العرب، يزعمون أنَّ النجوم هي المدبِّرة، وأنَّها هي التي تتصرَّف، وهذا كفرٌ بالربوبية.

والتنجيم هو: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهم يستدلون على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية بهذه النجوم، فيقولون: يُولد عظيم، أو يموت عظيم، أو يحصل كذا، أو تأتي أمطار، أو تأتي رياح، أو تحصل هزيمة أو يحصل انتصار وما أشبه ذلك، وهذا كُلُّهُ من الأباطيل، كما يأتى في بيان شيء من أنواع السحر.

فإنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»(١).

وكان الخليفة المنصور مُولعاً بعلم النُّجوم، فكان يتعاطى التنجيم ويُقرِّب المنجِّمين، ويسألهم عن المغيَّبات، وهذه طبيعةُ البشر؛ فإنَّ الإنسان مولعٌ بالتطلُّع إلى مستقبلِهِ، فأبو جعفر سافر من بغداد يريد الحجَّ، فلمَّا لم يكن بينه وبين مكَّة إلَّا أربعة أيَّام أمر بضربِ خيامِهِ عند طلوع الشمس، وأن يبقوا ذلك اليوم في ذلك المكان، وقال لحاجبه الرَّبيع: هل لك أن نتمشَّى حتَّى تُنصب الخيامُ؟

<sup>(</sup>١) يأتي تخريجه في موضعه من المتن.

قال: نعم يا أمير المؤمنين، وبينما هم يمشونَ في البريَّة إذ أبصرَ أبو جعفر أبياتاً أمامَهُ فقرأها فتغيَّرَ وجههُ، فقال لحاجبه الرَّبيع: هل أبصرتَ ما أبصرتُ؟

قال: لا يا أمير المؤمنين لم أر شيئاً.

قال: اقرأ ما كُتب على هذا الجبل.

قال: لا أرى شيئاً.

فعرف أنَّهُ أمرٌ خاصٌّ بهِ، قال: ماذا ترى يا أمير المؤمنين؟!

قال: أرى مكتوباً على رأس هذا الجبل:

أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لا بدَّ واقعُ أبا جعفر هل كاهن أو منجّم لك اليوم من ريب المنيّة مانعُ فما مكنَ بعدها إلّا ثلاثة أيّام وتوفى (١)

**فالحاصلُ**: أنَّ التنجيمَ هباءٌ، لا أصلَ لَهُ، فالأمور بيد الله.

ولهذا بعض أئمَّة الدَّعوة (٢) كَرِهَ أن يُقال: «هذا هبوب الثريا» عندما تهبُّ الرِّياحُ في الصيف، كانت العامة تقول: «هذا هبوب الثريا»، «هذا هبوب الجوزاء»، وبعض أئمَّة الدَّعوة كَرِهَ هذا قال: وإن كان الإنسان لا يعتقد أنَّ الثريا هي التي أوجدت الهبوب بل هي بيد الله، لكن لا ينبغي إضافته إلى الثريا ولا إلى الجوزاء بأن يقال: «هبت هبوب الثريا» أو الجوزاء أو ما أشبه ذلك.

(حتَّى يلقيها على لسان السَّاحر أو الكاهن فرُبَّما أدركه الشِّهاب قبل أن يلقيها ورُبَّما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟!)؛ أي: أنَّ النَّاس يقولون: فلانُّ الكاهن صدقَ، ألمْ يقُلْ لنا يوم كذا: (ينزل مطرٌ)، ونزلَ، إذاً قوله: (يولد عظيم)

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ الطبري (٨/ ١٠٧)، البداية والنّهاية (١٣/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) كالشَّيخ عبد اللَّطيف بن عبد الرَّحمٰن بن حسن لَغَلَثُهُ، ينظر: مجموعة الرَّسائل والمسائل (١/ ٢١٠).

صحيحٌ، و(الزروع تموت) صحيح؛ لأنَّهُ سبقَ أن أخبرنا أنَّهُ ينزل مطر ونزل، وقد أخبرنا بأنَّ الأودية تجري من السيول وقد وقعَ، تقع كلمة الحقِّ لكن يزيد معها مئة كذبة فتروج ويصدِّقون تلك المئة بسبب الواحدة التي استرقها أولياؤه من السماء، والله يقول: ﴿ هَلَ أُنْيِثُكُمْ عَلَى مَن تَنزَلُ الشَّيَطِينُ ﴿ ثَنَّ عَلَى كُلِ أَفَالِهِ السماء، والله يقول: ﴿ هَلَ أَنْيِثُكُمْ عَلَى مَن تَنزَلُ الشَّيَطِينُ ﴿ ثَنَ السَّمْعَ وَأَحْتُرُهُمْ كَانِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢١ ـ ٢٢٣].

أمَّا معرفة الكسوف والخسوف فقد قرَّرَهُ العلماء وقالوا: يمكن معرفته والوصول إليه بالحساب، لكن لا ينبغي أن يصدَّق ولا يكذَّب، هذا رأي ابن تيميَّة وغيره (۱)، وإلَّا فمعرفته ممكنة، مثل ما أنَّنا الآن نعرف متى ينتهي طول اللَّيل، إذا جاء برجُ الجدي نعرف أنَّهُ هو نهايةُ طولِ اللَّيلِ ونهايةُ قِصَرِ النَّهار، وإذا جاء برجُ السَّرطان بلغ اللَّيل والنَّهار، وإذا جاء برجُ السَّرطان بلغ اللَّيل نهاية القِصَرِ والنهار نهاية الطولِ، ثُمَّ يأخذ اللَّيلُ بالزِّيادة حتَّى يأتي برج الميزان فيتساويا ويعتدلا، ثُمَّ يأخذ اللَّيل بالنَّقص والنَّهار بالزِّيادة، ثُمَّ يأتي برج الميزان فيتساويا ويعتدلا، ثُمَّ يأخذ اللَّيل بالنَّقص والنَّهار بالزِّيادة، ثُمَّ يأتي برج الميزان فيطول اللَّيل ويقصر النَّهار، ثُمَّ إذا جاء اللَّلو تساويا.

والصحف والمجلّات التي فيها البروج ما تنبغي قراءتها، هذا ليس بشيء، هذا من العناء، ولا ينبغي أن يقرأ الإنسان ما يؤثّرُ على عقيدته، مع أنّها كلها حدسٌ وظنٌ وتخمينات مثل ما في كتب الطب ككتاب «تسهيل نيل المنافع»، ومثل كلام داود الأنطاكي في «تذكرته»، كتبَ عليها بعضهم: «اقرأ تفرح، جرّب تحزن»، إذا قرأته قلت ما هذا؟! أتى لك بالدُّنيا كلها، لكن لو جرّبت ما وجدت شيئاً أبداً، والمجلّات التي يكتبون عليها: «جرّب حظك»، «اعرف حظك»، «كيف تعرف حظك؟» كُلُّها باطلة لا أصل لها، وهي من الخزعبلات.

<sup>(</sup>١) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤٢٦/٤).

وعن النّواس بن سمعان ولي قال: قال رسول الله و إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلّم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة \_ أو قال: رعدةً \_ شديدة خوفاً من الله عن .

فإذا سمع ذلك أهل السماوات صُعقوا وخرُّوا سُجَّداً، فيكون أوَّل من يرفع رأسه جبريل، فيكلِّمه الله من وحيه بما أراد، ثُمَّ يمرُّ جبريل على الملائكة، كُلَّما مرَّ بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربُّنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحقَّ وهو العليُّ الكبيرُ.

### الإرادة تنقسم إلى قسمين:

**القسمُ الأوَّل**: إرادةٌ كونيَّةٌ قدريَّةٌ.

والقسمُ الثَّاني: إرادةٌ شرعيَّةٌ دينيَّةٌ.

فالكونيَّة القدريَّة هي المذكورة في قولِهِ ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن يُعِرِدُ أَن يُضِلَّهُ وَالْكُونِيَّة القدريَّة . يَجْمَلُ صَدَرَهُ ضَيَيَقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥]، هذه هي الإرادة الكونيَّة القدريَّة .

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابنُ أبي عاصم (السُّنَةِ) (٥١٥)، ومحمَّدُ بنُ نصر (تعظيم قدر الصَّلاة ١/٢٣٦) (٢١٦)، والطبرائيُّ ـ (٢١٦)، والطبريُّ (التَّفسير ٢٧٨/١٩)، وابنُ خزيمة (التَّوحيد ١٩٤٨)، والطبرائيُّ ـ كما في (جامع المسانيد ٨/٣٥) ـ، والبيهقيُّ في الأسماء والصِّفات (١/١١٥) وغيرهم، من طرقِ عن نُعيم بن حمَّاد ـ وهو الخزاعي ـ، ثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن عبد الرَّحمٰن بن يزيد بن جابر، عن عبد الله بن أبي زكريا، عن رجاء بن حيوة، عن النَّواس بن سمعان، به مرفوعاً.

نعيمٌ فيه ضعفٌ، ولهُ مناكير، قال الذَّهبيُّ (السِّير ٢٠٩/١٠): «لا يجوز لأحدِ أن يحتجَّ به»، والوليد مشهور التَّدليس، وفي سماع رجاء بن حيوة من النوَّاس نظرٌ، ينظر: تاريخ دمشق (٩٦/١٨)، وقد قال الحافظ عبد الرَّحمٰن بن إبراهيم الملقَّب بدحيم في هذا الحديث: «لا أصلَ لَهُ»، ينظر: تاريخ أبي زرعة (ص٢١١).

والإرادة الدِّينيَّة الشَّرعيَّة هي المذكورة في أوَّل الآية: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ مَنْرَحَ صَدْرَهُ لِلْسَلَدِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اَلْشَتَرَ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْفُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] إلى غير ذلك مما دلَّ عليه القرآنُ العزيزُ.

فالإرادة الكونيَّة القدريَّة عامَّةٌ في حَقِّ الكافرِ وغيرِ الكافرِ، وأمَّا الإرادة الدِّينيَّة الشَّرعيَّة فهي خاصَّةٌ بأهل الإيمان.

فإن قلت: هل في هذا عذرٌ للجهميَّة ونحوهِم، الذين يقولون: إنَّ العبدَ مجبورٌ على أفعالِهِ، وأنَّهُ كالشَّجرة تُقلِّبها الرِّياح يمنةً ويسرةً؟!

فيكون ما ارتكبه المرء من جرائم هو معذورٌ فيها؛ لأنَّ هذا شيءٌ مقدَّرٌ عليه، وما قدَّرَ اللهُ لا يمكن أن يتخلَّص الإنسانُ منهُ؛ لأنَّ قدرة الله أعمُّ وأشملُ وأقوى من إرادة الإنسان؟!

نقول: لا، هذا وإن قالَهُ الجهميَّة لكن لو قيل بهذا القول لبطلت التَّكاليفُ الشَّرعيَّةُ ولم يبق في الشَّريعة أيُّ تكليف، لكن نقول: الله \_ سبحانه خلقك وجعل لك عقلاً تميِّز به بين الأشياء، وجعلك تختار به ما هو الأصلح لك في دينك ودنياك، وما هو الأوفق لك في شؤونك ومعادك ومعاشك، حتَّى أمور دنياك، ولم يخلقك بدون عقلٍ، ولكن أنت الذي ارتكبت هذه الجريمة برغبة منك واختيار؛ لأنَّ الله خلقك وخلق لك عقلاً وبيَّن لك الضَّلالَ والطَّريقَ السَّالَ المنحرف، والله لم يجبرك عليه، إنَّما أخبرك وأمرك ونهاك وأرسل إليك الرُّسلَ وأنزل لك الكتب ولكن أنت الذي فعلت هذا، فأنت المسؤول؛ لأنَّ هذا صدر منكَ برغبة واختيار دُون إكراو، وممَّا يبيِّن هذا \_ أيضاً \_ ويوضِّحه ما جرى في قصَّة واختيار دُون إكراو، وممَّا يبيِّن هذا \_ أيضاً \_ ويوضِّحه ما جرى في قصَّة عمر فَيْهُ، فإنَّهُ رُفِعَ إليه سارقٌ سرقَ، فأمر عمر فَيْهُ بقطع يدِو، فقال السَّارةُ: "يا أمير المؤمنين، لِمَ تقطع يدي؟!».

قال: «لأنَّك سرقتَ».

قال السَّارق: «يا أمير المؤمنين سرقتُ بقضاء الله وقدره، فالله قدَّر عليَّ هذا قبل أن يخلقني».

قال عمر: «ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره» (١).

فاحتجَّ بالقدر واحُتجَّ عليه لإقامة الحدِّ بالقدر \_ أيضاً \_، نظير ما احتجَّ به سواء بسواء، ممَّا يدلُّك على أنَّ احتجاجه ليس بشيء.

فإذا قالَ قائل: هذا الأمر قُدِّرَ عليَّ.

نقول له: إذن ينبغي أن تصعد هذا الجبل وتلقي بنفسك، وتقول: قُدِّرَ

يقول: لا؛ لأنَّ في هذا تلفي.

نقول: \_ أيضاً \_ ذاك فيه تلفُ دينك، وعصيان ربِّك.

وأمَّا قولهم: هل الإنسان مخيَّرٌ أم مسيَّرٌ؟

نقول: الإنسان مخيَّرٌ ومسيَّرٌ، مخيَّرٌ من جهة فعلِهِ، ومسيَّرٌ من جهة أمر الله، لكن هو الذي فعل هذا باختيارِهِ، فسلكَ هذا الطَّريق مع قُدرته أن يسلك الطُّريق الآخر.

(إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلُّم بالوحي)؛ أي: تكلُّم ـ سبحانه ـ في السَّماء؛ فإنَّ الله يتكلُّم حقيقةً كما يليق بجلاله، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل، كما نقول نظير هذا في سائر الصِّفات التي أثبتها لنفسِهِ، مع نفي المشابهة لخلقِهِ: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَيِّ أَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ [الشورى: ١١].

(أخذت السَّماواتِ منه رجفةٌ): (السَّماوات) مفعولٌ، و(رجفة) فاعل، هذا يدلُّ على أنَّ لها إحساساً وشعوراً، لكن قد نصِلُ إليه وقد لا نصِلُ، كما قَـال ـ سـبـحـانـه ـ: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ عِجَدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقبال \_ سبحانه \_: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَكَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالِفَجَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الحج: ١٨]، وفي آية الرَّعد: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْمًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ﴿ إِلَّهِ ۗ [الرعد: ١٥]، كُلُّ هذا

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه الحكاية مسندةً، وإنَّما ذكرها شيخ الإسلام كَظَلَتْهُ في المنهاج (٣/ ٢٣٤) فقال: «ويُذكر أنَّ رجلاً...».

يدلُّ على أنَّ لها إحساساً، وأنَّها تعرِفُ خالقها وبارئها، حتَّى الحيوانات تعرِفُ ذلك، ألا ترى أنَّه في قصَّة سليمان ﷺ حينما خرجَ يستسقي؛ كما في الحديث، قال: «فرأى نملةً مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السَّماء تقول: اللَّهُمَّ إنَّا خلقٌ من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك!

قال سليمان: إرجعوا فقد كُفيتم بدعوة غيركم إه(١).

فإنَّ البهائم لها إحساس، تعرِفُ أنَّ لها خالقاً ومُوجداً أوجدها، ألا ترى البهيمة إذا أخذتها الولادة أو حَزَبَهَا شيءٌ رفعَتْ بصرَهَا إلى السَّماء؛ لعِلمها أنَّ خالقها وفاطرها ومفرِّج كربتها في السَّماء، هذا أمرٌ معلومٌ معروفٌ.

### وفي الحديث فوائد:

الأولى: إثباتُ الإرادةِ لله، كما سبق ذكره.

الثَّانية: إثباتُ الكلام لله.

الثَّالثة: إثباتُ الصُّوت الله، لكن ليس كصوت المخلوقين.

الرَّابِعة: فيه فضلُ جبريلَ ﷺ، فهو السَّفيرُ بين الله ورسله، وهو شديدُ القوى، وقد أثنى الله عليه في القرآن فقال: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ بِيَبِيهِ مَيَقُولُ القوى، وقد أثنى الله عليه في القرآن فقال: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ بِيَبِيهِ مَيَقُولُ اللهِ عَلَيهُ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ هَا مَا مُنَ أُولِ كِنَابِيَةٌ ﴿ هَا مَا يَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ هَا مِنَا لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) رواهُ الدَّارقطنيُّ (۱۷۹۷)، والحاكمُ (۲۷۳/۱) وغيرهما من حديث محمَّد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم، عن أبيه، عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه: «خرج نبى من الأنبياء...» فذكرَهُ.

محمَّدٌ وأبوه ثقتان، ينظر: سؤالات البرقاني (ص٥٤ ـ ٦١)، إلَّا أنَّ عوناً لم يسمع من الزُّهري، ينظر: التَّاريخ الكبير (١٦/٧).

ورواه الإمام أحمد (الزُّهد ص٧٣)، وابن أبي شيبة (٢٥٣/١٥) (٣٠١٠١)، والطبرانيُّ في الدُّعاء (٩٦٨) من حديث زيد العمي، عن أبي الصِّدِّيق النَّاجي، به.

زيدٌ ضعيفٌ، وأبو الصِّدِّيق تابعيٌّ ثقةٌ، تكلَّمَ فيه بعضهم، وقال الإمامُ أجمدُ وشيخُهُ وكيعٌ: «زيدُ العمي عن أبي الصِّدِّيق ليس بشيء»، ينظر: العلل (٣/ ٤٦٤) (٥٩٨٣)، الطَّبقات لابن سعد (٧/ ٢٢٦)، الضُّعفاء للعقيليِّ (٢/ ٧٤)، الميزان (٢/ ٢٢).

واسمُ جبريل: (عبد الله)، وقالوا: كُلُّ اسمٍ خُتِمَ بإيل فهو عبد لله؛ لأنَّ (إيل)؛ يعنى: الله.

وهنا نكتة في استفتاح النبيِّ عَلَيْهُ في صلاة اللَّيل فإنَّهُ يستفتح بهذا الدُّعاء: «اللَّهُمَّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السَّماوات والأرض، عالم الغيب والشَّهادة، أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحقِّ بإذنك، إنَّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(۱).

معلومٌ أنَّ الله ربُّ كُلِّ شيءٍ ومليكُهُ، فَلِمَ خصَّ الرَّسولُ ﷺ بالذِّكر جبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ دون بقيَّة الملائكة؟ ودون بقية المخلوقين؟

نقول: في هذا نكتة، وذلك أنّك إذا كنت تُصلّي فأنت تطلب حياة قلبك؛ فإنّ الصّلاة تغذي القلب وتنيره بالإيمان باللّجوء إلى الله، والالتفات إلى خالقك وبارئك؛ فذكرُ جبريلَ؛ لأنّهُ أمين الوحي، والوحيُ فيه حياة القلوب، وحياة الأرواح، فهو الذي جاء بالنّور المحيي للقلوب: ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنّاسِ [الأنعام: ١٢٢]، وهو الوحى.

وذكرُ ميكائيلَ؛ لأنَّهُ موكَّلٌ بالأمطار وإنبات النَّباتات التي فيها حياة الأبدان، فالأبدان محتاجةٌ للأكل والشُّرب.

وذكرُ إسرافيلَ؛ لأنَّهُ موكَّل بالنَّفخ في الصُّور، وفيه حياة الأجسام بعد وفاتها، فالثّلاثة كُلُّهم خُصُّوا بنوع من الحياة، هذا بحياة القلوب، وهذا بحياة الأبدان في الدُّنيا، وهذا بحياة الأجسام في الآخرة، عندما يُنفخ في الصُّور فيقوم النَّاسُ من قبورهم حفاةً عراةً غُرلاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلمٌ (٧٧٠) من حديث عائشة ﷺ.



(444)

### بابُ

# الشّفاعــةِ

وقول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْسَمُوۤا إِلَى رَبِّهِ لَلْهِ مِن دُونِهِ وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام: ٥١].

وقوله: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤]، وقوله: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقـولـه: ﴿وَكُمْ مِن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيَّعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ ﴿إِنَّا﴾ [النجم: ٢٦].

وقــولــه: ﴿قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي ٱللَّهَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [سبا: ٢٢] الآيتين.

قال أبو العبّاس: «نفى الله عمّا سواه كُلّ ما يتعلّق بهِ المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملكُ أو قسطٌ منه، أو يكون عوناً لله، ولم يبقَ إلّا الشّفاعة، فبيّنَ أنّها لا تنفع إلّا لمن أذن له الرّب، كما قال \_ تعالى \_: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِنَنِ ٱرْتَضَى ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، فهذه الشّفاعة التي يظنّها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبيُ عَلَيْ أنّهُ يأتي فيسجدُ لربّهِ ويحمدُه، لا يبدأ بالشّفاعة النبيُ عَلَيْ أنّهُ يأتي فيسجدُ لربّهِ ويحمدُه، لا يبدأ بالشّفاعة أوّلاً، ثُمّ يُقالُ لَهُ: (ارفع رأسك، وقل يُسمع، وسل تُعط، واشفع تُشفّع).

# 

وقال له أبو هريرة: من أسعدُ النَّاس رسول الله؟

قال: «من قال: «لا إله إلَّا الله» خالصاً من قلبه»، فتلك الشُّفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله.

وحقيقتُهُ: أنَّ الله \_ سبحانَهُ \_ هو الذي يتفضَّل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليُكرمَهُ وينال المقام المحمود.

فالشَّفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شركٌ، ولهذا أثبت الشَّفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيَّن النبيُّ ﷺ أنَّها لا تكون إلَّا لأهل التَّوحيد والإخلاص». انتهى كلامُهُ.

S# 10200 %s

# بابُ بابُ الشَّفاعـةِ

الشَّفاعَةُ شفاعتان: شفاعةٌ منفيَّةٌ، وشفاعةٌ مثبتةٌ.

أمَّا المنفيَّة: فهي التي نفاها القرآن ونهى عنها الرَّبُّ، وأخبر أنَّ فيها شركاً.

والمثبتة: هي التي أثبتها الله بإذنه، فالأنبياء والصَّالحون يشفعون ولكن بعد إذن الله لهم.

والشَّفاعة المنفيَّة: جاءت في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَمَا نَنفَهُمْرَ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

أمَّا الشَّفاعة المثبتة: فهي التي أثبتها القرآن تكرمةً للشَّافع بأن يشفع للعصاة أن يدخلوا الجنَّة، أو لمن دخلَ الجنَّة أن يزاد له في الثّواب، ورفع الدَّرجات، وهي إحسان للمشفوع لَهُ.

والشّفاعة الشّركيّة: هي ما يفعله عبّاد القبور، حيث يقولون: "إنّا نطلبُ الشّفاعة من فلانِ الولي، أو من فلانِ النبي، أو من الملَكِ»، وهذا هو الشّركُ بعينِهِ؛ لأنّ طلب الشّفاعة في الحقيقة هو دعاءٌ، فلا يجوز صرفُهُ إلّا لله، ثُمَّ في هذا تنقُصُ لجنابِ الرُّبوبيَّة، وهم يقولون: "هذا تعظيمٌ للإله؛ لأنّنا لا نصِلُ إليه لكمال عظمَتِه، ولكثرَةِ ذنوبنا ومعاصينا التي أبعدتنا عنه، فنحن محتاجون إلى من يشفع عندَهُ ويرفع حوائجنا إليه».

نقولُ لهم: أخطأتم، هذا عين التنقُّص لله، فالمشفوعُ عندَهُ من الملوك ونحوهم يقبل شفاعة الشفيع لأمور:

إمَّا أن يكون محتاجاً إليه، كالملك يقبلُ شفاعة الوزير أو شفاعة من عزَّ عليه، وذلك لحاجته إليه، فلو ردَّ شفاعته لرُبَّما تنكَّر عليه هذا الوزير، أو تنكَّر

عليه هذا الرَّئيس، فلا يُخلِصُ لَهُ، ولا يُوليه الاهتمام، والرَّبُّ منزَّهٌ عن هذا، فهو الغنيُّ بذاته عن الوزير، وعن كُلِّ خلقِهِ، أمَّا الملِكُ فهو فقيرٌ محتاجٌ لأعوانه ووزرائه، فرُبَّما قَبِلَ شفاعتَهُم على كُرْهِ ومَضَضِ، لا يستطيع أن يخالفهم لحاجتِهِ إليهم، فهل مثل هذا يكون في حقِّ الله، كيف يساوى الله بالمخلوقين؟!

أو أن يريد الملكُ بقبول شفاعة الشَّافع التقرُّبَ إلى هذا الشَّافع، والرَّبُ منزَّة عن هذا، ولهذا قياسُ شفاعة الأنبياء والأولياء والصَّالحين عند الله على شفاعة الوزراء عند الملوك قياسٌ باطلٌ، مع الفارق الواضح البيِّن، أيُجعلُ ربُّ العالمين الذي بيدِهِ النَّفعُ والضرُّ وبيدِهِ الرِّزقُ والخلقُ والتَّدبيرُ نظير هذا الضعيف المسكين الفقير المحتاج لجندِهِ والمحتاج إلى وزرائه؟! هذا هو الضَّلالُ بعينِهِ.

لهذا لا يجوزُ أن نطلب الشَّفاعة من غير الله، وإنَّما نقولُ: «اللَّهُمَّ شَفَّعْ فينا نبيِّكَ، اللَّهُمَّ لا تحرمنا شفاعتَهُ».

ألا ترى أنَّ المسلمين عندما يقومون يصلُّون على الطفل الصَّغير يقولون في دعائهم: «اللَّهُمَّ اجعله ذخراً لوالديه وفَرَطاً وأجراً وشفيعاً مجاباً»(١)، تسألُ الله بأن يجعل هذا شفيعاً لوالديه، ولا تطلب من الفرط أن يكون شفيعاً لوالديه، إنَّما تطلب من الله.

ثُمَّ نحن نشفع للميِّت حينما نُصلِّي عليه ولو كان وليَّا أو صالحاً كما أخبرنا النبيُّ ﷺ: «ما من مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلَّا شفَّعهم الله فيه»(٢)، فدلَّ على أنَّ الأحياء هم الذين يشفعون للميِّت، ونقول: «اللَّهُمَّ اغفر له وارحمه، وعافِهِ واعفُ عنهُ»، لكنَّهم عكسوا القضيَّة، فطلبوا من هذا الميِّت أن يشفع لنا، وكبرت كلمةً تخرج من أفواههم، إن يقولون إلَّا كذباً.

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

والشَّفاعة أقسامٌ منها: شفاعةُ النبيِّ ﷺ، وهي الشَّفاعة الكبرى. وكذلك شفاعة الرَّسول ﷺ والأنبياء والصَّالحين لأصحاب الكبائر الذين استحقُّوا أن يدخلوا النَّار بجرائمهم وذنوبهم ألَّا يدخلوها.

وشفاعتهم لمن دخل النَّار وعُذِّبَ فيها أن يُخرِجَ منها ويُدخل الجنَّة، خلافاً للمعتزلة والخوارج، الذين ينكرون أنَّ أصحاب الكبائر تنالهم شفاعة النبيِّ عَلِيْق، وشفاعة الصَّالحين؛ لأنَّهم يرون: أنَّهم خالدون مخلَّدون في النَّار.

وكذلك نقرُّ بأنَّ أهل الجنَّة يُشفع لهم بزيادة درجاتهم، ورفع منازلهم، كما يأتي بيانه. ﴿ وقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِمْ لَكُوْ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام: ٥١].

﴿ وَأَنذِرَ ﴾ أي: أعلِم، ﴿ وِبِهِ ﴾ أي: بالقرآن، ﴿ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُواً لِلْ رَبِّهِ مِن وَهِم: المومنون، ﴿ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ ، لا ولاية لهم تجيرهم من عذاب الله، ولا شفاعة تمنعهم من عقاب الله، فالشّفاعة هنا منفيّة، فما ينفعهم إلَّا الإيمانُ بالله والعمل الصَّالح، شفاعة فلان وفلان لا تنفعهم، لا ننكر الشَّفاعة، إلَّا أنَّ الشَّافع لا يشفع إلَّا بعد إذن الرَّبِ أن يشفع، ثُمَّ إنَّ الرَّبُ لا يأذن لأحدٍ إلَّا لمن رضي قولَهُ وعملَهُ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ كَا لَيْ لَيْنِ آرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، ولا يرضى الله إلَّا التَّوحيد.

﴿ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ لَهَ لَهُ لَعلَهُم يُنيبون ويرجعون إلى ربِّهم بالإيمان والعمل الصَّالح، قال الفضيل: «ليسَ كُلَّ خلقِهِ عَاتَبَ، وإنَّما عاتبَ الذين يتَّقونَ ويفقهُونَ» (١).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم (١٢٩٧/٤).

﴿ وَقُولُهُ: ﴿ قُلُ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الـزمـر: ٤٤]، وقـولـه: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِدِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

أي: لا أحد يشفع لا مَلَكُ مقرَّبُ ولا نبيٌّ مرسلٌ إلَّا بعد إذن الله له، وفي الحديث الذي رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ (١) في قصَّة مجيء النَّاس للنَّبيِّ عَيْ الله وفي الحديث الذي رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ (١) في قصَّة مجيء النَّاس للنَّبيِّ عَيْ يطلبون منه أن يشفع لهم حتَّى يحاسبهم الرَّبُ فيستريحوا من كربِ ذلك الموقف، والحديثُ معروفٌ: «يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر، وأنت الذي خلقك الله بيدِهِ، وأنت الذي أسجد لك ملائكته، وأنت الذي نفخَ فيك من روحه، فاشفع لنا عند ربك حتَّى يريحنا من كرب هذا الموقف، فيعتذر آدم عَن الأكل منها.

ثُمَّ يأتون نوحاً وإبراهيمَ وموسى وعيسى حتَّى ينتهوا للنبيِّ عَلَيْهُ، فيقول: أنا لها، أنا لها، فيخرُّ ساجداً بين يدي الله تحت العرش، فيُفتح عليه بمحامد لا يحسنها الآن، ثُمَّ يقال له: ارفع رأسك، وقل يُسمع، وسل تُعطه، واشفَعْ تُشفَّعْ»، لاحظ قول الله لَهُ: «واشفعْ تُشفَّعْ»، دلَّ على أنَّه لا يشفع حتَّى يأذن الله له، وهذا معنى قول الله ـ تعالى ـ: ﴿مَن ذَا الَّذِى يَشَفَعُ عِندَهُ وَ إِلَا بِإِذْنِدِ عَلَى أَنَّهُ لا يسفع لا يأد الشَّفاعة، ولا يجوز لك أن تأتيه، وتقول: «يا رسول الله الشفع لي»، وإنَّما تطلبها من الله؛ لأنه لا يتمكَّن أن يشفع لك ولا لغيرك إلَّا بعد أن يأذن الله له في ذلك، فإذا أذن له في ذلك شَفَع، وبهذا يتَّضحُ أنَّ طلبَ الشَّفاعة من غير الله شركُ.

وكذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَمِ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أَوَلَوَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ النَّرَمِ : ٤٣ ، ٤٤]، يبدلُ عبلى أنَّهم اتَّخذوا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤٤٧٦)، صحيح مسلم (١٩٣) من حديث أنس ظلم.

أُولياء من دون الله يرجون شفاعتهم؛ هذا شرك المشركين بعينه، كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِينَ اللَّهُ يَكُنُو أُ مِن دُونِهِ ۚ أَوَلِيكَاءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىَ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ بَيِّنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كُنذِبُ كَانِبُ كَاللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كُنذِبُ كَانِبُ كَاللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كُنذِبُ كَانِبُ كَانُ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كُنذِبُ كَانِبُ كَانُ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كُنذِبُ كَانِبُ كَانُ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كُنذِبُ كَانَا لَهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كُنذِبُ كَانِهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كُنذِبُ كَانُ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كُنذِبُ لَا يَعْهُمُ إِلَى اللَّهُ لَا يَعْدِلُهُ لَا يَعْدِلُونَ اللّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كُنذِبُ لَا يَعْدِلُونَ اللّهُ لَا يَعْدِلُونَ لَا يَعْدِلُونَ لَا يَعْدِلُونَ لَا يَعْدِلُونَ اللّهُ لَا يَعْدِلُونَ اللّهُ لَا يَعْدِلُونَ لَا يَعْدِلُونَ لَاللّهُ لَا يَعْدِلُونَ لَا يَعْدِلُونَ لَهُ عَلَيْ فَا لَهُ اللّهُ لَا يَعْدِلُونَ لَا لَهُ لَا يَعْدِلُونَ لَا لَهُ لَا يَعْدِلُونَ لَا لَهُ عَلَالًا لَوْلِي لَا لَهُ لَا يَعْمُمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا يَهُ لَا لَهُ لَا يَعْدِلُونَ لَكُونَ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَمْ يَعْدِلُونَ لَلْكُونَ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَوْ كُذُنْ لِ

كُلُّ هذا يدلُّ على أنَّ الإنسان يقطعُ العلائق عن جميع الخلائق ويتَّصل بالله \_ سبحانه \_ في طلب المدد، وتفريج الكربات، وإغاثة اللَّهفات، أمَّا أن تطلب ذلك من المخلوق فهذا لا يجوز؛ بدليل هذه الآيات.

# ﴿ وقوله: ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴿ اللهِ إِلَا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴿ اللهِ إِلَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(كم) هذه خبريَّةٌ، والخبريَّةُ تجرُّ الاسم الذي بعدها، بخلاف (كم) الاستفهاميَّة؛ فإنَّها تنصب ما بعدها على التَّمييز.

والمعنى: أنَّ الملائكة كثيرون، ومع هذا لا يشفعون لأحدٍ إلَّا بعد إذن الله اله له من وهم لا يملكون لأحدٍ نفعاً ولاضرَّا، إلَّا بإذن الله، ثُمَّ إنَّ الله لا يأذن إلَّا لمن رضي قوله وعمله كما في الآية.

ومثال (كم) الخبريَّة: (كم عبدٍ ملكتَ)، بمعنى: أنَّ العبيد الذين ملكتهم كثير.

و(كم) الخبريَّة هي التي جيء بها لغرض التَّكثير والتَّعظيم، وهي تجرُّ الاسم الذي بعدها، قال الحريريُّ:

# واجررْ بكم ما كنت عنه مخبراً معظّماً لقدرِهِ مُكثِّراً (١)

ومثال (كم) الاستفهامية: (كم درهماً عندك؟)، ولا تقول: (كم درهم عندك)؛ لأنَّ (كم) هنا استفهاميَّة، يسألك عن عدد الدَّراهم التي عندك، ف(درهماً): تمييزٌ؛ لوقوعه بعد (كم) الاستفهاميَّة.

وقد دلَّت الآية على أنَّ الشَّفاعة لا تحصل إلَّا بشرطين:

الشَّرطُ الأوَّلُ: أن يأذنَ اللهُ للشَّافع أن يشفعَ.

الشَّرطُ الثَّاني: أن يرضى الله قولَ المشفوع لَهُ وعملَهُ.

فهي تكريم للشَّافع، وتنويهٌ بمنزلته عند الله، وتنويهٌ برضاه عن المشفوع

والمشركون \_ في الجملة \_ لا يعتقدون في معبوديهم أنَّهم يملكون النَّفعَ

له.

<sup>(</sup>١) الملحة (ص٢٥).

والضرَّ، وإنَّما يعتقدون أنَّهم وسطاء، وأنَّهم شفعاء لهم عند الله، هذا هو اعتقادُهم، وإن كان يُوجد بعض أصناف العرب يعتقدون أنَّ آلهتهم تنفعُ وتضرُّ، لكن هذا كُلُّهُ باطلٌ، لا أصلَ لَهُ؛ كما دلَّ عليه القرآن العزيز، وكما دلَّت عليه السُّنَّةُ النَّبويَّةُ، وكما عليه عقيدةُ المسلمين من لَدُن الصَّحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، فما نُقل عن الصَّحابة البتَّة أنَّهُ يأتي أحدهم إلى قبر الرسول وسيِّد الخلق عَلِيُّ ويقول: «يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ارفع حاجتي إلى الله، أنت الواسطة بيني وبين الله!».

ولو بقيت عمر نوح تُفتِّشُ: هل كان أحدٌ من الصَّحابة إذا وقع في محنةٍ أو ألمَّت به مُلِمَّةٌ أو كان في كُربةٍ يصنع هذا؟ فلن تجد هذا أبداً، لا في خبرٍ صحيح ولا ضعيفٍ بل ولا موضوع؛ فإنَّهم يروون أحاديث كُلُّها ضعيفةٌ أو موضوعةٌ وعلى تقدير صِحَّتها لا تدلُّ على أنَّ الرَّسولَ ﷺ تُطلَبُ منه الشَّفاعةُ ويُطلَبُ منه المَددُ ويُطلَبُ منه أن يكونَ واسطةً بين العبد وبين الله.

َ ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ قُلِ الْمَعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ الآية [سبأ: ٢٢].

وقال له أبو هريرة: من أسعدُ النَّاس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال «لا إله إلَّا الله» خالصاً من قلبه» (١)، فتلك الشَّفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله.

وحقيقتُهُ: أنَّ الله \_ سبحانَهُ \_ هو الذي يتفضَّل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه وينال المقام المحمود.

فالشَّفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شركُ، ولهذا أثبت الشَّفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيَّن النبيُّ ﷺ أنَّها لا تكون إلَّا لأهل التَّوحيد والإخلاص». انتهى كلامُهُ (٢٠).

كلامُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة الذي نقلَهُ المصنِّفُ هو على آية سبأ، في

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٩٩).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: اقتضاء الصِّراط المستقيم (۲/ ۳۵۹)، الفتاوى الكبرى (۱۸/۳)، مجموع الفتاوى (۲٤/ ۳۲٤).

قوله \_ تعالى \_: (﴿ قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَتُمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي اللَّارْضِ ﴾)، ما دام أنَّهُ لا يملك حتَّى ولا ذرَّة فكيف تطلب منه الشَّفاعة؟! وكيف يُدعى ويُرجى ويُستغاث بهِ ويُطلب منه المددُ ويُجعل مساوياً لله ﷺ؟!

فنقول لمن كان يعبد عبد القادر أو الدُّسوقي أو أحمد البدوي أو ما أشبههم: إنَّهُم قومٌ لا ينفعون ولا يضرُّون.

لو قال: أنا أدعوهم وأسألهم وأستغيث بهم لمكانتهم عند الله.

نقول له: هل يملكون مثقالَ ذرَّة في السَّماوات أو في الأرض؟!

يقول: لا.

نقول: إذا كانوا عاجزين عن ملك مثقال ذرَّة في السَّماوات أو في الأرض فكيف تسألهم، وتستغيث بهم، وتطلب منهم المددد؟! تساويهم بمن بيده الخلقُ والرِّزقُ والتَّدبيرُ؟! هذا هو الكفرُ بعينِهِ.

ثُمَّ نقول له: هل لهم شِركٌ في مثقال ذرَّةٍ؟!

يقول: لا.

نقول له: هل هم مشيرون لله معاونون له، كما أنَّ الملك يستشيرُ وزراءه ويطلب الإعانة منهم في تدبير الأمور؟!

يقول: لا، الرَّبُّ غنيٌّ عنهم.

نقول: كيف تجعلهم في رتبة الله؟!

يقول: أنا أطلبهم ليشفعوا لي، وإلَّا فأنا أعرف أنَّهم لا يملكون في السَّماوات ولا في الأرض مثقال ذرَّةٍ، ولا أعتقد أنَّ لهم شركاً ولا في مثقال ذرّة، ولا أنَّهم معينون لله ومستشارون له، إلا أنِّي أطلبُ منهم الشَّفاعة.

نقولُ لَهُ: هل يشفعون بغير إذن الله أو لا بُدَّ من إذن الله؟

فإن قال: يشفعون من غير أن يأذن الله لهم.

نقولُ لَهُ: هذا عينُ شرك المشركين الأوَّلين، سواء بسواءٍ.

وإن قال: لا بُدَّ من إذن الله؛ لأنَّ الله يقول: ﴿وَلِا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَكَ لَعَمُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَكَ لَفُهُ .

نقولُ لَهُ: إذن اطلب الشَّفاعة من الله، لا منهم، بما أنَّهم لا يملكون الشَّفاعة، ولا يشفعون إلَّا بعد إذن الله لهم، فاطلبها من الله وحده.

ثُمَّ نقول: وهل يأذن الله للشَّافع أن يشفع لغير أهل التَّوحيد؟ أنت لست بموحِّدٍ.

فإن قال: أنا موحِّدٌ.

نقول له: ما هو التَّوحيد؟ أليسَ التَّوحيدُ: إفراد الله بالتعلُّق؟ فإن تعلَّقت بأحمد البدوي لم تكُنْ موحِّداً؛ لأنَّ التَّوحيدَ هو: إفرادُ الله بالعبادة، فأنت أفرِد الله بالعبادة، ثُمَّ اطلب منه أن يُشفِّعَ فيك نبيَّه أو يُشفِّعَ فيك هذا الرَّجلَ الصَّالحَ؛ لأنَّ الله يعقول: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَلِلَا يَإِذَنِو الله عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَندُهُ إِلَّا لِمَن أَذِن لَهُ هِن اللهِ عِندَهُ وَلِلَا نَفعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَا لِمَن أَذِن لَهُ لِمَن يَشَلَهُ وَيَرْضَى شَلكِ عِندَهُ اللهُ لِمَن يَشَلَهُ وَيَرْضَى شَلكِ فِي السَّمَونِ لا تُغْفِي شَفَعَنهُم شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِمَن يَشَلَهُ وَيُرْضَى إِلّا التَّوحيدَ، فإذا أَذِنَ اللهُ لا يرضى إلَّا التَّوحيدَ، فإذا أَذِنَ اللهُ لا يرضى إلَّا التَّوحيدَ، فعند ذلك يَبطلُ قولُهُ ويُسلِّم؛ لأنَّهُ رُدَّ عليه بالحجج والأَدلَّةِ الشَّرَعيَّةِ والعقليَّةِ.

والشَّفاعة التي جاءت بها الأحاديث الثَّابتة سَتُّ شفاعات:

الشّفاعة الأولى: هي الشّفاعة الكبرى، لا تكون إلّا لَهُ ﷺ؛ وذلك أنَّ النَّاسَ إذا قاموا من قبورِهِمْ حفاةً عراةً غرلاً كيوم ولدتهُم أُمَّهاتُهُم، دَنَتْ منهم الشَّمسُ وألجمهم العرَقُ فيجتمعون في صعيدٍ، ينتظرون الرَّبَّ لفصل القضاء، فيطولُ بهم المقام، فيأتون آدم ويقولون له: «أنت أبو البشر، وأنت الذي خلقك الله بيده، وأنت الذي أسجد لك ملائكته، وأنت الذي نفخ فيك من روحه، فاشفع لنا عند ربِّك حتَّى يريحنا من كرب هذا الموقف.

فيذكر أكله من الشَّجرة، ويعتذر.

ثُمَّ يأتون نوح ويقولون: أنت عبدٌ غفر الله لك، وسمَّاك عبداً شكوراً، فاشفع لنا عند ربِّك حتَّى يريحنا من كرب هذا الموقف، فيعتذر ويذكر خطيئته.

وكذلك إبراهيم وموسى ﷺ، فيأتون إلى عيسى ﷺ، فيعتذر إلَّا أنَّهُ لم

يذكر خطيئة، ويقول: اثنوا محمَّداً عَلَيْ ، قال الرَّسولُ عَلَيْ: فيأتون إليَّ فأقول: أنا لها أنا لها، فأخِرُ ساجداً بين يدي الله تحت العرش، ويُفتح عليَّ بمحامد لا أحسنها الآن، ثُمَّ يقال لي: ارفع رأسك، وقُل يسمع، وسَلْ تعطه، واشفع تُشفَّع» (١)، هذه الشَّفاعة خاصَّة به عَلَيْ .

الشَّفاعة الثَّانية: هو أنَّهُ ﷺ يشفع لأهل الجنَّة أن يدخلوا الجنَّة، فأوَّل من يستفتحُ باب الجنَّة هو محمَّدٌ ﷺ، وذلك بعد تجاوزهم الصِّراط.

الشَّفاعة الثَّالثة: يشفع ﷺ لأناس لهم جرائم ومعاصي أن يدخلوا الجنَّة، فيقبل الرَّبُّ شفاعته، فيدخلهم الجنَّة دون عذاب.

الشَّفاعة الرَّابعة: يشفع ﷺ لقوم من عصاة هذه الأُمَّة دخلوا النَّار وصاروا من أهلها أن يُخرجوا منها.

الشَّفاعة الخامسة: هو أنهُ ﷺ يشفع لمن دخل الجنَّة أن يزاد في درجتِهِ، وأن تُرفع منزلتُهُ.

الشَّفاعة السَّادسة: شفاعتُهُ عَلَيْ لأناسِ استحقُّوا النَّار أن يُخفَّفَ عنهم، لكن هذه خاصَّةٌ بعمِّهِ أبي طالب؛ فإنَّهُ كان في الدَّرك الأسفل من النَّار لكن بشفاعتِهِ عَلَيْ أُخرِج إلى ضحضاح من النَّار، يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغُهُ (٢)، هذه هي الشَّفاعات النَّابَة للنبيِّ عَلَيْ.

وأصل الشَّفاعة ليس للرَّسولِ ﷺ خاصَّة، بل هي للرُّسل والصَّالحين، فالله يقبل شفاعة المسلمين للرَّجل العاصي فيدخله الجنَّة، ألا ترى أنَّنا إذا قُمنا نصلي على الميِّت نقولُ: «اللَّهُمَّ اغفر له وارحمه وعافِهِ واعفُ عنهُ وأكرم نزله \_ يعني: ضيافته \_ (٣) . . . » إلى آخر الدُّعاء المعروف، فهذه شفاعة منَّا عند الله بدعائنا، كما قال النَّبيُ ﷺ: «ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلَّا شفَّعهم الله فيه (٤).

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاري (٣٨٨٥)، ومسلمٌ (٢١٠) من حديث أبي سعيد ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواهُ مسلمٌ (٩٦٣) من حديث عوفِ بن مالكِ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

# بابُ

# قول اللَّهِ تعالى:

﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ الآية [القصص: ٥٦]

وفي «الصَّحيح» عن ابن المسيَّب، عن أبيه قال: لمَّا حضرت أبا طالب الوفاة جاءَهُ رسول الله ﷺ وعنده عبد الله بن أميَّة وأبو جهل، فقال له: «يا عمِّ، قل: «لا إله إلَّا الله»، كلمةً أحاجُ لك بها عند الله».

فقالا له: أترغب عن ملَّة عبد المطَّلب؟!

فأعاد عليه النبيُّ ﷺ، فأعادا فكان آخر ما قال: «هو على ملَّة عبد المطَّلب» وأبى أن يقول: «لا إله إلَّا الله».

فقال النبيُّ ﷺ: «لأستغفرنَّ لك ما لم أُنهَ عنك»، فسأنسزل اللهُ عَن ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلنَّبِي وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلنَّهِ وَالتوبة: ١١٣].

وأنزل اللهُ في أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكُنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكُنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص: ٥٦].

### 

genekarenekarenekarenekarenekarenekarenekarenekarenekaren ezaren g

# بابُ بابُ قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ الآية [القصص: ٥٦]

قصد المصنّف كَاللهُ الشَّارِحُ النّب بهذه التَّرجمة الرَّدَّ على من قال: إنَّ الرَّسولَ عَلَيْع ويضرُّ، قالَهُ الشَّارِحُ (١)، ولكن الذي يظهر خلاف هذا، وأنَّ المصنّف ذكرَ هذه التَّرجمة عقب التَّرجمة التي قبلها قصداً؛ لأنَّ التَّرجمة التي قبلها: (باب الشَّفاعة)، وقد سبق أنَّ الشَّفاعة حقُّ، فالأنبياء يشفعون، والصَّالحون يشفعون، والأفراط يشفعون، فنبَّه بهذه التَّرجمة أنَّ الرَّسولَ عَلَيْ حرص على الشَّفاعة لعَمِّه بعد أن يقول: «لا إله إلَّا الله»، وحرص على هدايته، ولكن لم يستطع أن يشفع له؛ لأنَّ الله لم يأذن له في ذلك، ولأنَّ أبا طالب لم يكنُ ممَّن رضيَ اللهُ قولَهُ وعملَهُ، بل هو من جملة المشركين، هذا وجه ذكر هذه التَّرجمة عقب التَّرجمة السَّابقة.

### والهداية تنقسم إلى قسمين:

القسمُ الأوّلُ: هدايةُ بيانِ وإرشادٍ، وهذه لا إشكال فيها، فهي ثابتةٌ للنبيِّ عَلَيْ ولغيرهِ من الدُّعاة، فأنت إذا دعوتَ المسلمَ وغيرَهُ وأرشدتَهُ إلى ما خُلِقَ لَهُ، فقد أبنتَ لَهُ الطَّريقَ، وأرشدتَهُ إلى ما فيه صلاحُ دينهِ ودنياه، فتكونُ قد هديته بمعنى: أرشدتَهُ ودللتَهُ على الطَّريق، وهذا معنى قولِهِ: ﴿وَإِنَّكَ لَهَدِيَ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَالشَّورِي : ٢٥]؛ أي: أنَّكُ تُرشِدُ وتُبيّنُ وتوضّحُ الطّريقَ المستقيمَ.

القسمُ النَّاني: هداية توفيقِ وإلهام، وهي لله وحده، وهي التي نفاها الله تعالى عن الرَّسول ﷺ في قولِهِ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ﴾.

 <sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (١/ ٦١٥).

وفي «الصَّحيح» عن ابن المسيَّب، عن أبيه قال: لمَّا حضرت أبا طالب الوفاة جاءَهُ رسول الله ﷺ وعنده عبد الله بن أبي أُميَّة وأبو جهل، فقال له: «يا عمِّ، قل: «لا إله إلَّا الله»، كلمةً أحاجُ لك بها عند الله».

فقالا له: أترغبُ عن ملَّة عبد المطَّلب؟!

فأعاد عليه النبيُّ ﷺ، فأعادا فكان آخر ما قال: (هو على ملَّة عبد المطَّلب) وأبى أن يقول: «لا إله إلَّا الله».

فقال النَّبِيُّ ﷺ: «لأستغفرنَ لك ما لم أُنهَ عنك» فأنزل الله ﷺ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ الآية [التوبة: ١١٣]. وأنزل الله في أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ ٱللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص: ٥٦] .

(لما حضرت أبا طالب الوفاة)؛ يعني: علامات الوفاة ومقدِّماتها.

جاءَهُ الرَّسُولُ ﷺ وعنده عبد الله بن أبي أميَّة وأبو جهل، فقالَ لَهُ: «يا عمِّ \_ كلمةُ استعطافٍ \_، قل «لا إله إلَّا الله»، كلمة أحاجُ لك بها عند الله).

فقالا لَهُ: (أترغبُ عن ملَّةِ عبد المطَّلب؟!): ذكَّراه الحُجَّة الملعونة، وهي: تعظيمُ الأسلافِ والأكابر.

(فقال: هو على ملّة عبد المطّلب): هو قال: (أنا على ملّة عبد المطّلب)، هو قال: (أنا على ملّة عبد المطّلب)، لكن الرَّاوي غيَّرها؛ لأنَّهُ لفظٌ شنيعٌ، فقال: (هو على ملّة عبد المطّلب)، وأبى أن يقول: (لا إله إلا الله)، فقال النّبيُّ ﷺ: «لأستغفرنَ لك ما لم أنهَ عنك»).

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (١٣٦٠)، ومسلمٌ (٢٤).

ففي هذا: مضرَّةُ أصحاب السُّوء على الإنسان، فإذا كان من يجالسك ومن يخالطك فيه دينٌ وخيرٌ، فإنَّك تنتفع بمجالستِهِ، وإذا كان من يجالسك ويخالطك لا خيرَ فيه فلا بُدَّ أن جَرَبَهُ ينتقلُ إليك، كما قيل:

إذا كنت في قومٍ فصاحِبْ خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الرَّدي عن المرء لا تسل وسل عن قرينهِ فكلُّ قرينٍ بالمقارن يقتدي (١)

يُعرَفُ صلاحك وفسادك بمن تجالس وتخالل وتخالط وتذهب وتجيء معه، فإن كنت تذهب وتجيء مع شخص فيه خيرٌ فإنًا نعرف فضلك وخيرك ممَّن تخالطه وتجالسه، والعكسُ بالعكسِ، يقول أبو تمَّام:

# لمَّا رأت أختها بالأمس قد خَرِبت صار الخرابُ لها أعدى من الجرَبِ(٢)

لمَّا صارَ في أختها شيءٌ من الخرابِ انتقلَ الخرابُ إليها، والخرابُ أعدى من الجرَبِ، فالإبلُ الصَّحيحةُ السَّليمةُ إذا خالطتها واحدةٌ جرباء، فإنَّ الجربَ ينتقلُ منها إلى الإبل الصَّحيحة، وكذلك مخالطة من لا خير فيه، فهذا أبو طالب تضرَّرَ بمخالطته لأبي جهل ـ فرعون هذه الأُمَّةِ ـ، وعبد الله ابن أبي أميَّة، في حين أنَّ النَّبيَ ﷺ حرصَ على هدايته، ولكن هؤلاء بمجالستهم لَهُ دُكراهُ تعظيم الأسلاف والأكابر.

ومعلومٌ أنَّ أبا طالب كانَ يحِبُّ النَّبيَّ ﷺ، بل أيَّدَهُ، وناصرَهُ، وصبرَ على حصار الشِّعب من أجلِهِ.

وعندما نقرأ في سيرة الرَّسول ﷺ نجد أنَّ قومَهُ كانوا أشدَّ النَّاس عداوةً لَهُ، كأبي جهل، وعبدِ الله بن أبي أميَّة، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبي لهب، وكثير من بني هاشم، هم أشدُّ النَّاس عداوةً لدينهِ، وعداوةً لدعوتِهِ، حرصوا على تنفيرِ النَّاس منه في حين أنَّ طبيعة البشر إذا خرج في القبيلة رجلٌ فاضلٌ فرحوا به واتَبعوه؛ لأنَّهم يشرفون بشرفِهِ، سواء كان شاعراً أو شجاعاً أو سخيًا كريماً، فإنَّ قبيلتَهُ تلتفُ حولَهُ، وتؤيِّدُهُ، وتُناصرُهُ، وتفتخرُ

<sup>(</sup>١) العقد الفريد (١٧٩/٢).

<sup>(</sup>٢) أخبار أبي تمَّام للصُّولي (ص١٠).

بهِ، وتشرُف بشرَفِهِ، هذا هو المعهود في قبائل العرب كافَّةً بخلاف حال قريش مع الرَّسول ﷺ، فما الحكمة في ذلك؟

قال بعض العلماء: الحكمة أنَّ قريشاً لو اتَّبعته ﷺ، وقَبِلَتْ ما جاء به، لقالت العربُ: «رجلٌ شرُفَ به قومه، فيريدون الشَّرف به وبتعظيمه»، لكن صار قومه من أشدِّ النَّاس عداوة له حتَّى تتساءل العرب من كُلِّ مكانٍ: «ما هذا الرَّجل الذي رمتهُ عشيرتُهُ بقوسِ العداوة؟! ماذا يدعو النَّاسَ إليه؟!».

من أجل هذا قبائل العرب بعثت وفوداً إلى مكّة للتعرّف على حال هذا الرّجلِ الذي طردته عشيرته وأبغضته وعادته، جاءت تلك الوفود فسمعوا القرآن، وسمعوا ما كان الرّسولُ على يدعو النّاس إليه، فأعجبوا به، وحملوا هذا إلى قبائلهم، فصار ذلك أدعى لانتشار دعوتِه على هذا هو السّر في ذلك.

ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: (المستغفرة لك ما لم أَنهَ عنك، فأنزل الله: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِ وَالنَّبِي اللهُ عَلَى الله الله الله الله عنه كَانَ لِلنَّبِي وَالنَّبِي وَالنَّبِي عَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِى قُرْف مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ كَانَ النَّهُمُ أَنْهُمُ أَضَحَن لَلْمُحِيدِ ﴿ السّوبة: ١١٣])، وهذا مشل ما جرى الإبراهيم الله عن موعدة وعدها إيّاه، فلما تبيّن لَهُ الله عن موعدة وعدها إيّاه، فلما تبيّن لَهُ أَنّهُ عدوٌ لله تبرأ منه.

وهذا يدلُّ على أنَّ أبا طالب مات على الكفر، خلافاً لمن قال: «إنَّ أبا طالب ماتَ على الإسلام، وأنَّهُ حين قال له الرَّسولُ ﷺ (قل: «لا إله إلَّا الله») أنَّهُ قالها ولكن بصوتٍ خفيٌ»، هذا لا يثبت.

والرَّافضة تعظِّم أبا طالب، ويدَّعون أنَّهُ مسلمٌ، ويزورون قبرَهُ في مكَّة، ورُبَّما طلبوا منه الشَّفاعة، وتوسَّلوا به إلى الله \_ قبَّحهم الله \_، وقد قال لنا بعض علماء مكَّة: "إنَّ الرَّافضة اتَّصلوا بأحمد زيني دحلان \_ وهو يعرف أنَّ أبا طالب مات على الكفر \_، فبذلوا له مبلغاً كبيراً من المال ليُصنِّف لهم كتاباً في إسلام أبي طالب، فصنَّف كتاباً لهم سمَّاه: "أسنى المطالب في نجاة أبي طالب»(١)،

<sup>(</sup>١) وهي رسالةٌ مطبوعةٌ، قال الشيخ رشيد رضا كَظُلَلهُ في مقدِّمته لكتاب (صيانة الإنسان =

وأخذ مالاً مقابل تصنيفه هذا الكتاب»، في حين أنَّهُ يعرفُ أنَّ أبا طالب مات على الكفر!

وقد أنزل الله تسلية للرَّسولِ ﷺ في عدم إسلام عمِّهِ قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ﴾ [القصص: ٥٦].

\* \* \*

عن وسوسة الشيخ دحلان): «قال صاحب كتاب (البراهين القاطعة على ظلام الأنوار السَّاطعة) \_ المطبوع بالهند \_: إنَّ شيخ علماء مكة في زماننا \_ قريب من سنة ١٣٠٣هـ \_ قد حكم \_ أي: أفتى \_ بإيمان أبي طالب، وخالف الأحاديث الصَّحيحة؛ لأنَّهُ أخذ الرَّشوة الربابي القليلة من الرَّافضي البغدادي. اهـ.

وشيخ مكَّة في ذلك العهد هو: الشيخ أحمد دحلان، الذي توفي سنة ١٣٠٤هـ، وصاحب الكتاب المذكور هو: العلَّامة الشيخ رشيد أحمد الكتكوتي، مؤلِّف (كتاب بذل المجهود شرح سنن أبي داود)، والخبر مذكور فيه...».

### بابُ

# ما جاء أنَّ سببَ كفر بني آدم وتركهم دينَهُم هو الغلوُّ في الصَّالحين

وقــول الله على: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١].

وقالَ ابنُ القيِّم: «قال غير واحد من السَّلف: لمَّا ماتوا عكفوا على قبورهم، ثُمَّ صوَّروا تماثيلهم، ثُمَّ طال عليهم الأمَدُ فعبدوهم». وعن عمرَ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا تطروني كما أطرت النَّصارى ابن مريم، إنَّما أنا عبدٌ، فقولوا: عبدُ اللهِ ورسولُهُ» أخرجاهُ. وقال: قال رسول الله ﷺ: «إيَّاكم والغلوَّ، فإنَّما أهلك من كانَ قبلَكُم الغلوُّ».

ولمسلم عن ابن مسعودٍ أنَّ رسول الله ﷺ قالَ: «هلك المتنطِّعون»، قالَها ثلاثاً.

# 

# ما جاء أنَّ سببَ كفر بني آدم وتركهم دينَهُم هو الغلوُّ في الصَّالحين

(الغلوُّ): مشتقٌ من الغليان، يُقال: «غلا القِدْرُ» إذا طاش، والمرادُ: مجاوزةُ الحدِّ، فكُلُّ إنسان يتجاوز الحدَّ فيما أُمِرَ به فقد غلا، وطغا، و(الطغيان): مجاوزة الحدِّ - أيضاً -، قال: ﴿وَلَا تَطْغَوَّا فِيهِ الله: ١٨]، والطغيان: ﴿فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَظُغَوًّا ﴾ [هـود: ١١٢]؛ أي: لا وقال: ﴿فَاسَتُومْ وَلا تزيدوا، فالشِّريعة عبادةٌ باقتصاد، والغلوُّ نهى الله عنه في قولِهِ: ﴿يَتَاهَلُ الْحِتَبِ لاَ تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١]، وسبب الكفر هو: الغلوُّ في الله عنه أله عنه ألغلوُ في الله عنه ألغلوُ في الله عنه ألغلوُ في منى آدم سببُهُ الغلوُ في الصَّالحين؛ كما في قصَّة قوم نوح ﷺ.

# ﴿ وَقُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَتَأَمُّلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَمُّلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١].

وجه مطابقة الآية للتَّرجمة: أصلُ النَّهي عن الغلوِّ، لكن قد يقال: التَّرجمة في أنَّ سبب كفر بني آدم هو الغلوُّ في الصَّالحين، والآية ليست: «لا تغلوا في الصَّالحين»، بل: (﴿لَا تَعْلَوا فِي دِينِكُمْ ﴾)؛ أي: لا تزيدوا في الصَّلاة، لا تزيدوا في الحجِّ، لا تزيدوا في الصَّوم، بل اقتصروا على ما جاءت به الشَّريعة، وإيَّاكم والغلوَّ.

فإذا وقع منك شيء من ذلك فقد غلوتَ حينئذٍ، وخالفت مقتضى الآية، وتشبُّهت باليهود والنَّصاري الذين غلوا في دينهم، فاليهود غلوا في محبَّة عزير \_ وهو نبيٌّ \_ حتَّى جعلوه ابناً لله، والنَّصاري مأمورون باتِّباع عيسى ﷺ، وقد غلوا في محبَّته، أمروا بمحبَّته والانقياد لما جاء به، ولكن لم يقفوا عند هذا، بل جعلوه هو الله أو ابن الله، تعالى عمَّا يقول الظالمون الجاحدون علوًّا ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفَوْهِهِمُّ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبَلُ قَالَمُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ﴿ إِلَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٠]. وفي "الصَّحيح" عن ابن عبَّاسٍ وَ في قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ ءَالِهَ تَكُرُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَشَرًا ﴿ فَهَا الله عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهِ عَلِمُ اللهِ عَلِمُ اللهِ عَلِمُ اللهِ عَلِمُ اللهُ عَلِمُ اللهُ عَلِمُ اللهُ عَلِمُ اللهُ عَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ونُسِيَ العلمُ ، عُبِدَتْ ('').

# (في الصحيح)؛ أي: في صحيح البخاريِّ.

ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر هذه أسماء رجال صالحين، كان قومهم يتأسّون بهم؛ لكن لمّا هلكوا واحداً بعدَ واحدٍ أسفوا عليهم، وحزنوا على فراقهم، فصاروا يتردّدون إلى قبورهم؛ لأجل أن يتذكّروا ما كانوا عليه من الخير، فجاءهم إبليس فقال: "إنَّ التَّردُّدُ للقبور فيه مشقّةٌ، وفيه تعبّ، فلو صوّرتم صورهم، فنصبتموها في مجالسكم لكان أولى لكم؛ من أجل أن تتذكّروا ما هم عليه من الخير»، عند ذلك صوَّروا صورهم، ونصبوها في مجالسهم، ومضى جيل هؤلاء الذين صوَّروا هذه الصُّور، فخلفهم جيلٌ آخر، وجاءهم إبليس وقال: "إن أوَّليكم لم يُصوِّروا هذه الصُّور إلَّا أنَّهم يستمطرون بأصحابها، ويستنصرون بهم على الأعداء، ويطلبون منهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات»، فعند ذلك وقع الشِّركُ، فجعلوا يطلبون منهم الأمطار، ويطلبون منهم المدد، ويطلبون منهم شفاء المرض، وكشفَ الضُّر، وهذا أوَّلُ شركِ يقعُ في الأرض، كما قال ابن عبَّاس: "بين آدم ونوح عشرة قرون، كُلُهم على الإسلام»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجَهُ الطبريُّ (٣/ ٦٢١)، والحاكمّ (٢/ ٤٨٠ \_ ٥٩٦).

والعصريُّون يقولون: «الطوفان لم يصل للصِّين، وإنَّ الصِّينيِّين موجودون من عهد آدم».

وقد ردَّ عليهم المحقِّقون، فقالوا: الطوفان عمَّ الأرضَ كُلَّها، وأهلك بني آدم كُلَّهم، إلَّا من كان مع نوح في السَّفينة، فلم يبق على وجه الأرض إلَّا من كان من ذرية نوح، قال تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُ هُرُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاقِينَ اللَّهُ والجماعةِ، وذكره جمعٌ من المحقِّقين.

ولمَّا عمَّ الطُّوفانُ الأرضَ نقل هذه الأصنام وهي صور هؤلاء الصلحاء الخمسة حتَّى ألقاها في ساحل جدَّة، وغطَّتها الرِّمال واختفت، حتَّى جاء إبراهيم على أمر النَّاس بعبادة الله، فكانوا على دينٍ مستقيم، ثُمَّ بعد إبراهيم جاء عمرو بن لُحي الخزاعي ـ وهو سيِّدُ خزاعة، وعنده مالٌ كثيرٌ، ومن كثرة ماله أنَّ الإبل التي خدش عينها نحو ألف بعير، وكانت عادة العرب إذا بلغ عند الرَّجل ألف بعير فإنَّهُ يخدش عين واحد من الذُّكور، كُلُّ ألفٍ يقابلها واحد تخدش عينه؛ لأجل ألَّ تصاب الإبل بشيء ـ جاء الشَّيطان إلى عمرو واحد تخدش عينه؛ لأجل ألَّ تصاب الإبل بشيء ـ جاء الشَّيطان إلى عمرو

فقال لَهُ: «اذهب إلى جُدَّة، تجد فيها أصناماً معدَّة، فخذها ولا تخف، وادع اليها العرب تُجب»(١).

الحاصل: أنَّ أوَّلَ شركِ وقع في الأرض هو بسبب محبَّة الصَّالحين والغلوِّ فيهم؛ فإنَّ الشَّيطان يتدرَّج بهم شيئاً فشيئاً.

<sup>(</sup>١) الأصنام للكلبي (ص٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواهُ البّخاريُّ (٤٦٢٣)، ومسلمٌ (٢٨٥٦) من حديث أبي هريرة ﴿ ٢٨٥٦)

وقالَ ابنُ القيِّم: «قال غير واحد من السَّلف: لمَّا ماتوا عكفوا على قبورهم، ثُمَّ طال عليهم الأمَدُ فعبدوهم»(١).

المعنى: أنَّ الشَّيطان يتدرَّجُ بالنَّاسِ، وينقلُهُم درجة درجة؛ حتَّى يوقعهم في الشِّرك بالله، وحتَّى يوقعهم في الاستهزاء بمن أنكر الشِّرك، فيقولون: «هؤلاء يتنقَّصون الصَّالحين، ويتنقَّصون أنبياء الله ﷺ.

فالشَّيطان لا يتمكَّن من الدَّعوة إلى الكفر ابتداء، بل يأمرهم بالبدعة ويُحسِّنها إليهم، حتَّى تتمكَّن من قلوبهم، ثُمَّ ينقلهم من تلك البدعة إلى ما فوقها، حتَّى تتمكَّن من قلوبهم، وهكذا حتَّى يقعوا في الكفر.

وهكذا شأن الشَّيطان مع أهل وقتنا؛ فإنَّهُ يذكِّرهم محاسن هذا الرَّجل الصَّالح، ثُمَّ يأمرهم بالبناء على قبرِهِ تعظيماً له، وهم لا يعبدون هذا القبر، ولا يذبحون له، بل يحسِّنُ لهم بدعة البناء.

ثُمَّ إذا تمكَّن ذلك من قلوبهم دعاهم إلى التَّردد إلى تلك البقعة، ثُمَّ دعاهم إلى عبادتها بالطَّواف عليها، والذَّبح والنَّذر لها، ثُمَّ إذا وقعوا في الكفر بالله دعاهم وحسَّن لهم أنَّ كُلَّ من أنكر عليهم إنَّما يتنقَّص الصَّالحين، ويُنزلُهم عن مراتبهم العالية، كالأنبياء والملائكة والصَّالحين، فيعادونه وينابذونه، هكذا شأن الشَّيطان.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللَّهفان (١/ ١٨٤).

في وعن عمرَ أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: «لا تطروني كما أطرت النَّصارى ابن مريم، إنَّما أنا عبدٌ، فقولوا: عبدُ اللهِ ورسولُهُ» أخرجاهُ(١).

### هذا الحديث اشتمل على فائدتين:

الأولى: أنّ النّبيّ عَلَيْ نهانا أن نرفعه فوق مرتبته، وأن نصنع مثل صنيع النّصارى مع عيسى ابن مريم، فقد قالوا: إنّه الله، أو ابن الله، أو ثالثُ ثلاثة مع رُوح القُدُس، فنهانا النّبيُ عَلَيْ عن أن نصرف شيئاً من حقوق الله له؛ لأنّنا إذا صرفنا له شيئاً من ذلك جعلناه في رتبة الله، والله يقول: وليّسَ لك مِنَ الأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ الله عسم ران: ١٢٨]، فالأمور بيد الله، والله يقول: وقُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعا وَلا ضَرًّا إِلّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكَثَرتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِي السُّوَةُ إِنْ أَنا إِلّا مَا شَاءَ اللهُ لِنَقْمِور يُومِنُونَ ﴿ وَلَا مَلُكُ إِنّا أَلِلا مَا شَاءَ اللّهُ لِنَقْمِور يقولون: «هذا ليس صحيحاً، لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالنّا الله عن أن لا تملكه للفسك!»، فناقضوا القرآن والسُّنَة.

نقول: لو كان الرَّسول ﷺ يملك شيئاً من ذلك لانتصر يوم أُحد، ولما قُتل أصحابُهُ، ولما كُسِرَتْ رَبَاعيَّتُهُ، ولما شُجَّ رأسُهُ ودُميَ وجههُ، ولما جعلَ يمسحُ الدَّمَ عن وجهِهِ ويقولُ: «كيف يُفلح قومٌ شجُّوا نبيَّهُم» (٢).

الفائدة الثَّانية: بيان مرتبته ﷺ ومكانته، وأنَّهُ عبد الله ورسوله، وأنَّهُ ليس في رتبة الله، وأنَّ من صرف له شيئاً من حقِّ الله فقد ضاهي النَّصاري؛

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٣٤٤٥) ولم أقف عليه في صحيح مسلم، ولم يعزه المزيُّ إليه، ولعلَّ الشيخ محمَّداً قد تابع في عزوه للصَّحيحين شيخ الإسلام ابن تيميَّة؛ فقد عزاه إليهما في الجواب الصَّحيح (٣/١٥٨ \_ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه.

فقال ع النما أنا عبد، فقولوا: عبدُ الله ورسولُهُ)، هذا أشرف مقاماته.

فإذا قرأت القرآن وجدتَ أنَّ اللهَ نوَّهَ بالرَّسول ﷺ بذكر عبوديَّته في مقام إنزال القرآن عليه، ومقام إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي كُلِّ موضع فيه فضلٌ للنَّبيِّ ﷺ وتنويهٌ بشرفِهِ، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِهِ ﴿ [السِقرة: ٢٣]، وقال: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي السَّرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَاكِ [الإسراء: ١]، وقال: ﴿ اَلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي آَنَزُلَ عَلَىٰ عَبِّدِهِ ٱلْكِنَابُ ﴾ [الكهف: ١]، وقال: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان: ١]، وقال: ﴿ فَأَوْ حَيْ إِلَى عَبْدِهِ مَا ٓ أَوْحَك ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ السنجم: ١٠]، وقال: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْـدِهِ ۚ مَايَنتِ بَيِّنَتِ ﴾ [الحديد: ٩]، وقال: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُمْ [الزمر: ٣٦]، وقال: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ إِلَّهِ ۗ [الـجـن: ١٩] فــدلَّ هــذا عــلــى أنَّ أشرف مقامات الرَّسول ﷺ هي العبوديَّة، خلافاً للذين يستغيثون به ويقولون: «الغوث الغوث يا رسول الله».

وقد ألَّف ابن تيميَّة كتاباً مستقلّاً سمَّاه: «الاستغاثة في الرَّدِّ على البكري»؛ لأنَّ البكريَّ يرى جواز الاستغاثة بالرَّسول ﷺ، فردَّ عليه ابن تيميَّة، في كتابٍ مطبوعٍ معروفٍ، والنبهانيُّ له كتاب سمَّاه: «شواهد الحقِّ في الاستغاثةُ بسيِّد الخُّلقِ»، خلَّطَ فيه، وذكر فيه التُّرُّهات والأكاذيب، ولفَّق فيه ما لفَّق ممَّا يستحي العاقل من ذكره، فمن ذلك أنَّهُ ذكر: أنَّ بقرةً حليبها كثير ماتت فبنوا على قبرها، وتبرَّكوا بها، واستغاثوا بها! انظر إلى فساد العقول، كيف لا يستحى من ذكر هذا؟! بقرة تُبنى على قبرها قبَّةُ، ويتبرَّك بها؟!

# وقال: قال رسول الله ﷺ: «إِيَّاكم والغلوَّ، فإنَّما أهلك من كانَ قبلَكُم الغلوُّ»(١).

هذا الحديث رواهُ ابن عبَّاس عن النَّبيِّ ﷺ، وقد أخرجه أحمد وابن ماجه، قال الشَّارح: «بإسنادٍ صحيح»، ولكن في سندِهِ من تُكلِّم فيه، ولا ينافي ذلك كونه صحيحاً لوجود شواهد تؤيِّده، ولأنَّ معناه صحيح، فإنَّ معنى الحديث تعضده الأحاديث النَّابتة عن النبيِّ ﷺ.

(إيّاكم): أداةُ تحذيرِ، المعنى: «احذروا الغلوّ»، وسبب هذا أنَّ النبيَّ ﷺ في حجَّة الوداع لما وصل إلى منى قال لابن عبَّاس: «القط لي حصى»، فجاءَهُ بحصى مثل حصى الخذف، فقال ﷺ: «أمثال هؤلاء فارموا، وإيّاكم والغلوّ، فإنَّما أهلك من كان قبلكم الغلوُّ».

قد يقول قائل: إنَّ الحصى الكبار أبلغ في النّكاية وأعظم من الصّغار، فأخبرَ النَّبيُّ عَلِيَّة بقوله: (إِيَّاكم والغلوَّ) أنَّ هذا ممنوعٌ، فهو مجاوزة الحدِّ، وشريعتنا شريعة اقتصاد، فلا بُدَّ أن يكون الإنسان موحِّداً، وتوحيده هذا عن قصد؛ أي: على وفق الشريعة لا إفراط ولا تفريط، ﴿اتَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم وَلا تَنْبَعُوا مِن دُونِهِ قَلِياً قَلِيالًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ الْاعراف: ٣].

ومن أمثلة الغلو: من قال: «أنا أطوف وأزيد عشراً؛ لأنَّ فيه خيراً وبركة».

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابنُ أبي شيبة (۱۳۹۹)، والإمامُ أحمد (۳/ ۳٥٠) (۱۸۵۱) ـ ومن طريقه الحاكم (۱/ ۲۳۷) ـ، والنَّسائيُّ (۳۰۷۷)، وابنُ ماجه (۳۰۲۹)، وابنُ أبي عاصم (۱۹۸)، وابنُ خزيمة (۲۸۲۷)، وابنُ حبَّان (۳۸۷۱)، والطبرانيُّ (۷٤۲)، والبيهقيُّ (۹۵۳٤) من طرقِ عن عوف ـ وهو: ابن أبي جميلة الأعرابي ـ، عن زياد ابن الحصين، عن أبي العالية، عن ابن عبَّاس، به مرفوعاً.

إسنادُهُ جيِّدٌ، صحَّحَهُ ابنُ تيمية في (الاقتضاء ٣٢٨/١)، وعبارة الإمام ـ إن صحَّت النُّسخة ـ رُبَّما تُوهِم أنَّ الحديث من مسند الفاروق ﴿ اللَّهُ عَالِمُهُ ، وليس كذلك.

نقول: اتَّبع ولا تبتدع، فقد كُفيتَ.

كذلك تبيت في الحجّ، تقول: «أنام في منى خمسة أيام، كُلُها خيرٌ وبركةٌ؛ لأنّها مشعرٌ، ولأنَّ جنسه مشروعٌ».

نقول: أخطأت، هذا غلوٌّ، اتَّبع ولا تبتدع.

تقول: «أريد أن أقف بعرفة قبل الوقوف بيوم، وأضيف إليه يوم عرفة؛ لأنَّهُ طاعةٌ وقربةٌ».

نقول: لا، هذا غلوٌّ.

تقول: «أصلِّي بدلاً من خمس صلوات ستَّة، أزيد فريضة الضُّحي».

نقول: لا، هذا غلوٌّ، عليك أن تقتصر على وفق ما جاء به النَّبيِّ ﷺ.

تقول: أنا أقول في الأذان: «الحمد لله رب العالمين، الله أكبر».

نقول: أخطأت، هذا غلوَّ، فهل بلغكَ أنَّ الرَّسولَ ﷺ أمرَ بهذا، أو أقرَّهُ؟! اتَّبع ولا تبتدع، هذا معنى: (إيَّاكم والغلوَّ، فإنَّما أهلك من كان قبلكم الغلوُّ).

ومحبَّة الرَّسول ﷺ متعيِّنة، بل قال: «لا يؤمن أحدكم حتَّى أكون أحب إليه من ولدِه ووالده والنَّاس أجمعين» (١٠).

لو قال قائل: «من محبَّته ﷺ أن أذبح له».

نقول: لا، هذا لا يصلح إلَّا لله، هذا غلوًّ.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (١٥)، ومسلمٌ (٤٤) من حديث أنس ﷺ.

﴾ ولمسلم عن ابن مسعودٍ أنَّ رسول الله ﷺ قالَ: «هلك المتنطِّعون»، والله ﷺ قالَ: «هلك المتنطِّعون»، قالَها ثلاثاً (أ).

(المتنطّعون)؛ أي: المتفيهقون، المتشدِّقون في الكلام، الذي يتكلَّم ويُخرِج كلامَهُ من قعر حلقه؛ هذا داخل في الغلوِّ، وبهذا تعرف أنَّ الغلوَّ ليس خاصًاً بالأفعالِ، بل هو داخلٌ حتَّى في الأقوال؛ لقول الرَّسول ﷺ: (هلك المتنطّعون).

ومن أمثلة التنطُّع ما ذكره بعض العلماء وهو: أنَّ رجلاً كان راكباً على حمار فسقط، فضحك النَّاس عليه لما سقط عن حماره، فقال: «ما لكم تَكَأْكأتُم على ذي جنَّة \_ يعني: على مجنون \_، افرنقعوا عنِّي».

أمَّا الكلمات اللَّغويَّة التي قد تكون بالنِّسبة إلينا غير معروفة ـ وإن كنَّا من العرب ـ فهل هي من التنطُّع؟

الجواب: لا، ومثاله: ما قاله عليُّ بن أبي طالب ره للكاتب لما أراد أن يكتب كتاباً: «ألصِقْ روانِفَكَ بالجُبوبِ، وخُذ المزبَرَ بشناتِرِكَ، واجعَلْ حِنْدَرَتَيكَ إلى قِيهَلي، حتَّى لا أنغي نغيةً إلَّا أودعتها بحُماطَةِ جُلْجَلانِكَ»(٢).

هذا لا يُعدُّ من التنطُّع؛ وهو من اللُّغة التي ينبغي للإنسان معرفتها.

(ألصِقْ رَوانِفَكَ بالجبوبِ)؛ أي: اجلس على الأرض لتستعد للكتابة.

(وخُذ المزبر)؛ أي: القلم.

(بشنَاتِركَ): بأطراف أصابعك.

(واجعل حِنْدَرَتَيكَ): عينيك.

(إلى قِيهَلي)؛ أي: إلى وجهي.

(حتَّى لا أنغي نغيةً)؛ أي: حتَّى لا أتكلَّم كلمةً.

(إلَّا أودعتها بحُماطَةِ جُلجَلَانِكَ)؛ أي: في حبَّة قلبكَ.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۲۲۷۰).

## بابُ

# ما جاء من التَّغليظ فيمن عبدَ اللَّهَ عندَ قبرِ رجلٍ صالحٍ فكيفَ إذا عبدَهُ؟!

في «الصّحيح» عن عائشة وَ أَنَّ أُمَّ سلمة ذكرت لرسول الله وَ كنيسةً رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصُّور، فقال: «أولئك إذا ماتَ فيهمُ الرَّجُلُ الصَّالحُ أو العبدُ الصَّالحُ بنوا على قبرِهِ مسجداً، وصوَّروا فيه تلك الصُّور، أولئكِ شرارُ الخلقِ عندَ اللهِ».

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنةِ القبورِ، وفتنةِ التَّماثيلِ.

ولهما عنها قالت: لما نُزل برسول الله ﷺ طَفِقَ يطرحُ خميصةً لَهُ على وجهِهِ، فإذا اغتمَّ بها كشفها، فقال ـ وهو كذلك ـ: «لعنةُ الله على اليهود والنّصارى، اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، يحذّرُ ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرِزَ قبرُهُ، غير أنّهُ خشي أن يُتّخذ مسجداً. أخرجاه.

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعتُ النبيَّ عَلَيْهُ قبل أن يموتَ بخمس وهو يقول: "إنِّي أبرأُ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ؛ فإنَّ الله قد اتَّخذني خليلًا، كما اتَّخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنتُ متَّخذاً من أُمَّتي خليلًا، لاتَّخذت أبا بكر خليلًا، ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتَّخذون قبور أنبيائهم

السّباق عنه في آخر حياته، ثُمَّ إِنَّهُ لعنَ ـ وهو في فقد نهى عنه في آخر حياته، ثُمَّ إِنَّهُ لعنَ ـ وهو في السّياق ـ مَنْ فعلَهُ، والصَّلاة عندها من ذلك، وإن لم يُبَنَ الصَّحابة لم يكونوا لِيَبنُوا حول قبرهِ مسجداً، وكُلُّ موضع يُصلَّى في أَسَّمَى مسجداً، وكُلُّ موضع يُصلَّى في يُسمَّى مسجداً، كما قال ﷺ: الجعلت لي الأرض مسجداً فيه فقد اتَّخذ مسجداً، بل كُلُّ موضع يُصلَّى في فيه يُسمَّى مسجداً، كما قال ﷺ: الجعلت لي الأرض مسجداً والدين يتتخذون وظهوراً».

والمهوراً».

القبور مساجداً رواهُ أبو حاتم في صحيحه.

# MANGENGE WILL ENGRENCE SOLE

# ما جاء من التَّغليظ فيمن عبدَ اللَّهَ عندَ قبر رجلِ صالحِ فكيفَ إذا عبدَهُ؟!

تقدَّم أنَّ جعل واسطة بين العبد وبين الله شركُ، كشرك المشركين الأوَّلين، سواء بسواء.

ولو قال قائل: «أنا لست من هذا في شيء، وأنا أسأل الله وأدعوه وحده لا شريك له، وإنَّما اشترطت هذا المكان بعينه؛ لأنَّهُ دُفِنَ فيه رجلٌ صالحٌ؛ رجاء بركة المكان فقط»، عقد المصنّف هذا الباب جواباً لهذا.

(باب ما جاء من التّغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح): أي: أنَّ هذا من البدع الموصلة للشِّرك ـ وإن قصد بعبادته وجه الله ـ، لَكنَّهُ يرى أنَّ هذا المكان له مزيَّةُ فضل، وأنَّ الدُّعاء يستجاب فيه، بسبب هذا الرَّجل الصالح، فنقول: هذا من ذرائع الشِّرك ومن وسائله، وقد لعن رسول الله على من اتَّخذ القبور مساجد الله عبد القبور ـ، بل جعلها مساجد لله، مع هذا استحقَّ اللَّعن.

ولو قال قائل: أنا لا أعتقد أنَّ لهذا المكان مزيَّة فضل، وأنا أعرف أنَّ صاحب القبر لا يملك لنفسه ضرَّاً ولا نفعاً، وأعرف أنَّ هذا المكان لا مزيد فضل فيه ولا شرف له، وأنا أعبد الله وحده لا شريك له في هذا المكان، ولا أعتقد في القبر شيئاً.

نقول: أخطأت \_ أيضاً \_، فبما أنَّ فيه قبراً فلا تُصَلِّ فيه، ولو كنت تعتقد أنَّ المكان لا مزيَّة له، وتقصد بصلاتك ودعائك وجه الله، هذا من البدع؛ لأنَّك شابهت المشركين، فالمشركون بنوا القباب على قبور أنبيائهم

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١٣٣٠)، ومسلم (٥٢٩) من حديث عائشة ﷺ.

وصالحيهم، ووضعوا عليها المساجد، فأنت مشابة لهم في الظاهر، \_ وهو أخفُّ من الأوَّل \_.

فإذا قال: ما الدَّليل على المنع من ذلك مع أنَّ قصدي لله، ولا أعتقد أنَّ للمكان مزيدَ فضل؟

نقول: الدَّليل أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن الصَّلاة عند طلوع الشَّمس وعند غروبها (١٠)؛ لأنَّ المشركين يسجدون لها.

مع أنَّك تصلِّي في هذا الوقت لله، لا للشَّمس ولا لشيء آخر، لكن مُنعتَ من الصَّلاة في هذا الوقت لما في ذلك من مشابهة الكفَّار \_ وإن اختلفت المقاصد \_، فقصدهم الشَّمس وقصدك لله، لكن لما تشاكل الفعل وتشابه في الظّاهر مَنع النبيُّ عَلَيْهُ من ذلك.

المسألة الثّالثة: لو وجدنا مسجداً بُني على قبر \_ وسبق أنَّ الصَّلاة لا تصِحُّ في هذا المسجد \_، فهل نهدم المسجد أو ننبش القبر؟ أيُّهما أولى بالحرمة، المسجد أم المدفون؟

نقول: هذه المسألة تكلَّم عليها المحقِّق ابن القيِّم وقالَ: «الحكمُ للأسبق، إن كان المسجد هو الأوَّل ثُمَّ جيء بهذا الميِّت ودفن في المسجد فإنّا نحمل الميِّت وندفنه مع المسلمين في المقبرة، ونستعمل المسجد، وإن كان القبر هو الأوَّل ثُمَّ بُني عليه مسجد فنهدمُ المسجدَ»، فالعبرة بالأسبق (٢).

ووجه ذلك: أنَّ الأسبقَ هو الأحقُّ، فالميِّت كأنَّهُ يقول: «أنا أحقُّ بقبري»، وكما في الحديث: «ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقُّ به» (٣).

ونظيرُ هذا ما وقع للمنصور العبَّاسي أيَّام أبي حنيفة، وذلك أنَّ المطاف

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٥٨٣)، ومسلمٌ (٨٢٨) من حديث ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>Y) زاد المعاد (٣/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) رواهُ أبو داود (٣٠٧١)، والطبرانيُّ (٨١٤) من حديث أسمر بن مضرِّس ﷺ، وإسنادُهُ مسلسلٌ بالمجاهيل.

ضاق على النَّاس، فأراد المنصور توسعة المطاف، فكانت دُور أهل مكَّة منتشرة على حدود المطاف، فلا يمكن توسعة المطاف إلَّا بنزع ملكيَّة هذه الدُّور، فدعا أبو جعفر أهل الدُّور فقال: «بيعوني دوركم»، فأبوا، أعطاهم أضعاف قيمتها فأبوا، وهو لا يريد أن يغتصبها منهم؛ لأنَّها ستكون مطافاً، ولا يريد أن يطوف المسلمون في أمكنة مغصوبة، فتحيَّر، بعد أن بذل وسعه في إرضائهم، لكن لم يقبلوا، واستشار الإمام أبا حنيفة فقال له: «قد علمتَ أنَّ المطاف قد ضاق بالنَّاس، وطلبتُ من أهل الدُّور أن يبيعوها بقيمتها أو بأضعاف قيمتها فأبوا فما ترى؟».

قال أبو حنيفة: «قل لهم: هل نزلتم على الكعبة فأنتم أحقُّ أم الكعبةُ نزلت عليكم؟! أيُّكم أسبق؟!».

فدعاهم المنصور وقال: «هل الكعبة نزلت عليكم؟».

قالوا: «لا، هي سبقتنا، نحن الذين نزلنا عليها».

قال: «إذن الكعبة تقول: «أنا أحقُّ بفنائي»، فعند ذلك هدم دورهم وأعطاهم قيمتها»(١)، فأبو حنيفة راعى الأسبق.

<sup>(</sup>١) روى الأزرقيُّ (٢/ ٦٨) نحوه عن أمير المؤمنين عمر ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

في «الصَّحيح» عن عائشة والله عَلَيْهُا أنَّ أُمَّ سلمة ذكرت لرسول الله عَلَيْهُ كنيسةً رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصُّور، فقالَ: «أولئكِ إذا ماتَ فيهمُ الرَّجُلُ الصَّالحُ أو العبدُ الصَّالحُ بنوا على قبرِهِ مسجداً، وصوَّروا فيه تلك الصُّور، أولئكِ شرارُ الخلقِ عندَ اللهِ»(١). فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور، وفتنة التَّماثيل.

(في الصَّحيح)؛ أي: في الصَّحيحين.

(كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصُّور): وذلك أنَّ الحبشة نصارى وعندهم كنائس.

قال شيخ الإسلام: «هؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور، وفتنة التَّماثيل» (٢)، يعني: أنَّهم يعتقدون في القبور أنَّها ترفع حوائجهم إلى الله، أو أن المكان له فضل، وفتنة الصُّور التي نهى عنها النبيُّ ﷺ، وكلُّ هذا من المحادَّة لله ولرسوله ﷺ، ومن ذلك مسجد الحسين في القاهرة، يزعمون أنَّ الحسين دفن في ذاك الموضع، يطوفون به، وهذا هو الشِّرك بعينه، وليس دفنُ الحسين شَيْهُ في ذاك الموضع يجعلُهُ أفضل من غيره.

ثُمَّ - أيضاً - الحسين لم يدفن هناك، بل هذا من الكذب، وإنَّما قتل هُ فَي العراق، وقيل: للمدينة، وقيل: في الشَّام، وقيل: للمدينة، وقيل: لعسقلان، أمَّا القاهرة فلم يأتها أبداً؛ وإنَّما هذا من كذب الوضَّاعين القبوريِّين، ولشيخ الإسلام رسالة سمَّاها (رأس الحسين).

ولو دفن رفي الله في ذاك الموضع لم يكن لذاك الموضع فضل أو مزية، نعم هو وفي سيّد شباب أهل الجنّة، وابن فاطمة، ومتعيّن علينا حبّه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٣٤)، ومسلمٌ (٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إغاثة اللَّهفان (١/ ١٨٤).

ولا يمكن إثبات أنَّ هذا القبر قبر نبيِّ، إلَّا قبر النبيِّ محمَّد عَلَيْ، وقبر إبراهيم عَلَيْ والباقي كلها ترَّهات، فليست هناك قبور للأنبياء معروفة مضبوطة إلَّا هذين القبرين فقط، وهذا قبر عليِّ الآن في كربلاء، نقرأ في كتب الرَّافضة أنَّ قبر عليِّ جُهل لما قتل عَلَيْ في الكوفة، ولم يعلم مكان قبره، ولطول المدَّة ضاع، إلَّا أنَّهُ عُرِفَ بواسطة غزال، وذلك أنَّ هارون الرَّشيد خرج من بغداد للقنص، ووجد غزالاً أمامه، فلحقه يريد صيده، فذهب إلى ربوة هناك، وجعل يتمرغ بالرَّبوة، فاستدلَّوا بهذا على أنَّ هذا قبر عليٍّ، الدَّليل على أنَّ هذا قبر عليٍّ، الدَّليل على أنَّ هذا قبر عليٍّ، الدَّليل على أنَّ هذا قبر عليٍّ: أنَّ الغزال ذهبت تتمرَّغ به! هذه خرافات.

ولهما عنها قالت: لما نُزل برسول الله ﷺ طَفِقَ يطرحُ خميصةً لَهُ على وجهِهِ، فإذا اغتمَّ بها كشفها، فقال ـ وهو كذلك ـ: «لعنةُ الله على اليهود والنّصارى، اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، يحذّرُ ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرِزَ قبرُهُ، غير أنّهُ خشي أن يُتّخذ مسجداً. أخرجاه (١).

(لعنة الله على اليهود والنّصارى): قاله على الآخرة، لم ينس التّذكير بهذا، آخر لحظة من لحظات الدُّنيا وهو مقبلٌ على الآخرة، لم ينس التَّذكير بهذا، ولم يشغله الموت ومعالجة إخراج روحه عن نصح أُمَّته ودعوتهم إلى التَّوحيد؛ لعلمه على أنّه سيفارق الدُّنيا ويقبل على الآخرة، فخشي أن يُتَّخذ قبرُهُ مسجداً، فنهاهم أشدَّ النَّهي وحذَّرهم أشدَّ التَّحذير؛ بقولِهِ: (لعنة الله على اليهود والنّصارى؛ اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، ولم يقل: «لا تتَّخذوا قبري مسجداً»، ولم يقل: «لا تتَّخذوا قبري مسجداً»، ولم يقل: «لا تصلُّوا إلى قبري»، بل نهاهم بهذا اللَّعن أشدَّ النَّهي وأبلغه.

وقد فهمت عائشة هذا التَّحذير قائلة: (يحذِّر ما صنعوا)؛ أي: يحذِّرنا أن نصنع مثل صنيع اليهود والنَّصارى، بأن نبني على قبرِهِ مسجداً، وينهى أُمَّته بهذا اللَّعن عن أن تصنع مثل اليهود والنَّصارى؛ إذ بنوا على قبور أنبيائهم كنائس، وجعلوها موضع عبادة.

(ولولا ذلك)؛ يعني: ولولا خشية أن يبنى عليه مسجدٌ (لأُبرز قبرُهُ)، ولدُفِنَ مع أصحابِهِ.

(غير أنَّهُ خُشِي أن يتَّخذ مسجداً): بضمِّ الخاء، فيكون الذي خشي ذلك: عائشة رَفِيًا ومن معها من الصَّحابة، وروي: (خَشي) بالفتح، فيكون

<sup>(</sup>١) صحيح البخاريِّ (٤٣٥)، صحيح مسلم (٥٣١).

الذي خشي هو: النَّبيُّ ﷺ، وقد دُفِنَ حيث مات في حجرته ﷺ.

قوله: (أخرجاه)، تكرارٌ لقولِهِ في أوَّله: (ولهما)؛ إذ أحدهما يغني عن الثَّاني، ولكن قال الشَّارح: «هكذا وُجِدَ بخط المصنِّف»(١).

وبهذا يتَّضح أنَّ بناء المساجد على القبور لم يكن من شريعة الرَّسول ﷺ، ولم يكن من الإسلام في شيء، بل حسم المادَّة وقطع الذَّرائع، فلا يجوز أن يدفن الميِّت في مسجد ولو كان المسجد وقفاً من الميِّت، حتَّى ولو أوصى الميت وقال: «ادفنوني في مسجدي الذي بنيتُهُ» فإنَّ وصيَّتهُ باطلةٌ، بل يُدفن مع المسلمين، كُلُّ ذلك حسماً لمواد الشِّرك وقطعاً لذرائعه، خشية تدرُّج الشَّيطان بهم إلى الشِّرك بالله.

ثُمَّ تأمل هذا الحديث وهو قوله ﷺ: «لعنة الله على اليهود والنّصارى؛ اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وقوله ﷺ: «لتبعُنَّ سنن من كان قبلكم حذو القذَّةِ بالقذَّةِ بالقذَّةِ، حتَّى ولو دخلوا جحر ضبِّ لدخلتموه (٢)، وحديث جندب أنَّهُ قال: «ألا فلا تتّخذوا القبور مساجد؛ فإنِّي أنهاكم عن ذلك (٣)، مع قوله: «إنَّ من «اشتدَّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٤)، وقوله: «إنَّ من شرار النَّاس من تدركهم السَّاعة وهم أحياء، والذين يتتّخذون القبور مساجد (٥)، حذَّر وأنذر، وبالغ في النَّهي، ولعن من فعله، ومع هذا وُجِدَ من هذه الأُمَّة من يبني المساجد على القبور، ويتعبَّدون فيها مضاهاة لليهود والنَّصارى، مصداقاً لقوله ﷺ: «لتتبعُنَّ سنن من كان قبلكم حذو القذَّة بالقبار، وعلى تلك القبور، وأوقفت الأوقاف الكثيرة على تلك المساجد، وعلى تلك القبور، وأوقفت الأوقاف الكثيرة على تلك المساجد، وعلى تلك القبور، وأوقفت الأوقاف الكثيرة على تلك المساجد، وعلى تلك القباب التي تبنى على القبور.

بل أُلِّفت المؤلَّفات في جواز بناء المساجد والقباب على القبور، فقد ألَّفَ بعضهم كتاباً أسماه: «تحفة الأحباب في مشروعيَّة البناء على القبور من

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (١/ ٦٥٩). (٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه قريباً في موضعه من المتن. (٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

القباب»، بل ألَّفوا في مشروعيَّة الحجِّ إليها، والطواف حولها، وسؤال الله عندها، بل سؤال الميِّت نفسه؛ فقد اطَّلعنا على كتاب ألَّفه: عبد الحليم محمود \_ شيخ الأزهر المتوفى في هذه السَّنة (١) \_، في دعاء (أحمد البدوي)، والاستشفاع والتوسَّل به، وقال: "إنِّي لم أؤلِّفه حتَّى ذهبت إليه واستأذنته في تأليفى الكتاب فأذن لى»!

انظر إلى هذا الكلام السَّاقط، وإلى التُّرَّهات، كيف لعب الشَّيطان بهؤلاء، مع أنَّهُ يعدُّ من أهل العلم؛ فهو شيخ الأزهر، ومؤلَّفه موجودٌ مطبوعٌ، ويقال: إنَّهُ أنفق مالاً كثيراً في بناء قبَّة على بعض النُسَّاك، وأوصى أن يبنى على قبره قبَّة!

هو قريبٌ، نعرفه، ومع الأسف لم تؤثّر فيه هذه النُّصوص البليغة: «لعنة الله على اليهود والنَّصارى، اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرَّحمٰن، يقلِّبها كيف يشاء، وكان من دعاء النَّبيِّ ﷺ: «يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك» (٢).

دعوا النَّاس إلى هذا الباطل على الرغم من هذه الأحاديث الثَّابتة التي لا تقبل الجدل، ولا مطعن فيها ولا تأويل، بل هي قطعيَّة الدَّلالة، لكن كما أخبر النَّبيُّ ﷺ: «لتتبعُنَّ سنن من كان قبلكم حذو القنَّة بالقنَّة».

فما وجد بالأمم قبلنا لا بُدَّ أن يوجد في هذه الأُمَّة سواء بسواء، ما عدا هذه البلاد وقاها الله وصانها عن الشِّرك وذرائعه ووسائله والبدع القادحة في التَّوحيد، إلَّا أنَّها وللأسف عدلت عن كثير من أوامر النَّبيِّ عَلَيْقِ، فدخلها ما دخلها من الشُّكوك والإلحاد، ودخلها من التَّمييع والتَّبديل عند بعض النَّاس، بعض النَّاس يدعو إلى المعاصي، ويُهوِّن من شأن الشَّريعة، ويقول: «هؤلاء متشدِّدون، وإلَّا فالدِّين يسرِّ»، فجعل التَّمشُك بالشَّريعة تشدُّداً، وجعل يستدلُّ بقوله: ﴿ يُرِيدُ اللهُ مِنْ اللهُ المَا المَا اللهُ وبقوله: ﴿ وَلَا يُرِيدُ وَلَا يُرِيدُ وَلَا يُرِيدُ وَلَا يُرِيدُ وَلَا يُرِيدُ وَلَا يُرِيدُ و اللهَ المَّارَعَة اللهُ والمَا المَّارِية وبقوله:

<sup>(</sup>۱) ۱۳۹۷ ه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو رها.

وُومًا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٌ الدحج: ٢٧]، إلى غير ذلك، جعلوا يستدلُّون بهذه الآيات على غير ما دلَّت عليه، قائلين: «لا ينبغي التَّنفير ولا الشِّدَّةُ، ولا . . . ولا . . . »، فإذا أمرتهم ونهيتهم أخرجوا ألسنتهم استهزاء، وجعلوا يغمزون بعيونهم، ويقولون: «هؤلاء عاشوا في القرون الوسطى، لم يعرفوا الوضع، ولم يجاروا العصر الحديث، ولم يسايروا الرَّكب، والله يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٢٨]».

نعم؛ ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ ولا جعل علينا آصاراً وأغلالاً، بل بيَّن لنا اليسر والعسر، وأوضح لنا الطَّريق، فهل تريد أنَّ الطَّريق المنهيَّ طريق الشَّيطان هو: اليسر، وهو الذي لا حرج فيه، وأنَّهُ من الدِّين؟!

نقول: لا، فالله أوجب الواجبات وليس فيها بحمد الله من حرج، ونهانا عن كُلِّ ما من شأنه أن يضرَّ بديننا وبدنيانا، وهذا هو عين المصلحة، والذي قال: «إنَّما بعثتم ميسِّرين، ولم تبعثوا معسِّرين»(۱)، وقال: «بشِّروا ولا تنفِّروا»(۲)، وقال: «بعثت بالحنيفية السَّمحة»(۳)، هو الذي قال: «من رأى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٠) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧٣٤) من حديث أنس ﴿ ٢٠

<sup>(</sup>٣) رواهُ الإمام أحمد (٦٢٣/٣٦) (٢٢٢٩١)، والطبرانيُّ (٧٨٦٨) من حديث علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمٰن، عن أبي أمامة، به.

علي بن يزيد هُو: الألهاني، قال البخاريُّ: «منكرُ الحديث»، وقال النَّسائيُّ والدَّارقطنيُّ: «متروك»، وقال النَّسائيُّ والدَّارقطنيُّ: «متروك»، وقد نُقل الاتِّفاقُ على ضعفِهِ، كما أنَّ القاسم بن عبد الرَّحمٰن أبا عبد الرَّحمٰن الشَّعفاء للعقيليِّ أبا عبد الرَّحمٰن الشَّعفاء للعقيليِّ (٣/٢٥٤)، الضَّعفاء للعقيليِّ (٣/٢٥٤)، الميزان (٣/ ١٦١).

وهذه نسخةٌ مشهورةٌ، رُويت بها أحاديث كثيرة، قال ابن معين: «أحاديث علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة هي ضعافٌ كُلُها» ينظر: تهذيب الكمال (٢١/ ١٧٩). ورواهُ الطبرانيُّ (٧١٥) من مسند أبي أمامة من وجه آخر لا يزيد الوجه الأوَّل إلَّا ضعفاً، وهو من طريق عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة.

عفير واو، مجمعٌ على ضعفِه، قال أبو حاتم (العلل لابنه ٥/٣١٨): «لا يشتغل بروايته وبحديثه، منكر الحديث، يحدِّث عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، عن النبيِّ على أحاديث كثيرة، منها ما لا أصل لها...»، وينظر: الكامل (٧/٩٧)، ديوان الضُعفاء (ص٢٧٧).

منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (۱) وليس هذا من التّنفير، بل هذا من التّيسير، ومن باب دفع المعاصي وإزالتها عن مجتمعات المسلمين، وإن لم تزل بالكليّة فإنّها تقلّ، فالآمر بالمعروف يحرص على إزالتها أو على الأقل - تقليلها وتضييق نطاقها؛ كما دلّت عليه الشّريعة، بل ما سَمَتْ هذه الأُمّةُ ولا ارتفع أمرُها وعظُمَ شأنها ومدحها الله بما مدحها به إلّا باتّصافها بقوله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أَخْرِجَتَ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلمَعْرُوفِ وَتَنهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ [آل عمران: أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلمَعْرُوفِ وَتَنهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ [آل عمران: عليه الله به الآية نزلت على من نزلت عليه آية: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلدّينِ مِن حَرَيّ اللّه المربوا القرآن بعضه ببعض؟! بل الأمر واضحٌ.

<sup>=</sup> وللحديث شاهدٌ من مسند عائشة، رواه الإمام أحمد (٣٤٩/٤١) (٣٤٩٥٠) من حديث عبد الرَّحمٰن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «إنِّي أرسلت بحنيفيَّة سمحة»، وعبد الرَّحمٰن فيه ضعف، وينظر: الجرح والتَّعديل (٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلمٌ (٤٩) من حديث أبي سعيد ﷺ.

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعتُ النبيَّ عَلَيْ قبل أن يموتَ بخمس وهو يقول: «إنِّي أبرأُ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ؛ فإنَّ الله قد اتَّخذني خليلًا، كما اتَّخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنتُ متَّخذاً من أُمَّتي خليلًا، لاتَّخذت أبا بكر خليلًا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتَّخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجدَ؛ فإنِّي أنهاكُم عن ذلك»(١).

فقد نهى عنه في آخر حياته، ثُمَّ إنَّهُ لعنَ ـ وهو في السِّياق ـ مَنْ فعلَهُ، والصَّلاة عندها من ذلك، وإن لم يُبْنَ مسجدٌ، وهو معنى قولها: «خشي أن يُتَّخذ مسجداً»؛ فإنَّ الصَّحابة لم يكونوا لِيَبنُوا حول قبرهِ مسجداً، وكُلُّ موضع قُصِدَتْ الصَّلاةُ فيه فقد اتُّخذ مسجداً، بل كُلُّ موضع يُصلَّى فيه يُسمَّى مسجداً، كما قال ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»(٢).

(قبل أن يموت بخمس)؛ أي: بخمس ليال.

(إنِّي أبرأُ إلى الله أن يكون لي منكم خليل): يتبرأ من وجود خليل له؛ لأنَّ قلبه ممتلئ بحبِّ الله وتعظيمه، فليس في قلبه موضع لأحد يكون خليلاً له؛ لامتلاء قلبه بمحبَّة الله، وكمال معرفته بخالقه، فلم يكن في قلبه أجلُّ ولا أعظمُ من الله، ولم يبق في قلبه شركةٌ يكون له فيها خليل.

وفيه دليلٌ على فضل الرَّسول ﷺ، وعلوِّ منزلته، وأنَّ الله قد اتَّخذه خليلاً \_ والخُلَّةُ فوق المحبَّة وأكمل منها \_ كما اتَّخذ الله إبراهيم خليلاً في قوله \_ تعالى \_: ﴿وَأَتَّخَذَ ٱللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلاً ﴿ النساء: ١٢٥].

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۵۳۲).

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٤٣٨)، ومسلمٌ (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

وفيه دليلٌ على فضل أبي بكر ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَفْضَلَ هَذَهُ الأُمَّةُ بَعَدُ نَبِّهَا.

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ أبا بكر هو الخليفة بعد النبيِّ ﷺ، كما أيَّدت ذلك أحاديث أخر؛ فإنَّهُ ﷺ في مرضه الذي مات فيه قال: «مُروا أبا بكر فليصلِّ بالنَّاس»، فقالت له عائشة: إنَّ أبا بكر رجلٌ بكَّاءٌ إذا قام مقامك لا يملك نفسه من البكاء، فلو أمرتَ عمر يصلِّي بالنَّاس.

فقال: «مروا أبا بكرِ فليصلِّ بالنَّاس».

فأعادت عليه، فقال: «إنكُنَّ صواحب يوسف، مروا أبا بكرٍ فليصلِّ بالنَّاس» (۱) ، فهذا يدلُّ على الإشارة إلى خلافة أبي بكر؛ لأنَّ أمرَهُ بالإمامة الصُّغرى مكان الرَّسول ﷺ حينما اشتدَّ به المرض مُؤذِنٌ بإمامته الكُبرى، وكذا قوله ﷺ: «كُلُّ خوخةٍ تُسَدُّ إلَّا خوخة أبى بكر» (۲).

وفيه الرَّدُّ على الرَّافضة السَّابِّين لأبي بكر، ويظنُّون أنَّهُ اغتصب الخلافة من عليِّ، وأنَّهُ في ذلك مخطئ، بل الرَّافضة هم المخطئون، وبسببهم وقعَ الشِّركُ في هذه الأُمَّة، كما يأتي بيانه.

وفيه دليلٌ على أنَّ الله - سبحانه - يحبُّ من شاء من عباده، خلافاً للأشاعرة وغيرهم، الذين ينفون عن الله المحبَّة، ويقولون: المحبَّةُ هي: ميلُ قلبِ المحبِّ إلى المحبوب، والله منزَّهٌ عن هذا، والقرآنُ يردُّ عليهم: ﴿إِنَّ اللهَّ يُجِبُ الْمُنَّقِينَ ﴾ [السوبة: ٤]، ﴿يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُنَظَهِرِينَ ﴿ السفرة: يُجِبُ اللّهِ يَجِبُ اللّهِ يَجِبُ اللّهِ يَجِبُ اللّهِ يَجِبُ اللّهَ يحبُ اللّهِ يحبُ اللّهِ يحبُ اللّهِ يحبُ اللّهِ يحبُ ونحن نثبتُ له المحبّة [السفرة على أنَّ الله يحبُ، ونحن نثبتُ له المحبّة إثباتاً يليق بجلاله، من غير تحريفٍ ولا تعطيل، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل.

(ألا فلا تتخذوا القبور مساجد): هذا نهيٌ، والنَّهيُ يقتضي التَّحريم، ولاحظ أنَّ النَّبيَ ﷺ لم يكتف بهذا النَّهي بل أكَّدَهُ بقوله: «فإنِّي أنهاكم عن ذلك»، فنهى وأكَّدَ النَّهي.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٦٦٤)، ومسلمٌ (٤١٨) من حديث عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩٠٤)، ومسلّم (٢٣٨٢) من حديث أبي سعيد الخدريّ ﷺ.

(فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثُمَّ إِنَّهُ لعن وهو في السِّياق من فعلَهُ): هذا من كلام ابن تيميَّة (١٠).

(والصّلاة عندها)؛ أي: عند القبور، (من ذلك)؛ أي: من جعلها مساجد، فإذا صلّى في المقبرة وإن لم يحصل بناء فقد اتّخذها مسجداً، بل كُلُّ موضع يُصلَّى فيه يسمَّى مسجداً؛ فإنَّ الصَّحابة لم يكونوا ليبنوا حولَ قبره مسجداً، وقال ﷺ: (جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)(٢)، وأكَّد ذلك وهو في سياق الموت بقوله: «لعنة الله على اليهود والنّصارى؛ اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، كُلُّ هذا يدلُّ على تحريم اتّخاذ القبور مساجد، أيبقى بعد هذا قولُ لقائل؟! أو يبقى شيءٌ من الإشكال في تحريم جعل المقابر مساجد أو بناء المساجد عليها؟! بل الأمرُ واضحٌ كما دلّت عليه السُّنَةُ.

وليست العلَّةُ هي: النَّجاسَةُ \_ كما يقوله الحنابلة وغيرهم \_، ولا كما في كتب بعض المتأخرين: أنَّ النَّهي تعبديٌّ، لا يعقل معناه (٣).

وقالوا: لا يضرُّ القبرُ والقبران، فلو صلَّى عند قبر أو قبرين فلا بأس بذلك؛ لأنَّ الحديث: (لا تتخذوا القبور)، وهذا جمعٌ، وأقلُّهُ ثلاثة، فالقبر والقبران لا تسمَّى قبوراً، فالصَّلاة عندها لا بأس بها، هذا قولُهم، ولا يخفى فسادُ هذا القول؛ فإنَّ العلَّة هي: نجاسَةُ الشِّركِ، فعُلِمَ أنَّهُ لا فرق بين القبر والقبرين، كيف والنبيُّ ﷺ يقول: «لعنة الله على اليهود والنَّصارى اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وعائشة فهمت أنَّهُ يحذُرهم أن يُتَّخذَ قبرُهُ \_ وهو واحد \_ مسجداً؟!

وفي الحديث السَّابق ذكرُهُ أنَّ أم حبيبة وأم سلمة أخبرتاه عن الحبشة وما فيها من التَّصاوير: فقال ﷺ: «أولئك إذا مات الرَّجل الصَّالح، أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً.. » فهذا قبرٌ واحدٌ، ومع هذا أخبر أنَّهُم شرار الخلق؛ لأنَّهُم بنوا على القبر مسجداً، فلا فرق بين الواحد والإثنين والثَّلاثة؛

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصِّراط المستقيم (٢/ ١٨٥). (٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى (١/١٦٥).

خلافاً لما في «الإقناع»(۱)، و«المنتهى»(۲)، فالصّلاة في المقابر لا تصِحُ ؛ بدليل هذه الأحاديث، وحديث أبي مرثد الغنوي: نهى رسول الله ﷺ عن الصّلاة في القبور، وقال: «لا تُصلُّوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»(۳)، كُلُّ هذا يدلُّ على أنَّ الصَّلاة لا تصِحُّ في المقبرة، لكن لو صلَّى خارج المقبرة وبين المقبرة جدار، فهل تصِحُّ الصَّلاة حينئذِ؟

ذهب بعض العلماء إلى صحَّة الصَّلاة في هذه الحالة؛ إذ لم يكن مُصلِّياً في المقبرة، لا شرعاً ولا عرفاً.

وذهب بعض المحقِّقين إلى المنع، وقالوا: هذا الجدار يُسمَّى جدار المقبرة، يضاف إليها وينسب إليها، فلا تصِحُّ الصَّلاة خلف جدار المقبرة.

<sup>(1) (1/431).</sup> 

<sup>(</sup>YT1/1) (Y).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٧٢).

ولأحمدَ بسندِ جيِّدِ عن ابن مسعود و الله مرفوعاً: «إنَّ من شرار النَّاس من تدركهم السَّاعة وهم أحياء، والذين يتَّخذون القبور مساجد» رواه أبو حاتم في صحيحه (١).

هذا يدلُّ على أنَّ شرار النَّاس هم الذين تقوم عليهم القيامة، وذلك أنَّ الله يبعث ريحاً طيبةً يموتُ منها كُلُّ مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلَّا شرار النَّاس، وعليهم تقوم السَّاعة.

قولُهُ: (والذين يتَّخذون القبور مساجد)؛، أي: من شرار النَّاس، بل هم أشرُّ النَّاس، حتَّى وإن كانت عبادتهم لله لا للقبر.

والبناء على القبور يتعيَّن هدمُهُ بكُلِّ حالٍ، وقد عمَّ الشَّرُ بالبناء على القبور، وكثُرَ في سائر الأمصار؛ فقد كان في مكَّة بناء على القبور في أيَّام الشَّريف عون، فلمَّا ذهب الشيخ أحمد بن عيسى شارح «النُّونيَّة»(٢) إلى مكَّة واتَّصل بالشَّريف، وصار من أصدقائه أشارَ عليه بهدم البناء والقباب التي على القبور في مكَّة، كقبر خديجة، فعند ذلك هدمها الشَّريف عون بإشارة

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابن أبي شيبة (۷/ ۳۷۱) (۱۱۹۳۸)، والإمام أحمد (٦/ ٣٩٤) (٣٨٤٤)، وابن خزيمة (٧٨٩)، والهثيم بن كليب (٥٢٨)، وابن حبَّان (٦٨٤٧)، والطبرانيُّ (١٠٤١٣) من طريق زائدة، عن عاصم \_ وهو ابن أبي النَّجود \_، عن شقيق، عن عبد الله، به مرفوعاً.

عاصمٌ ثبتٌ في القراءة، صدوقٌ في الحديث، ينظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٤٠). وقد جوَّد إسنادَهُ أبو العباس ابن تيميَّة في الاقتضاء (٢/ ١٨٦)، وقال الحافظ النَّهبيُّ (السِّير ٩/ ٤٠١): «حديثٌ حسنٌ قويُّ الإسنادِ»، وأخرج مسلمٌ (٢٩٤٩) شطرَهُ الأوَّل من طريق أبي الأحوص، عن عبد الله، وأخرجَهُ البخاريُّ (٩/ ٤٨) معلَّقاً من طريق عاصم، به.

أما شُطرُهُ الثَّاني: فلَهُ شاهدٌ من حديث عائشة، رواهُ الشَّيخان، وصدَّر به المصنَّفُ البابَ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: علماء نجد (١٥٦/١).

من الشيخ، فألَّف شخصٌ<sup>(۱)</sup>، كتاباً في هذا الموضوع سمَّاه: «ضجيج الكون فيما أحدثَهُ الشَّريف عون»؛ فإنَّ الشَّياطين لهم أعوانٌ، جعلوا يؤلِّفون المؤلَّفات، ثُمَّ يُسمُّونها بهذه الأسماء الضخمة: «ضجيج الكون»! أي: أنَّ الكون يضجُّ من هدم ما نهى عنه النبيُّ ﷺ، وحثَّ على هدمه، ولكن لكُلِّ قوم وارثٌ.

أمَّا مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم: أنَّهُ يكون مسنَّماً (٤)؛ كما كان قبر رسول الله ﷺ على هذه الكيفيَّة، وليَعلم النَّاسُ أنَّ هذا قبرٌ فيجتنبونه ولا يطؤوه، وينتهكوه، فهذا لا بُدَّ منهُ.

وذهب بعض أئمَّة الحنفيَّة إلى أنَّهُ لا ينبغي رشُّهُ بالماء؛ لأنَّ رشَّهُ بالماء فيه مشابهةٌ للبناء (٥٠).

ومذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم: أنَّهُ لا بأس بذلك، فنرشُ الماء على التراب والحصباء ليتماسك، كي لا تأتي الرِّياح فتثيرُهُ، وهذا لا يسمَّى بناء، والغرض من هذا هو أنَّ العلماء المحقِّقين بالغوا أشدَّ المبالغة في

<sup>(</sup>١) وهو: محمَّد الباقر بن عبد الرَّحيم العلويُّ، كتبها سنة ١٣١٦هـ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تحفة المحتاج (٣/ ١٧٣)، إعانة الطالبين (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، البناية شرح الهداية (٣/ ٢٥٧)، مواهب الجليل (٢/ ٢٥٧)، الذخيرة (٢/ ٤٧٩)، المبدع (٢/ ٢٧٢)، شرح المنتهى (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) تحفة الفقهاء (١/ ٢٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٦).

الاحتراز، حتَّى وصلوا إلى هذه الدَّرجة، فحذَروا من البناء، وما يقارِبُ البناء، وما يقارِبُ البناء،

وقد افتتن قومٌ بالقبور، يأتي أحدُهُم للقبر فيتصوَّرُ لهُ شيطانٌ فيخاطبُهُ فيظنُّ أنَّهُ صاحب القبر، كما يقولون: إنَّ أحمد الرِّفاعي جاء إلى قبر النبيِّ ﷺ فاستنجد به ودعاه، وأنَّهُ ﷺ أخرج يدَهُ من القبر فقبَّلها الرفاعيُّ، فتعلَّقوا بهذه الترَّهات والحكايات المضلِّلة.

لا نعرف أنَّ الميت يخرج يدَهُ!، ثُمَّ على سبيل الفرض لو أخرج يده، فهل هذا مسبِّبٌ أو باعثٌ إلى أنّنا ندعوه ونستجير به ونطلب منه المدد؟! لكن الشَّيطان سوَّلَ لهم، وأملى لهم، فصارت عقولُهم خالية من مشكاة النُّبوَّة، ولم يعرفوا ما جاءت به الرَّسُلُ، فصاروا ألعوبة للشَّيطان يلعب بهم، هذا شأنهم وحالُهم، وإلَّا فالأحاديثُ صريحةٌ واضحةٌ، بلغت حدَّ التواتر في تحريم البناء على القبور، واتِّخاذ المساجد عليها.



## بابُ

# ما جاء أنَّ الغلوَّ في قبور الصَّالحين يُصيِّرُهَا أوثاناً تُعبد من دُون اللَّهِ

روى مالكُ في «الموطأ»: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «اللَّهُمَّ لا تجعل قبري وثناً يُعبد، اشتدَّ غضبُ الله على قوم اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد).

ولابن جرير بسنده عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزِّي ﴿ النجم: ١٩] قال: «كان يلتُّ لهم السَّويق، فمات فعكفوا على قبره».

وكذلك قال أبو الجوزاء؛ عن ابن عبَّاس: «كان يلتُ السَّويقَ للحاجِّ».

وعن ابن عبَّاس عَيُّا قال: «لعن رسول الله عَيِّةِ زائراتِ القبور، والمتَّخذين عليها المساجدَ والسُّرج» رواهُ أهلُ السُّنَن.

### # 10.200 No

# باب

## ما جاء أنَّ الغلوَّ في قبور الصَّالحين يُصيِّرُها أوثاناً تُعبد من دُون اللَّهِ

تقدَّم أنَّ (الغلوَّ) هو: مجاوزَةُ الحدِّ، ومحبَّةُ الصَّالحين دينٌ وقربةٌ، فإذا أحببتهم لله فهذا دينٌ تثاب عليه، ولكن إذا تجاوزت في هذه المحبَّة بأن جعلت تسألهم من دون الله، أو بنيت على قبورهم، فقد بلغتَ الغلوَّ، والغلوُّ يقعُ في الأفعال والأقوال، وبسببه تصير قبور الصَّالحين أوثاناً تعبد من دون الله.

والأوثان جمعُ (وثن)، و(الوثن) هو: ما عُبِدَ من دُون الله، فهو أعمُّ من الصَّنم؛ فالصَّنم هو: ما نُحِتَ على صورةٍ، وعُبدَ من دُون الله.

أمَّا الوثن فهو: ما عُبد من دون الله، سواء نُحِتَ على صورة أم لا، فلو عبدَ شجرة أو قبراً فقد اتَّخذه (وثناً)، وإذا نحته على صورة رجل صالح فهذا يُسمَّى: (صنماً)، هذا هو الفرق بين الأصنام والأوثان.

وى مالكُ في «الموطأ»: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «اللَّهُمَّ لا تجعل قبري وثناً يُعبد، اشتدَّ غضبُ الله على قومِ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ»(١).

هذا الحديث دلَّ على ما دلَّت عليه الأحاديث السَّابقة من لعن

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمام مالك (٢/ ٢٤٠) (١٨٣) من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلاً.

وخالف مالكاً معمرٌ \_ كما عند عبد الرزَّاق (١٥٨٧) \_، وابنُ عجلان \_ كما عند ابن أبي شيبة (٧/ ٣٧٢) (١٩٤١) \_ فروياه عن زيد بن أسلم مرسلاً من غير ذكر عطاء. ورواهُ البزَّارُ (كشف الأستار ١/ ٢٢٠) (٤٤٠) من حديث عمر بن محمَّد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، به مرفوعاً.

رسول الله ﷺ من اتَّخذ قبور الأنبياء مساجد، وما تقدَّم من الأحاديث مع هذا الحديث كلُّها تدلُّ على تحريم اتِّخاذ القبور مساجد، سواء كانت قبور أنبياء أو

(اللَّهُمَّ لا تجعل قبري وثناً يُعبد)، الرَّسول ﷺ دعا بأن لا يُجعل قبرُهُ وثناً، كما قال ابنُ القيِّم:

قد ضمّه وثناً من الأوثان ودعا بأن لا يُجعل القبرُ الذي وأحاطك بسلائة البجدران فأجباب ربُّ العبالسيين دعياءَهُ فى عرزَّةٍ وحسايةٍ وصِيانِ(١) حتَّى اغتدت أرجاؤه بدعائِه

قد يقول قائلٌ: نرى بعض النَّاس يُصلُّون خلف قبره ﷺ، فهل صار القبر وثناً بهذه الصَّلاة؟

نقول: إذا قصدوا بصلاتهم الرَّسول ﷺ فلا شكَّ أنَّهُم اتَّخذوا قبرَهُ وثناً، وإذا كان قصدهم لله فهذا لا يخلو من حالين:

وعمر بن محمَّد ظنَّ أبو عمر ابن عبد البر كَظَّلْهُ (الاستذكار ٢/ ٣٦٠، التمهيد ٥/ ٤١) أنَّهُ: عمر بن محمَّد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب \_ وهو ثقةٌ \_، إلَّا أنَّ الحافظ ابنَ رجبِ تعقَّبَهُ ورجَّح أنَّهُ: عمر بن محمَّد بن صهبان ـ وهو واهٍ، مجمعٌ على ضعفِهِ ـ، ينظرً: لسان الميزان (٦/ ١٣٦)، وذكر ابنُ رجب (الفتح ٢٤٦/٣) أنَّهُ رآه منسوباً في بعض نسخ مسند البزَّار، واستظهر ذلك الهيثميُّ ـ أيضاً ـ (مجمع الزَّوائد ٢/ ٢٨)، وقد وقع كذلك في (كشف الأستار).

وبكُلِّ حالٍ فلو سُلِّمَ أنَّهُ عمر بن محمَّد ـ الثِّقة ـ، فهل يُقبل منه وصلُ ما أرسلَهُ معمر وِمالك وابن عجلان؟! وقد أشار إلى إعلالِهِ البرَّارُ فقال: «لا نحفظه عن أبي سعيد إلّا بهذا الإسناد».

وللحديث شاهدٌ من مسند أبي هريرة، رواهُ الحميديُّ (١٠٥٥)، والإمام أحمد (١٢/ ٣١٤) (٧٣٥٧) من حديث حمزة بن المغيرة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة، به مرفوعاً.

<sup>-</sup>حمزة بن المغيرة هو: ابن نشيط القرشي الكوفي، ليس له في السُّتَّة شيءٌ، قال ابن معين: «ليس به بأسٌ»، ينظر: تاريخ ابن معين ـ رواية الدَّارمّي ـ (ص٩٦٩)، التَّاريخ الكبير (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>١) الكافية الشَّافية (ص٢١٥).

الأولى: إن أرادوا أنَّ لهذا المكان مزيدَ فضل؛ لأنَّ القبر أمامهم وقصدوا الصَّلاة لله ولم يقصدوها للرَّسول ﷺ ولا لغيره، فهذه بدعَةٌ من البدع الموصلة إلى الشِّركِ، ولكن لا تُسمَّى شركاً، ولا يكون القبرُ بها وثناً.

الحالة الثّانية: إن حصل ذلك من غير قصد، ولم يخطر القبر بباله، فهذا لا مؤاخذة فيه، ولكن بكُلِّ حال الأولى الابتعادُ عن القبر.

أمَّا اتخاذ القبرِ وثناً يُسجدُ لَهُ، ويُذبحُ ويُنذَرُ له، كما ينذر لله وكما يسجد لله، فهذا لم يقع في قبر النبيِّ ﷺ، وإن حصل عنده شيء من البدع والأمور المنكرة.

بقيت مسألة وهو ما يفعله بعض الحجَّاج الجهلة، الذين يأتون ويقولون: «المدد المدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله» لا شكَّ أنَّ هذا من الشِّركِ الأكبرِ، فهل مثل هذا يكون القبرُ به وثناً؟

هذا موضع بحث، يأتي الإنسان فيقف أمام قبر الرَّسول ﷺ فيسلِّمُ عليه، ثُمَّ يقول: «أغثني يا رسول الله، لن يضيق بي أمرٌ وأنت الملاذيا رسول الله».

هذا هو الشِّركُ بعينه، فقد صَرَفَ للرَّسولِ ﷺ حقَّ الله ﷺ، والظَّاهرُ أنَّ القبرَ لا يكون بذلك وثناً؛ لأنَّهُم يقولون هذا القول وهم عند القبر، أو في بلادِهِم، أو في أيِّ مكان، يطلبون من الرَّسول ﷺ المدد دُون اختصاصِ ذلك بكونه عند القبر.

وقوله: (اشتدَّ غضب الله)، فيه مسألةُ أخرى: وهي إثباتُ الغضب لله، وأنَّهُ يغضبُ ويسخطُ ويمقُتُ، كما دلَّ عليه القرآن والسُّنَّةُ، فنحن نثبت هذه الصِّفات لله كما أثبتها لنفسه، إثباتاً بلا تمثيلٍ، وتنزيهاً بلا تعطيلٍ، على حدِّ قولِهِ \_ تعالى \_: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَوُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللهورى: ١١]، وسبق بيانُ أنَّ الله بعث رُسُلَهُ بإثباتٍ مفصَّلٍ، ونفي مجمَلٍ.

وهنا قاعدةٌ لا بُدَّ من التَّنبيه عليها في (باب الأسماء والصِّفات)، وهي: أنَّ ما جرى مجرى الخبر فلا يُشتقُّ لله منه اسمٌ ولا صفةٌ، مثل قوله ـ تعالى ـ:

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ [العنكبوت: ٣]، أخبر أنَّه سيفتنهم مقابل صنيعهم، فلا نشتقٌ لله اسماً منه فنقول: «إنَّ الله هو الفاتن»، ومثل قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ إِنَّ الله وَ الطارق: ١٥ \_ ٢٦] هذا خبرٌ، وكقوله ﷺ: الله لا يمَلُ حتَّى تملُّوا (١٠).

والبناء على القبور فيه إضاعة للمال دون فائدة، والحقُّ أنَّكَ إذا زرتها تدعو لهم وتتذكَّر الآخرة؛ فإنَّا لم نؤمر بإضاءة القبور، ولا باتِّخاذها مساجد، ولا بجعل شيء من المال فيها، وإنَّما صيانتها عن ألَّا تمتهن \_ فقط \_، وكان عليُّ ضَيَّهُ إذا أراد زيارة المقبرة جعل يقول: «يا أهل القبور نُكِحَتْ أزواجكم، وقُسِمَتْ أموالُكُم، وسُكِنَتْ بيوتُكُم، واستُخدِمَت صبيانكم، هذا خبرُ ما عندنا فيا ليت شعري ما خبر ما عندكم؟! ثُمَّ يقول: والله لو تكلَّمتم لقلتم: ﴿ وَتَكزَوّدُوا فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱللَّقْوَئَ [البقرة: ١٩٧]» (٢).

هذا هو قولُ علي ظليه إذا زار المقبرة يعظ نفسه بما صار إليه هؤلاء، من أنَّ نساءهم نُكِحْنَ، وأنَّ أموالهم قُسِمَتْ، وأنَّ بيوتهم سُكِنَتْ، وأنَّ صبيانهم الصِّغار استخدمهم أزواجُ أُمَّهاتهم، يوبِّخ نفسَهُ أنَّهُ سيحصل له نظير ما حصل لهؤلاء.

وبناء المساجد على القبور وإضاءتها بالكهرباء وبناء القباب عليها وزخرفتها ووضع الأصباغ والكتابات عليها لم يكن من سُنَّةِ الرَّسولِ عَلَيْ ولم يكن من عادة سلفنا الصَّالح، ولكنَّ المفتونين بالقبور عظَّموها وبنوا عليها القباب وذبحوا لها ونذروا لها النُّذور وصرفوا لها محض حقِّ الله \_ تعالى \_؛ فوقعوا في الشِّرك الأكبر الذي ينافي التَّوحيد بالكليَّةِ، وينافي ما دعت إليه الرُّسُلُ من أوَّلهم إلى آخرهم.

وقولُهُ ﷺ: «كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»(٣)، نهى

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٥٨٦١)، ومسلمٌ (٧٨٧) من حديث عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة (١٤٨/٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٧٧) من حديث بريدة ﷺ.

الرَّسولُ ﷺ الرِّجالَ عن زيارة القبور؛ لأنَّ القوم كانوا قريبي عهد بكفرٍ، وقلوبهم متعلِّقَةٌ بالقبور، ولما استقرَّ التَّوحيدُ في قلوبهم وانقلعت جذور الشِّرك من نفوسهم رخَّصَ لهم النبيُّ ﷺ في زيارة القبور، وعلَّمَهُم ما يقولون إذا زاروا المقابر.

ولابن جرير بسندِهِ عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد: ﴿ وَلَابِنَ جَرِيرٍ بِسندِهِ عَن سفيان، عن منصور، عن مجاهد: ﴿ أَفَرَءَيْمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ ا

وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عبَّاسٍ: «كان يلتُّ السَّويقَ للحاحِّ»(٢).

ب وعن ابن عبَّاس رَفِي قال: «لعن رسول الله ﷺ زائراتِ القبور، والمتَّخذين عليها المساجدَ والسُّرجَ» رواهُ أهلُ السُّنَنِ (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٤٨/٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٤٨٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجَهُ الطيّالسيُّ (٢٨٥٦)، وابنُ البعد في مسنده (١٥٠٠)، وابنُ أبي شيبة (٥/ ١٨١) (١٨١) (٢٦٣١)، والإمامُ أحمدُ (٣/ ٤٧١) (٤٧٠)، وأبو داود (٣٢٣٦)، والتّرمذيُّ (٣٢٧)، وابنُ حبَّان (٣١٧٩)، والطبرانيُّ (١٢٧٢٥)، والحاكم (١٤٠٠)، والبيهقيُّ (٢٢٨٦) من طرقِ عن محمَّد بن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عبَّاسِ، بهِ م فوعاً.

اختُلِفَ في تعيين أبي صالح، فجزمَ ابنُ حبَّان أنَّهُ: ميزان البصري، الثُّقَةُ، وقد وَهِمَ لَكُلِّلَهُ؛ وبيان ذلك من وجهين:

الْأُوَّلُ: أَنَّهُ وَقِعِ التَّصريحُ بأنَّهُ باذام مولى أم هانئ في مسند ابن الجعد.

الثَّاني: أنَّ ابن حبَّان كَثَلَّلُهُ لم يُتابَع على ذلك ولم يتابع.

نصَّ على أنَّهُ باذام جماعةٌ من النقَّاد، منهم إمام الشَّأن أبو عبد الله أحمد بن حنبل (العلل ٣/ ٣٢٢)، ومسلم بن الحجَّاج كما نقلَهُ عنه ابن رجب (الفتح ٣/ ٢٠١)، وأبو عبد الله الحاكم، وعبد الحقِّ (الأحكام الكبرى ١/ ٨٠)، والمزيُّ (التحفة ٣٦٨/٤). وأبو صالح باذام مولى أم هانئ ضعيف الحديث، قال ابن عديِّ (الكامل ٢٥٨/٢): «لا أعلم أحداً من المتقدِّمين رضيه».

ثُمَّ إِنَّ أَبَّا صالح لم يسمع من ابن عبَّاسٍ، كما نصَّ عليه الإمام مسلم (فتح الباري لابن رجب ٣/ ٢٠١)، وابن حبَّان (المجروحين ١/ ١٨٥)، وهاتان علَّتان تمنعان الاحتجاج بالخبر.



حبر الرَّحِي الْمُجَنِّي لأسكته لانتي لاينزوي

# BORBOR BORBORSOR

## بابُ

# ما جاءَ في حماية المصطفى ﷺ جنابَ التَّوحيد وسدِّهِ كُلَّ طريقِ يوصلُ إلى الشِّركِ

الرَّسول ﷺ بيَّن التَّوحيد وأوضحه ، وبيَّن ما ينافي التَّوحيد من الشِّرك الأكبر، وبيَّن ما ينافي كمالَه الواجب من الشِّرك الأصغر، وبيَّن ما يقدح في التَّوحيد من البدع، وبيَّن ما ينقِّصُ ثوابَ التَّوحيد من المعاصي، وكُلُّ هذا قد تضمَّنه (كتابُ التَّوحيد».

ثُمَّ - أيضاً - حمى جانب التَّوحيد، فلم يقتصرُ عَلَيْ على حمايةِ التَّوحيد بل حمى جانبَهُ، و(جانبُ الشيءِ) هو: ما يقاريُهُ ويلاصقُهُ، كما حمى حمى التَّوحيد، وقد عقد المصنف باباً في آخر هذا الكتاب، قال فيه: (باب ما جاء في حماية النَّبِيِّ عَلَيْ حمى التَّوحيد)، وسدَّ عَلَيْ كُلَّ طريقِ يُوصل إلى الشُرك، مثل قولهم: «أنت سيِّدُنا وابنُ سيِّدِنا»، قال: «يا أَيُّها النَّاس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكُم الشَّيطان، إنَّما أنا عبدُ فقولوا: عبدُ اللهِ ورسولُهُ»(۱)، وهو بلا شك سيِّدُنا وسيِّدُ الخلق، بل هو عَلَيْ قال: «أنا سيِّدُ ولدِ آدمَ»(۲).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في باب: (ما جاء في حماية النبيِّ عليه حمي التَّوحيد).

<sup>(</sup>٢) "رواه مسلمٌ (٢٢٧٨) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

# ﴿ وقولِ اللهِ ـ تعالى ـ: ﴿ لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزً عَلَيْهِ مَا عَنِـنَّهُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُمْ الآية [التوبة: ١٢٨].

جاءكم رسولٌ بشرٌ مثلكم، تعرفونَ صدقَهُ وأمانتَهُ، وتعرفونَ مدخلَهُ ومخرجَهُ، وأنَّهُ ذو نسبٍ فيكم، فلم يأتكم شخصٌ مجهولٌ.

قرأ بعض القُرَّاء: ﴿لقد جاءكم رسول من أنفَسِكِم﴾؛ يعني: من أشرفِكُم، وأكرمِكُم (١)، والقراءة المشهورة: (﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ )(٢).

وهـو دعـوة إبـراهـيـم عَلِيَهُ: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّمِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِرَةِ: ١٢٩].

قولُهُ: ﴿رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾؛ أي: بشراً مثلهم، من نسبهم، ومن صميم العرب، يعرفونه.

(﴿عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾)؛ أي: يشقُ عليه عَنتُكُمْ، فكُلُّ ما من شأنه أن يُحرِجَكم ويحزَّ في صدوركم ويؤثِّمَكُم من الكفر والضلال والامتحان إلى غير ذلك فإنَّهُ يشقُ عليه ويكلِّفه، بل هو حريص على ما فيه منفعتكم، حريصٌ على هدايتكم وإنقاذكم من النَّار، حريصٌ على كُلِّ ما فيه مصلحتكم الدِّينيَّة والدُّنيويَّة، هذه من صفاته ﷺ، فلا خيرَ إلَّا ودلَّ الأُمَّة عليه، ولا شرَّ إلا وحذَّر أُمَّتهُ منه، والخيرُ الذي دلَّ أُمَّته عليه هو: التَّوحيد، وجميعُ ما يحبهُ اللهُ ويأباهُ، ويرضاه، والشَّرُ الذي حذَّر أُمَّته منه هو: الشِّرك، وجميع ما يكرهُهُ اللهُ ويأباهُ، كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿الْيُومَ الْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالمَّيْثُ وَلَيْعَلَمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ أَلِاللهُ ويأَلُهُ واللهُ واللهُ

<sup>(</sup>١) وهي قراءةٌ شاذَّةٌ، قرأ بها ابن محيصن وغيره، ينظر: النَّهاية في القراءات الثَّلاث الزَّائدة عن العشرة لابن الجزري (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة السَّبعة.

﴿ إِلَمْ وَمِنِينَ رَهُوفُ تَحِمُ ﴿ فَهُ وَوَفّ بالمؤمنين، رحيمٌ بهم، يتفقّدُ أحوالهم، ويصبرُ على ما يناله من الأذى والامتحان بسبب الحرص على هدايتهم، ألا ترى ما ورد من أنّه على لما ذهبَ إلى الطّائف يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه؛ سلّطوا عليه صبيانهم وضربوه بالحجارة حتّى أدموا قدميهِ الشّريفتين، ثُمَّ رجعَ إلى مكّة مهموماً حزيناً، يدعو بالدّعاء المعروف (۱)، حتّى إنّه على جاءه ملك الجبال وقال له: «إن شئتَ أن أطبق عليهن الأخشبين فعلتُ»، فقال على: «لا، لعلّ الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله (۲)، فانظر إلى نصحِهِ على وكمال شفقيه، وصبرِهِ على الأذى، رجاء يغرج من أصلابهم من يعبد الله عن أصلابهم من يعبد الله عن أصلابهم من يعبد الله على الأذى، رجاء

<sup>(</sup>۱) وهو قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ إليك أشكو ضعف قوَّتي، وقلَّة حيلتي...» الحديث، وقد رواهُ الطبرانيُّ (الدعاء ١٠٣٦)، وعنه الضياء (المختارة ١٢٨/١) من حديث عبد الله بن جعفر ﷺ.

رجاله ثقاتٌ، وظاهرُ إسناده الاتِّصال، وليس فيه تقريرُ أصلِ جديدٍ، فهو حديثٌ حسنٌ ـ إن شاء الله ـ؛ لحال محمَّد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥) من حديث عائشة ﷺ.

عن أبي هريرة ظليه قال: قال رسول الله عليم: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليم فإنَّ صلاتَكُم تبلغني حيثُ كنتم» رواه أبو داودَ بإسنادِ حسنٍ، ورواتُهُ ثقاتُ (١).

### هذا الحديث دلُّ على مسألتين:

الأولى: قولُهُ: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً): معلومٌ أنَّ البيتَ الذي لا يُصلَّى فيه ولا يُقرأ فيه القرآنُ ولا يُدعى فيه أنَّهُ شبيهٌ بالمقبرةِ، ممَّا يدلُّ على أنَّ المقبرة لا تنبغي قراءة القرآن فيها، ولا ينبغي الدُّعاء فيها، ما عدا ما شرعَهُ الرَّسول ﷺ عند زيارة القبور من قول الزَّائر: «السَّلام عليكم دار قوم مؤمنين» أمَّا ما زاد على هذا فكما ترجم المصنف فيما تقدَّم: (باب ما جاء في التَّغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجلِ صالح فكيف إذا عبدَهُ؟!).

وقد قال النبيُّ عَيِيرٌ: «أفضلُ صلاة المرء في بيتِهِ إلَّا المكتوبة»(٣)،

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمامُ أحمد (۸۸۰٤) من طريق سريج، وأبو داود (۲۰٤٤) من طريق أحمد بن صالح، كلاهما ـ سريج وأحمد ـ عن عبد الله بن نافع، أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به مرفوعاً.

وإسنادُهُ حسنٌ من أجل عبد الله بن نافع، وهو الصَّائغ المدني، في حفظِهِ لينٌ، وإذا حدَّث من كتابهِ قُبلَ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلَهُ في الاقتضاء (١٧٠/٢): "وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ فإنَّ رواتَهُ كَلْهُم ثقاتٌ مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصَّائغ، الفقيه المدني، صاحب مالك فيه لينٌ لا يقدحُ في حديثه... ثُمَّ إنَّ هذا الحديث ممَّا يُعرف من حفظِهِ ليس ممَّا يُنكر؛ لأنَّهُ سُنَّةٌ مدنيَّةٌ، وهو محتاجٌ إليها في فقهِهِ، ومثل هذا يضبطُهُ الفقيهُ، وللحديث شواهد من غير طريقه....».

وصحَّحه النَّوويُّ في الأذكار (ص١١٥)، وابنُ حجر في الفتح (٤٨٨/٦)، وحسَّنه ابنُ عبد الهادي في الصَّارم (ص٤١٤)، وذكر أنَّهُ بشواهده يرتقي إلى درجة الصَّحَّة.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٧٣١) من حديث زيد بن ثابت ﷺ.

فأفضلُ ما تتعبَّدُ به من الصَّلاة هو ما كان في بيتك، عدا المكتوبة؛ فإنَّها تُصلَّى في المساجد مع المسلمين؛ كما دلَّ عليه هذا الحديث، وورد في حديث آخر: «إنْ ذُكِرَ اللهُ في البيت فرَّ الشَّيطان وقال لأتباعه: هلمُّوا لا مبيت لكم اللَّيلة»(۱)، هذا كُلُّهُ يدلُّ على أنَّهُ لا ينبغي أن تتَّخذ بيتك مشابهاً للمقبرة بترك صلاة النفل فيه، وترك قراءة القرآن فيه.

فالبيت الذي يُصلَّى فيه ويُقرأ فيه القرآن بيتُ خيرٍ، ولا مأوى للشَّياطين فيه؛ كما جاءت بذلك الأحاديثُ عن النبيِّ عَلَيْ ، وأمَّا المقبرة فلا ينبغي أن تقرأ فيها القرآن، وإن قال بعض أصحابنا الحنابلة: «لا تُكرَهُ القراءة على القبر»، وزعموا أنَّ الميِّت يستأنس بقراءة القرآن على قبره، وذكروا في ذلك أثراً عن ابن عمر: أنَّهُ أوصى أن يُقرأ عند قبره بفواتح سورة البقرة وخواتيمها (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۱۸) من حدیث جابر بن عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر رواهُ عبد الرحمٰن بن العلاء بن اللَّجلاج فاضطرب فيه، فمرَّةً جعله عن أبيه، عن ابن عمر موقوفاً كما عند ابن معين (التَّاريخ برواية الدُّوري ٤٤٩/٤) \_ ومن طريقه اللَّالكائي (٦/٧٢٧) (٢١٧٤) \_.

ومرَّة جعله عن أبيه، عن جدِّهِ مرفوعاً ـ من غير ذكر ابن عمر ـ كما عند الطبراني (٤٩١).

وبكُلِّ حالِ فالخبر ضعيفٌ، لا يجوز الاحتجاجُ به؛ فإنَّ عبد الرحمٰن مجهولٌ، لم يرو عنه غير مبشِّر بن إسماعيل، وله في السَّيَّةِ حديثٌ يتيمٌ، ولذا قال الحافظ في التقريب (ص٩٤٥): «مقبول»؛ أي: إن توبع، ولم يتابع هنا، فقول الهيثمي في المجمع (٣/ ٤٤): «رواهُ الطبرانيُّ، ورجاله موثَّقون» فيه نظرٌ؛ فإنَّ عبد الرَّحمٰن لم يؤثر توثيقُهُ عن غير ابن حبَّان (الثقات ٧/ ٩٠).

وللخبر طريقٌ آخر رواهُ الطبرانيُّ (١٣٦١٣)، والخلَّالُ في الأمر بالمعروف (ص٨٨) من حديث يحيى بن عبد الله بن الضحَّاك البابلتي، عن أيوب بن نهيك الحلبي، سمعت عطاء بن أبي رباح المكي يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا مات أحدكم فلا تجلسوا، وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمتها في قبره».

وهذا خبرٌ واهِ، يحيى ضعيفُ الحديثِ، ذكر ابنُ عديِّ (الكامل ٩/ ١٢٠) أنَّهُ ينفرد عن المشهورين، ويروي عن المجاهيل، وأنَّ الضَّعف على حديثهِ بيِّنٌ.

ولكن الصَّحيح أنَّ هذا لا يصِحُّ عن ابن عمر، ولا يثبتُ عنهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كان مشهوراً لبادر إليه الصَّحابة رضي، ولَـمَا قال الرَّسولُ ﷺ: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً)، ممَّا يدلُّ على أنَّ المقبرة لا يقرأ فيها القرآن، وإنَّما الذي يشرع أنَّك إذا دفنت الميِّت تقِفُ عند قبره وتدعو لَهُ وتقول: «اللَّهُمَّ اغفر له، اللَّهُمَّ ارحمْهُ، اللَّهُمَّ ثبِّتْهُ»، كما قال النَّبيُّ ﷺ: «قفوا عند قبرِ أخيكم، واسألوا له التثبيتَ؛ فإنَّهُ الآن يُسألُ (١)، هذا هو المشروع، نقفُ عند قبرِهِ، ونسألُ اللهَ لَهُ

وِقال ابن حبَّان (المجروحين ٣/ ١٢٧): «يأتي عن الثِّقات بالمعضلات»، وينظر: سنن النَّسائي الكبرى (٤/ ٢٩٥).

وأيوب «منكر الحديث»، قالَهُ أبو حاتم (الجرح والتَّعديل ٢/٢٥٩)، وينظر: لسان الميزان (٢/ ٢٥٦)، ديوان الضُّعفاء (ص٤٣٩).

وله علَّةٌ ثالثةٌ وهي: أنَّ عطاء لم يسمعُ من ابن عمر، قاله: يحيي القطان، وعليُّ ابن المديني، والإمام أحمد، وابن معين، ينظر: تاريخ ابن معين للدُّوري (٩٧/٤ ـ ١١٥ - ١٨٧)، المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥٤ - ١٥٥)، فما وقع في هذا الإسناد الضَّعيف من التَّصريح بالسَّماع لا يغني ولا يسمن من جوع.

تنبيه: الذي في مراسيل ابن أبي حاتم أنَّ ابن المديني قال: «لم يسمع من ابن عمرو إنَّما رآه»، وهو تصحيفٌ صوابه: (ابن عمر)؛ فإنَّه كذلك في (تهذيب التَّهذيب ١٠٣/٣) و(جامع التَّحصيل ص٢٣٧) و(تحفة التَّحصيل ص٢٢٨)، وينظر: حاشية تهذيب الكمال (٢٠/ ٧١). وبهذا يُعلم: أنَّ الذي في الفروع (٣/ ٤٢٠) وغيرِهِ من مدوَّنات المذهب من قولهم: «وصحَّ عن ابن عمر...» تصحيحٌ لا يعوَّل عليه، كما أنَّ القول بمشروعيَّة القراءة على القبر لا يصحُّ عن الإمام أحمد لَظَلَمُهُ.

قال عبد الله (المسائل ص١٤٥): سَأَلت أبي عن الرَّجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه؟

قال: «هذه بدعةٌ».

قلت: وإن كان يحفظ القرآن يقرأ؟

قال: «لا، يجيء ويسلُّم وَيَدْعُو وينصرف».

وقال شيخُ الإسلام وعلم الهداة الأعلام أبو العبَّاس ابن تيميَّة كَاللَّهُ في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٦٢): ﴿ وَنَقُلَ الْجُمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةَ قَرَاءَةَ القَرَآنَ عَلَى القَبُورِ، وهو قولُ جمهورِ السَّلف، وعليه قدماء أصحابه».

<sup>(</sup>١) رواهُ أبو داود (٣٢٢١) ـ ومن طريقه البيهقيُّ في الدَّعوات الكبير (٦٣٦) ـ، وأخرجَهُ عبد الله بن أحمد في زياداته في فضائل الصَّحابة (١/ ٤٧٥)، وابنُ السُّنِّيِّ في (عمل اليوم واللَّيلة ٥٨٥)، والحاكمُ (٢٦/١) (١٣٧٢)، والبيهقيُّ في (السُّنِّن ٱلكبرى ٧٠٦٤)، من طريق هانئ مولى عثمان، عن عثمان ﷺ، وإسنادُهُ حسنٌ.

التَّثبيتَ، ونسألُ لَهُ الرَّحمة؛ فإنَّهُ الآن يسأل، أمَّا قراءة القرآن أو الأذان والإقامة في القبر، كما يفعله بعضُ أهل مكَّة وغيرهم عندما يريدون دفن ميتهم، ينزل واحد فيؤذن ويقيم في القبر ثُمَّ يضعونه في قبرِهِ، كُلُّ هذا من البدع، ولا أصلَ له في الشَّرع، ولم ينقل عن صحابيِّ ولا تابعيِّ، حتَّى علماء مكَّة أنفسهم أنكروا هذا كما في «فتاوى ابن حجر الهيتمي»(١)، وهو من علماء مكة.

كما أنَّ تعيين يوم مخصوص لزيارة المقبرة لا أصل لَهُ، وقالوا: «من جاء إلى الميِّت يوم الجمعة قبل طلوع الشمس فإنَّهُ يعرفه»، لو سُلِّم أنَّ هذا صحيح، وأنَّهُ يعرفُ زائرَهُ كما يقولُهُ بعض الحنابلة، نقول: لا مانع ـ على فرضِ صِحَّتِهِ ـ، لكن التزامُهُ كُلَّ جمعةٍ ممنوعٌ، لو ذهبتَ جمعةً وتركتَ جمعةً فلا مانع، أمَّا أنَّك تعيِّنُ وقتاً معيَّناً تلتزمُهُ فقد اتَّخذتَهُ عيداً؛ لأنَّا قلنا (العيدُ): اسمٌ لما يعودُ ويتكرَّرُ مجيئهُ، سواءٌ كان في الشَّهر أو الأسبوع.

والسُّبكيُّ ذكر في كتابِهِ الذي ردَّ فيه على ابن تيميَّة (٢) في معنى قولِهِ عَلَى الله المَّخوا قبري عيداً» قال: «فيهِ الحثُّ على زيارَةِ قبرِ الرَّسول عَلَيْ؛ لأنَّ العيد لا يأتي في السَّنَةِ إلَّا مرَّةً أو مرَّتينِ، فلا تجعلوا قبره كالعيد لا تأتوه إلَّا مرَّةً أو مرَّتين، بل أكثروا من زيارته وكرِّروها!»، ابن القيِّم ردَّ هذا، وذكر أنَّهُ تلبيسٌ لم يقل به إلَّا أهل الضلال (٣)، فهلَّا قال: «أكثروا من زيارتي»، أو قال: «عيِّنوا يوماً لزيارتي»، بل قوله: «لا تتَخذوا قبري عيداً» يدلُّ على أنَّهُ لا يجوزُ أن يتَّخذ يوماً معيَّناً لزيارَةِ قبرِ الرَّسولِ عَيْقٍ ولا غيرِهِ؛ بدليلِ قولِهِ: «وصلُّوا عليَّ فإنَّ تسليمكم يبلغني حيثُ كنتم»، ثُمَّ إنَّ أهل البيت كعليٌ بن الحسين لم يفهموا هذا الذي قاله السُّبكيُّ وغيره، بل فهموا أنَّهُ لا ينبغي أن الحسين لم يفهموا هذا الذي قاله السُّبكيُّ وغيره، بل فهموا أنَّهُ لا ينبغي أن يُجعل قبرُ النَّبيِّ عَيْدًا، وإنَّما تأتيه في بعض الأحيان.

<sup>(</sup>١) الفتاوي الفقهيَّة الكبرى (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) وهو: «شفاء السَّقام في زيارة خير الأنام».

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان من مصايد الشَّيطان (١/ ٤٣٩).

أمَّا حديثُ: «من زارني بعد وفاتي فكأنَّما زارني في حباتي»، فهو حديثُ ضعيفٌ جدّاً (۱)، وكذلك حديثُ: «من حجَّ ولم يزرني فقد جفاني» يستدلُّون به، وهو فاسدُ المعنى والسَّندِ (۲)، أمَّا فساد المعنى: فمعلومٌ أنَّ جفاءَ الرَّسول ﷺ كفرٌ؛ لأنَّ معنى الجفاء هو: الصَّدُ عنهُ، وعدم المبالاة به.

وهم يتعلَّقون بهذه الأحاديث، بل قال الرَّسول ﷺ: «لا تُشدُّ الرِّحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» (٣)، وهذا صريحٌ في أنَّه لا يجوز شدُّ الرَّحل لقبرِهِ، فكيف يقال أنَّهُ ﷺ قال: «من حجَّ ولم يزرني فقد جفاني»؟!

ومعلومٌ أنَّ الزِّيارة بعد الحجِّ مستلزمةٌ لشدِّ الرَّحل؛ لبعد المسافة ما بين مكَّة والمدينة، مع قوله: «لا تُشد الرِّحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»، فلا يجوز لك شدُّ الرَّحل إلى قبر الرَّسول ﷺ، فإن قالَ كثيرٌ من أهل العلم بشدِّ الرَّحل لقبر الرَّسول ﷺ، لكن

<sup>(</sup>۱) رواهُ الدَّارقطنيُّ (۲٦٩٣) من طريق أبي الرَّبيع الزَّهراني، عن حفص بن أبي داود، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، به مرفوعاً.

يك بن بهي تسيم، عن عباسته، عن أبي داود هو: ابن سليمان لكن أبا الرَّبيع الزَّهراني وهو حديث منكرٌ؛ فإنَّ حفص بن أبي داود هو: ابن سليمان لكن أبا الرَّبيع الزَّهراني يدلِّسُ في اسمِهِ لضعفِهِ، نصَّ عليه ابنُ عديٍّ (الكامل ٣/ ٢٧٠)، وحفصٌ إمامٌ في القراءات، متروكٌ في الحديث، وليث شيخُهُ ليِّنُ الحديث.

قال الحافظُ ابن عبد الهادي كَثَلَلْهُ في الصَّارِم (ص٨٧): «حديثُ منكرُ المتنِ، ساقطُ الإسنادِ، لم يصحِّحه أحدٌ من الحفَّاظ، ولا احتجَّ به أحدٌ من الأئمَّة، بل ضعَّفوه وطعنوا فيه، وذكر بعضهم أنَّهُ من الأحاديث الموضوعة، والأخبار المكذوبة».

<sup>(</sup>٢) رواهُ أبنُ عديِّ (٢٤٨/٨) من طريق النُّعمان بن شبل، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، به مرفوعاً.

وهو خبرٌ باطلٌ؛ فإنَّ النَّعمان متروكٌ، بل اتَّهمه بعضهم، وقال ابنُ حبَّان في ترجمته في المجروحين (٣/٣٧): «يأتي عن الثِّقات بالطَّامات، وعن الأثبات بالمقلوباتِ». وقال ابن عبد الهادي (الصَّارم ص١١٧): «حديثٌ منكرٌ جدًّا، لا أصلَ لَهُ، بل هو من المكذوبات والموضوعات، وهو كذبٌ موضوعٌ على مالك مختلَقٌ عليه، لمْ يحدِّث به قط، ولم يروه إلَّا من جمع الغرائبَ والمناكيرَ، ولقد أصاب الشَّيخ أبو الفرج ابن الجوزيِّ في ذكرِهِ في (الموضوعات)»، ينظر: الموضوعات (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

الذي عليه المحقِّقون كالقاضي عياض وابن بطَّة الحنبلي وابن تيميَّة وابن القيِّم وابن عبد الهادي المنع من ذلك<sup>(١)</sup>.

وقد نقل أبو زرعة وليُّ الدِّين العراقي عن والده زين الدِّين عبد الرَّحيم أَنَّهُ جرت بينه وبين ابن رجب الحنبليِّ مناظرةٌ في هذه المسألة، وكانا مترافقين في سفر<sup>(۲)</sup>.

المجوِّزون يقولون: لا دلالة في هذا الحديث على المنع؛ لأنَّ المعنى عندهم: لا تشدُّ الرِّحال لمسجد يتقرَّب فيه إلى الله إلَّا إلى ثلاثة مساجد.

وابن تيميَّة وابن القيِّم وابن رجب ومن وافقهم يقولون: لا، بل التَّقدير: لا تشدُّ الرِّحال لموضع يُتقرَّبُ فيه إلى الله إلَّا إلى ثلاثة مساجد، فيشملُ المنع شدَّ الرَّحل للمشاعر، وقبور الأنبياء، وقبور الأولياء والصَّالحين.

المسألة النَّانية التي دلَّ عليها الحديث: قوله ﷺ: «وصلُّوا عَلَيَّ؛ فإنَّ تسليمكم يبلغني حيث كنتم»: هذا دليلٌ على أنَّ من صلَّى وسلَّم عليه في أيِّ مكانِ فإنَّهُ يبلغُهُ ذلكَ.

قالوا: يا رسول الله كيف نسلِّم عليك وقد أرمت؟ \_ أي: بليت \_

قالَ: «إنَّ أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض» (٣)، يعني: أنَّها طريَّة، فالأرض لا تؤثِّر فيها.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الشِّفا (ص٥٨٥)، الفتاوى الكبرى (٢٨٨/٥)، النونية (ص٢١٦)، الصَّارم المنكى (ص٨١ ـ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: طرح التثريب (٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواهُ ابن أبي شيبة (١٦٩٧)، والإمام أحمد (٢٦/ ٨٤) (١٦١٦١)، والدَّارمي (٣) (١٦١٦)، وأبو داود (١٠٤٧)، والنَّسائي (١٣٧٤)، وابن ماجه (١٠٨٥)، وابن خزيمة (١٧٣٣)، وابن حبَّان (٩١٠)، والحاكم (١٠٢٩)، والبيهقيُّ (٩٩٩٥) من طريق حسين الجعفي، عن عبد الرَّحمٰن بن يزيد، عن أبي الأشعث شراحيل، عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه التَّفخة، وفيه الصَّعقة، فأكثروا عليَّ من الصَّلاة فيه؛ فإنَّ صلاتكم معروضة عليَّ».

فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ \_ يعني: بليتَ \_. فقال: «إنَّ الله قد حرَّم على الأرض أن تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ».

اختلف الحفَّاظ في تعيين عبد الرَّحمن بن يزيد هذا، فذهبَ البخاريُّ وأبو حاتم =

وعن عليّ بنِ الحسين: أنّهُ رأى رجلاً يجيءُ إلى فُرجة كانت عند قبر النبيّ عليه الله فيدخل فيها فيدعو، فنهاهُ، وقال: ألا أحدّثكم حديثاً سمعته من أبي، عن جدّي، عن رسول الله عليه قال: «لا تتّخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلُّوا عليّ؛ فإنَّ تسليمكم يبلغني أين كنتم» رواه في المختارة (١).

هذا الحديث من بيت رسول الله على وذلك لشدَّة اهتمامهم بهذا الباب؟

= وغيرهما إلى أنَّهُ: ابن تميم الضَّعيف، ينظر: التَّاريخ الكبير (٥/ ٣٦٥)، العلل لابن أبي حاتم (٥/ ٥٢٩)، شرح علل الترمذي (٨١٨/٢).

وأَنكر ذلك الدَّارقطنيُّ والعجليُّ في آخرين، وذكروا أنَّ حسيناً سمع من ابن جابر الثُّقة، لا من ابن تميم، وأنَّ الذي حصل منه الغلطُ في الرَّجلين هو: أبو أسامة حمَّاد بن أسامة لا حسين، ومال إلى هذا القول ابن عبد الهادي والذَّهبي، ينظر: الضُّعفاء للدَّارقطنيُّ (١٦١/٢)، شرح العلل (١٩/٨)، الصَّارم المنكي (ص٢٠٩٥)، السَّير (٣٩٨/٩)، وعلى هذا فيكون إسنادُ الحديث قويًا.

وممَّا يقوي ما ذهب إليه أبو الحسن أربِعة مور:

أَوَّلها: أَنَّ حسيناً الجعفيَّ كان من حفَّاظ أهل الكوفة ومقدَّميهم، فيبعدُ أن يهمَ في هذا، قال ابن هانيء (السُّؤالات ٢٠٥٦): «سمعت أبا عبد الله يقول: «ما رأيت أحداً كان أجمع من وكيع وحسين الجعفي، كان شيئاً عجباً»، وما رأيت أبا عبد الله يقدِّم عليهما من الكوفيِّين أحداً».

النَّاني: أنَّ المعروف بالرِّواية عن أبي الأشعث هو: ابن جابر، وليس في شيوخ ابن تميم. تميم. تميم.

ا**لثَّالٰت**: أنَّ النَّسَائيَّ ـ وغيرَهُ ـ لمَّا ذكروا ضَعفَ ابن تميم قالوا: روى عُنه أبو أسامة، ولم يذكروا حسيناً، ينظر: الضُّعفاء للنَّسائي (ص٦٨).

الرَّابع: أنَّهُ وقعَ التَّصريح بأنَّه ابن جابر عند عامَّة من أخرجَهُ، والله أعلم بالصَّواب.

(۱) أخرَجهُ ابن أبي شيبة (۷۵٤۲) \_ ومن طريقه البخاريُّ في (التاريخ الكبير ۱۸٦/۲)، والضياء في (المختارة ٤٢٨) \_ من طريق جعفر بن إبراهيم، عن علي بن عمر بن على بن الحسين، عن أبيه، عن جدِّه، به.

وليس إسنادُهُ بالقويِّ، جعفرٌ وعليٌّ لم يوثُقهما كبيرُ أحدٍ، والمرفوعُ منهُ يغني عنهُ حديثُ أبي هريرة السَّابق. لما لهم من قرب النَّسب وقرب الدَّار من النبيِّ ﷺ، فالحديث دلَّ على ما دلَّ عليه حديث أبي هريرة السَّابق، إلَّا أنَّ فيه زيادة وهي: أنَّ الوقوف عند القبر من أجل الدُّعاء منهيُّ عنه، وقد تقدَّم أنَّ الإنسان إذا دعا بالمقبرة ظنَّا أنَّ لها مزيَّة وخاصيَّة، أو دعا عند قبر رجل صالح أو عند قبر رسولِ اللهِ ﷺ يظنُّ أنَّه موضع تجابُ فيه الدَّعوة؛ أنَّ هذا من البدع، ومن وسائل الشِّرك وذرائعه، لا يجوز أن تدعو الله عند قبر وإن كانت نيَّتك حسنة، وقصدك صالحاً، كُلُّ هذا سدَّا لذرائع الشِّرك، ومنعاً لوسائلِهِ.

وأمَّا ما روي عن الإمام مالك من أنَّهُ قالَ للخليفة: «لمَ تصرِف وجهكَ عن وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟!»، فقد جاء عن مالكِ نفسه ما يكذِّب هذا، جاء عنه أنَّهُ نهى عن الدُّعاء عند قبر النبيِّ عَيُ ، وقال: «لن يصلح آخر هذه الأُمَّة إلَّا ما أصلح أوَّلها» (۱)، وهو: القرآن والسُّنَّة.

والإمام مالك \_ إمام دار الهجرة \_ نهى أن يسلّم على النبيّ كلُّ من دخل المسجد النبويَّ لإرادة الصّلاة، أمرهم أن يصلُّوا عليه عند الدُّخول كما دلَّت عليه الأحاديث دون أن يأتوا إلى قبرو، وما كان أصحاب النبيّ عليه يتردَّدون إلى قبره مع أنَّهم من أشدِّ النَّاس محبَّة له، ومن أشدِّ النَّاس حرصاً على الخير، ومن أشدِّ النَّاس اتباعاً لسُنَّته، ومع هذا لم يتكرَّر مجيئهم بصورة دائمة إلى قبره لأجل السَّلام عليه.

نعم؛ كان ابن عمر رضي يأتي فيسلم عليه إذا أراد أن يسافر أو عاد من سفر (٢)، وهذا تفرَّد به ابن عمر رضي فكان إذا أراد أن يسافر جاء ووقف عند

<sup>(</sup>١) ينظر: الشِّفا (٢/ ٤١ ـ ٨٨)، مجموع الفتاوى (١/ ٢٢٨)، الصَّارم المنكي (ص٤١).

<sup>(</sup>٢) رواهُ محمَّد بن الحسن في موطئه (٩٤٨) عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.

وينظر: التَّعليق الممجَّد للَّكنوي (٤/٤٧٤).

وكذا رواه عبد الرزَّاق (٣/ ٥٧٦) (٦٧٢٤)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، به.

فهو ثابتٌ عنه ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

القبر وقال: «السَّلام عليك يا رسول الله، السَّلام عليك يا أبا بكر، السَّلام عليك يا أبتاه»، ثُمَّ ينصرف.

أمًّا غيره من الصَّحابة فلم يأتوا للنبيِّ ﷺ لا عند سفرهم ولا عند المجيء من السَّفر، لكنهم يسلِّمون عليه في بعض الأحيان دون أن يتَّخذوا يوماً معيَّناً، أو أسبوعاً معيَّناً، أو شهراً معيَّناً، أو سنةً معيَّنةً، هذا مقتضى ما نقله أئمَّة العلماء عن الصَّحابة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله: (وصلُّوا عليَّ، فإنَّ تسليمكم يبلغني): يدلُّ على أنَّ الصَّلاة والسَّلام عليه من أجلِّ الطَّاعات، ولا فرق بين من صلَّى وسلَّم عليه عند القبر أو كان في بلاده، كما في رواية سعيد بن منصور: «ما أنتم ومن في الأندلس إلَّا سواء (٢)، كُلُّ هذا حسماً لموادِّ الشِّرك من التَّردُّد على القبر حتَّى تنبت عروق الشِّرك في القلب بهذا التَّردُّد، وهذا التَّعظيم الزَّائد على التَّعظيم المشروع، بل يجعله مثل تعظيم الله، ممَّا يؤدِّي إلى صرفِ شيء من حقوق الله له ﷺ.

ثُمَّ ما الفائدة في صلاتنا وسلامنا عليه ﷺ مع أنَّ الله صلَّى وسلَّم عليه قبل دعائنا؟

نَقُولُ: نعم صحيح، اللهُ صلَّى عليه وسلَّم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكُنَّهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ [الأحزاب: ٥٦] لكن الفائدة من دعائنا هي: التَّنويه بشرف النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وبفضله، وعلوٌّ منزلته، ولما يحصل للمصلِّي عليه ﷺ من الأجر بسبب ذلك، فقد ورد في الحديث: «من صلّى عليَّ صلاة واحدة صلّى الله عليه بها عشراً (٣)، فالمصلحة والمنفعة عائدة إلى المصلِّي.

وينبغي قرن السَّلام مع الصَّلاة، فلو قلت: «اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد» ـ فقط \_ أو: «اللَّهُمَّ سلِّم عليه» فلا بأس، لكنَّ الأولى أن تجمع بين الصَّلاة والسَّلام خروجاً من الخلاف؛ فإنَّ طائفة من أهل العلم يكرهون ذلك.

الشِّفا (ص٥٩١)، مجموع الفتاوى (٢٧/٢٤٣). (1)

نقلها شيخ الإسلام في (الاقتضاء ٣٣٩/١). **(Y)** 

رواهُ مسلمٌ من حديث عبد الله بن عمرو (٣٨٤)، ومن حديث أبي هريرة (٤٠٨) 🚓. (٣)

والحاصل: أنَّ الحديث يدلُّ على أنَّهُ لا ينبغي أن تدعو عند القبر، بل إذا سلَّمت عليه ﷺ وعلى أبي بكر وعمر والقبلة وتدعو بما تيسَّر لك، دون أن تدعو وأنت متَّجه نحو القبر، حسماً لموادِّ الشِّرك ولوسائله وذرائعه الموصلة إليه.

وأما شدُّ الرَّحل لصلة الرَّحم ولزيارة المرضى، وطلب العلم، ونحو هذا فجائزٌ؛ فهذه ليست مواضع، والكلام في المواضع من الأرض، أمَّا المعاني فالحديث لا يشملها.



#### بابُ

### ما جاء أنَّ بعض هذه الأُمَّة يعبد الأوثانَ

وقولِ الله \_ تعالى \_: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ لَ أُوثُوا نَصِيبًا مِّنَ الْدِينَ أُوثُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَوْتِ ﴾ [النساء: ٥١].

وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِقَكُم بِشَرِ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهُ مَن لَكُنُهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّعْوُتُ ﴿ المائدة: ٦٠].

وقوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا شَهُ الكهف: ٢١].

عن أبي سعيد رَهِي أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لتتبعُنَّ سنن من كان قبلكم، حذو القذَّةِ بالقذَّةِ، حتَّى لو دخلوا جحر ضبً لدخلتموه ».

قالوا: يا رسول الله، اليهودُ والنَّصارى؟

قال: «فمن؟!» أخرجاهُ.

ورواه البرقائي في صحيحو، وزاد: «وإنّما أخاف عليه المشركين، وإذا وقع عليهم الشيف لم يُردُّ وإنّي المضلام، حتّى يكون بعضهم يهلك بعضاً، ويسبي بعضهم ورواه البرقائي في صحيحو، وزاد: «وإنّما أخاف على ورواه البرقائي في صحيحو، وزاد: «وإنّما أخاف على يوم القيامة، ولا تقوم السّاعة حتّى يلحق حيّ من أمّتي الأمثركين، وحتّى تعبد فئة من أمّتي الأوثان، وإنّه سيكون في المشركين، وحتّى تعبد فئة من أمّتي الأوثان، وإنّا خاتم النبيّين، وأنا خاتم النبيّين، وأنا خاتم النبيّين، وأنا خاتم النبيّين، وأمّتي كذّابون ثلاثون، كُلّهم يزعم أنّه نبيّ، وأنا خاتم النبيّين، ويضرعُهم من خذلهم حتّى بأتي أمرُ اللهِ ـ تبارك وتعالى ـ».

# MARORE MILLER ROCK ROCK ROCK ROCK

### ما جاء أنَّ بعض هذه الأُمَّة يعبد الأوثانَ

أراد المصنّف بهذه التَّرجمة بيان أنَّ هذه الأُمَّة لا بُدَّ أن يوجد فيها من يعبدُ الأوثان، ردَّا على من قال: «إنَّ هذه الأُمَّة لا يقعُ فيها شركُّ»؛ فإنَّ بعض المنتسبين للعلم ألَّف المؤلَّفات العديدة في هذا الموضوع، وزعمَ أنَّ الأُمَّة معصومة عن الشِّرك، ولا يمكن أن يقع فيها أيُّ شركٍ، وإنَّما يقع فيها المعاصي والمخالفات والكبائر، ولكن القرآن والسُّنَّة يردَّان عليه، من أجل هذا عقد المصنّف هذه التَّرجمة.

نعم؛ الحقُّ لا يزال فيها ولا ينقطع، وهذه التَّرجمة التي ترجم بها المصنِّفُ قريبة من ترجمة البخاري في صحيحه حيث يقول: (باب تغيُّر الزَّمان حتى تعبد الأوثان)، حدثنا أبو اليمان، عن شعيب، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم السَّاعة حتَّى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة»(١).

وهناك أحاديث وآثار أوردها ابنُ حجر في «شرح البخاري»<sup>(٢)</sup> على هذا المعنى تدلُّ على أنَّ هذه الأُمَّة لا بُدَّ أن يوجد فيها الشِّرك.

والقائلون بأنَّ هذه الأُمَّة لا يقعُ فيها شركٌ يستدلِّون بقوله \_ تعالى \_: ﴿ اَلْمَاتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] قالوا: لمَّا أنَّ الله أكمل لنا الدِّين، وبيَّن لنا الرَّسول ﷺ البلاغ المبين، ورضي لنا الرَّبُ الإسلام ديناً، ونحن مستمسِكُون به فلا يقع الشُّرك فينا.

واستدلُّوا \_ أيضاً \_ بحديث: «إنَّ الشَّيطان أيس أن يعبده المصلُّون في

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۹/۸۹) (۲۱۱۲).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۳/۷۷).

جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم»(١)، قالوا: هذا يدلُّ على أنَّ الأُمَّةَ لا يقعُ فيها شركٌ.

والجوابُ عن هذا واضحٌ؛ فإنَّ قولَهُ: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾؛ أي: كَمُلَ الدِّين عندما أنزلت هذه الآية، وفَهِم أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب وللله أنَّ الشيء إذا كَمُلَ لا بُدَّ وأن يعتريه النَّقصُ (٢)، فما من شيءٍ كَمُلَ إلَّا ومآلهُ النَّقصُ بكُلِّ حالِ (٣).

وقال الرَّسول ﷺ في خطبته: «لا ترجعوا بعدي كفَّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. . . » (٤) ، وقال: «أخوفُ ما أخاف عليكم الشَّركُ الأصغر » (٥) إلى غير ذلك، كُلُّ هذا يدلُّ على أنَّهُ لا بُدَّ من وجود الشرك في هذه الأمَّة، ولذا عقد المصنَّف هذه الترجمة: (باب ما جاء أن بعض هذه الأمَّة يعبد الأوثان) (٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (١١٨/١٩) (٣٥٥٤٩)، وابن جرير (٨١/٨) وفي إسنادِهِ انقطاعٌ.

<sup>(</sup>٣) كما قال أبو بكر الخوارزميُّ:

إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالاً إذا قيل: تَمَ (٤) رواه البخاريُّ (١٢١ ـ ١٧٤١ ـ ٤٤٠٣)، ومسلم (٦٥ ـ ٦٦ ـ ١٦٧٩ ـ ٢٩٠٥) من حديث عبد الله بن عمر وأبي بكرة وجرير الله .

<sup>(</sup>٥) يأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٦) وأمَّا الجواب عن الاستدلال بحديث «إنَّ الشَّيطان أيس...» فقد بيَّنه الشَّارح في أوَّل الكتاب، وخلاصته: أنَّ اليأس وقع من الشَّيطان حين أصابته الحسرة من انتشار الخير، وليس في الحديث أنَّ يأسه وظنَّهُ صحيحٌ.

## ﴿ وقولِ الله ـ تعالى ـ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلْغُوتِ ﴾ [النساء: ٥١].

المعنى: أنَّ هذه الأُمَّة لا بُدَّ أن يوجد فيها نظير ما وجد عند اليهود والنصاري، ممَّا تضمَّنته هذه الآية.

وسبب نزول الآية هو: أنَّ المشركين بعثوا من قبلهم وفداً إلى يهود المدينة وقالوا: جئنا نسألكم عنَّا وعن محمَّد؟

قالوا: ما أنتم وما محمَّد؟ \_ والقائل حيي بن أخطب، وكعب بن الأشرف، وهما أعلم علماء اليهود، ولكنَّهم أشرُّهم ضلالاً \_.

قالوا: محمَّدٌ صنبورٌ \_ يعني: وحدَهُ \_، لم يتبعه إلَّا سُرَّاق الحجيج من مزينة وغفار، ونحن نسقي الماء واللَّبن وننحر الكوماء(١) \_ يعني: للحُجَّاج \_، ونحن سدنة بيت الله الحرام.

فقال الكافرانِ الكاذبانِ الجاحدانِ الملعونانِ: أنتم خيرٌ وأهدى سبيلاً من محمَّد.

فأنزل الله: (﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ نَوَا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَبِ ﴾ وهـما حيي بن أخطب وكعب بن أشرف - ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآءِ أَهَدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ ﴾ - يعني: من محمَّد - ﴿ أُولَكِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٥١، ٥٢] (٢).

كلاهما عن داود \_ وهو ابن أبي هند \_.

<sup>(</sup>١) هي: النَّاقة الضَّخمة طويلة السَّنام، فإذا كانت عظيمة السَّنام فهي: (مِقحاد)، ينظر: فقه اللُّغة للثَّعالبيِّ (١/ ١٢٢)، ومن الأمثلة النَّحويَّة في ذكر (رُبَّ) للتَّقليل قولهم: «رُبَّ ناقةٍ كوماءَ نُحِرَث».

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور (٦٤٨)، وابن أبي حاتم (٩٧٤/٣) من طريق عمرو بن دينار. ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (١/٤٢١) من طريق أيوب السختياني. ورواه الطبري (٧/ ١٤٢) من طريق خالد بن عبد الله الطحان وعبد الوهاب الثقفي

لا بُدَّ أن يوجد في علماء الأُمَّة نظير ما وجد من حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، يغيِّرون الحقائق، ويفضِّلون طرق الشِّرك، أو طرق الشيوعيَّة والإلحاد المخالفة لشرع الله ودينه، لا بُدَّ أن يوجد في علماء هذه الأُمَّة نظير ما وجد في علماء اليهود والنصارى، هذا هو المعنى، وهذا وجه مطابقة الآية للتَّرجمة.

جميعهم: عمرو، وأيوب، وداود عن عكرمة مرسلاً.

وقد اختلف فيه على داود فرواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم (٩٧٣/٣) والطبري (٧/ ١٤٢) من طريق محمد بن أبي عديٍّ، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ، ورواية الجماعة أصحُّ، وابن أبي عديٍّ قد سلكَ الجادَّة.

تنبيه: رواية الإمام أحمد عن ابن أبي عديِّ نقلها ابن كثير في التَّفسير (٣/ ١٣٩) وليست موجودة في نسخ المسند التي بين أيدينا.

﴿ وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ قُلْ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَنِدَ ٱلطَّعْوَتَ ﴾ [المائدة: ٦٠].

اليهود لما حُرِّمَ عليهم الاصطياد يوم السَّبت تحيَّلوا حِيلاً، فنصبوا الشِّباك يوم الجمعة، تأتي الحيتان على عادتها فتقع في شباكهم يوم السَّبت، فإذا انتهى يوم السَّبت جاءوا وأخذوها، فقالوا: «نحن لم نصطد يوم السَّبت»!، فلعنهم الله عند ذلك، وغضب عليهم، وجعل منهم القردة والخنازير؛ لأنَّهم تحيَّلوا إلى ارتكاب المحرَّم بما صورته صورة المباح؛ فلهذا لا تجوز الحيلُ في الشَّريعة الإسلاميَّة، وقد ورد في الحديث: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنَّصارى؛ فتستحلُّوا ما حرَّم الله بأدنى الحِيلِ»(۱).

<sup>(</sup>١) رواه ابن بطَّة (إبطال الحيل ص٤٦) من حديث أبى هريرة ﷺ، وفيه ضعف.

# ﴿ وقوله ـ تعالى ـ: ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَوُاْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّ مَسْجِدًا ﴿ وَالكهف: ٢١].

أي: بنوا مسجداً على أصحاب الكهف، والمعنى: أنَّهُ لا بد أن يوجد في هذه الأُمَّة من يبني المساجد على قبور الصُّلحاء والأنبياء نظير ما هو موجود في الأمم السَّالفة قبلنا سواء بسواء.

والقبوريُّون يقولون: إنَّ الآية دلَّت على مدح اتِّخاذ المساجد على القبور؛ لأنَّهُ قال: ﴿ قَالَ اللَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَرجت مخرجَ المدح!

ولا يخفى فساد هذا، بل خرجت مخرج الذَّمِّ والعيبِ لهم، سواء كانوا مسلمين أو مشركين، والنَّبيُ ﷺ قال: «لعنة الله على اليهود والنَّصارى اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١) وهذا يبيِّن أنَّ المقام ليس مقام مدح، وإنَّما مقام ذمِّ، والمفسِّرون تكلَّموا على هذه الآية، وأحسن من تكلَّم عليها ونقل أقوال العلماء الأربعة في تحريم بناء المساجد على القبور والأدلَّة في ذلك هو الألوسيُّ في (تفسيره)؛ فإنَّهُ بسطَ المسألة وأوضحها ونقل أقوال العلماء، وردَّ زعمَ من قال: «إنَّ المراد هو المدح، وأنَّهُ يجوز اتِّخاذ المساجد على القبور»، وبالغَ في ذلك - جزاه الله خيراً - (٢).

والمعنى: أنَّ هذه الأُمَّة لا بُدَّ أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم السَّالفة، وقال سفيان بن عيينة: "من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبَّادنا ففيه شبه من النَّصارى" (٣)؛ لأنَّ اليهود يعرفون الحقَّ ولم يعملوا به، والنَّصارى يعبدون الله على جهل وضلال، وهم المذكورون في قوله عمل عبدون الله على جهل وضلال، وهم المذكورون في قوله عمل عبدون الله على على عبدون الله على على عبدون الله على عبدون الله على عبدون الله على المنابعة عبد المنابعة عبد الله على المنابعة المنا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه. (٢) ينظر: تفسير الألوسي (٨/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفتاوي الكبري (٢/ ١٤٢)، درء التَّعارض (٨/ ٦٩).

اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم الفاتحة: ٦ ـ ٧] وهم: اليهود، ﴿وَلَا اَلْضَالِينَ ﴿ وَهُمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

وهنا دسائس يفعلها المستعمرون اليوم في رحلاتهم واقتراحاتهم السياسيَّة عندما يريدون نشر مبدأ من مبادئهم؛ كالشيوعيَّة أو القاديانيَّة أو اليهوديَّة أو النَّصرانيَّة، فعندهم خطَّة، وهي أنَّهم يرون المسلمين فيهم علماء أفاضل، وفيهم أهل خير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيقولون: ينبغي إيجاد فجوة بين هؤلاء وبين عامَّة المسلمين، وصورة الفجوة أن يقال: "إنَّهم قصَّروا ولم يقوموا بواجبهم، وأنَّ الوظائف أغرقتهم، وأنَّهم كذا وكذا»، فينبغي نشر هذا بين العامَّة، حتَّى إنَّ العامَّة ينفرونَ من العلماء ولا يقبلون منهم، فإذا جئنا بأيِّ مذهبِ أو بدعةٍ تقبَّلته العامَّة؛ لأنَّ العقبة الكأداء في سبيل ما نريدُهُ هم: العلماء، فإذا أوجدتم فجوة بينهم وبين العامَّة صار العامَّة لا يقبلون منهم، وصاروا مسرحاً لقبول أيِّ دعوة تأتيهم من غير المسلمين، هذا من خططهم التي قرأناها عنهم.

وهذا من أهم ما ينبغي التَّنبُهُ لَهُ، وهو أنَّ الدُّعاة للباطل يُوجِدون فجوةً بين العلماء وبين العامَّة، حتَّى إنَّهم إذا نصحوهم، وبيَّنوا لهم الأدلَّة، وهدوهم إلى الطَّريق لم يقبلوا منهم، إذن يقبلون أيَّ دعوة مخالفة لدعوة الإسلام، هذا من خطط المستعمرين.

ثُم ذكروا الدَّعوة للشيوعيَّة، وقالوا: الشيوعيَّة لا بُدَّ منها، وهي تتركَّز على أمور، ننبِّه عليها عامَّة المسلمين؛ حتَّى نستطيع أن ندخل عليهم الشيوعيَّة.

فنقول: هذا المال الذي بين المسلمين هو الذي سبَّب القتال، فما هناك قتال بين الحكومات وبين الأفراد، وبين الأسر، وبين النَّاس، إلَّا وسببه المال، فلا بُدَّ أن نستأصل هذا المال ونأخذه من أيديهم حتَّى يصيروا إخواناً، ونستريح من القتل والقتال؛ لأنَّ القتال بين الحكومات والدول، والخصومات

بين الأقارب والأسر، وبين عامَّة المسلمين، كُلُّهُ نشأ بسبب طلب المال، والدَّعوة إلى المال، فإذا سلبنا ما في أيديهم من المال وجعلناهم سواسية ذهبت الضغائن؛ فالشيوعية لا تميِّز بين هذا وهذا، هذا من خطط القضاء على الإسلام، ولهم خطط أخرى طويلة عريضة.

والحاصل: أنَّ هذه الأُمَّة لا بُدَّ أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم التي قبلها.

عن أبي سعيد وليه أنَّ رسول الله عَلَيْهِ قال: «لتتبعُنَّ سنن من كان قبلكم، حذو القذَّةِ بالقَذَّةِ، حتَّى لو دخلوا جحر ضبِّ لدخلتموهُ».

قالوا: يا رسول الله، اليهودُ والنَّصارى؟

قال: «فمن؟!» أخرجاه (١).

(اليهودُ والنَّصارى): بالرفع على أنَّهُ خبرُ مبتدأِ محذوفٍ، تقديرُهُ: أهم اليهودُ والنَّصارى؟

ويجوزُ النَّصب: (اليهودَ والنَّصارى)، على أنَّهُ مفعولٌ لفعلِ محذوفِ تقديرُهُ: تعني اليهودَ والنَّصارى؟

قال: (فمن؟!): فمن المعنيُّون إلَّا أولئك.

وهذا الحديث دلَّ على أنَّهُ لا بُدَّ أن يقعَ في هذه الأُمَّة نظير ما وقعَ في الأمم الأخرى من الانحراف عن دينها؛ كما دلَّت عليه الآيات السَّابقة، هذا وجهُ مطابقةِ الحديث للتَّرجمة، وذكرهِ بعد الآيات السَّابقة.

(لتتبعُنَّ): اللَّام موطِّئةٌ للقسم؛ أي: ممهِّدة للقسم، فالمعنى: «والله لتبعُنَّ سنن من كان قبلكم»، جاءت في جواب قسم محذوف، مثل قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَقَدَّ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ ﴾ [التوبة: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً ﴾ [آل عمران: ٢٢٣].

(حذوَ القُذَّةِ بالقُذَّةِ): لن تخرجوا عن سنن اليهود والنَّصارى والأمم التي قبلكم، حذو القُذَّةِ بالقُذَّةِ؛ أي: كريشة السَّهم مقابلة للريشة الأخرى، لا تزيدُ عليها ولا تنقص.

وقد وقع قولُ النَّبِيِّ ﷺ؛ فإنَّ اليهود قد استحلُّوا الرِّبا، قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَيُظْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَنتٍ أُجِلَتُ لَمُثُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٧٣٢٠)، ومسلمٌ (٢٦٦٩).

كَثِيرًا شَ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ [النساء: ١٦٠ ـ ١٦١]، وقد وُجِدَ في هذه الأُمَّة من يستحِلُّ الرِّبا الذي هو محرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماع.

وَوُجِدَ في الأُمَمِ قبلنا من يبني المساجد على القبور ويعتقد في صلحائهم، وَوُجِدَ في هذه الأُمَّةِ نظير ذلك، بنوا القباب على القبور وعبدوها من دون الله، وصرفوا لها محض حقِّ الله \_ تعالى \_.

كذلك وُجِدَ في الأمم قبلنا من يستجِلُّ المحارم بأدنى الحيل، ووُجِدَ في هذه الأُمَّة من يصنع ذلك.

واليهود يعطّلون يوم السَّبت، والنَّصارى يعطِّلون يوم الأحد، ويوم الجمعة هو أفضل أيَّام الأسبوع، فصار المسلمون يعطِّلون الأعمال يوم الجمعة، شابهوا اليهود والنَّصارى في هذا، وقد تكلَّم ابنُ تيميَّة على هذه المسألة في كتابه: «اقتضاء الصِّراط المستقيم»(۱)، وذكر: أنَّهُ لا ينبغي للمسلمين أن يعطِّلوا الأعمال يوم الجمعة، فهو يومٌ شريفٌ يعملون فيه لأخرتهم، ويعملون فيه لدنياهم، ولا يشابهون فيه غيرهم؛ فإنَّ الصَّحابة ومن بعدهم لم يكونوا يخصِّصون يوم الجمعة بترك الأعمال، وإنَّما يخصِّصونه للتفرُّغ للعبادة بأن يعطِّلوا مساجدهم ويجتمعوا في مسجدٍ واحدٍ، ثُمَّ كُلُّ يذهبُ بالكليَّةِ، ولا يوجد في الشَّريعة الإسلاميَّة شيءٌ يُسمَّى تعطيلاً رسميًا، ولكن لا بالكليَّةِ، ولا يوجد في الشَّريعة الإسلاميَّة شيءٌ يُسمَّى تعطيلاً رسميًا، ولكن لا بأنَّ بوليس هناك تغليل النَّاس، وظنُّوا أنَّ هذا عادة، وأنَّ هذا جائز، وأنَّه لا بأس به؛ لأنَّهم ألِفُوهُ واعتادوهُ وتناقلوهُ وفعلوهُ من غير نكيرٍ، فلو قال قائل: «هذا لا ينبغي»؛ لاعتُبرَ واعتادوهُ وتناقلوهُ وفعلوهُ من غير نكيرٍ، فلو قال قائل: «هذا لا ينبغي»؛ لاعتُبرَ سفيهاً، أو أنَّهُ عاش في القرون الوسطى، وأنَّهُ لم يعرف شيئاً من حضارة الأمم، وما أشبة ذلكَ.

(لتتبعُنَّ سنن من كان قبلكم): في بعض روايات الحديث: «حتَّى لو وُجِدَ

<sup>(1) (1/097).</sup> 

فيهم من يأتي أُمّهُ علانيةً لوُجِدَ فيكم من يفعلُ ذلك (()) والنبيُ عَلَيْهُ يقول: «من تشبّه بقوم فهو منهم (()) وأقلُ ما يفيدُهُ الحديث التَّحريم، وإلَّا فظاهره يقتضي الكفر؛ لأنَّهُ من تشبّه بقوم فهو يكون من أولئك القوم المتشبّه بهم، ونحن مأمورون بمخالفتهم ومعاداتهم وبغضهم وعداوتهم، هذه هي ملَّة إبراهيم: ﴿كَفَرَنَا بِكُرُ وَيَدَا بَيْنَا وَيَنْكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَاةُ أَبدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحَدَهُ وَالْبغضاء أَبدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحَدَه وَ الممتحنة: ٤]، وهذه الملَّة التي أُمِرَ نبيًّنا ﷺ باتباعها بقولِهِ ـ تعالى ـ: ﴿مُمَّ الْمَدَونَ إِلَيْكُ أَنِ انْبَعْ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ النحل: ١٢٣].

<sup>(</sup>۱) رواهُ التِّرمذيُّ (۲٦٤١) من طريق عبد الرَّحمٰن بن زياد الإفريقي، عن عبد الله بن يزيد \_ وهو أبو عبد الرَّحمٰن الحبلي \_، عن عبد الله بن عمرو، به مرفوعاً . أعلَّهُ التِّرمذيُّ بعد إخراجه بقوله: «هذا حديثٌ مفسَّرٌ غريبٌ، لا نعرفُ مثل هذا إلَّا من هذا الوجه».

وعبد الرَّحمٰن بن زياد ضعيفُ الحديثِ، والخبر خبرٌ منكرٌ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

ولمسلم عن ثوبانَ وله الله الله الله الله الله الله ولمسلم عن ثوبانَ ومغاربها، وإنّ أُمّتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي الأرض، فرأيتُ مشارقها ومغاربها، وإنّ أُمّتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها، وأُعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض، وإنّي سألت ربي لأمّتي أن لا يهلكها بسنةٍ بعامّةٍ، وأن لا يسلّط عليهم عدوّاً من سوى أنفسهم فيستبيحُ بيضتهم، وإنّ ربي قال: يا محمّد إذا قضيتُ قضاءً فإنّهُ لا يُردُّ وإنّي أعطيتك لأمّتك ألّا أهلكهم بسنةٍ بعامّةٍ وألّا أسلّط عليهم عدوّاً من سوى أنفسهم فيستبيحُ بيضتهم، ولو اجتمعَ عليهم من بأقطارها حتّى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً»(١).

هذا الحديث حديثٌ عظيمٌ، فيه دليلٌ على شيءٍ من معجزات رسول الله ﷺ حيث أخبر به إلّا بعد وفاته ﷺ، في أيّام عمرَ وبعدَهُ.

(إنَّ الله زوى لي الأرض حتَّى رأيتُ مشارِقَ الأرضِ ومغارِبَها)؛ أي: ضَمَّ ليَ الأرضَ، فقرَّب أبعادها حتَّى رأى البعيد قريباً، فكأنَّهُ يرى جميعها كما يرى الإنسانُ الخبزَ في كَفِّهِ.

(وإنَّ أُمَّتي سيبلغُ ملكها ما زوي لي منها): وقع الأمر كما أخبرَ ﷺ، فإنَّ مُلكَ هذه الأُمَّة اتَّسع شرقاً وغرباً، ما لمْ يتسع شمالاً وجنوباً، فقد انتهى ملك المسلمين إلى طنجة، دخلوا هذه البلاد، وأخضعوهم إلى أوامر القرآن ونواهيه، هذا من جهة الغرب.

ومن جهة الشرق: إلى سور الصين من وراء خراسان، صارت أُمَّة واحدة، يحملون جوازاً واحداً مع اختلاف لغاتهم، وتباعد ديارهم، جوازهُم هو: شهادة ألَّا إلٰه إلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله، بينما كانت أُمَّةً ضعيفةً

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۸۸۹).

مهينة، لكن بتمسُّكها بما جاء به نبيُّها ﷺ صارت أرقى الأمم وأعز الشُّعوب، وأزالوا من الوجود مُلك أُمَّتينِ عظيمتينِ هما أقوى أُمم الأرض وأشدِّها بأساً: فارس والرَّوم.

فإنَّ المسلمينَ لما دخلوا بلاد فارس أخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه، وما جرى لهم من الحروب أمرٌ معروفٌ معلومٌ، وما جرى لملك كسرى من الذُّلِّ والهوانِ، فقد بعثَ إلى ملك (فَرْغانة)(۱)، يقولُ لَهُ: «الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر، فإنَّ أُمَّةً قليلة من بلاد العرب دهمت بلادنا، واستباحت نساءنا وأموالنا، الغوث قبل أن يصل إليك الخطر»، بعث بكتابه هذا رجلاً من قبلِه، لما وصل الرَّسولُ إلى ملك فَرْغَانَةَ وقرأ الكتاب خلا بالرَّسول وقال: «ويحك أخبرني عن هذه الشِّرذمة القليلة التي دهمت بلاد فارس، وقد مضى عليها في الملك أكثر من أربعة آلاف سنة».

قال: «إنَّهم قومٌ من العرب دهموا البلاد كما أخبرك الملك في كتابه».

قال: «أسألك وتصدقني؟»

قال: «أفعل».

قال: «ماذا يقولون؟»

قال: يقولون: «اعبدوا الله وحده لاشريك له»، ويأمرون بالعفاف وصلةِ الأرحام، وينهون عن عبادة الأوثان.

قال: «فما عبادتهم؟»

قال: «خمس صلوات في اليوم واللّيلة، إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوفاً خلف إمامهم، هي أحبُّ إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم».

قال: «هل يغدرون إذا عاهدوا؟».

قال: «لا».

قال: «هل يفون إذا وعدوا؟»

<sup>(</sup>۱) بلدٌ من بلدان ما وراء النهر، قريب من تركستان، وكُلُّ مَنْ مَلَكَ فرغانة يلقَّب بالإخشيد، ينظر: معجم البلدان (٢٥٣/٤)، البداية والنِّهاية (١٧٤/١٥).

قال: «نعم».

قال: «فإن أعطيتموهم ما طلبوا؟»

قال: «ذهبوا وتركونا».

قال: «ارجع إلى رستم، وقل له: صالحوا القومَ فوالله لا طاقةَ لي ولا لكم بهم، والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة»(١).

فالقومُ عَرفوا الإسلام وعَرفوا ماذا يدعو إليه الإسلام وماذا ينهى عنه.

هذا معنى قول النبيِّ عَنَّ: "وإنَّ أُمَّتي سيبلغ ملكها ما زُويَ لي منها"، والمسلمون لما حاربوا قيصر ملك الروم، عندها أحسَّ بالضعف وانكسرت جيوشه، وهُزموا شرَّ هزيمة، وظهرَ وعدُ اللهِ: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْتُوْمِئِينَ اللهِ وَهُزموا شرَّ هزيمة، وظهرَ وعدُ اللهِ: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْتُوْمِئِينَ اللهِ اللهِ الله وَهُ السّطيع حمله من الشَّام ذاهباً إلى بلاده وبكى وهو راكب بعيره حتَّى أخضل لحيته بالبكاء وقال: "السّلام عليك يا شوريا، سلام مودع لا لقاء بعدَهُ"؛ لعلمه أنَّ هذا دينٌ من تمسَّك به سادَ، ومن ضيَّعهُ ضاعَ، ولم يُهزم المسلمون، لكن لما غيَّروا غيَّر عليهم، وأصبحوا غثاء كغثاء السيل، كما أخبر النبيُّ عَنِي فهذا ابنُ الأثير يقول في شأن المسلمين وقتل في يوم لما أراد ذكر واقعة التتار حين خرجوا يريدون استئصال المسلمين وقتل في يوم واحد سبع مئة ألف من المسلمين، قال ابنُ الأثير: "كنتُ أقدِّم رجلاً وأوخر

هل أذكرُ ما حلَّ بالمسلمين؟!

هل أذكرُ المصائب التي جرت على الإسلام وأهله؟!».

ثُمَّ قالَ: «يا ليت أُمِّي لم تلدني، يا ليتني كنتُ نسياً منسيًاً!!»، ثُم أخذَ يُبيِّن شيئاً من الواقعة (٢)، مع أنَّهُ توفي قبل أن يكمل واقعة التتار، وإنَّما ذكر

<sup>(</sup>١) ينظر: تجارب الأمم وتعاقب الهمم لابن مسكويه (١/٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل في التَّاريخ (١٠/ ٣٣٣).

مقدِّمة خروجهم، وبسطَها السُّبكيُّ (١) وغيرُهُ.

قال: (وأُعطيتُ الكنزينِ الأحمر والأبيض)؛ أي: الذَّهب والفضَّة.

(والله يسلّط عليهم عدواً من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم) وهي: ساحتهم وما يملكونه من البلاد.

(قال الله: إنّي إذا قضيتُ قضاءً فإنّهُ لا يُردُّ)؛ أي: إذا حكمتُ حكماً مُبرماً فلا قدرةَ لأحدِ على ردِّهِ.

(وإنّي أعطيتك الأُمّتك اللّا أهلكها بسنة بعامّة، وألّا أسلّط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتّى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً): فالله أعطى محمّداً عليه ما طلب، ما عدا تسليط بعضهم على بعض، فإذا اختلفت الأُمّةُ سلَّظ عليها الكفّار، ما عدا تسليط بعضهم على بعض، فإذا اختلفت الأُمّةُ سلَّظ عليها الكفّار، ودخلوا من هذه الجهة؛ فإنَّ الله يقول: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكُنفِينَ عَلَى ٱللّهُ لِلْكُنفِينَ عَلَى ٱللّهُ لِلْكُنفِينَ عَلَى ٱلمُؤمنِينَ سَيِيلًا إِنَّ سلطة للكافر على المؤمن، المعنى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سلطاناً، لكن قد تقول: نَجِدُ الآن السلطة للكفّار على المسلمين فأين وعد الله في قوله: ﴿وَكَانَ عَفًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللّهِ المسلمين فأين وعد الله في قوله: ﴿وَكَانَ عَفَّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلمُؤْمِنِينَ إِنَّ عَلَى المسلمين فأين وعد الله وي قوله: ﴿وَكَانَ اللّهُ لِلْكُنفِينَ عَلَى وَلَيْكِ ٱللّهُ لِلْكُنفِينَ عَلَى وَلَيْدِ اللّهُ لِلْكَنفِينَ عَلَى السَيْخَلَقُ ٱللّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُر وَعَمِلُوا وَلَا يَعْمَلُ اللهُ لِلْكَنفِينَ عَلَى السَيْخَلَقُ ٱللّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُر وَعَمِلُوا السَّمْ اللّهُ لِلْكَنفِينَ عَلَى السَالِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) طبقات الشَّافعية الكبرى (١/ ٣٢٩).

دِينَهُمُ اللَّذِي الْرَضَىٰ لَمُمْ وَلِيُكِبِلَلْهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ [النور: ٥٥]، وفي قوله: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْتُنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِر أَتَ الْأَرْضَ وَالسَّاعِينَ السَّلُومُ وَنَ السَّلُومُ وَلَهُم عَلَى المسلمين، والمسلمون لا قدرة لهم على مدافعتهم!

نقول لك: هذا وعدُ الله ولن يُخلف اللهُ وعدَهُ، لكن هل المسلمون اليوم ينطبقُ عليهم أنَّهُم مؤمنون حقَّاً؟!

تقول: ما علامة اختلال شيء من الإيمان؟

نقول لك: المؤمنون الذين جاء ذكرهم في الآيات السَّالفة ووعدهم الله بالنصر وصفهم الله بخمس صفات فانظر هل تنطبق على المسلمين اليوم؟! هذه الصفات هي في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَةُمُمُ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ المُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُ المُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ [الأنفال: ٢ - ٤].

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اللَّهُ تعظيماً لله وهيبة من خالقهم وبارئهم هل يوجد شيءٌ من ذلك فينا؟!

﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ إذا سمعت القرآن هل يخشع قلبك وتخشع جوارحك وتعمل بما سمعت؟!

﴿وَعَلَىٰ رَبِهِم يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَ الله في جميع أمورهم ومُلمَّاتهم، وليس في قلوبهم أجلُّ من خالقهم، مع الأمر بتعاطي الأسباب، هل هذا منطبقٌ علينا؟!

﴿اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلَوٰةَ ﴾ يؤدُّون الصَّلاة بواجباتها وشروطها وسننها في أوقاتها، هل هذا منطبقٌ علينا؟!

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞﴾؛ أي: يؤدُّون زكاة أموالهم طيبةً بها نفوسهم بنيَّة صادقةٍ وإخلاصٍ لله، هل هذا منطبقٌ علينا؟! ﴿أُولَيَكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾.

ورواهُ البرقانيُّ في «صحيحِهِ»، وزاد: «وإنَّما أخاف على أُمَّتي الأئمَّة المضلِّين، وإذا وقع عليهم السَّيف لم يُرفع إلى يوم القيامة، ولا تقومُ السَّاعة حتَّى يلحق حيٍّ من أُمَّتي بالمشركين، وحتَّى تعبدَ فئةٌ من أُمَّتي الأوثان، وإنَّهُ سيكون في أُمَّتي كذَّابون ثلاثون، كُلُّهم يزعم أنَّهُ نبيٌّ، وأنا خاتمُ النبيِّين، لا نبيَّ بعدي، ولا تزال طائفةٌ من أُمَّتي على الحقِّ منصورةٌ لا يضرُّهُم من خذلهم حتَّى يأتي أمرُ اللهِ ـ تبارك وتعالى \_»(۱).

(الأثمّة): جمعُ إمام، والإمام هو من يقتدى به، فكُلُّ من يقتدى به فهو إمام، وإذا كان يقتدى به في غير الخير، فهذا من الأئمّة المضلّين؛ كما في هذا الحديث، وكما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ كُلّما دَخَلَتْ أُمّةٌ لّعَنَتْ أُخْنَها حَقَى إِذَا الحديث، وكما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ كُلّما دَخَلَتْ أُمّةٌ لّعَنَتْ أُخْنَها حَقَى إِذَا الحديث وكما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ كُلّما دَخَلَتْ أُمّةٌ لّعَنَتْ أُخْنَها حَقَى إِذَا الحديث وكما في قوله للأُولَدهم رَبّنا هَتَوُلاَةِ أَصَالُونا فَعَاتِهم عَذَابًا ضِعْفًا مِن النّارِ قَالَ لِكُلّ ضِعْفُ وَلَكِن لا نَعْلَون الله الأعراف: ٣٨]؛ وذلك لأنّهم قادة في الشّر والبلاء، وقادة في مخالفة ما جاء به النّبيُ ﷺ، كما هو واقعٌ فيه كثير من النّاس.

#### وعلماء الضلالة ينقسمون إلى قسمين:

القسمُ الأوَّلُ: علماء ضلالة، ممَّن يبيعُ دينَهُ بدنيا غيرِهِ، علماء الفسوق،

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمامُ أحمد (۷۹/۳۷) (۲۲۳۹۰)، وأبو داود (۲۲۵۲) ـ تامَّاً ـ، والتُّرمذيُّ (۲۱۷۲)، وابن ماجه (۳۹۵۲) ـ مختصراً ـ، من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء الرَّحبي، عن ثوبان، به مرفوعاً.

ومن هذا الطريق أخرجه مسلم سواء بسواء، بل شيخ مسلم وشيخ الترمذيِّ واحد! فإعراضُ مسلمٍ عن هذه الزَّيادة مع تحصُّلها لَهُ \_ روايةً \_ مشعِرٌ بإعلالها، والله أعلم.

آلة السِّياسة، وأعوان الرِّياسة، هؤلاء من الأئمَّة المضلِّين؛ وذلك لأنَّهم يفتون الرُّؤساء تزلُّفاً لديهم وتقرُّباً إليهم؛ لطمع في دنياهم.

القسمُ النَّاني: من يدعو إلى بدَّعته ويأمر النَّاس باتباعه، ويقول: «قد جئتكم بما لم يأت به غيري»؛ كأحمد التيجاني له أتباعٌ كثيرون لا يحصون في المغرب، يُسمَّون: (التيجانيَّة)، جاءهم بورد يزعم أنَّ قراءته تفضل على قراءة القرآن بستَّة آلاف مرَّة، ويزعم أنَّ أصحابه ومتَّعيه أفضل من أصحاب الرَّسول على حلَّت في جسمِه، وأنَّه يحكي عن الله؛ كما كان الرَّسول على عدكي عن الله، هذا لا شكَّ أنَّه من الأئمَّة المضلِّين، وأمثالهم كثير من المبتدعة وأهل الطُّرق المنحرفة والطُّوائف التي خرجت عن الطَّريق المستقيم، وهذا معنى قوله على المُضلِّين، يُحسِّنون للناس خرجت عن الطَّريق المستقيم، وهذا معنى قوله على أمَّته المضلِّين، يُحسِّنون للناس الضَّلال، ويقولون: إنَّ هذا هو الحقَّ، وليس هو بالحقِّ بل هو الضَّلال البعيد، وهذا مصداق ما أخبر به النبيُّ على من خوفه على أمَّته من أمثال البعيد، وهذا مصداق ما أخبر به النبيُّ على من خوفه على أمَّته من أمثال البعيد، وهذا مصداق ما أخبر به النبيُّ على من خوفه على أمَّته من أمثال المعرد.

(وإذا وقع عليهم السّيف لم يرفع إلى يوم القيامة): هذا من علامات نبوّته على فإنَّ السَّيف منذ وقع على رقبة عثمان في هو لا يزال باقٍ في هذه الأُمَّة، لا يرتفع إلى يوم القيامة، إلَّا أنَّهُ يقِلُّ ويكثرُ، فرُبَّما وقعَ في جهةٍ، وارتفعَ عن جهة.

وعثمان ﴿ الله الخلفاء ومن أجلِّ الصَّحابة وأفضلهم، وقد شهد له النبيُّ ﷺ بالجنَّة، وهو ذو النُّورين، تزوَّج بنتين من بنات الرَّسول ﷺ، وما وقع له في آخر أيَّامه هو ابتلاء وامتحان، ولما قتل ﴿ الله المعروفة التي قال فيها:

ضحّوا بأشمط عنوان السُّجود به يقطِّع اللَّيل تسبيحاً وقرآناً(۱) وما وقع بين الصَّحابة هو مصداق ما أخبر به الرَّسول ﷺ، فقد وقع

<sup>(</sup>١) ينظر: الاستيعاب (٣/١٠٤٩)، تاريخ الإسلام (٢/٢٥٢).

بسبب قتل عثمان ما وقع كوقعة صِفِين، ووقعة الجمل، وخروج الخوارج، وما حصل بين علي ومعاوية على فتنة ابن الأشعث، وسليمان بن صرد، إلى غير ذلك من الفتن التي لا تحصى، وهذا معنى قوله على (وإذا وقع عليهم السَّيف لم يرفع إلى يوم القيامة).

إلّا أن أهلَ السُّنَةِ والجماعةِ يمسكون عن الكلام فيما شجر بين الصَّحابة، ويترضَّون عنهم، ويقولون: هم في ذلك إمَّا مجتهدون مصيبون، أو مجتهدون مخطئون، وخطؤهم مغفورٌ لهم؛ لأنَّهُ نشأ عن حسن نيَّة واجتهاد، ثُمَّ هذا الخطأ مغمورٌ في جانب فضلهم، وجانب سابقتهم، وتصديقهم للرَّسول ﷺ، وإيمانهم به، وجهادهم معه ـ رضي الله عنهم وأرضاهم ـ، وكما قال بعض السَّلف: «تلك دماءٌ طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا»(۱).

(ولا تقومُ السّاعة حتَّى يلحق حيِّ من أُمّتي بالمشركين): (الحيُّ): القبيلة، يلحقون بالمشركين، ويدينون بما عليه المشركون، وهذا وقع كما أخبر به ﷺ؛ فإنَّ من تأمَّل التَّاريخ ونظر فيما ورد في الوقائع التي حصلت بعد وفاته ﷺ، وبعد وفاة أبي بكر رها عصل من الرِّدَةِ في أيَّام أبي بكر وما بعده في كُلِّ قرنٍ وجيلٍ، عرف مصداق ما أخبر به الرَّسول ﷺ من قوله: (ولا تقوم السَّاعة حتَّى يلحق حيُّ من أُمَّتي بالمشركين).

(وحتَّى تعبدَ فئة من أُمَّتي الأوثان): هذا شاهدُ التَّرجمة من أنَّ هذه الأُمَّة لا بُدَّ أن يوجد فيها من يعبد الأوثان؛ كما وُجِدَ في مشركي العرب الذين بُعِثَ فيهم النَّبيُّ عَلَيْه، وإن سمَّوا عبادتهم للأوثان: (توسُّلاً)، أو (طلباً للشَّفاعة)، فالحقيقة أنَّها عبادة، والأسماء لا تغيِّر الحقائق، ولكن هذا مصداق ما أخبر به الرَّسول عَلَيْهُ من وقوع الشِّرك في هذه الأُمَّة، كما هو واقعٌ في وقتنا هذا وقبل

<sup>(</sup>١) ينظر: منهاج السُّنَّة (٦/ ٢٥٤)، معجم الشيوخ للزَّهبي (٢/ ١٨٦).

إن شئتَ من ملَك إن شئتَ من بشر إن شئتَ من شجرٍ إن شئتَ من حجرِ إن شئتَ من بلدٍ إن شئتَ من نارِ إن شئتَ من رسلٍ إن شئتَ من بلدٍ إن شئتَ من نارِ يعني: ما في هذا الوجود إلَّا الله، فهذا من الأئمَّة المضلِّين، وهذا في الحقيقة أكفر من اليهود والنَّصارى؛ كما قالَ شيخ الإسلام ابن تممَّة (۱).

(وإنّه سيكون في أمّتي كذّابون ثلاثون، كُلُهم يزعم أنّه نبيّ وأنا خاتم النبيّين لا نبيّ بعدي): أخبر في هذا الحديث بأنّه سيأتي أناسٌ يدّعون أنّهم أنبياء، وأنَّ جبريل عَيْهُ يأتيهم بالوحي، وأنّهم ثلاثون شخصاً، ووقع كما أخبر؛ فإنّ أناساً ادّعوا أنّهم رسل، وأنّهم أنبياء الله، وهم كذبة فيما ادّعوه، منهم مُسيلمة الكذّاب، قتله خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر، وكان معه خلق كثيرٌ من بني حنيفة، فغزاه المسلمون في عقر داره، وقتلوه، وأبادوا خضراءه، لكن قُتل من الصّحابة خلقٌ كثيرٌ ـ أيضاً ـ، واستحرّ القتلُ في القرّاء من الصّحابة خلقٌ كثيرٌ ـ أيضاً ـ، واستحرّ القتلُ في القرّاء من الصّحابة

كذلك \_ أيضاً \_ الأسودُ العنسيُّ في اليمن، ولكن تصدَّى له بعض المسلمين فقتلوه في حياة النَّبيِّ ﷺ.

وكذلك \_ أيضاً \_ طليحة بن خويلد الأسدي في خلافة أبي بكر، كان يلتف في كسائه، ويقول: «هذا جبريل أتاني ليخبرني بما أمر الله به»، فتبعه

<sup>(</sup>١) ينظر: التَّدمريَّة (ص٤٩)، شرح الأصفهانيَّة (ص١٥٨)، الفتاوى الكبرى (٣/٥٠٢).

خلق كثير فقاتله الصَّحابة، ولكنَّهُ أسلم وحسن إسلامه، واستشهد يوم القادسيَّة في العراق في خلافة عمر ﷺ.

وكذلك سجاح، وهي امرأةٌ من بني تميم، ادَّعت أنَّ الوحي يأتيها، فتبعها من بني تميم نحو مئة ألف مقاتل، فصار معها خلقٌ كثيرٌ، واتَّفقت مع مسيلمة؛ كما هو معلومٌ في كتب الأخبار، لكن نُقِلَ أنَّها أسلمت وتابت ولهذا قال الشَّاعر(1):

وأمَّا سجاح با جهولُ فأسلمتْ وربُّك توَّابٌ على كُلِّ تائبِ ويقول شاعر بني تميم في شأن سجاح:

أمسَتْ نبيَّتُنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء النَّاس ذكراناً

يعرِّضُ بأنَّ نبيَّتهم أنثى، وخبرها مع مسيلمة حينما خطبها معلومٌ في كتب التَّاريخ، وقد أشار إلى شيء من هذا ابن جرير في «تاريخه»، وابن كثير (٢).

وكذا المختار ابن أبي عُبيد؛ فإنَّهُ تولَّى العراق وتتبَّع قتلةَ الحسين بن علي، ولكنَّ الشَّيطان زيَّن له، وادَّعى أنَّ جبريل ﷺ يأتيه، وقال: «هذه الملائكة تقاتل معنا»، حتَّى إنَّ رجلاً قال: «يا نبيَّ الله رأيت الملائكة تقاتل معنا».

فقال: «أخبر النَّاسَ»، فأخبر النَّاس بأنَّ الملائكة تقاتل مع المختار ابن أبي عبيد، فلمَّا أشاع الرجل هذا الخبر، أخذه المختار وضمَّهُ إليه، وقتلَهُ خشية أن يُكذِّب نفسَهُ، وقُتل المختار بعد ذلك، مع أنَّهُ صارت له شوكةٌ عظيمةٌ، وكان ابن عمر را قد تزوَّج أختَهُ \_ وهي: صفيَّة بنت أبي عبيد \_.

وكذا الحارث الكذَّاب أيَّام عبد الملك بن مروان، ثُمَّ ظهر كذَّابون ادَّعوا النُّبوَّة في خلافة بني العبَّاس، وعُدَّ من ادَّعى النُّبوَّة وكانت لهم شوكة وقوَّة

<sup>(</sup>۱) هو: شيخ شيوخنا الشَّيخ الفقيه عبد اللَّطيف بن إبراهيم آل الشَّيخ ـ رحمه الله تعالى ـ، والبيت من قصيدته في الرَّدِّ على فتى البطحاء (ص١١٩).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٣/ ٢٦٧)، البداية والنَّهاية (٩/ ٤٥٧).

وحصل لهم أتباع فبلغوا هذا العدد، أمَّا الذين ادَّعوا النُّبوَّة ولم يتبعهم أحدٌ بل نشأ ذلك عن جنونٍ أو خللٍ في العقل فهم كثيرون جدَّاً لا يُحصون، ولهم أخبارٌ في كتب الأدب وكتب التَّاريخ، شيءٌ من الجنون، وشيءٌ من الحكايات المضحكة، من ذلك: أنَّ رجلاً ادَّعى النُّبوَّة في عهد هارون الرَّشيد فقال هارون: «احبسوه في هذه الغرفة وأطعموه».

ففعلوا، وكانوا يطعمونه أصنافاً جيِّدة وطيِّبة، فأعجبه ذلك.

وبعد سبعة أيَّام أخرجوه، فقال له الرَّشيد: «هل أنت نبيٌّ؟»

قال: «نعم، وجبريل أتاني اليوم».

فقال الرَّشيد: «ماذا قال لك جبريل؟»

قال: «قال لي: ادخل هذه الغرفة، ولا تخرج منها أبداً».

فضحك الرَّشيد، وكان يريد أن يعاقبه فتركه؛ لأنَّهُ مجنونٌ مختلٌ، أعجبَهُ الأكلُ فأراد الإقامةَ عندهم! (١).

(وأنا خاتم النبيين): يعني: أنَّ النَّبوَّة انقطعت بوفاته ﷺ؛ كما في قوله تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُّ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَم ٱلنَّبِيَّانُ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، فهو الخاتم، لا نبئ بعدَهُ.

(ولا تزال طائفةٌ من أُمّتي على الحقّ منصورة، لا يضرُهم من خذلهم ولا من خالفهم): في هذا الحديث البشارة لهذه الأُمّة؛ وأنَّ الخير لا يزال باقياً فيها إلى يوم القيامة، ولا ينقطعُ الخير من هذه الأُمَّة، بدليل قوله على الحقّ ثابتون، وبالحقّ عاملون، ولذا بقيت الطَّائفة المنصورة، وورد في بعض الأخبار أنَّهم بالشَّام وفي بيت المقدس، لكن هذا لا يصحُّ .

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل في التَّاريخ (٣٢٦/٤)، تاريخ الإسلام (٣٨٦/٥).

بل قالَ الإمامُ النَّوويُّ(١) وغيرهُ: «لا يشترط أن يكونوا في موضع معيَّن، أو جهة معيَّنة، بل يمكن وجودهم وهم متفرِّقون، وقد لا يعرف بعضهم بعضاً».

كما هو الواقع؛ فإنَّ منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومنهم من يعرف الحديث ويببِّنه، ومنهم من يبيِّن للنَّاس محاسن الشَّريعة وحِكَمها وأسرارها، ومنهم من يدعو إلى الله على طريقة الرُّسل، هؤلاء هم الطَّائفة المنصورة ما داموا على الحقِّ مستقيمين، لكن لا يشترط أن يكونوا جماعة لهم غلبة وقوَّة وشوكة، بل يمكن وجودهم على هذه الكيفيَّة.

(حتَّى يأتي أمرُ اللهِ عليه اللهِ عليه المراد بـ (أمر الله): قيام السَّاعة، وقد جاء في الحديث: «إنَّ الله يبعث ريحاً طيِّبة تأخذ بأبط كُلِّ مؤمنٍ ومؤمنة فيمونوا، ولا يبقى على وجه الأرض إلَّا شرار النَّاس، وعليهم تقوم السَّاعة»(٢).

ولا يصِحُّ؛ فإنَّ راويه عن أبي أمامة هو: عمرو بن عبد الله السَّيبانيُّ ـ بالسِّين المهملة ـ الحضرميُّ، وهو مجهولٌ، لا يُعرف، ينظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٢٧٠)، التَّقريب (ص٠٤٧)، وذكرُ ابنِ حبَّان له في (الثِّقات ١٧٩/٥) لا يغيِّر شيئاً؛ فإنَّهُ ذكرَهُ جرياً على قاعدته في ذلك، وأمَّا قول الهيثميِّ (مجمع الزوائد ١٨٨/٧): «رجاله ثقات»، فليس بظاهر، ثمَّ لو اعتبرنا توثيق ابن حبَّان والهيثمي؛ فإنَّ الخبر لا يُقبل تفرُّد عمرٍو بهِ، ولا يُحتمل منه؛ فإنَّ الهم تتداعى على نقلِه!

وممًّا يقوي إعلال الخبر: أنَّ الْشيخين أخرجا أصل الخبر وأعرضا عن كُلِّ زيادةٍ تعيِّن موضع الطَّائفة المنصورة (صحيح البخاري: ٧٣١١، صحيح مسلم: ٢٤٧ ـ ١٥٦). وعدم اعتبار الأئمَّة التَّحديد دالٌّ على أنَّهُ لم يصحَّ عندهم؛ فإنَّ الإمام أحمد تَطَّلُهُ سُئل عنهم فقال: "إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم!"، ينظر: معرفة علوم المحديث للحاكم (ص٧).

وقال البخاريُّ نُظَيِّلُهُ (الجامع الصَّحيح ٩/ ١٠١): «هم أهل العلم».

قَالَ القَاضِي عَياضَ كَلَيْتُهُ (إكمالَ المعلم ٦/ ٣٥٠): ﴿إِنَّمَا أَرَادُ الْإِمَامُ أَحَمَدُ أَهُلُ السُّنَّة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث».

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۳/۲۷).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩٣٧) من حديث النَّواس بن سمعان ﷺ.

(تبارك وتعالى)؛ أي: تعاظم، وهذه العبارة: (تبارك) لا يجوزُ إطلاقها إلا على الله على ألذي بِيدِهِ المُلكُ [الملك: ١]، وقوله: ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله على المباركُ، والعبدُ هو المباركُ، والفعلُ منه بركة، أمَّا ما تقوله العامَّة ممَّا هو جارِ على ألسنتهم عندما يسوق دابته يقول: «عساها تتبارك»، أو «جعلها تتبارك»، فهذا لا ينبغي، ولا يجوز، فلفظة (تبارك) لا يجوز إطلاقها إلَّا على الله، إنَّما تقول: «جعلها اللهُ مباركةً»، هذا لا بأس؛ لأنَّ معنى: (تبارك): تعاظم؛ وهذا لا يصلح إلَّا لله، قال ـ تعالى ـ فيما حكى عن عيسى عليه: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْمَنِي بِالصَّلَوةِ فَي مُارَكًا أَيْنَ مَا يقوله ابن القيم وغيرُهُ (١٠).

وأمَّا قولُهم: «زارتنا البركة»، «هذا من بركاتك» فلا بأس به؛ لأنَّهُ من باب التَّفاؤلِ<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>۲) ويشهد لقول الشَّارح كَلَّلُهُ قول أسيد بن حضير في خبر عائشة رشى وضياع عِقدها: «ما هي بأوَّل بركتكم يا آل أبي بكر»، رواه البخاريُّ (٣٣٤)، ومسلم: (١٠٨ ـ ٣٦٧)، خلافاً لمن منع.

### بابُ

### ما جاءَ في السِّحر

وقولِ اللهِ \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ عَكِلُمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰكُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وقولِهِ: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ٥١].

قال عمر: «الجبتُ»: السِّحرُ، «والطَّاغوتُ»: الشَّيطان.

وقال جابرٌ: «الطَّواغيت»: كُهَّانٌ كان ينزلُ عليهم الشَّيطان في كُلِّ حيِّ واحدٌ.

قالوا: يا رسول الله: وما هُنَّ؟

قال: «الشِّركُ باللهِ، والسِّحرُ، وقتلُ النَّفسِ التي حرَّمَ اللهُ إلَّا بالحقِّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، والتَّولي يوم الزَّحفِ، وقذفُ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ».

وعن جُندَبٍ مرفوعاً: (حدُّ السَّاحر ضربهُ بالسَّيفِ). رواهُ التِّرمذيُّ، وقال: «الصَّحيحُ أنَّهُ موقوفٌ».

وفي «صحيح البخاريِّ» عن بَجَالَةَ بنِ عَبَدَةَ قال: كتبَ

# بابُ ما جاءَ في السِّحرِ

(السّحر) هو: ما لطُفَ وَخفيَ سببُهُ؛ وذلك أنَّ السَّحرةَ يعملون الأعمال الغريبةَ التي ربَّما أثَّرت في أبدان النَّاس وقلوبهم بما يتعاطونه، تارةً بالعَقْدِ والنَّفْثِ، وتارةً بالأدوية، فيؤثِّر ذلك ببدن المسحور \_ بإذن الله \_، وهي رُقى وعُقدٌ ينفثونَ فيها يقصدون بها التَّاثير بالمسحور.

﴿ وقولِ اللهِ ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ آشَتَرَىٰهُ مَا لَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقُ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

أي: حظُّ ونصيبٍ.

وفي السِّحر مؤلَّفات عديدة، منها مؤلَّفٌ يسمَّى (مُجرَّبات) وهو مطبوعٌ، ومنها كتاب آخر اسمه: «الجواهر اللمَّاعة لإحضار ملوك الجانِّ في الوقت والسَّاعة»، أعمال تعملها عندهم، سبعة وعشرون عملاً، فإذا عملتها حضرَت الجنُّ والشَّياطين إليك، ولكن لا يمكن ذلك إلَّا بالتقرُّب إليهم، وكذلك كتاب: «شمس المعارف الكبرى»، ولا شكَّ أنَّها كتبُ شرِّ.

والسِّحر حقيقة، وليس مجرَّد تخيُّلات، ويكفرُ السَّاحر على الصَّحيح، وقال الشَّافعيَّةُ: لا يكفر، بل يُسأل فيقال لَهُ: «صف لنا سحرك»، فإن وصفَهُ بما يقتضى الكفر كفر وإلَّا فلا (١٠).

وأمَّا مذهب الجمهور فهو: أنَّ السَّاحرَ كافرٌ، حلالُ الدَّم والمالِ(٢)؛

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (٢٩٣/١)، الحاوي الكبير (٩٦/١٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر: جامع التّرمذيّ (۳/ ۱۱۲)، درر الحكّام (۳۰۳/۱)، البحر الرَّائق (۱۳٦/۵)، البيان والتَّحصيل (۱۲/ ٤٤٣)، الذَّخيرة (۲۱/ ۳۲)، الفروع (۲۰۲/۱۰)، الإقناع (۴۰۷/۶).

كما في قولِهِ - تعالى -: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَتَمَنَ وَمَا كَفَرُ سُلَتِمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَنُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُر فَيْ فَيَعَلّمُونَ مِنْ الْمَرْءِ وَزَوْجِدٍ ﴾ [البقرة: ١٠٢] قالوا: هذا يدلُّ على أنَّه يكفر، وأمَّا توبته فقد ذهب بعض العلماء إلى أنَّها لا تقبل، فلا بُدَّ أن يُقتل تابَ أو لم يتب؛ وعلَّلوا ذلك بأنَّ السِّحرَ علم تعلَّمه يعرفُه بقلبِهِ، وتوبتُه لا تزيلُ هذا العلم من قلبِهِ، فتُقبل توبته فيما بينه وبين الله، أمَّا في الأمر الظَّاهر فلا بُدَّ من قتله.

ولكنَّ القولَ الصَّحيحَ أنَّ السَّاحرَ إذا تابَ فإنَّ اللهَ يقبلُ توبته، وتعصم توبته دمَهُ ومالَهُ؛ بدليل قصَّة سحرة فرعون وهم من أشدِّ النَّاس سحراً قُبِلَتْ توبتُهُم، ولم يؤثِّر عليهم عِلمهم بالسِّحر بشيءٍ؛ لأنَّهم اعتقدوا أنَّ هذا العلمَ باطلٌ، كما أنَّ الإنسانَ يعرِفُ الكفرَ ولا يصير بعلمِهِ الكفرَ كافراً إذا كان يتبرأُ منهُ، وهذا هو قول كثير من أهل العلم.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٣٢٦٨)، ومسلمٌ (٢١٨٩).

سَحرَهُ لبيدُ بنُ الأعصم اليهودي، وهنا سؤالٌ يثيرُهُ أعداءُ الله، وهو: أنَّهم يقولون: كيف يوثق بما يأتي به النَّبيُّ عَلَيْ من الأمر والنَّهي، ومن الأحكام، ومن التَّوحيد وهو في حالة يخيَّل إليه أنَّهُ يفعلُ الشَّيء ولا يفعله، فهذا يكون نقصاً في الرَّسول وهو المبلِّغ عن الله؟!

نقولُ لهم: أمَّا بالنِّسبة للوحي فلا شكَّ أنَّ الله عصمَهُ، ولا يدخل في هذا الباب، فالذي يأتيه من عند الله يبلِّغهُ النبيُّ ﷺ بإذن الله، لا يدخلُ فيه من أنَّهُ يُخيَّل إليه أنَّهُ يفعلُ الشَّيء ولا يفعله، وإنَّما هذا في فعله العادي؛ كمجيئه لنسائه، وما أشبه ذلك، أمَّا بالنِّسبة للوحي والتَّشريع والحلال والحرام فهذا لم يأته شيء من ذلك؛ فإنَّ الله يقول: ﴿ يَاكُنُهُ الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلَ فَا بَلَغَتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ المائدة: ١٧].

﴿ وَقُولِهِ: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ٥١].

قال عمر: «الجبتُ»: السِّحرُ، «والطَّاغوتُ»: الشَّيطان<sup>(١)</sup>.

وقال جابرٌ: «الطَّواغيت»: كُهَّانٌ كان ينزلُ عليهم الشَّيطان في كُلِّ عليهم الشَّيطان في كُلِّ عليهم الشَّيطان في كُلِّ علي واحدٌ<sup>(٢)</sup>.

الكُهّان يُنزَّلون منزلة السَّحرة؛ لأنّهم يخبرون بالمغيّبات بواسطة الشّياطين، يَصدقون مرَّة، ويكذبون مئة مرَّة؛ كما تقدَّم في باب قول الله تعملاً على عن قُلُوبِهِم قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُوا الْعَقُ وَهُو الْعَلِيُ السَّياطين يركب بعضهم بعضاً حتَّى يصلوا إلى عنان السّماء، فيسمعوا ماذا يقال في السّماء، ممّا أوحى الله إلى رسولِه ﷺ فيسترق الأوَّلُ كلمة، ثُمَّ يلقيها إلى من تحتَه ، ثُمَّ مَنْ تحتَه إلى الآخر، حتَّى يلقيها على لسان السَّاحر أو الكاهن فيصدق مرَّة ويكذب معها مئة كذبة، فيقال: «أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا»؛ فيُصدَّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السَّماء.

ولكن لما بعث الله محمَّداً ﷺ حُرِسَت السَّماءُ وحُفِظَت؛ كما في قولِهِ: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ وَفُهُمُا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا لَكُنَا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَعِع ٱلْأَنَ يَعِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ۞ وَأَنَّا لَا نَدْرِيَ آشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَعِع ٱلْأَنَ يَعِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ۞ وَأَنَّا لَا نَدْرِيَ آشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۞ [الجن: ٨ - ١٠].

الحاصل: أنَّ السِّحرَ لَهُ حقيقة، وله تأثيرٌ على الأبدان، وتأثيرٌ على القلوب؛ كما دلَّ عليه القرآن العزيز، وأنَّ السَّاحر كافرٌ، ولهم في ذلك

<sup>(</sup>١) رواهُ ابن جرير (٧/ ١٣٥)، وابنُ أبي حاتم (٥٤٤٣)، وقال الحافظُ (الفتح ٨/ ٢٥٢): «إسنادُهُ قوئً».

<sup>(</sup>٢) علَّقَهُ البخاريُّ مجزوماً به (٦/ ٤٥)، ووصلَهُ ابنُ جريرِ (٥٨/٤)، وابنُ أبي حاتم (٥٤٥٢)، وإسنادُهُ جيِّدٌ.

مؤلَّفات يأخذون بها أموال الناس، طلسمات يكتبونها، وحروف مقطَّعة، وأسماء غير معروفة، وهي موجودة مطبوعة للا كثَّرهم الله له وأكثر ما تكون في اليمن، وفي أفريقيا، وهناك من يأتي إلى مكَّة وعنده شيءٌ من هذا الدَّجل، لكن الحكومة تطاردهم لله خيراً له فمتى عُرِفَ عن شخص منهم ذلك فإنَّهُ يبعد إلى بلاده، ورُبَّما قُتِلَ إذا اقتضى الأمر ذلك، فقد أُلقي القبضُ على رجل اسمه: (داود)، وَوُجِدَت عندَهُ كتبٌ كثيرةٌ، فبعثت تلك الكتب إلينا للاطِّلاع عليها وكُنَّا في مكَّة، فاطَّلعنا عليها، وممَّا فيها: أنَّك عندما تريد أن تأتيك بنت تُحبها تصنع بعد صلاة الفجر عند طلوع الشَّمس في كُلِّ زاوية من زوايا البيت كذا، وتُبخر كذا، فما يمضي ربع ساعة إلَّا والبنت تأتيك، تضرب الباب!

وعندما تريد أن تعرف السَّارق أو المسروق انظر إلى شحمة عين المسروق منه، واعمل كذا وكذا؛ فإنَّك ترى صورة السَّارق في نفس عين المسروق منه، وما أشبه ذلك.

وقالوا: تكتب أسماء المتهمين في ورقة وتجعلها في كذا، ثُمَّ تفعل كذا، ثُمَّ تفعل كذا، ثُمَّ تفعل كذا، ثُمَّ تقلِبُ الورقة، والبقيَّة أسماؤهم في الورقة موجودة لم تتغيَّر، وكُلُّ ذلك أو أكثره لا حقيقة له، دجلٌ يريدون أن يأكلوا به أموال النَّاس بالباطل.

وقال بعض العلماء: السِّحر مجرَّد تخيُّلات وإيهام، وليس له حقيقة.

وأهل السُّنَةِ والجماعةِ يقولون: السِّحرُ لَهُ حقيقة، وليس مجرَّد تخيُّل، وإن كان فيه تخيُّل، ولكنَّهُ يؤثِّر على الأبدانِ، ويؤثِّر على القلوب، ويؤثِّر على السُّلوك.

والذي يُنكر وجود السِّحر يكفرُ؛ لأنَّ القرآنَ أثبتَهُ، فالذي ينكر وجود أصله يكفرُ؛ لأنَّه مكذِّب للقرآن، أمَّا إذا كان لديه شبهة فهذا شيءٌ آخر، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۚ فِي مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۚ فَي وَمِن شَرِّ عَالِي الله عَالِي اللهُ عَالِي اللهُ عَالِي اللهُ عَالِي اللهُ عَالِي اللهُ عَالِي اللهُ عَلَى اللهُ وَمِن شَرِّ النَّفَتُثِ فِي ٱلْمُقَدِ فَي اللهُ الله

وهنا أمرٌ عجيبٌ وهو: أنَّ هؤلاء السَّحرة والدَّجَّالين تجِدُهُم من أفقرِ النَّاس مع أنَّهم يدَّعون معرفة الغيب!

ويأتي في باب النُّشرة أن من ابتليَ بشيءٍ من السِّحر فإنَّهُ يحلُّهُ ب**أمرين**: الأَوَّلُ: الأدويةُ المباحة، كورق السِّدر، كما نقل عن وهب بن منبِّه - ويأتي -.

الثَّاني: التوجُّه إلى الله بقلبٍ حيِّ، والتقرُّب إليه بقراءة القرآن على هذا المسحور أو المريض؛ لأنَّ الله يقول: ﴿وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينِ ﴾ [الإسراء: ٨٦] فكما أنَّهُ شفاءٌ للقلوب، فهو شفاءٌ للأبدان ـ أيضاً ـ. والسِّحرُ في نجد قبل دعوة الشيخ محمَّد كَاللهُ كَان موجوداً بكثرة.

قالوا: يا رسول الله: وما هُنَّ؟

قال: «الشّركُ باللهِ، والسّحرُ، وقتلُ النَّفسِ التي حرَّمَ اللهُ إلَّا بالحقّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ الستيم، والتَّولي يوم الزَّحفِ، وقذفُ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ»(١).

(اجتنبوا): أبلغ من (اتركوا)؛ لأنَّ الترك يقتضي عدم الفعل، والاجتناب يقتضي عدم المقاربة لهذا الفعل.

(الموبقات): هي المهلِكات، وهي كبائر النُّنوب، وجاء هذا في الحديث أنَّها سبعٌ، مع أنَّ الكبائر أكثر من سبع، أوصلها بعضهم إلى سبعين كبيرة، بل بعضهم أوصلها إلى سبع مئة كبيرة، وألَّف فيها الإمام النَّهبي كتابه: «الكبائر»، وألَّف ـ أيضاً ـ ابن حجر الهيتمي كتابه: «الزَّواجر عن اقتراف الكبائر»، وألَّف غيرُهما في بيان الكبائر.

و(الكبيرَةُ) كما عرَّفها ابن تيميَّة وغيرُهُ هي: «كُلُّ ذنبِ خُتِمَ بلعنةٍ أو غضبِ أو سخطٍ أو نفي إيمانٍ»<sup>(٢)</sup>، هذا هو تعريف الكبيرة.

فكُلُّ ما جاء في الأحاديث: (لعن الله من فعل كذا) فهي كبيرة، أو (غضب الله على من فعل كذا)، أو (كان (غضب الله على من فعل كذا)، أو (كان الذي في السَّماء ساخطاً) مثل حديث: «إذا دعا الرَّجل امرأته إلى فراشها فأبت لعنتها الملائكة حتَّى تصبح»(٣)، وفي رواية لمسلم: «كان الذي في السَّماء

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٢٧٦٦)، ومسلمٌ (٨٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱۱/ ۲۵۰)، الفتاوى الكبرى (۵/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٣٢٣٧)، ومسلمٌ (١٤٣٦) من حديث أبي هريرة ﴿ ٣).

ساخطاً عليها»(١)، فيكون امتناعها بلا عذر كبيرة.

(قالوا: يا رسول الله وما هُنَّ؟ قال: «الشِّرك بالله»): هو أكبر الكبائر، وقد عقدَ المصنِّف عدَّة أبواب في ذلك فقال: (باب الخوف من الشِّرك)، و(باب من الشِّرك النَّذر لغير الله)، و(باب من الشِّرك الاستعانة بغير الله)، و(باب من الشِّرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره).

#### والشِّرك ينقسم إلى قسمين:

شركٌ أكبر: وهذا لا يُغفَر لصاحبه إلَّا بالتوبة منه، وهو: تسويةُ غير الله بالله فيما هو من خصائص الله.

وشرك أصغر: وهو ما ورد في النُّصوص تسميته (شركاً) ولم يصل إلى حدِّ الأكبر، كما قال ابن القيِّم:

والشّرك فاحذره فشركٌ ظاهرٌ ذا القسم ليس بقابل الغفرانِ وهو اتّخاذ الندّ للرَّحمن أيَّا الله عن صحبٍ ومن إنسانِ يدعوهُ بل يرجوهُ ثُمَّ يخافه ويحبُّه كمحبَّة الديَّانِ (٢)

ويشهدُ لَهُ قولُهُ \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨]، وما في (صحيح مسلم) من حديث جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من لقيه يشرك به شيئاً دخل الجنَّة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النَّار» (٣)، وحديث ابن مسعود ﷺ: «من مات وهو يدعو لله نِدًا دخل النَّار» (٤).

(وقتل النّفس التي حرَّم الله إلّا بالحقّ): قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَ الله عَلَيْهِ وَلَهَ الله وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ النساء: ٩٣]، وبسبب هذه الآية ذهب ابن عبّاس وأبو هريرة إلى أنَّ القاتل لا تُقبل توبتُهُ (٥)، لكن جاء عن ابن عبّاس أنَّه رجع

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١٤٣٦). (٢) الكافية الشَّافية (ص١٨٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٩٣). (٤) رواه البخاريُّ (٤٤٩٧).

<sup>(</sup>٥) ثبتَ ذلك عن ابن عبَّاس من أوجه كثيرة، ينظر: صحيح البخاري (٣٨٥٥-٤٥٦-٤٧٦٦)، =

عن هذا القول، وأنَّ توبتَهُ تُقبل (۱)، وهذا قولُ جماهير أهل العلم من لدن الصَّحابة ومن بعدهم (۲)؛ بدليل قولِهِ \_ تعالى \_: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنهًا الصَّحابة ومن بعدهم (۲)؛ بدليل قولِهِ \_ تعالى \_: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنهًا عَالَى مَا اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ إِلّا مِن تَابَ مَهُانًا ﴿ اللّهُ الْعَلَمُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ الل

نقول: لا، بل القاتل عليه ثلاثة حقوق:

فقال: «أمُّك حيَّة؟»

قال: لا.

فقال: «تب إلى الله، وتقرَّب إليه ما استطعت».

فسأل عطاءً ابن عباس: لِمَ سألته عن أمّه؟

فقال: «إنِّي لا أعلم عملاً أقرب إلى الله من برِّ الوالدة»، وإسنادُهُ جيِّدٌ.

وروى ابن أبي شيبة (٢٧٧٥٣) من حديث أبي مالك الأشجعي، عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عبَّاس فقال: لمن قَتَلَ توبة؟

فقال: «لا، إلَّا النَّار».

فلمًا ذهب الرَّجل سأل ابنَ عبَّاس جلساؤه، فقالوا: ما هكذا كنت تفتينا! كنت تفتينا أنَّ لمن قتل مؤمناً توبة مقبولة؟!

فقال: «إنِّي أحسبه رجلاً مغضباً يريدُ أن يقتل مؤمناً».

فبعثوا في أثرِهِ فوجدوهُ كذلك، رجالُهُ ثقاتٌ أثباتٌ، وسماعُ سعد من ابن عباس ممكنٌ، ولم يُذكر بتدليس.

(٢) شرح النَّووي (١٨/ ١٥٩).

<sup>=</sup> صحیح مسلم (۳۰۲۳)، تفسیر ابن جریر (۷/ ۳٤۲ ـ ۳٤۵).

وأمَّا أبو هريْرة فرواهُ عنه سعيد بن منصور في (التفسير ٦٦٩) من حديث حمَّاد بن يحيى الأبح، ثنا سعيد بن مينا، عن أبي هريرة، به.

حمَّاد بن يحيى الأبح أبو بكر السُّلمي فيه لينٌ من جهة حفظه، قال البخاري: «يهم في الشَّيء بعد الشَّيء» (التاريخ الكبير ٢٤/٢)، وقال أبو زرعة: «ليس بالقويِّ» (الكامل ٣/٢٦)، فلا يحتمل منه تفرُّده بهذا.

<sup>(</sup>١) روى البخاري في الأدب المفرد (٤) أن رجلاً قتلَ فسأل ابن عبَّاس: هل لي من توبة؟

الأوَّل: حقَّ للمقتول، يخاصمه عليه عند الله ويقول: «فيم قتلتني؟»، فيؤخذ من حسنات القاتل وتدفع إلى المقتول، أو يؤخذ من سيئات المقتول وتدفع إلى القاتل.

الثَّاني: حتُّ للورثة؛ فإنَّ الورثة يتعلَّق حقُّهم في رقبة القاتل، فلهم الدَّم أو الدِّية.

والثَّالث: حقُّ لله؛ لأنَّ القاتل سعى في الأرض بالفساد، وتعدَّى حدود الله.

(وأكل مال اليتيم): فإنَّ من تولَّى يتيماً وصار تحت كفالته وولايته ثُمَّ خان الولاية بأن أكل مال اليتيم دون حقِّ فالله توعَّده بأعظم عقوبة، قال ـ تعالى ـ : ﴿إِنَّ اللهِ اللهُ اللهُ

(والتَّولِّي يوم الزَّحف): وهو أنَّ المسلمين إذا قابلوا أعداءهم من

<sup>(</sup>١) فيض القدير (١/١٥٣).

الكفّار، وحمي الوطيس، والتحم القتال، تولّى، وذهب، وترك مكانه، حتّى صارت فرجة في صفوف المسلمين، ممّا يؤدي إلى انهزام المسلمين، وعلق كلمة الكفر، قال \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَثُوا إِذَا لَقِيتُهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَعَلقٌ كَلمَوا إِذَا لَقِيتُهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَعَلقٌ كَلَمُ اللَّذِينَ ءَامَثُوا إِذَا لَقِيتُهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَمَن يُولِهِم يَوْمَينِ دُبُرَهُ إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِنَا لَهُ مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَة فَقَد بَاهَ بِغَضَبِ مِن اللّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنّهُ وَبِثْسَ المُعِيدُ ﴿ اللّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنّهُ وَبِثْسَ المُعِيدُ ﴾ [الأنفال: ١٥ ـ ١٦].

(وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات): وهو أنَّ الإنسان يقول: «فلانة ليست عفيفة»، «فلانة يدخل عليها فلان»، يعرِّض بأنَّها تزني، و«أنَّ الأجانبَ يفعلون بها»، وهي محصنةٌ مؤمنةٌ غافلةٌ عمَّا قيل في عرضها، قال الله الأجانبَ يفعلون بها»، وهي محصنةٌ مؤمنةٌ أفغنكتِ المُؤْمِنَتِ لُمِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْإَخِرَةِ عَالَمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ النَّينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَتِ الْعَنْفِلَتِ الْمُؤْمِنَتِ لُمِنُوا فِي الدُّنْيَ وَاللَّمِا السَّبع وَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ النور: ٣٣]، هذه التي أخبر النَّبيُ ﷺ بأنَّها السَّبع الموبقات المهلكات.

وعن جُندَبِ مرفوعاً: (حدُّ السَّاحر ضربهُ بالسَّيفِ). رواهُ التِّرمذيُّ، وقال: «الصَّحيحُ أنَّهُ موقوفٌ»(١).

هذا يدلُّ على أنَّ السَّاحر يُقتل، وفي بعض الرِّوايات: (ضربة)، وذلك أنَّ السَّاحر الممَخْرِق المشعوذ يُظهِرُ للنَّاس أنَّهُ يفعل الشَّيء، ويقتل هذا الشَّخص ثُمَّ يعيد رأسه إليه، أو يشقُّ بطنه ثُمَّ يعيده كما كان، وهذا لا حقيقة له وإنَّما يموِّه على الأبصار، فيظنُّون أنَّهُ يُحيي الموتى، وأنَّهُ يبرئ الأكمة، وإنَّما هي تخيُّلات لا حقيقة لها، فيأتي السَّاحر ويحفرُ البئر والنَّاس ينظرون، ثُمَّ يُخرِج ماءها بسرعة، ثُمَّ يزرع، ثُمَّ ينبت الزَّرع بسرعة!

<sup>(</sup>۱) رواةُ التِّرمذيُّ (۱٤٦٠)، والطبرانيُّ (١٦٦٥)، والدَّارقطنيُّ (٣٢٠٤)، والحاكمُ (٨٠٧٣)، والبيهقيُّ (١٦٥٠٠) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب، به مرفوعاً.

وهو خبرٌ منكرٌ؛ إسماعيل هو المكيُّ قال فيه الإمام أحمد: «منكر الحديث»، وقال النَّسائيُّ: «متروك»، ينظر: ميزان الاعتدال (٢٤٨/١).

ومن ظنَّ أنَّ إسماعيلَ هذا هو العبديَّ الثُّقةَ فقد وهِمَ؛ فإنَّ الرَّاوي هنا عن إسماعيل هو: أبو معاوية، محمَّد بن خازم، وهو لا يروي عن العبديِّ.

وقد اضطرب فيه إسماعيل؛ فرواهُ عنهُ ابن عيينة، عن الحسن مرسلاً ـ كما عند عبد الرزاق (١٨٧٥٢) ـ.

تابع إسماعيلَ خالدُ العبد، فرواهُ عن الحسن، عن جندب، به مرفوعاً كما عند الطبراني (١٦٦)، وخالد قال فيه البخاريُّ (التَّاريخ الكبير ٣/ ١٦٥): «منكر الحديث»، وكذَّبه الدَّارقطنيُّ (لسان الميزان ٣/ ٣٥٠)، فهذه متابعةٌ واهيَةٌ، والحديثُ ضعَّفَهُ البخاريُّ (العلل الكبير ٢/٧٣٧)، والتِّرمذيُّ، والبيهقيُّ، وابن عبد البرِّ (الاستذكار ٨/ ١٦٠) في آخرينَ.

وفي «صحيح البخاريِّ» عن بَجَالَةَ بنِ عَبَدَةَ قال: كتبَ عمرُ بن الخطَّاب: «أن اقتلوا كُلَّ ساحرٍ وساحرةٍ»، قال: فقتلنا ثلاثَ سواحرَ (۱).

قد استدلَّ بهذا من قال: إنَّ السَّاحر لا يستتاب.

<sup>(</sup>۱) أخرجَهُ الشَّافعيُّ في مسنده (۲/ ۳۸۳) ـ ومن طريقه البيهقيُّ (۱٦٤٩٨) ـ، وسعيد بن منصور (۲۱۸۰)، وابن أبي شيبة (۲۸۹۸۲)، وعبد الرزَّاق (۲۸۷٤٦)، والإمام أحمد (۳/ ۱۹۲) (۱۹۵۷)، وأبو داود (۳۰٤۳) من طريق سفيان ـ وهو ابن عيينة ـ، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت بجالة فذكره.

وقد تابع ابنُ جريج سفيانَ كما عند عبد الرزَّاق (٩٩٧٢)، وهذا إسنادُ صحيحٌ، وأصلُ الخبر في البخاري (٣١٥٦)؛ فلذا عزاهُ المصنَّف إليه، وليس قتلُ السَّحرة فيه، والأمر كما قال العراقيُّ:

والأصلَ يعني البيهقي ومن عزا وليتَ إذ زادَ الحميدي ميَّزا تنبيه: قال العلَّامة محمَّد الأمين الشنقيطي تَظَلَّهُ (أضواء البيان ٤/٥٧٣): «واعلم أنَّ لفظة: «اقتلوا كُلَّ ساحر...» في هذا الأثر ساقطة في بعض روايات البخاري، ثابتة في بعضها، وهي ثابتةٌ في رواية مسدَّد وأبي يعلى، قاله في (الفتح)».

وليس في شيء من روايات الصَّحيح التي وقف عليها الشُّرَّاح ذكر هذه اللَّفظة، وسبب هذا الوهم أنَّ البخاريَّ روى أصل الخبر فقال: (حدَّثنا علي بن عبد الله، حدَّثنا سفيان، سمعت عمراً... الحديث).

قال الحافظ كَثَلَلْهُ (الفح ٢٦١/٦): «زاد مسدَّد وأبو يعلى في روايتهما: (اقتلوا كُلَّ ساحر...)».

أي: زاد مسدَّد وأبو يعلى معلَّى بن منصور في روايتهما عن سفيان بن عيينة زيادة ليست في رواية ابن المديني، وهي: (أن اقتلوا...).

﴿ وصحَّ عن حفصة ﴿ إِنَّهَا أَمْرَتْ بِقَتْلِ جَارِيةٍ لَهَا سَحَرَتُهَا، فَقُتلَتْ (١).

وكذلك صحَّ عن جندب(٢).

قال أحمد: «عن ثلاثةٍ من أصحاب النبيّ عَلَيْقٍ».

وكانت حفصة قد دبَّرت (٣) تلك الجارية، فسحرتها الجاريةُ في عجين صنعته.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجَهُ مالكٌ (۱۶) من حديث محمَّد بن عبد الرَّحمٰن بن زرارة بلاغاً. ووصلَهُ عبدُ الرزَّاق (۱۸۷٤۷)، وابنُ أبي شيبة (۲۷۹۱۲) من حديث عبيد الله العمري ـ الكبير المصغَّر ـ، عن نافع، عن ابن عمرَ، بهِ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

<sup>(</sup>٢) أخرجَهُ ابن أبي شيبة (٢٨٩٧٧) عن سفيان، عن أبي إسحاق ـ وهو السَّبيعي ـ، عن حارثة بن مضرِّب، أنَّ جندباً قتل ساحراً أو أراد قتلَهُ، وإسنادُهُ جيِّدٌ. ورواهُ البخاريُ في التاريخ الكبير (٢٢٢/٢)، والبيهقيُّ (١٦٥٠١) من حديث خالد الحذَّاء، عن أبي عثمان النهدي، عن جندب.

وقد تابع خالداً عاصمُ الأحول كما في (التَّاريخ الكبير).

<sup>(</sup>٣) أي: علَّقت عتقها بموتها رضيًّا.

#### بابُ

### بيانِ شيءٍ من أنواعِ السِّحر

قال أحمد: حدَّثنا محمَّدُ بنُ جعفرٍ، حدَّثنا عوفٌ، عن حيَّان بن العلاء، حدَّثنا قطنُ بنُ قبيصة، عن أبيه، أنَّهُ سمع النَّبِيَّ عَلَيْهِ قال: «إنَّ العيافة والطَّرق والطِّيرةَ من الجبتِ».

قال عوف : «العيافَة : زجرُ الطّير، والطّرق : الخطُّ يُخطُّ بِهُ الأرض».

و(الجبتُ) قال الحسن: «رنَّة الشَّيطان». إسنادُهُ جيِّدٌ، ولأبي داود والنَّسائي وابن حبَّان في صحيحه ـ المسند منه ـ. وعن ابن عبَّاسٍ عَلَيْهُا قالَ: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من اقتبسَ شعبةً من النُّجوم، فقد اقتبس شعبةً من السِّحر، زاد ما زاد» رواهُ أبو داود، وإسنادُهُ صحيحٌ.

وللنَّسائي من حديث أبي هريرة وَ اللَّهُ: «من عقدَ عُقدةً ثُمَّ نفثَ فيها فقد سحرَ، ومن سحرَ فقد أشركَ، ومن تعلَّق شيئاً وُكِلَ إليه».

#### <u>wanana mananana</u>

#### بابُ

#### بيانِ شيءٍ من أنواعِ السِّحر

﴿ قَالَ أَحَمَد: حَدَّثنا مَحَمَّدُ بِنُ جَعَفْرٍ، حَدَّثنا عَوفٌ، عَن حَيَّانَ بِنَ الْعَلاء، حَدَّثنا قَطن بِن قبيصة، عن أبيه أنَّهُ سمع النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ العَيَافة والطَّرق والطِّيرةَ من الجبتِ».

قال عوفٌ: «العيافَةُ: زجرُ الطَّير، والطَّرقُ: الخطُّ يُخطُّ بالأرضِ». و(الجبت) قال الحسن: «رنَّة الشَّيطان». إسنادُهُ جيِّدٌ، ولأبي داود والنَّسائي وابن حبَّان في صحيحه \_ المسند منه \_(١).

وعن ابن عبَّاسِ رَفِي قالَ: قال رسول الله ﷺ: «من اقتبسَ شعبةً من النُّجوم، فقد اقتبس شعبةً من السّحر، زاد ما زاد» رواهُ أبو داود، وإسنادُهُ صحيحُ (٢).

قوله: (ولأبي داود والنَّسائي وابن حبَّان في صحيحه ـ المسند منه ـ).

أي: اقتصروا على إخراج المرفوع، أمَّا النسائيُّ وابنُ حبَّان فنعم، وأمَّا الذي بين أيدينا من نُسخ سنن أبي داود ففيها كلمة عوف، وقد نبَّه الشيخ سليمان على ذلك (التيسير ١/ ٨١١).

(٢) رواهُ ابنُ أبي شيبة (٢٢٥٦٤)، والإمامُ أحمد (٢٠٠٠)، وعبدُ بن حميد (٧١٤)، وأبو داود (٣٩٠٥)، وابنُ ماجه (٣٧٢٦)، والطبرانيُّ (١١٢٧٨)، والبيهقيُّ (١٢٥٨)، وابنُ عبد البر «جامع بيان العلم وفضله» (١٤٧٧) من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عبَّاس به مرفوعًا، وإسنادُهُ صحيحٌ كما قال المصنّفُ كَاللهُ.

<sup>(</sup>۱) رواهُ معمر في جامعه (۱۹۰۲)، والإمام أحمد (۲۰۲۰۶)، وأبو داود (۳۹۰۷)، والنسائقُ في الكبرى (۱۱۰۶۳)، وابن حبَّان (۲۱۳۱)، والطبرانيُّ (۹٤۱)، والبيهقيُّ (۱۲۵۱). عوفٌ هو: ابن أبي جميلة الأعرابي، والخبرُ لا يصِحُّ؛ فحيَّان لا يكاد يُعرف، وتوثيق ابن حبَّان له لا يغيِّر شيئاً.

وللنَّسائي من حديث أبي هريرة وَ الله الله عَلَى عَقدَ عُقدةً ثُمَّ نفْ فيها فقد سحرَ، ومن سحرَ فقد أشركَ، ومن تعلَّق شيئاً وُكِلَ إليه (۱). وعن ابن مسعود والله الله عَلَيْ قال: «ألا هل أنبِّئكم ما العضه؟ هي: النَّميمة، القالَةُ بين النَّاس (٢).

(ألا هل أنبِّئكم)؛ أي: ألا هل أخبركم.

(العَضْه): بفتحِ العينِ وإسكانِ الضَّادِ، و(العَضْهُ) لغةً: القطعُ.

وفسَّرها النبيُّ ﷺ بأنَّها القالة بين النَّاس، والنَّميمة هي: نقلُ حديثِ قومٍ إلى آخرين على جهةِ الإفسادِ بينهم.

وهي التي نهى عنها القرآن، قال ـ تعالى ـ في وصف من استعملها: ﴿ مُمَّازٍ مَشَّامٍ بِنَمِيمٍ ﴿ القلم: ١١]، وثبت في الحديث: «لا يدخلُ الجنَّة قَتَّات» (٣)؛ أي: نمَّام.

والنَّميمة بها تُسفك الدِّماء، وبها تُقطع الأرحام، وبها يتفرَّق الصَّديقان، وقد جاء في الصَّحيحين من حديث ابن عبَّاس وَ الله عَلَّى أنَّ رسول الله عَلَّى مرَّ بقبرينِ فأخذ الجريدَ فشقَّه نصفين فوضع على كُلِّ قبرٍ منه شقًا، وقال: «إنَّهُما ليعذَّبان وما يعذَّبان في كبيرٍ، بلى إنَّهُ لكبيرٌ، فأمَّا أحدُهُما فكان يمشي بالنَّميمة، وأمَّا

<sup>(</sup>١) رواهُ النَّسائيُّ (٤٠٧٩)، والطبرانيُّ في الأوسط (١٤٦٩)، وابنُ عديُّ (٥/٥٥) من طريق عبَّاد بن ميسرة، عن الحسن، عن أبي هريرة، به مرفوعاً. قالَ الذَّهبيُّ (الميزان ٢/٨٧٨): «هذا الحديث لا يصِحُّ، للين عبَّاد، وانقطاعه»،

قال الذهبيُّ (الميزان ٢/٣٧٨): «هذا الحديث لا يصِحِّ، للين عبَّاد، وانقطاعه»، فتعقَّبه ابن مفلح (الآداب الشرعية ٣/ ٨٢) فقال: «كذا قال، ويتوجَّهُ أنَّهُ حديثٌ حسنٌ».

قلت: كيف يتوجَّه و(عبَّاد) ضعَّفه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن عديٌّ، والعقيليُّ، مع ضميمة الانقطاع بين الحسن وأبي هريرِة؟!

ينظر: الجرح والتَّعديل (٦/ ٨٧)، الضعفاء للنَّسائي (٧٤)، الشُّعفاء للعقيليِّ (٣/ ١٣٧)، الكامل (٥/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥) من حديث حذيفة ﴿ اللهُ

الآخر فكان لا يستترُ من البول»(١)، فالذي يمشي بالنَّميمة يُعذَّب في قبرِهِ الأَخ فكان لا يستترُ من البول»(الأب وابنه، وبين الرَّجل وأهله، وبين القبيلة والقبيلة.

ووجه كون النمَّام يعذَّب في قبرِهِ هو: أنَّ النَّميمة مقدِّمة لسفك الدِّماء، وذلك أنَّ نقلَ حديث هؤلاء إلى هؤلاء على جهة الإفساد بينهم يذكي العداوة حتَّى تؤدِّي إلى سفك الدَّم، وأوَّل ما يقضي الله فيه بين خلقِهِ: الدِّماء (٢)، قبل أن يقضي بينهم في الأموال وغيرها، فلمَّا كانت النَّميمة مقدِّمة لسفك الدِّماء، ناسب أن يُعذَّب النمَّام في قبرهِ قبل عذاب الآخرة، هذا وجهه.

وهي - أيضاً - من السّحر، وذلك أنَّ السَّاحر يُفسد جسم المسحور، ويُخيِّلُ إليه بسحرِهِ، والنَّمَّام فعلُهُ فيه شيءٌ من الخفاء؛ يأتيك على جهة النَّصيحة، ولكن يُفسِدُ قلبكَ الذي هو ملك الأعضاء والذي إذا فسدَ فسدت الأعضاء، وإذا صلح صلحت الأعضاء، كما يُفسِدُ قلبَ صاحبك الذي نقلَ إليك حديثه بنقلِ حديثك إليه، فتكبرُ المسألة ورُبَّما امتدَّت للقبيلتين، فيحصل بذلك ما يحصلُ من الفساد؛ ولذا قال يحيى بن أبي كثير: "يُفسد النَّمَّام في السَّاعة الواحدةِ ما لا يُفسدُهُ السَّاحرُ في السَّنة" (").

فكما أنَّ السِّحرَ يُفسِدُ الأبدان، فهذا يُفسِدُ القلوبَ.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٢١٨)، ومسلمٌ (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨) من حديث ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٣) نقلَهُ ابن عبد البر في بهجة المجالس (٤٠٣/١).

﴿ ولهما عن ابن عمر ﴿ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ من البيان للحراً»(١).

(إنَّ من البيان لسحراً) قيل: إنَّهُ خرجَ مخرجَ المدح، وهو من السِّحر الحلال، وقيل: إنَّهُ خرج مخرج الذَّم؛ لأنَّ السِّحرَ ممنوعٌ، فشبَّه هذا البيان بالسِّحر ممَّا يدلُّ على منعِهِ.

والبيانُ: البلاغة والفصاحة، يأتي الرَّجل وقد أُعطي شيئاً من البلاغة والفصاحة فيتكلَّمُ بسجع أو شعرٍ أو كلام موزونٍ يؤثِّرُ على السَّامع، فتظنُّ أنَّهُ مُحِقُّ في كلامِه، وهو في الحقيقة مُبطلٌ، هذا هو الذي ذمَّه النبيُّ ﷺ، وقد قال النبيُّ ﷺ: "إنَّكم تختصمون إليَّ، ولعلَّ بعضكم ألحن بحُجَّته من الآخر، فأقضي له بنحوِ ما أسمع، فمن قطعتُ لَهُ من حقِّ أخيه قطعةً، فإنَّما أقطع له قطعة من النَّار، فليأخذها أو ليذرها»(٢).

فالبيان والبلاغة والأسلوب والفصاحة إن استُعملت في نصر الحقّ فإنّها ممدوحة، وإن استُعملت في نصر الباطل فهي مذمومة، وقد قال الشّاعر في هذا المعنى:

والحقُّ قد يعتريهِ سوءُ تعبيرِ وإن تشأ قلتَ: «ذا قيءُ الزَّنابيرِ» حسن البيان يري الظلماءَ كالنُّور<sup>(٣)</sup> في زخرف القولِ تزيِّينٌ لباطلهِ تقولُ: «هذا جنى النَّحل» تمدحُهُ مدحاً وذمَّاً وما جاوزت وصفَهُما

يأتيك بعبارات مزخرفة، وبأسلوب قويِّ ممَّا يجعل الباطل عند السَّامع

<sup>(</sup>۱) رواهُ البخاريُّ (۵۱٤٦)، وليس هو عند مسلم من حديث ابن عمر بل من حديث عمَّار بن ياسر (۸۲۹) هـ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٢٦٨٠)، ومسلمٌ (١٧١٣) من حديث أمُّ سلمة ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) الأبيات منسوبة لابن الروميّ، ورُبَّما نُسِبت لغيره، ينظر: المثل السَّائر (٩٩/٢)،
 وفيات الأعيان (١/ ٣٣)، ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٢٣٣).

حقًا، والآخر قد يكون محقًا ولكن ليس لديه من الأسلوب ولا من الفصاحة ما يستطيع أن يعبِّر به عن بيان الحقِّ وإيضاحه، لا يسعفه لسانه، فيُظَنُّ أنَّ المبطلَ هذا المحتَّ والمصيبَ هو هذا البليغ الفصيح وهو مبطلٌ، ويُظَنُّ أنَّ المبطلَ هذا الذي عنده عِيَّ وعدمُ بيانٍ وهو محتُّ.

فإن كان هذا البيان، وهذه الفصاحة في نصر الحقّ وإيضاحه وبيانه، وفي قمع الباطل والإشادة بفساده فهذا ممدوحٌ، وهو المطلوب، وقد كان رجلٌ يقال له: (أبو إسحاق الصّابي) يكتبُ كتابات جيِّدة، وعنده قوَّة أسلوب، وفصاحة، إلَّا أنَّهُ لمْ يكن مُسلماً بل كان نصرانيًا، وكان يكتب لبعض الخلفاء، وألقي القبض على ذلك الخليفة، وجاء الذي بعده فتولَّى الخلافة فبعث إلى أبي إسحاق، وجعله لرسائل الديوان، قال: «لا أستطيع» ـ محافظةً منه على عهد الخليفة الأوَّل ـ.

فألزمَهُ فلم يسعه إلَّا الإجابة، فصار في الدِّيوان لكتابة الرَّسائل، فدخل عليه رجلٌ وهو يكتب قال: ما تكتب يا أبا إسحاق؟ قال: «أباطيلُ أُنمِّقُها، وأكاذيبُ أُلفِّقُها»(١)!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كان يكتبُ أوَّلاً لعزِّ الدُّولة، ثُمَّ استكتبه عضد الدُّولة، ينظر: سير أعلام النُّبلاء (١٦/ ٥٢٣).

#### بابُ

## ما جاءَ في الكُهَّانِ ونحوِهِم

روى مسلمٌ في «صحيحِهِ»، عن بعض أزواج النَّبِيِّ عَلَيْهِ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عن شيءٍ فصدَّقَهُ؛ لمْ تُقبل لَهُ صلاةً أربعين يوماً».

وعن أبي هريرة ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «من أتى كاهناً فصدَّقَهُ بما يقول؛ فقد كفرَ بما أُنزل على محمَّد ﷺ وواهُ أبو داود.

وللأربعة، والحاكم \_ وقال: «صحيحٌ على شرطهما» \_، عن أبي هريرة: «من أتى عرَّافاً أو كاهناً فصدَّقه بما يقول، فقد كفرَ بما أنزل على محمَّدٍ ﷺ».

ولأبي يعلى بسندٍ جيِّدٍ عن ابن مسعودٍ موقوفاً.

وعن عمران بن حصين ﴿ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَطَيَّرَ الْمُ ، أو تَكهَّن أو تُكهِّن له ، أو سَحر أو سُحِرَ لَهُ ، ومن أتى كاهناً فصدَّقَهُ بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمَّد ﷺ ﴿ وَاهُ النَّارُ بِإِسْنَادِ جِبِّدِ.

ورواهُ الطبرانيُّ في «الأوسط» بإسنادٍ حسنٍ من حديث ابن عبَّاس دون قوله: «ومن أتى..» إلى آخره.

قالَ البغويُّ: «العرَّافُ: الذي يدَّعي معرفة الأمور

وقال أبو العبَّاس ابنُ تيميَّة: «العرَّافُ: اسمٌ للكاهن والمنجِّم والرَّمَّالِ ونحوِهِم، ممَّن يتكلُّمُ في معرفة الأمور بهذه

وقال ابن عبَّاس ﴿ فَيْ فَي قوم يكتبون: «أبا جاد»، وينظرون في النُّجوم: «ما أرى مَن فعلَ ذلك لَهُ عند الله من خلاقٍ».

# بابُ ما جاءَ في السُهانِ ونحوِهِم

(الكُهَّان) جمعُ كاهنٍ، والكاهن هو: من يُخبرُ عن المغيَّبات في المستقبل.

وقيل هو: الذي يُخبر عمَّا في الضَّمير.

(ونحوهم): من الرَّمَّالين والعرَّافين، ممَّن يدَّعي علمَ الغيبِ، وكونهم يخبرون عمَّا في المستقبل هذا كثيرٌ قبل مبعث النبيِّ عَلَيْ، فعند العرب كُهَّان يرجعون إليهم، ويتحاكمون إليهم، وذلك أنَّهم يتقرَّبون للشَّياطين، والشَّياطين يركب بعضهم بعضاً، حتَّى يصلوا إلى عنان السَّماء فيسمعون الكلمة من السَّماء، فيلقيها هذا إلى من تحته ثُمَّ الآخر إلى من تحته حتَّى يلقيها على لسان السَّاحر أو الكاهن، ثُمَّ هذا الكاهن يكذبُ معها مئة كذبة، ثُمَّ يُستدلُّ بما وقع من صدقِه مرَّة واحدة على صدقه فيما كذب به مئة مرَّة، ولكن بعد مبعث النبيِّ عَلَيْ حُجبت السَّماء، فما كانوا يستطيعونه من السَّماء، فما كانوا يستطيعون الوصول إلى خبر السَّماء كما كانوا يستطيعونه من قبل، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَأَنَّا لَهُسَنَا السَّمَاءُ فَوَجَذْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا فَي وَانَا فَعَلْ يَعْدَدُ مِنْهَا رَصَدًا فَي الجن: ٨ ـ ١٩.

والعرَّاف كما أنَّهُ يطلقُ على الكاهن، فكذلك يطلق على الطبيب ـ أيضاً ـ، ولذا قال الشَّاعر(١):

جعلتُ لعرَّافِ اليمامةِ حكمَهُ وطبيب نجدٍ إن هما شفياني فالعرَّافُ هو \_ أيضاً \_: الطبيب الذي يداوي الأمراض الجسميَّة؛ لأنَّهُ يعرف العِلَّةَ ويعرفُ المرض غالباً فيداويها، وقصَّة البيت معروفة، أشار إليها ابن خلدون (٢) وغيرهُ.

<sup>(</sup>١) وهو: عروة بن حزام العذري، ينظر: الشُّعر والشُّعراء (٦٠٨/٢) بنحوه.

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن خلدون (۱۳۲/۱).

﴿ روى مسلمٌ في «صحيحِهِ»، عن بعض أزواج النَّبيِّ عَلَيْهِ عن النَّبيِّ عَلَيْهِ عن النَّبيِّ عَلَيْهِ عن النَّبيِّ عَلَيْهِ عالَ النَّبيِّ عَلَيْهِ قال: «من أتى عرَّافاً فسألهُ عن شيءٍ فصدَّقَهُ، لمْ تُقبل لَهُ صلاةٌ أربعين يوماً»(١).

هذا يدلُّ على تحريم المجيء للكُهَّان وسؤالهم، فيحرمُ على المسلم النَّهاب إلى الكُهَّان، فمتى سألهم لمْ تقبل لَهُ صلاةُ أربعين يوماً، وهذه الصَّلوات لا يؤمر بإعادتها بل صلاتُهُ في الظَّاهر مجزئةٌ، أمَّا الأجر والتَّواب فلا، وهذه الأحاديث وغيرها من أحاديث الوعيد الذي ذهب إليه أحمد والبخاري وسفيان وغيرهم أنَّها تجرى على ظاهرها ولا ينبغي التعرُّض لتأويلها؛ لأنَّ ذلك أبلغ في الزَّجر، وتأويلها يخفِّف وقعها في القلوب.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۳۰) دون قوله: (فصدَّقه).

﴿ وعن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «من أتى كاهناً فصدَّقَهُ بِما يقول فقد كفرَ بما أُنزل على محمَّدٍ عَلِيْهِ » رواهُ أبو داود (١٠).

(من أتى كاهناً فصدَّقَهُ فقد كفر بما أُنزل على محمَّد): يأتي إلى الكاهن فيقول: إنَّهُ ضلَّ لى كذا وكذا، متى يأتى؟

ثُمَّ يحدس فيقول: يأتي كذا وكذا، وكُلُّهم كَذَبة، لا يعلم الغيب إلَّا الله، ورُبَّما صادف الحقَّ بسبب حدَّة ذهنه، وذكائه فيفتتنُ به النَّاس.

وأنا أعرف شيئاً من هذا، فأعرف رجلاً من الأردن يتعاطى مثل هذا، ولكن يذكر أنَّهُ من باب الفراسة، فأذكر أنَّهُ سأله شخصٌ وكان الأردنيُّ عندنا في بيتنا فقال له: يا فلان، ماذا يكون عند فلان؟

قال: سيأتي ضيوف من المشرق، ويقع كذا وكذا.

قلت له: من أين لك هذا؟

ولا يُعرف لأبي تميمة سماعٌ من أبي هريرة».

قال: ستجده.

قلت: لا أصدِّقك، لكن أخبرني عن أي شيءٍ قُلتَهُ؟ عرفتُ أنَّهُ يكذب، وكان ذلك الوقت عندنا غنم لأنَّنا كنَّا في وقت

وقال البزَّارُ: «حكيم منكرُ الحديث، لا يُحتج بحديثٍ له إذا انفرد به، وهذا ممَّا انفرد به».

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمامُ أحمدُ (۱/ ۱۶) (۹۲۹)، وإسحاقُ بن راهویه (٤٨٢)، والدَّارميُّ (۱/ ۱۷۲)، وأبو داود (۱۳۹۰)، والتِّرمذيُّ (۱۳۵)، والنَّسائيُّ في الكبرى (۱۲۷۸)، وابن ماجه (۱۲۹۳)، والبزَّارُ (۹۰۲)، والخلَّال في السُّنَةِ (۱۲۵۲)، وابن عديٌّ (۳/ ۲۲۷) (۲۲۷)، وابنُ بطَّة في الإبانة (۹۹۶)، والبيهقيُّ (۱۲/ ۳۱۲) (۱۲۳۹) من حدیث حکیم الأثرم، عن أبي تمیمة الهجیمي، عن أبي هریرة، به مرفوعاً. أبو تمیمة لم یسمع من أبي هریرة، وحکیم لا یحتمل منه هذا، وقد تكلم فیه بعضهم. قال البخاريُّ (التاریخ الکبیر ۳۷/۱): «هذا حدیثٌ لا یُتابع علیه ـ؛ یعنی: حکیماً ـ،

وقال التِّرمذيُّ بعد إخراجه: «لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة...، وضعَّفَ محمَّدٌ هذا الحديث من قِبَلِ إسنادِهِ... تال النَّادُ : « كَ مِنْ كُولُونِ مِنْ الْمُرْدِ مِنْ لَا مُنْ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ لَا اللّهُ مِنْ اللّه

الحجِّ؛ فظنَّ أنَّ الغنم لضيوف سيأتون، وأنا شرقيٌّ فضيوفي من الشَّرق.

وكان يتعاطى علم الكفّ \_ بزعمه \_، جاءه شخصٌ فقال: «هذا ابني ما رأيك فيه»؟

نظر فيه ثُمَّ قال: «أعفني».

قال: «لا».

قال: «ابنك هذا سيكون كابن تيميَّة»، ففرح الأب.

فقلت له: هذا يكذب.

ثُمَّ بعد زمن أصبح ذاك الولد سائق سيَّارة.

وقال له آخر: ما رأيك في مستقبلي؟

فقال: «ستتزوَّج امرأة وتطلِّقُها، وتتزوَّج ثانيةً وتتركها، وتتزوَّج ثالثةً وتصلح معها، أعرف هذا من خطوط كفِّك».

وكان كُلُّ هذا كذباً، هذا شأن الكهَّان يكذبون على النَّاس.

والفراسة شي ٌ آخر، مثل ما قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ اللَّمْتَوْسِينَ، يكون عنده فراسة بنور الله، لِأَمْتَوْسِينَ، يكون عنده فراسة بنور الله، يعرف بها بعض الأشياء، مثل ما ذكر ابن القيِّم في «الطُّرق الحكميَّة» أخبار إياس بن معاوية، وأخبار المعتضد العبَّاسي، وما أشبه ذلك.

ومن جملتها: أنَّ المعتضد العبَّاسي كان في قصرِهِ، فرأى رجلاً جالساً على محلِّ مرتفع فقال: هذا معلِّمُ صبيانٍ، ولَهُ عبدٌ ضائعٌ، وعبدُهُ أعورُ.

فسألوه وإذا هو معلِّمُ صبيانٍ، وضاعَ لَهُ عبدٌ، وعبدُهُ أعورُ. فقالوا: كيف عرفت هذا؟! ما الذي أدراك؟!

قال: «رأيته اختار أعلى مكان وجلس فوقَهُ وهذه عادة معلِّم الصِّبيان، وكُلُّ من مرَّ عليه لا ينظر إليه إلَّا إذا كان أعوراً، فعلمتُ أنَّ له عبداً ضاع، وأنَّ عبده أعور»، يستنبطون الأحكام بفراستهم وذكائهم(١).

<sup>(</sup>١) وقد وقع من ذلك شيء كثيرٌ للشَّارح؛ فإنَّهُ كان من أذكياء الخلق كَثَلَلْةٍ، وينظر: تاج القضاة للعثيم.

﴿ وللأربعة، والحاكم \_ وقال: «صحيحٌ على شرطهما» \_، عن أبي هريرة: (من أتى عرَّافاً أو كاهناً فصدَّقه بما يقول، فقد كفرَ بما أُنزل على محمَّدٍ ﷺ)(١).

«وقال الحاكم: صحيحٌ على شرطهما»؛ أي: على شرط الشَّيخين. ولأبي يعلى بسندٍ جيِّدٍ عن ابن مسعودٍ موقوفاً (٢).

وعن عمران بن حصين رضي الله مرفوعاً: «ليس منّا من تَطيّرَ أو تُطيّر لَهُ، أو تَكهّن أو تُطيّر لَهُ، أو تَكهّن أو تُكهّن أو سَحر أو سُجِرَ لَهُ، ومن أتى كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمّد ﷺ رواهُ البزّارُ بإسنادٍ جيّدٍ (٣).

(۱) رواهُ الإمام أحمد (۱/ ۳۲۱) (۳۲۱)، وإسحاق بن راهویه (۵۰۳)، والخلال (۱۸ ۱۸)، وابن بطَّة (۹۹۲)، والحاكم (۱/ ۲۰) (۱۵) ـ ومن طریقه البیهقیُّ (۱۸ که) (۱۳۹۸) ـ من حدیث عوف ـ وهو ابن جمیلة ـ، عن خلاس، عن أبي هریرة، به مرفوعاً.

خلاس لم يسمع من أبي هريرة، ينظر: جامع التَّحصيل (ص١٧٢).

تنبيه: ذكرُ محمَّد بن سيرين متابعاً لخلاس عند الحاكم ومن طريقه البيهقي غلطٌ في الإسناد؛ فإنَّ الإسناد من غير طريق الحاكم خال من هذه المتابعة، والله أعلم.

تنبيه آخر: في رواية الإمام أحمد: (عن خلاس، عن أبي هريرة، والحسن عن النبي ﷺ. . . ) فطريق الحسن مرسل.

تنبية ثالث: عزا المصنِّفُ كَثَلَثُهُ الحديث للأربعة وليس عندَ أحدٍ منهم، وقد أشارَ إلى ذلك حفيدُهُ العلَّمة سليمان بن عبد الله (التيسير ٢/ ٨٣٠)، ولعلَّ الإمام كَثَلَثُهُ تبع في ذلك الحافظ ابن حجر (الفتح ٢/ ٢٢٧).

(٢) رواهُ ابن الجعد (٤٢٥)، والّبزَّار (٨٧٣)، وأبو يعلى (٥٤٠٨) من حديث أبي إسحاق السَّبيعي، عن هبيرة بن يريم، عن عبد الله، به موقوفاً.

وإسنادُهُ جيِّدٌ كما قال المصنِّفُ، وجوَّد الحافظُ إسنادَهُ وقال: «ومثلَهُ لا يقال بالرَّأي»، ينظر: الفتح (١/ ٢١٧).

(٣) رواهُ البزّارُ (٣٥٧٨)، والطبرانيُّ (٣٥٥) من حديث أبي حمزة العطّار، عن الحسن،
 عن عمران، به مرفوعاً.

أبو حمزة هو: إسحاق بن الرَّبيع، ضعَّفه الفلَّاسُ، وابن عديٌّ (الكامل ٧/١٥٤)، =

ورواهُ الطبرانيُّ في «الأوسط» بإسنادٍ حسنٍ من حديث ابن عبَّاس دون قوله: «ومن أتى..» إلى آخره (١٠).

«ليس منّا من تطيّر): تطيّر بنفسِهِ، فهو المتطيّر بما يقابلُهُ، أو بشهرِ صفر، أو ما أشبه ذلك.

«أُو تُطيِّرَ لَهُ»: عمد إلى شخص آخر يتطيَّرُ لَهُ، كُلُّ هؤلاء مخطئون في صنيعهم هذا، والطِّيرة قد عقدَ لها المصنِّفُ باباً يأتي، والله يقول: ﴿أَلاَ إِنَّمَا طَلْبِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ١٣١]، ويقول ـ سبحانه ـ: ﴿قَالُواْ طَكَبِرُكُمْ مَعَكُمْ أَبِن 
ذُكِّرَدُ مَلْ أَنتُر قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ إِن اللهِ عَلِ ذَلكَ.

الأمور كُلُها بيد الله ﷺ، وكان من عادة العرب أنَّهم يتطيَّرون إذا أرادوا سفراً، فإذا ولَّاه الطَّيرُ ميامنه واتَّجه يميناً قالوا: «هذا سفرٌ ميمونٌ»، وإن اتَّجه شمالاً قالوا: «هذا سفرٌ مشؤومٌ»، وإن طار إلى الأمام قالوا: «ناطحٌ ونطيحٌ».

وكانوا يتشاءمون بالبُوم، فإذا وقعت على بيت أحدهم وجعلت تنادي باللَّيل، قالوا: إنَّها تنعي لنا صاحب هذه الدَّار، وأنَّ صاحب الدَّار سيموت، وكُلُّ هذا من جاهليَّة العرب التي لا أصل لها.

والتطيُّر تارةً يكون بالطَّير، وتارةً بالشَّهر، فهم لا يتزوَّجون في شهر صفر، ويزعمون أنَّهُ شهرٌ مشؤومٌ، وكذلك لا يتزوَّجون في شوَّال، ويظنُّون أنَّ

<sup>=</sup> والحسن لم يسمع من عمران كما قال ابن المديني، والإمام أحمد، والبيهقيُّ في آخرين، ينظر: علل ابن المديني (ص٥١)، المراسيل لابن أبي حاتم (ص٣٨)، سنن البيهقي (١٢١/١٠).

<sup>(</sup>۱) رواهُ أَبنُ عديِّ (٣٦٧/٤)، والطبرانيُّ (٤٢٦٢) من حديث زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، به مرفوعاً.

وهو خبرٌ واهٍ، وهذه نسخة رُويت بها مناكير؛ زمعة وشيخه ضعيفان، وشيخه أحسن حالاً منه.

ينظر: العلل لأحمد (٢/ ٥٢٧)، ميزان الاعتدال (٢/ ١٩٣ ـ ٨١).

الأمورَ في هذين الشَّهرين تخرجُ عكسيَّةً، وقد تزوَّج رسول الله ﷺ عائشة في شهر شوَّال(١).

والتعلُّق بمثل هذه الأوهام يدلُّ على منافاة التَّوحيد بالكليَّة، أو منافاة كمالِهِ الواجب، بحسب ما وقع في قلب هذا المتطيِّر أو المتكهِّن.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤٢٣)، ولمَّا حكت ذلك على قالت: (فأيُّ نساءِ رسول الله على كانت أحظى عنده مني؟!)، ولهذا استحبَّ جماعةٌ من أهل العلم أن يكون النِّكاح في شوَّال، وقد بوَّب على هذا النَّوويُّ في (شرح صحيح مسلم).

فَالَ البغويُّ: «العرَّافُ: الذي يدَّعي معرفة الأمور بمقدِّماتٍ يستدلُّ بها على المسروق، ومكان الضَّالة، ونحوِ ذلكَ»(١). وقيل: هو الكاهن، والكاهن هو: الذي يُخبر عن المغيبات في المستقبل.

وقيل: الذي يُخبر عمَّا في الضَّمير.

المعنى واحد، فهو: العرَّافُ، وهو: الكاهنُ، وهو: المنجّمُ، ما دام أنّهُ يدّعي علمَ الغيب، أنّهُ سيموتُ ولدك، أو سيجري عليك حادثُ في المستقبل، أو ينتيك خيرٌ تُسرُّ بهِ في المستقبل؛ فإنّهُ من علوم الجاهليَّة التي لا أصل لها، وهي داخلة في الكهانة والتّنجيم، ولهذه الأشياء كتبٌ مؤلَّفة مثل: «شمس المعارف الكبرى»، ولأبي معشر الفلكي كتابٌ ذكر فيه الحروف والاستدلال لما سيقع عليك بالمستقبل عن طريقها، مثلاً: متى ستموت؟ وكم يأتيك من الأولاد؟ وهل أنت غنيُّ أو فقير؟ وماذا يجري عليك من المصائب والأحداث؟ كُلُّ هذا يقوله أبو معشر!، لَهُ طريقةٌ خاصَّةٌ في التَّوصُل إلى معرفة الأشياء، بكتابة اسمِ الشَّخص واسم أُمِّه، ثُمَّ إذا كتب هذا وهذا جمع الحروف التي تكوَّنت من اسمك ومن اسم أُمِّك، وحسبها على حِسابِ الجُمَّل، ثُمَّ إذا بغت عدداً معيَّناً قسمَهُ على اثني عشر، فإذا بقي بقيَّة قابلها بالبروج، التي هي: برج الحمل، والثّور، والجوزاء، والعذراء، واللو، هذه اثنا عشر والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والحوت، والدلو، هذه اثنا عشر برجاً، ويقابل ما تبقَّى من الحروف، وهكذا.

ثُمَّ يقول: «أنت وُلدت في البرج السَّابع» إذا بقي من الحروف سبعة، وإن كان بقي من الحروف ثمانية فيقول: «أنت وُلدت في البرج الثَّامن»، وإن

<sup>(</sup>١) شرح السُّنَّة (١٨٢/١٨).

بقي تسعة: «فأنت ولدت في البرج التاسع»، وإن بقي ثلاثة: «فأنت ولدت في البرج التَّالث» النَّورُ، ثُمَّ الثَّورُ، ثُمَّ الثَّورُ، ثُمَّ اللَّورُ، ثُمَّ البرج التَّالث» الذي هو الجوزاء؛ لأنَّ أوَّلها عندهم: الحملُ، ثُمَّ الثَّورُ، ثُمَّ البرجوزاءُ.

ثُمَّ ينظر في مواليد ذلك البرج ماذا يجري عليهم؟ وكم تكون أعمارهم في الدُّنيا؟ وهذه كُلُّها باطلة، ولا أصل لها، مَن يعلم الغيب إلَّا الله؟! ﴿إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي اَلْأَرْحَارِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدُرًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدُرًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَكْسِبُ عَدُرًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَكْسِبُ عَدُرًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مِأْتِي أَرْضِ تَمُونُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرًا فَيَهُ [لقمان: ٣٤].

فالتعلَّق بمثل هذه الأوهام ينافي التَّوحيد بالكليَّة أو ينافي كمالَهُ الواجب، حسب اعتقاد الشَّخص أو حسب ما تعلَّمه من تلك العلوم الباطلة.

وقال أبو العبَّاس ابنُ تيميَّة: «العرَّافُ: اسمٌ للكاهنِ والمنجِّمِ والرَّمَّالِ ونحوِهِم، ممَّن يتكلَّمُ في معرفة الأمور بهذه الطُّرقِ»(١).

أي: بأيّ طريقٍ يتعلَّمه ويتوصَّل به إلى معرفة المغيَّبات في المستقبل، هو داخل في هذا، وهناك علم يُسمُّونه: (علم الأوفاق)، أو: (علم الحرف)، واختلف النَّاس فيه هل هو مباحٌ؟ بعضهم حرَّمَهُ وبعضهم أباحَهُ، والغزاليُّ والنَّوويُّ تكلَّموا على هذا (٢)، ولهذا العلم مؤلَّفات، يتوصَّلون به إلى معرفة الأمور المستقبلة، والواقع أنَّه لا أصل له ولا حقيقة، وإن ألَّفوا وزعموا وادَّعوا، ﴿ قُل لاَ يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشَمُّهُ الْيَانَ وَرُعموا وادَّعوا، ﴿ قُل لاَ يَعَلُمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشَمُّهُ الْيَانَ وَيَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشَمُّهُ الْيَانَ وَيَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشَمُّهُ الْيَانَ وَالنَّالَةُ وَمَا يَشَمُّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَانَ وَالنَّوْنِ الْعَيْبَ إِلَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا عَلَاللَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَا اللهُ وَلَا الل

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الكبرى (۱/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) نُسبت للغزالي كتبٌ في أنواع من السِّحر وفي الأوفاق، ألَّف: (الوفق الثلاثي)، وينظر: الفتاوى الحديثيَّة لابن حجر الهيتمي (ص٢ ـ ٨).

﴿ وقال ابن عبَّاس ﷺ في قوم يكتبون «أبا جاد» وينظرون في النُّجوم \_: «ما أرى مَن فعلَ ذلك لَهُ عند الله من خلاقٍ» (١).

(ما أَرى): يجوز بالفتح؛ بمعنى: ما أعلم، ويجوز: (ما أُرى): بالضَّمّ، بمعنى: ما أَظنُّ.

(من فعل ذلك لَهُ عند الله من خلاقٍ)؛ أي: ما أظنُّ أنَّ لَهُ نصيباً في الآخرة؛ فإنَّهُ لا حظَّ له عند الله ولا نصيب، متى تعلَّق بهذه الأوهام الباطلة، والشَّقشقات الفاسدة.

وهذه الأمور لا تزال موجودة في بعض أنحاء اليمن والمغرب وأفريقيا، وهم يتعلّمون شيئاً من هذا ويرونه جائزاً ومباحاً، في حين لم يصلوا إلى نتيجة، ولم يعرفوا شيئاً، لكن تعلّقوا بها؛ وهي أوهام لا أصل لها، بل هي أوهى من بيت العنكبوت.

ثُمَّ أغرب من هذا كلِّه أنَّهم يزعمون أنَّهم يتعلَّمون هذا لاستخراج النَّهب، فالقطعة النُّحاسيَّة يقلبونها ذهباً خالصاً، وهو ما يُسمَّى: باعلم

<sup>(</sup>۱) رواهُ معمرٌ في جامعِهِ (۱۹۸۰۵) \_ ومن طريقِهِ البيهقيُّ في السُّنن (۱۹/۱۶) (۱۲۵۹۲) والشُّعب (۳۸۳۱) \_ من طريق ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، به موقوفاً.

وإسنادُهُ قويٌّ.

ورُوي مرفوعاً كما عند الطبراني (١٠٩٨٠)، وابن الأعرابي (١٧٢٨) من حديث خالد بن يزيد العمري، نا محمَّد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عبَّاس، به مرفوعاً.

فخالف إبراهيمُ ابنَ طاوس، وهذا خبرٌ منكرٌ، والحمل فيه على خالد، قال فيه البخاريُّ: «ذاهبُ الحديثِ»، وكذَّبه ابن معين، وأبو حاتم، ينظر: التَّاريخ الكبير (٣/ ١٨٤)، الجرح والتَّعديل (٣/ ٣٦٠).

وقال ابن حبَّان (المجروحين ١/ ٢٨٥): «لا يُشتغل بذكرِهِ؛ لأنَّهُ يروي الموضوعات عن الأثبات».

الكيمياء)، وكُلُّها باطلة، وهم من أفقر النَّاس، وأشرِّ النَّاس، وأتعس النَّاس في هذه الحياة (١).

وقد كتب لي رجلٌ من المغرب قال لي: «أحبُّ أن تخبرني بما عندك من علوم الفلك؛ فإنَّ عندي من العلم خاتم سليمان، وسأبعث لك بعلم خاتم سليمان الذي توصَّل به إلى الشَّياطين وتسخير الجنِّ».

فقلت له: «سَخِّر الجنَّ والشَّياطين لخدمتك ما دمت تعرف هذا!»؛ لأنَّهُ من أفقر النَّاس، كتب إليَّ يسألُ مالاً، ومع هذا يقول أنَّهُ يعرف خاتم سليمان الذي يسخِّر به الجنَّ ويُسخِّر به الشَّياطين!

يتعلَّقون بهذه الأمور، مع أنَّ واقعهم أنَّهم من أفقر النَّاس بقطع النَّظر عن العلوم الشَّرعيَّة وما جاءت به الرُّسل والقرآن العزيز، يزعمون أنَّهم يستطيعون أن يسخِّروا الجنَّ فتأتيهم بما يطلبون وما يريدون، والقوم لم يكونوا على صراطٍ مستقيم.



<sup>(</sup>۱) الكيمياء التي تكلَّم أهل العلم في تحريمها هي: التي تقلب الموادَّ ظاهريًا إلى أعيان أخرى، وهي موروثة عن قدماء الفلاسفة، قال أبو يوسف القاضي: «ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» (مجموع الفتاوى ٣٦٨/٢٩).

وأمًّا المصطلح الحديث للكيمياء وهو: (العلم الذي يدرس المادَّة وتفاعلاتها وعلاقتها بالطاقة) فبابٌ آخر.

( 473

# بابُ ما جاءَ في النُّشرةِ

عن جابر رَفِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ سُئِلَ عن النَّشرَةِ فقال: «هي من عمل الشَّيطان»، رواهُ أحمدُ بسندٍ جيِّدٍ وأبو داود.

وقال: سُئل أحمدُ عنها فقال: «ابنُ مسعودٍ يكرَهُ هذا

وفي «البخاريِّ» عن قتادةَ: قلتُ لابن المسيَّب: رجلٌ به طِبُّ أو يُؤخَّدُ عن امرأتِهِ، أَيُحَلُّ عنهُ أو يُنْشَرُ؟

قال: لا بأسَ بهِ، إنَّما يريدون به الإصلاح، فأمَّا ما ينفع فلم يُنهَ عنهُ. انتهى.

وروي عن الحسن أنَّهُ قال: «لا يجِلُّ السِّحرَ إلَّا ساحرٌ». قال ابنُ القيِّم: «النُّشرةُ: حَلُّ السِّحرِ عن المسحور، وهي نه عان:

إحداهُما: حَلُّ بسحرٍ مثلِهِ، وهو الذي من عمل الشَّيطان، وعليه يُحمل قول الحسن، فيتقرَّب النَّاشر والمنتشر إلى الشَّيطان بما يُحِبُّ، فيبطلُ عمله عن المسحور.

والثَّاني: النُّشرَةُ بالرُّقية والتَّعوُّذات والأدوية والدَّعوات المباحة، فهذا جائزٌ».

# بابُ ما جاءَ في النُّشرةِ

(النَّشرَةُ) هي: الرُّقية التي يُحَلُّ السِّحرُ بها، فإذا سُجرَ الإنسانُ وذهبَ يتطبَّبُ ويبحثُ عمَّن يحلُّ عنهُ السِّحرَ، فهذا الذي يحلُّ عنه السِّحر يقال له: منشِّر، وحَلُّ السِّحر يقال له: نشرة.

والمصنّف لما ذكر السّحر والكهانة وما يحصل من التأثير في جسم المسحور، حتَّى إنَّهُ يُخيَّل إليهِ أنَّهُ يفعلُ الشَّيء ولا يفعلُهُ، ورُبَّما حُبِسَ عن الوصول إلى زوجته، ورُبَّما حصل عندَهُ تخبُّط في عقلِهِ فاحتاج إلى دواء أو من يحلُّ عنهُ السِّحرَ، عقد المصنّفُ هذه التَّرجمة تنبيهاً لما يجوز وما لا يجوز من حلِّ السِّحر.

عن جابر ﷺ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عن النَّشرَةِ فقال: «هي من عمل الشَّيطان»، رواهُ أحمدُ بسندِ جيِّدٍ وأبو داود(١).

(۱) رواهُ الإمامُ أحمدُ (۲۲/۲۲) (۱٤١٣٥) \_ ومن طريقه أبو داود (٣٨٦٨) \_ ومن طريق أبي داود البيهقيُّ (٩٠/٩٥) \_ من حديث عقيل بن معقل قال: سمعتُ وهب بن منبّه، يحدُّثُ عن جابر بن عبد الله فذكره مرفوعاً.

عقيل هو: ابن معقل بن منبِّه، ابن أخي همَّام بن منبِّه ووهب بن منبه، وثَّقه أحمد، وابن معين، ينظر: تهذيب الكمال (٢٤١/٢٠).

لكن قال ابن معين: «الصَّحيفة التي يرويها وهب بن منبَّه عن جابر ليست بشيءٍ، إنَّما هو كتابٌ وقع إليهم، ولم يسمع وهب بن منبِّه من جابر شيئاً»، ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدُّوري (٣/١١٨)، المراسيل لابن أبي حاتم (ص٢٢٨).

وقد تعقَّب المزيُّ (تهذيب الكمال ٣/ ١٤٠) ابنَ معين فقال: «وروى ابنُ خزيمة في «صحيحه» عن محمَّد بن يحيى، عن إسماعيل بن عبد الكريم، عن إبراهيم بن معقل، عن أبيه، عن وهب بن منبِّه قال: هذا ما سألتُ عنه جابر بن عبد الله...، وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى وهب بن منبِّه، وفيه رَدٌّ على من قال: إنَّهُ لمْ يسمع من جابر؛ =

# وقال: سُئل أحمدُ عنها فقال: «ابن مسعود يكرَهُ هذا كُلَّهُ» (١).

الحديثُ يدلُّ على أنَّ حلَّ السِّحر عن المسحور من عمل الشَّيطان،

فإنَّ الشَّهادة على الإثبات مقدَّمة على الشَّهادة على النَّفي، وصحيفة همَّام عن أبي
 هريرة مشهورة عند أهل العلم، ووفاة أبي هريرة قبل وفاة جابر، فكيف يستنكر سماعه
 منه وكانا جميعاً في بلد واحد..؟!».

وتعقَّب أبا الحجَّاج الحافظُ ابنُ حجر (التَّهذيب ٣١٦/١) فقال: «قلتُ: أمَّا إمكان السَّماع فلا ريب فيه، ولكن هذا في همَّام، فأمَّا أخوه وهب الذي وقع فيه البحثُ فلا ملازمة بينهما، ولا يحسن الاعتراض على ابن معين بذلك الإسناد؛ فإنَّ الظَّاهر أنَّ ابنَ معين كان يغلُّطُ إسماعيل في هذه اللَّفظة عن وهب: (سألت جابراً)، والصَّوابُ عندَهُ: (عن جابر)، واللهُ أعلم».

وقد أحسن الحافظ كَثْلَثه، والحاصل: أنَّ الحافظ المزيَّ أراد إثبات سماع وهب من جابر بسماع أخيه همَّام من أبي هريرة، وأبو هريرة أقدم وفاة من جابر؛ فإذن سمع وهب من جابر! ولا ملازمة كما قال ابن حجر، فإنَّ همَّاماً أكبر من وهب، وسماعه من أبي هريرة ثابتٌ يقيناً، أمَّا وهب فروايته عن جابر قليلة، ولمْ يثبت تصريحُهُ بالسَّماع، ونفى السَّماع إمامٌ لم يخالفه في ذلك أحدٌ من المتقدِّمين، وبهذا يُعلم أنَّ الحديثَ لا يَصِحُّ مرفوعاً.

وقد رواهُ معمر في جامعه (١٩٧٦٢) عن عقيل بن معقل، عن همَّام بن منبه، عن جابر موقوفاً.

وهذًا هو الصَّواب في الخبر، ورواية همَّام عن جابر ليست معروفة، وسماعه منه ممكن، ولم ينفه أحد فيما وقفت عليه.

وللخبر شاهدٌ من حديث أنس رواهُ البزَّارُ (٦٧٠٩)، والحاكمُ (٤٦٤/٤) من طريق مسكين بن بكير، حدَّثنا شعبة، عن أبي رجاء، عن الحسن، قال: سئل أنس بن مالك عن النَّشرة فقال: ذُكر لى أنَّ رسول الله ﷺ قال: «هي من حمل الشَّيطان».

وخالفَ مسكيناً ابن عيينة وأبو أسامة كما عند ابن أبي شيبة (٢٣٥١٦)، وعلي بن الجعد كما عند أبي داود في (المراسيل ٤٥٣)، فرواهُ الثَّلاثة عن شعبة، عن أبي رجاء، عن الحسن مرسلاً.

صوَّب الإرسال أبو حاتم كما في العلل لابنه (٦/ ١٣٩)، ولعلَّ البزَّار يشيرُ إلى إعلال رواية الوصل حين قال: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شعبة إلَّا مسكين بن بكير، ومسكين حرَّانيَّ ثقة مشهور».

فالحديث لا يُصِعُّ مرفوعاً لا من مسند جابر، ولا من مسند أنس، والله أعلم.

الآداب الشَّرعية (٣/ ٧٧).

ولكن هذا ليس على إطلاقه، إن كان حَلُّ السِّحر بمثلِهِ فهو من عمل الشَّيطان، أو كانَ حلُّ السِّحر بأشياء لا تجوز فهو من عمل الشيطان، أمَّا إذا حُلَّ السِّحرُ بآيات قرآنيَّة، وأحاديث نبويَّة، وأدعية مشروعة، أو أدوية مباحة فهذا لا بأس به؛ فإنَّ الرَّسول ﷺ يقول: «عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام؛ فإنَّ الله لم يجعل شفاء أُمَّتي فيما حرَّم عليها» (١)، واللهُ يقولُ: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢]، فكما أنَّهُ شفاءٌ للقلوب، فهو \_ أيضاً \_ شفاء للأبدان من العلل والأمراض والأسقام؛ كما في حديث أبي سعيد في البخاري في قصَّة رئيس الحيِّ الذي لدغته عقرب، فطلب من يرقيه فلم يجِدْ إلَّا أناساً من الصَّحابة، فطُلبوا أن يرقوه فقالوا: نعم نرقي، ولكنَّا أضفناكم فلم تضيِّفونا فلا نرقي إلا بجُعْل، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم، فجاء أحدُهُم فجعل يتفل على محلِّ اللَّدغة ويَقرأ سورة الفاتحة، فكأنَّما نُشِطَ من عِقالِ وأخذوا الجُعل فذهبوا به إلى النَّبيِّ ﷺ فأخبروهُ، فقالَ: «وما يُدريك أنَّها رقية، اضربوا لي معكم بسهم»(٢)، هذا يدلُّ على أنَّ التَّداوي بالقرآن لا بأس به، وكذلك النَّبيُّ عَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عالج سعد بن معاذ رضي الله أصيب بالكي (٣)، وقال عَيْقِ: «الشِّفاء في ثلاث: كيَّة نارٍ، وشربة عسل، وشرطة محجم (٤٠)، إلى غير ذلك، فيكون حينتذ المعنى أنَّ النبيَّ ﷺ سُئل عن النُّشرة غير الجائزة قال: «هي من عمل الشَّيطان»، ومثاله: لو سُحِرَ إنسانٌ فتقرَّب إلى شخص كما يقول بعض الجهلة ممَّن يحل السِّحر: «اذبح جدياً أو تيساً أسود»، فهذا كُلُّهُ من السِّحر، ومن الأمور الباطلة. أو يكتب حروفاً مقطّعة، وأسماء: (زنكبور) وغيرها، هذا كُلُّهُ من الأمور

أو يكتب حروفاً مقطَّعة، وأسماء: (زنكبور) وغيرها، هذا كُلَّهُ من الأمور الباطلة؛ لأنَّها أسماء شياطين، فإذا كانت النَّشرة من الآيات القرآنيَّة فهذا لا مانع منه، أو كانت بأدوية مباحة فلا مانع ـ أيضاً ـ، كما لو استعمل دواءً مباحاً، معلومة مركَّباته ومفرداته، وهي من الأشياء المباحة، من نباتٍ، أو من بُرِّ، أو من غيرهِ ممَّا يجوز استعماله؛ فهذا لا مانع منه.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۲۲۰۸).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٦٨٣)، ومسلم (٢٢٠٥) من حديث جابر ﷺ.

وفي «البخاري» عن قتادة: قلتُ لابن المسيَّب: رجلٌ به طِبُّ أو يُؤخَّذُ عن امرأتِهِ، أَيُحَلُّ عنهُ أو يُنشرُ؟ قال: «لا بأسَ بهِ، إنَّما يريدون به الإصلاح، فأمَّا ما ينفع فلم يُنهَ عنهُ». انتهى (١).

قتادَةُ بنُ دِعامةَ السَّدوسيُّ كَلْللهُ، من أئمَّة العلماء، وُلِدَ أكمه؛ أي: أعمى منذ ولادته، لكنَّهُ كان حافظاً؛ لا يسمع شيئاً إلَّا ويحفظهُ، والإمامُ التِّرمذيُّ مثلُهُ، فإنَّهُ - أيضاً - وُلِدَ أكمه (٢)، ولكنَّهُ أعطي حفظاً لم يعطه غيره، حتَّى إنَّهُ كان لا يدخل السُّوق لئلًّا يسمع كلام من فيه فيحفظه، وكان قتادة يروي عن سعيد بن المسيَّب، لازمه حتَّى أخذ علومه، قال له ابن المسيَّب مرَّة: "إليك عنِّي يا أعمى فقد غرفت ما عندي» (٣).

(رجل به طِبُّ)؛ أي: سِحْرٌ.

(أو يُؤخَّذ عن امرأته): بمعنى: يُحبس عن جماعها.

(أيُحلُّ عنه أو ينشر؟ قال ابن المسيَّب: «لا بأس به، إنَّما يريدون به الإصلاح»).

يعني: إذا كان حلُّ السِّحر للإصلاح فهو على رأي ابن المسيَّب جائزٌ، لكن الشَّارح حمل كلام ابن المسيَّب هذا على النُّشرة الجائزة، وقال: «حاشا أنَّ ابن المسيَّب يجوِّز حلَّ السِّحر بما هو محرَّمٌ كسحرِ مثله» (أ)؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ يقول: «ولا تداووا بحرام؛ فإنَّ الله لم يجعل شفاء أُمّتي فيما حرَّم عليها» (أ)، فكلام ابن المسيَّب وإن كان عامًا لكنَّه يحمل على ما هو جائز، والممنوعُ لا يريده ابن المسيَّب؛ لأنَّه يقول: «إنَّما يريدون به الإصلاح»، وما كان ممنوعاً لا إصلاح فيه.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري معلَّقاً (٧/١٣٧).

<sup>(</sup>٢) نُقِلَ ذلك، وصوَّب الذَّهبيُّ أنَّ بصرَهُ ذهب في كبرهِ، ينظر: سير أعلام النُّبلاء (١٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النُّبلاء (٥/ ٢٧١). (٤) تيسير العزيز الحميد (٢/ ٨٤٨).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

## وروي عن الحسن أنَّهُ قال: «لا يجِلُّ السِّحرَ إلَّا ساحرٌ»(١).

المجيء للسَّحرة لحل السِّحر تعظيمٌ لهم، ورفعٌ لمنزلتهم، وهو من باب تعاطي السِّحر ـ أيضاً ـ، وإن كان الغرض منه حلُّ السِّحرِ، فالسِّحرُ لا يجوزُ حلَّهُ إلَّا بما أباحَهُ اللهُ عَلَىٰ.

الله عن المسحور، وهي النُّه النُّه (النُّه عن المسحور، وهي نوعان:

إحداهُما: حَلُّ بسحرٍ مثلِهِ، وهو الذي من عمل الشَّيطان، وعليه يُحمل قول الحسن، فيتقرَّب الناشر والمنتشر إلى الشَّيطان بما يُحِبُ، فيبطلُ عمله عن المسحور.

والثَّاني: النُّشرَةُ بالرُّقية والتعوذات والأدوية والدَّعوات المباحة، فهذا جائزٌ»(٢).

معلوم أنَّ النَّاشر هو: الذي يحلُّ السِّحرَ، والمنتشِر هو: المحلول عنهُ، وكُلُّ منهما يتقرَّبُ للشَّيطان، فالشَّيطان يُبطلُ عملَهُ عن المسحور بسبب ما تُقرِّب به إليه، وذلك أنَّ الشَّيطانَ هو الذي يعمل هذا العمل فيؤثِّرُ في بَدَنِ المسحور \_ بإذن الله \_.

والجنُّ والشَّياطين لا يخدمون أحداً من الإنس إلَّا بصرفِ شيءٍ من العبادة لهم، أو بترك واجبٍ من الواجباتِ الشَّرعيَّةِ، أو بفعلِ محرَّم، فإذا

<sup>(</sup>١) رواه الطبريُّ في «تهذيب الآثار» كما في الفتح (١٠/ ٢٣٣)، وينظر: تغليق التعليق (٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقِّعين (٣٠١/٤).

تُقرِّب إليهم بشيءٍ من هذا ساعدوا على قضاء حاجة ذلك المتقرِّب إليهم، هذا معنى قول ابن القيِّم.

لكن قد تقول: أنا أقرأُ على المريض ولكن لا أرى لذلك تأثيراً، فنضطرُّ إلى استعمال حلِّ السِّحر.

نقولُ: بل للقراءة تأثيرٌ لو صدرت من قلب حيِّ مؤمن بالله، لكنَّها لم تصدر من قلب حيِّ مؤمنٍ معتمدٍ على الله، إنَّما يقرأ القرآن بطرَفِ لسانِهِ، وإلَّا لو صدر من القلب حقيقة لأثَّر؛ كما في قصَّة الإمام أحمد بن حنبل؛ فإنَّ الإمام أحمد جاءهُ رجلٌ وأخبرَهُ بأنَّ عندَهُ بنتاً تُصرعُ، فقرأ عليها الإمام أحمد فشُفيت، ثُمَّ لما توفي الإمام أحمد عاد إليها الصَّرعُ، فجاؤوا إلى أبي بكر المرُّوذيِّ فقرأ كما كان الإمام أحمد يقرأ، فقال له من صرعها: «لا تستطيع؛ فإنَّ السَّيفَ واحدٌ، ولكن الضَّارب غير الضَّارب!».

فإذا كان الرَّجلُ تقيَّاً مخلصاً لله متَّصلاً قلبه بالله، فهذا تنفعُ قراءته، ويكون لها من التأثير الشَّيء الغريب.

أمَّا إذا كان بخلاف ذلك فلا تأثير لقراءته، وقد جرى لابن تيميَّة وابنِ القيِّم شيءٌ من هذا، فابنُ القيِّم يقول: كنتُ في مكَّة ومرضتُ مرضاً شديداً، فلم أجد طبيباً فعالجت نفسي بقراءة الفاتحة، فبرئتُ من كُلِّ علَّةٍ، وعادت صحَّتي كما كانت، وذلك كما قال الله: ﴿وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلَمُوْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٦]، كما أنَّهُ شفاءٌ للقلوب من العمى، وهداية للقلوب ونور، فكذلك هو شفاء للأبدان(١).

ونُقِلَ عن وهب بن منبّه أنَّ المسحورَ يأخذُ سبعَ ورقات سدرِ خضرٍ، ويدقُها بين حجرين، ويجعلها في ماء، ثُمَّ يقرأ عليها الآيات المتعلِّقة بالسِّحر من سورة (يونس)، و(الأعراف)، و(طه)، و(آية الكرسي)، ثُمَّ يشرب من الماء، ويغسل بدنه ببقيَّته (٢)، وهذا جيِّدٌ ومجرَّبٌ، ولا بأسَ بِهِ.

<sup>(1)</sup> زاد المعاد (٤/ ١٦٤).



#### باپُ

## ما جاءَ في التَّطيُّرِ

وقولِ اللهِ \_ تعالى \_: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَلِيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَ اللَّهِ وَلَكِنَ اللهِ وَلَكِنَ الْمَا مَا يَعْلَمُونَ ﴿ الْأَعْرَافَ: ١٣١].

وقولِهِ: ﴿قَالُواْ طَكَيْرَكُمْ مَّعَكُمْ ﴾ [يس: ١٩].

عن أبي هريرة ﷺ أنَّ الرَّسولُ ﷺ قال: «لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر» أخرجاه.

زاد مسلم: «ولا نوء، ولا غول».

ولهما عن أنس رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل».

قالوا: وما الفأل؟

RICHARD ARCHARD ARCHARD

قال: «الكلمةُ الطيبةُ».

ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر ولله على قال: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عند رسول الله على فقال: «أحسنُها الفأل، ولا تَردُّ مسلماً، فإذا رأى أحدُكُم ما يكرَهُ فليقُل: اللَّهُمَّ لا يأتي بالحسنات إلَّا أنت، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بك».

وعن ابن مسعود ﴿ الطِّيرَةُ مرفوعاً: «الطِّيرَةُ شركٌ، الطِّيرَةُ

والتِّرمذيُّ وصحَّحَهُ، وجعل آخرَهُ من قول ابن مسعودٍ.

ولأحمد من حديثِ ابنِ عمروِ: «من ردَّته الطّيرَةُ عن حاجةٍ فقد أشرك».

قالوا: فما كفَّارةُ ذلك؟

STANDERS OF SUPERSORDERS OF SU قال: «أن تقولَ: اللَّهُمَّ لا خير إلَّا طيرُكَ، ولا إِلَّهَ غيرُكَ».

«إنَّما الطِّيرة ما وله من حديث الفضل بن عبَّاس في الله أمضاك أو ردَّك».

A SENSO SENS

# بابُ ما جاءَ في التَّطيُّرِ

#### التَّطيُّر على نوعينِ:

النَّوعُ الأوَّلُ \_ وهو من الشِّرك الأكبر \_: إذا اعتقد أنَّ المؤثِّر لإيجاد الشَّرِّ هو نفس ما تطيَّر بهِ، فهذا قد جعل مع الله شريكاً؛ فإنَّ الموجد للخير وضِدَّهُ هو الله \_ سبحانه \_، وليس للطَّائرِ ولا غيرِهِ إيجادُ شيءٍ، بل الذي يملك النَّفعَ والضرَّ هو ربُّ العالمين دُون غيرهِ.

النَّوع الثَّاني ـ وهو منافٍ لكمال التَّوحيد ـ: وذلك إذا اعتقد أنَّ المؤثِّرَ هو الله، وأنَّ النَّافع والضَّار هو الله، ولكن يقول: هذه علامات.

وكانت الجاهليَّةُ تتطيَّر بما تُشاهدُهُ، تارةً بالظِّباء، وتارةً بالطيور، وتارةً بالأزمنة، فكانوا لا يتزوَّجون في شهر شوَّال، وكذلك يتشاءمون بشهر صفر، ويتشاءم بعضهم - أيضاً - بيوم السَّبت، يقولون: إنَّ طالعَ السَّبت هو المريخ، وهذا كلَّهُ من الباطل، فالله هو خالقُ الشَّرِّ وخالقُ الخير، أوجد هذا وهذا: همَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِن نَفْسِكَ [النساء: ٧٩]، فمتى تعلَّقت نفس الإنسان بالطِّيرَة، فإنَّهُ يُبتلى بالشَّرِّ، ويكون دائماً في قلقٍ؛ لأنَّهُ لمْ يعتمد على الله.

وكذلك كانوا يتشاءمون بآخر أربعاء من كُلِّ شهرٍ، يقولون: لا ينبغي أن تسافر في يوم الأربعاء، ولا سِيَّما الأربعاء الذي يقعُ في آخر كُلِّ شهرٍ، ورُوي في ذلك حديثٌ موضوعٌ (١).

وكانت الجاهليَّة عندما يريدون أن يسافروا أو يعملوا عملاً تطيَّروا

<sup>(</sup>۱) رواهُ الخطيب (۱٦/ ٥٨٤) \_ ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ (الموضوعات ٧٣/٢) \_ من مسند ابن عبَّاس ولفظه: «آخرُ أربعاء من كُلِّ شهرٍ يومُ نحسٍ مستمرًّ»، وهو كذبٌ مختلقٌ، وينظر: لسان الميزان (٨/ ٥٥٩).

بالطيور، وهم يُسمُّونها: السَّوارح والبوارح، والنَّاطح والنَّطيح، والقاعد والقعيد، فإذا ولَّاك الطَّائر ميامنَهُ، قالوا: هذا سفرٌ ميمونٌ، وتجارةٌ رابحةٌ.

وإن ولَّاك مياسرَهُ، قالوا: هذا سفرٌ مشؤومٌ، لا تسافر، ولا تعمل شيئاً.

فإن قابلكَ الطَّائر من أمامك قالوا: ناطحٌ ونطيحٌ.

وإن جاء من خلفك قالوا: قاعدٌ وقعيدٌ.

وهذه كلُّها لا أصل لها، كما وقع لعليِّ بن أبي طالب رَهُ لما أراد غزوَ الخوارجِ جاءَهُ من جاءَهُ فقال: يا أمير المؤمنين، لا تسافر هذا اليوم؛ فإنَّ طالعَهُ العقرب، وإنَّ من خرج فيه سيهزم.

قال عليَّ رَهِ اللهُ وعليه توكَّلتُ»، ثُمَّ خرجَ ولمْ يبالِ، فكسرَ الخوارجَ كسرةً شنيعةً (١).

<sup>(</sup>١) ذكر هذه القصَّة شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَثَلَثُهُ، ينظر: الفتاوى الكبرى (١/ ٦٧).

﴿ وَقُولِ اللهِ ـ تَعَالَى ـ: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِمَنَ أَكَّنَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَكِمَنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ١٣١].

﴿وَإِن تُصِبَّمُ سَيِّنَةٌ ﴾: وإن يصبهم جدبٌ وغلاءُ أسعارٍ أو مرضٌ، ﴿يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ وَ قالوا: هذا بشؤم موسى!، ما أصابنا من الجدب والقحط وغلاء الأسعار والبلاء والشَّرِ كُلِّهِ هو بسبب وجود موسى بين أظهرنا، (﴿أَلَا إِنَّمَا طَلْبِرُهُمْ عِندَ اللّهِ﴾) بل طائركم الذي تطيَّرتم به هو بسبب كفركم، وعنادكم، وعدم قبولكم ما جاء به نبيُّكم، أصبتم بسبب هذا لا بسبب موسى، والذي أوجد هذا هو الله، (﴿وَلَكِئَ أَكَثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) تفسير الطَّبري (١٣/ ٤٨)، تفسير البغوى (٣/ ٢٦٨).

## [ ۞ وقولِهِ: ﴿ قَالُواْ طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ ﴾ [يس: ١٩].

ومن ذلك ما ذكرَهُ بعضهم في التَّطيُّر أنَّهم يزعمون أنَّ صاحب التِّجارة يستفتح بأوَّل من يشتري منه، إن اشترى منه شخص جميلٌ تعلَّق بذلك، وقال: اليوم يوم كسبٍ وربحٍ وخيرٍ، وإن اشترى منه شخص أعور قال: يوم مشؤومٌ، نخسر فيه.

فإذا جاء الشَّخص الأعور ـ مثلاً ـ، فهم لا يبيعونه أوَّل النَّهار؛ لأنَّهم يتطيَّرون به، بخلاف ما إذا كان يبصر بعينيه أو لا يبصر بهما جميعاً، وهذه كُلُّها أوهام.

وبعض النَّاس الآن يتطيَّر بمثل هذا، فالعبد يجب أن يعتمد على الله ويتوكَّل عليه، ويعتقد ما جاء في الحديث: « أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك»(١)، مع أنَّ التَّجارب \_ أيضاً \_ كُلُّها تُبطِلُ هذا وتنفيه، ولا سيَّما مع الثِّقةِ بالله؛ فإنَّ كُلَّ هذه خرافات لا أصل لها، لهذا

قال العقيليُّ (الضُّعفاء ٣/٣٩٧): «الأسانيد في هذا ليِّنة»، إلَّا أنَّ الحافظ ابن رجبِ =

<sup>(</sup>١) رُويَ من طرق، أمثلها ما رواهُ الإمام أحمد (١٩/٥) (٢٨٠٣)، والتّرمذيُّ (٢٥١٦) من حديث قيسٌ بن الحجّاج، عن حنش الصّنعاني، عن ابن عبَّاسٍ، بهِ مرفوعاً.

قال الله: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ١٣١] فما أصاب العبد هو بسبب ذنوبه وسيئاته لا بسبب أمر آخر، وأيُّ شيء عند هذا الطَّائر؟! وأيُّ شيء عند هذا الطَّائر؟! وأيُّ شيء عند هذا الطَّبي؟! وأيُّ شيء عند فاقد العين؟!؛ فلهذا عقد المصنفُ هذا الباب ليُميِّز بين الفعل المطلوب شرعاً، وبين التَّطيُّر المنهيِّ عنه الذي هو شرك على ما يأتي بيانه في الأحاديث الآتية.

<sup>(</sup>جامع العلوم والحكم ص٤٦٩) قال: «طريق حنش التي خرَّجها التُرمذيُّ حسنةٌ

عن أبي هريرة وَ الله الرَّسُولَ ﷺ قال: «لا عدوى، ولا طيرةً، ولا طيرةً، ولا هامةً، ولا صفرَ» أخرجاه (١٠). ولا هامةً، ولا صفرَ» أخرجاه (١٠). وزاد مسلم: «ولا نوء، ولا غول»(٢).

(لا عدوى): نفيٌ لحقيقة العدوى في قولِ طائفةٍ من العلماء، فسَّروهُ بهذا؛ فقالوا: إنَّ العدوى لا تقعُ، وليس هناك شيء يُسمَّى عدوى، هذا قولهم، لكن هذا فيه ما فيه.

والمعنى الصَّحيح دلَّ عليه ما قاله النَّبيُّ ﷺ حين سأله الأعرابي قائلاً: يا رسول الله، ما بالُ الإبل يخالطها البعير الأجرب فتجرب كُلُّها؟

فقال على: «من أجرب الأوّل؟!»(٣)؛ أي: الذي أوجد الجربَ في الأوّل هو الذي نقلَ الجربَ إلى الثّاني والبقيّة، لا أنَّ المرض يتعدَّى بنفسِهِ دون ناقلِ لَهُ، بل الله هو الذي نقلَهُ؛ فإنَّ الله ربط الأسباب بمُسبَّباتها، والأسباب جاءت بها الشَّريعة، فالذي أوجدَ الجرب بالبعير الأوَّل هو الذي نقله من هذا إلى هذا، فجعلَ مجرَّد المخالطة سبباً لوجود هذا المرض، ولهذا جاء في الحديث الآخر: «فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسدِ»(٤)؛ أي: ابتعد عن مَواطِن الشَّرِّ مع اعتقاد أنَّ الله هو المقدِّرُ لذلك، هذا هو المعنى ـ وإن تنوَّعت آراء العلماء في ذلك ـ.

وقال بعضهم: إنَّ قولَ الرَّسول ﷺ: (لا عدوى) إنَّما قاله لمن قوي توكُّله ويقينه بالله.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۵۷۵۷)، صحيح مسلم (۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) زيادَةُ: «ولا نوء» رواها مسلم (٢٢٢٠ ـ ١٠٦) من مسند أبي هريرة، وأمَّا زيادةُ: «ولا غول» فرواها (٢٢٢٢) من مسند جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٧١٧)، ومسلمٌ (٢٠٢٢) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رواهُ البخاريُّ (٥٧٠٧) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

وقال لمن كان في نفسه شيء من ضعف الإيمان: «فرَّ من المجذوم»، ولكن هذا كُلُّهُ ردَّهُ العلَّامة ابنُ القيِّم وغيرُهُ؛ فقال: «المعنى: أن تعتقدَ أنَّ اللهَ هو المؤثِّر، وأنَّهُ هو الذي ينقل المرض من هذا إلى هذا، وأنت مأمورٌ بتعاطي الأسباب واتِّقاء الأمراض، فقولُهُ: «فرَّ من المجذوم» لا ينافي قولَهُ: (لا عدوى)، بل تتوكَّل وتعتمد على الله، مع أنَّك مأمور بتعاطي الأسباب بما يحفظ عليك صحَّتك»(۱).

فمعنى: (لا عدوى)، ليس المراد نفي وجود العدوى، فالعدوى موجودة، وإنَّما المراد أنَّ العدوى لا تنتقل إلَّا بإذن الله، لا أنَّها تنتقل بنفسها.

وقوله ﷺ: «فرَّ من المجذوم»: هو من باب تعاطي السَّبب، وهو أنَّك تبتعد عن كُلِّ ما من شأنه أن يضرَّك.

وأما قولُهُ ﷺ: «الشُّوم في ثلاثة: الدّار، والمرأة، والدّابة»(٢) فليس هو من التّطيّر؛ لأنّ بعض الأعيان جعلها الله خيراً وبركة، وبعض الأعيان جعلها بخلاف ذلك، لكن إن كان عندك يقينٌ وثقةٌ بالله واعتمادٌ عليه فلا ينبغي أن تخرج من دارك، ولا أن تطلّق زوجتك، ولا أن تترك دابّتك، فإذا أحسست من نفسك الثّقل والكراهية لهذا الموضع بسبب ما حصل عليك فيه فلا مانع من الانتقال؛ لأنّ الله خلق الأعيان وفيها شيء من الشّر أو من الخير، كالمسك؛ فإنّ النّاس يتلذّذون برائحته، وعكسه الشّيء النتن، من ميتة أو عذرة أو ما أشبه ذلك.

وفرَّق الشَّارِحُ<sup>(٣)</sup> بين هذا وبين نعيق الغراب، فقال: «إنَّ هذا متكرِّر، فالنَّاس يسافرون، وكُلَّما سمعوا غراباً وقع في أنفسهم شيء، أمَّا هذه الثلاث فما دام أنَّهم سيلازمونها بصورة دائمة أمر النَّبيُّ ﷺ بمفارقة هذا المكان؛ طلباً لراحة الضَّمير وطمأنينته».

<sup>(</sup>١) إعلام الموقِّعين (٢/٢١٢)، الهدي (١/ ١٣٧)، مفتاح دار السَّعادة (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٢٨٥٧)، ومسلمٌ (٢٢٢٥) من حديث ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>m) تيسير العزيز الحميد (xv2/٢).

(ولا هامة)، العرب كانت تتشاءم بالهامة، وهي: البومة، فإنّها متى وقعت على جدار دار أحدهم وصوّتت باللّيل قال: «نعت إليّ نفسي»، يتطيّر بصوتها، وأنّه سيموت، أو سيموت أحد من أهله، فأبطل النّبيُ عَلَيْ هذا بقوله: (ولا هامة)، ليس عندها شيء، ما هي إلّا طائر، وكانت العرب تزعم أنّ الميّت إذا مات يتكوّن من عظامه طائر وهي: البومة، وهذا هو القول بالتّناسخ، وهو: أنّ الإنسانَ إذا مات تنتقلُ روحه إلى جسم شخص آخر (۱)، ولا شكّ أنّ الإسلام أبطله، وهذا كفرٌ؛ لأنّه تكذيب للقرآنِ، بل أخبر النبيُ عَلَيْ: أنّ أرواح الشُّهداء في حواصل طير خضر، وأنّها تسرح وتروح إلى الجنّة (۲)، والقولُ بالتّناسخ باطلٌ بالكتابِ، والسُّنَةِ، وإجماعِ الأُمّة، وهو مذهبٌ إلحاديٌّ.

وقيل: إنَّ معنى (الهامة): أنَّ العرب كانت تعتقد أنَّهُ ينبعث من رأس الميِّت طائر هو (الهامة)، يطير على قبرِهِ سبعة أيَّام ثُمَّ يذهب، لكن المعروف أنَّ (الهامة) هي (البومة)، التي تُصوِّت باللَّيل.

(ولا صفر): كذلك كانت العرب تتشاءم بشهر صفر، وقيل: (صفر) حيَّة تكون في البطن، وإذا خالط غيرَهُ تعدَّى الأذى والمرض إليه (٣)، لكن المعروف أنَّهُ شهر صفر؛ قال ابن رجب: «هذا هو الأشبه» (٤)؛ لأنَّ العربَ كانت تتطيَّرُ بشهر صفر، لا يسافرون فيه، ولا يتزوَّجون فيه.

من الذي أوجد هذه الأوقات والأزمنة؟! الله هو الذي يقدِّرُ الخيرَ ويقدِّرُ الشَّرَّ، اللهُ بيدِهِ كُلُّ شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لمْ يكُن.

وكانوا يزعمون أنَّ السَّنةَ إذا دخلت يوم الأربعاء أنَّه يكثر فيها موت العلماء والرُّؤساء، وكذلك إذا دخلت السَّنةُ يوم الثُّلاثاء يقع كذا وكذا من الفتن

<sup>(</sup>١) الفصل لابن حزم (١/٧٦)، الفرق بين الفرق (ص٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواهُ مسلمٌ (١٨٨٧) من حديث ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٥)، غريب الحديث لابن الجوزي (١/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٤) لطائف المعارف (ص٤٧).

والبلاء، وكُلُّ هذا من الأمور الباطلة، لكن الإنسان متى تعلَّقت نفسه بهذه الأوهام يبقى قلقاً وفزعاً ومندهشاً، فاستعن بالله ودع عنك هذا كُلَّهُ؛ ولهذا قال النَّبيُّ ﷺ: (لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر).

(ولا نوء): كما أنَّهم كانوا يتطيَّرون بالأزمنة كالأربعاء والثُّلاثاء وصفر، فكذلك \_ أيضاً \_ يتطيَّرون بالنُّجوم، ويقولون: «زُحَلُ طالعُهُ كذا، والمشتري طالعُهُ كذا، والزُّهرة طالعُها كذا».

وأيُّ خير أو شرِّ عند هذا النَّوء؟! الأمور كُلُّها بيد الله، فالعبد إذا اعتمد على الله، وتوكَّل على خالقه وباريه، وامتلأ قلبه بالإيمان لم يهمَّه شيء، مع أنَّ التَّجربة \_ أيضاً \_ تُبطل هذا؛ فإنَّ أحد خلفاء بني العبَّاس مرض فدعا المنجِّمين من كافة أنحاء مملكته حتَّى اجتمع عنده نحو خمسين منجِماً، ففرَّقهم وجعل كُلَّ واحد وحده، وقال: «انظروا متى يكون أجل أمير المؤمنين؟».

فحدسوا وحسبوا وأجمعوا من غير أن يعلم أحدٌ بأحدٍ على أنَّهُ بقيَ من عمر أمير المؤمنين خمسون سنة، فمات بعد ذلك بعشرة أيَّام!!<sup>(١)</sup>

(ولا غُول): بضمِّ الغين؛ وهو: جنسٌ من الجنِّ، ووجودها حقَّ، تُضِلُّ الطَّريقَ، لكن العرب يتشاءمون بها، وهي تتعرَّض للمسافرين كثيراً في صورة نار، فيراها المسافرُ من بعيد يظنُّ أنَّ هذا منزل بادية فيقصدها، ثُمَّ تنتقلُ إلى جهة أخرى، فيأتيها فتُضلُّهُ الطَّريقَ، وقد تتلوَّن بصورة حمار، أو بعير، أو امرأة، والمسافرون الذين يسلكون الأراضي المهجورة التي يقلُّ سالكوها يجدون شيئاً من هذا، ولكن عندما يؤذِّن الإنسان فإنَّ هذا يذهب عنه.

<sup>(</sup>١) هو الخليفة الواثق بالله، ينظر: تاريخ الطَّبري (٩/ ١٥١)، الكامل (٦/ ١٠٧).

ولهما عن أنس في قال: قال رسول الله على: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل».

قالوا: وما الفأل؟

قال: «الكلمةُ الطيّبةُ»(١).

(«ويعجبني الفأل»، قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيّبة»): من طبع الإنسان أنّهُ إذا سمع الكلمة الطيّبة ارتاح لها ضميرُهُ، واطمأنَّ لها بالُهُ، كالمريض يسمع شخصاً يقول له: «يا سالم»، يفرح ويقول: «هذا فألٌ طيّب»، وهذا ليس فيه شيء.

ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر فله قالَ: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عند رسول الله على فقالَ: «أحسنُها الفاّلُ، ولا تَردُّ مسلماً، فإذا رأى أحدُكُم ما يكرَهُ فليقُل: اللَّهُمَّ لا يأتي بالحسنات إلَّا أنت، ولا يدفع السَّيئات إلَّا أنت، ولا حولَ ولا قوَّة إلَّا بك»(٢).

(۱) صحيح البخاري (٥٧٧٦) \_ صحيح مسلم (٢٢٢٤).

الأكثر على عدم إثبات الصَّحبة لعروة، وقد نصَّ على أنَّ الحديث مرسلٌ: أبو حاتم، والبيهقيُّ، ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدُّوري (٣/ ٥٧٦)، المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٩٤)، معجم الصَّحابة لابن قانع (٢/ ٢٦٢)، جامع التَّحصيل (ص٢٣٧).

وله علَّة أخرى وهي: الانقطاع بين حبيب وعروة، قال الحافظ: «والظَّاهر أنَّ رواية حبيب عنه منقطعة»، ينظر: التَّهذيب (٣/ ٩٥)، الإصابة (٧/ ١٥٤).

وليس الحديث عن عقبة بن عامر، وقد تعقَّبَ المصنِّفَ في ذلك حفيدُهُ الشَّيخ سليمان (٢/ ٨٨٤)، ولعلَّه تبع في ذلك الوهم ابنَ القيِّم في الوابل الَّصيب (ص٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواهُ آبنُ أبي شيبة (١٥/ ٢٧٧) (٣٠١٥٨)، وأبو داود (٣٩١٩)، وابن السُّنيِّ (عمل اليوم واللَّيلة ٢٩٣)، والبيهقيُّ (السُّنن ٢/ ٢٤٠)، (الدَّعوات الكبير ٢/ ٢٠٥) (٥٦٨)، من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن عامر، به مرفوعاً.

(أحسنُها الفأل): وجه كونِ الفألِ من الطّيرةِ: أنَّ الطّيرةَ تَعلَّقُ على تشاؤم، والفأل: تعلَّقُ على أمرٍ يُدخِلُ على الإنسان السُّرورَ والطمأنينة، فلو كنت مريضاً فسمعت رجلاً يقول: «يا سالم»، أو دخلَ عليك رجل اسمه: (سالم)، فإنَّك ترتاح لهذه الكلمة، وتتفاءل بها بحصول السَّلامة لك.

وفيه أنَّ الحسنات من الله، وأنَّ دفع السَّيئات من الله، مع أنَّ لك مشيئة في ذلك لكنَّها لا تخرج عن مشيئة الله.

(ولا حول): ذكروا في تفسيرها وجهين:

الأوَّل: أي: لا تحوُّل عن معصية الله إلى طاعة الله إلَّا بإذن الله وإعانته.

الوجه الثَّاني: \_ وهو أجمع وأشمل \_؛ أي: لا تحوُّل من حالِ إلى حالِ إلَّا بإذن الله وإعانته.

فلم تترك المحرَّم إلَّا بإعانة الله لك، وما فعلت عبادة إلَّا بإعانة الله لك، وما حصل لك علم إلَّا بإعانة الله لك.

فإذا أحسَّ الإنسان بكراهية في قلبه لأمرِ معيَّنِ فليبادر بذكر هذا الدُّعاء، وهذا شبيهٌ بالتَّوجيه النبويِّ لمن رأى في منامه ما يكره أن يتفل عن يساره، ويستعيذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم (١).

وأمًّا تصحيح الإسناد فلعلَّ الإمام قد تبع فيه النَّوويَّ في رياض الصَّالحين (ص٥٣٨).
 وقد رواه معمرٌ في جامعه (٤٠٦/١٠) (١٩٥١٢) من حديث الأعمش مرسلاً.
 تنبيه: وقع في المطبوع من عمل اليوم واللَّيلة: (عقبة) وهو تصحيفٌ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٢٦١) من حديث أبي سلمة ﷺ.

وعن ابن مسعود ﷺ مرفوعاً: «الطِّيرَةُ شركُ، الطِّيرَةُ شركُ، وما منا إلَّا، ولكنَّ اللهَ يُذهبُهُ بالتَّوكُّلِ» رواهُ أبو داود، والتِّرمذيُّ وصحَّحَهُ، وجعل آخرَهُ من قول ابن مسعودٍ (١٠).

فيه: أنَّ التَّطيُّرَ من الشِّرك، وذلك أن يعتقد أنَّ هذا الطَّائر سببٌ في السُّر، فإن اعتقدَ أنَّهُ مُسبِّبٌ فهو شركٌ في الرُّبوبيةِ.

أيُّ سببِ عند هذا الطَّائر وأيُّ خيرٍ إذا ولَّاك ميامنَهُ؟! وأيُّ شرِّ عندَهُ إذا ولَّاك مياسرَهُ؟! وأيُّ الذي يؤثِّر إذا قابلك ـ وهو: (النَّاطح والنَّطيح) ـ؟! وأيُّ تأثيرِ يحصل إذا صار خلفك ـ وهو: (القاعد والقعيد) ـ؟!

(وما منَّا إلا..): في الجملة حذفٌ دلَّ عليه السِّياق والتَّقدير، وهو: (وما منَّا إلَّا وقد وقعَ في قلبِهِ شيءٌ من التَّطيُّر).

(ولكنَّ اللهَ يُذهبُهُ بالتَّوكُلِ): هذا من كلام ابن مسعودٍ ﴿ اللهُ عَلَى الله على الله على الله واعلم أنَّهُ هو الضَّار النَّافع، وأنَّ هذا ليس بسبب الخير أو الشَّرِّ، وبهذا لا يضرُّك ما وقع في قلبكَ.

<sup>(</sup>۱) أخرَجَهُ الطيالسيُّ (۲۷۸/۱) (۳۵٤)، وابن أبي شيبة (۲۲/۱۳) (۲۲۹۱۹)، والإمام أحمد (۲۲۹۱۹) (۲۲۸۱۹)، والبخاريُّ في الأدب المفرد (۹۰۹)، وأبو داود (۳۹۱۰) والتِّرمذيُّ (۱۲۱۶)، وابن ماجه (۳۵۳۸)، وابنُ حبَّان (۲۱۲۲)، والحاكمُ (۱/۲۲)، والبيهقيُّ في الشُّعب (۲/۲۹)، من طريق سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زِرِّ بن حُبيش، عن عبد الله بن مسعود ﷺ، به مرفوعاً.

إسنادُهُ صحيحٌ، وعيسى بن عاصم هو: الأسدي.

وقولُهُ: «وما منا إلَّا...» هو من كلام ابن مسعود، قالَهُ سليمانُ بنُ حربِ والبخاريُّ (العلل الكبير ص٢٦٥)، والبيهقيُّ، والخطيبُ التَّبريزيُّ (المشكاة ٢/ ١٢٩٠)، والهيثميُّ (موارد الظمآن ٤١٦١٤) في آخرينَ.

في ولأحمدَ من حديثِ ابنِ عمروِ: «من ردَّته الطِّيرَةُ عن حاجةٍ فقد السُّيرَةُ عن حاجةٍ فقد السُّيرَةُ عن حاجةٍ فقد السُّيرَةُ».

قالوا: فما كفَّارةُ ذلك؟

قال: «أن تقولَ: اللَّهُمَّ لا خير إلَّا خيرُك، ولا طيرَ إلَّا طيرُك، ولا إلْهَ غيرُك» (١). غيرُكَ»(١).

المعنى: أنَّ الإنسانَ إذا تشاءمَ في قلبِهِ من شيءٍ فإنَّهُ لا يكون من الطِّيرةِ إلَّا إذا ردَّهُ ذلك عن حاجتِهِ، فلو أنَّ تاجراً كان يبيعُ فجاءه أوَّل الصَّباح رجلٌ أعور، إن ردَّهُ فتحَ على نفسِهِ بابَ شرِّ، وباب شركٍ، وتعلُّقِ بغيرِ اللهِ.

فالواجبُ أنَّ الإنسان لا يتعلَّق قلبه بغير الله، فمن أراد السَّفر فسمع غراباً ينعق فردَّه ذلك عن سفره فإنَّه قد تطيَّر، وولجَ في باب الشِّركِ.

والمتعيِّن على الموحِّد أن يقطعَ العلائقَ عن جميعِ الخلائقِ ويتَّصل بالخالق، فالله هو الذي ينفعُ ويضرُّ، فإن وقع في قلبِكَ شيءٌ من ذلك فقل:

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمام أحمد (۲۲/۱۱) (۷۰٤٥)، وابنُ السَّني في (عمل اليوم واللَّيلة ۲۹۲)، وابنُ السَّني في (عمل اليوم واللَّيلة ۲۹۲)، والطبرانيُّ (۲۲/۱۳) (۳۸)، من حديث ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن أبي عبد الرحمٰن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، به مرفوعاً.

ولا يصحُّ لما عُلِمَ من حال ابن لهيعةً تَظَلُّلهُ.

تنبيه: وقع في المطبوع من (عمل اليوم واللَّيلة) «عن ابن عُمَرَ»، وهو تصحيف. ورواهُ ابنُ وهب في جامعه (٦٥٩ ـ ٦٦٠)، وابنُ أبي شيبة (٢٥١/١٣) (٢٦٩٣٩)، والبيهقيُّ في الشُّعب (١١٣٧)، من حديث عبد الله بن عمرو موقوفاً عليه، وهو أصحُّ.

وللمرفوع شاهدٌ من حديث بريدة ﷺ، رواهُ البزَّارُ (٤٣٧٩)، والطبرانيُّ في الدُّعاء (١٢٧٠)، وإسنادُهُ ضعيفٌ؛ فإنَّ فيه: الحسن بن أبي جعفر، قال الإمام أحمد وابن معين: «ليس بشيءٍ»، وقال البخاريُّ: «منكر الحديثِ»، ينظر: سؤالات ابن هانئ (٢/ ٢١٠)، العلل (٢/ ٢٠٤)، التَّاريخ الكبير (٢/ ٢٨٨).

وروى نحوَهُ ابنَ أبي شيبة (١٥/٤١٢) (٣٠٤٩٢) من حديث ابن عبَّاسِ موقوفاً عليه.

(اللَّهُمَّ لا خير إلَّا خيرك، ولا طيرَ إلَّا طيرُك، ولا إلْهَ غيرُك)، وهذا من جنس قولِهِ في الحديث السَّابق: (اللَّهُمَّ لا يأتي بالحسنات إلَّا أنت، ولا يدفع السَّيئات إلَّا أنت، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بك)، فهذه الكلمات تقلعُ جذور شجرةِ الشِّرك من قلبك، وتجعلُهُ صافياً لله، ويذهبُ عنك هذا التَّطيُّرُ.

وله من حديث الفضل بن عبَّاس ﴿ اللَّهُ الطِّيرة ما أمضاك أو ردَّك »(١).

(وله): أي: لأحمد، وهذا الحديث له سببٌ وهو أنَّ الفضلَ بن عبَّاس قال: خرجتُ مع رسول الله ﷺ يوماً فبرح ظبيٌ فمال في شِقِّه فاحتضنتُهُ، فقلت: «يا رسولَ الله تطيَّرتَ؟».

فقال: (إنَّما الطِّيرة ما أمضاك أو ردَّكَ)؛ فلا يثبتُ حكمُ الطِّيرة إلَّا إذا أمضتك أو ردَّتك تعلُّقاً بها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواهُ الإمام أحمد (٣/ ٣٢٧) (١٨٢٤) من حديث ابن علاثة، عن مسلمة الجهني، عن الفضل، به مرفوعاً.

وإسنادُهُ ضعيفٌ، ابن علاثة قال البخاريُّ (التَّاريخ الكبير ١٣٢/): «فيه نظرٌّ»، وقال الدَّارقطنيُّ (السُّنن ١٠٠١): «ضعيف متروك».

ولَهُ علَّةٌ أخرى وهي: أنَّ مسلمة لم يسمع من الفضل بل لم يدركه! والخبرُ قد أعلَّه المصنِّف كما نقلَهُ عنهُ حفيدُهُ الشَّيخ سليمان (٢/ ٨٩٢).

#### بابُ

## ما جاء في التَّنجي

ASSERVE قالَ البخاريُّ في «صحيحه»: «قال قتادَةُ: خلقَ اللهُ هذه النُّجومَ لثلاث: زينةً للسَّماء، ورجوماً للشَّياطين، وعلاماتٍ يُهتدى بها، فمن تأوَّل فيها غير ذلك أخطأ، وأضاعَ نصيبَه، وتكلُّفَ ما لا علمَ لَهُ بهِ». انتهى.

وكَرهَ قتادةُ تعلُّمَ منازلِ القمرِ، ولم يُرخِّص ابنُ عيينةَ فيهِ، ذكرَهُ حربٌ عنهما، ورخَّص في تعلُّم المنازلِ أحمدُ و إسحاقُ .

وعن أبى موسى قالَ: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يدخلون الجنَّة: مدمنُ الخمرِ، وقاطعُ الرَّحم، ومصدِّق بالسِّحر» رواهُ أحمدُ وابنُ حبَّان في «صحيحه».

R# 1020 #8

# بابُ ما جاء في التَّنجيم

(التَّنجيم) هو: الاستدلالُ بالأحوال الفلكيَّة على الحوادث الأرضيَّة، يقولون \_ مثلاً \_: إذا اجتمعت الزُّهرة مع كذا: وقع كذا، وإذا حصل للمشتري كذا: وقع كذا.

فإن اعتقدَ أنَّ المؤثِّرَ والموجِدَ للخصب أو الجدب أو غيرهما هو الكوكب نفسهُ فهو كافرٌ بإجماعِ المسلمين، وبعض النَّاس على هذا الاعتقاد، خاصَّة الصَّابئة.

أمَّا إذا اعتقد أنَّ الموجِدَ والمؤثِّرَ هو الله، وأنَّ هذه الكواكب سببٌ في معرفة ما سيقع فهذا اختلف العلماء فيه، والصَّواب أنَّه كفرٌ؛ لأنَّه تعاطى شيئاً قد استأثر الله بعلمِه، فمثلاً هم يستدلُّون بأمور في الكواكب على معرفة وقت وفاتك، فيقولون: أنت تموت بعد خمسين سنة \_ مثلاً \_ أين هذا من قول الله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثُ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَكُوبُ عَلَمُ اللهُ عَلِيمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثُ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرُ اللهُ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرُ اللهُ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مِنَاكُمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي عَلَمُهُمَا إِلَا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي طُلُمُكِ اللهُ هُو وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِ وَالْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي طُلُمُكِ اللهُونُ وَلا رَطْبِ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُبِينِ ﴿ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلا عَلَيْهُ أَلِهُ وَلا عَلْمَ فَي اللهُ فِي كِنَبٍ مُبِينٍ ﴿ إِللهُ وَلا عَلَمُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

يقول المنجِّم: «سيأتيك من الأولاد سبعة، ومن البنات ثلاث»، «ستسجن»، «ستقتل»، «ستتولَّى رئاسة»، وكُلُّ هذا من الباطل، لا يعلم ما في غدٍ إلَّا الله.

وقد ألَّف قومٌ في ذلك، ككتاب: «شمس المعارف»(١)، و«المجرَّبات»(٢)، وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) منسوب لأبي العبَّاس، أحمد بن على البوني.

<sup>(</sup>٢) لابن سينا.

وهم يتعلَّقون بهؤلاء المنجِّمين مع أنَّ ما يقولونه لا يقع إلَّا نادراً، وقد ألَّف أبو معشر الفلكي كتاباً في التَّنجيم، رتَّبه على البروج، فمن وُلد في برج الحدي \_ مثلاً \_: فله من العمر كذا، ومن المال كذا، ويحصل له من المصائب كذا وكذا.

ثُمَّ يحسبُ اسمه واسم أُمِّهِ، فلو كان اسمه: (زيد) \_ مثلاً \_؛ فالزَّاي تساوي: سبعة، والياء تساوي: عشرة، والدَّال تساوي: أربعة، فالمجموع: واحد وعشرون.

وإذا كان اسم أُمِّة: (هند) \_ مثلاً \_؛ فالهاء تساوي: خمسة، والنُّون تساوي: خمسين، والدَّالَ تساوي: أربعة، المجموع: تسعة وخمسون، ومع حساب اسمِه صار المجموع: ثمانون، ثُمَّ إذا كان مولوداً في البرج الثَّامن \_ وهو: (برج العقرب) \_ خصم من ذلك المجموع ثمانية، فيقول: «أنت تعيش اثنتين وسبعين سنة!»، والأبراج اثنا عشر، وكُلُّ هذا من الخرافات التي لا أصل لها، وكذلك يدخل في هذا علم الأكتاف، وعلم الأوفاق، وعلم الجفر، وقد استأثر الله بعلم الغيب: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلّا اللّهُ ﴾ [النمل: ٢٥].

وهناك نوعٌ آخر من تعلَّم منازل النَّجوم ـ وهو جائز ـ، وهو: تعلُّمها لمعرفة القبلة، وزوال الشَّمس، وجهة السَّير، كما قال الله ﷺ: ﴿وَهُوَ اللَّهِ عَمَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِلهَّتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَتِ اللَّبَرِ وَالْبَحَرُّ قَدَ فَصَّلَنَ الْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﷺ [الأنعام: ٩٧].

وكذلك معرفة الأحوال الجويَّة ليست من النَّوع المحرَّم، فنحن نعرف أنَّ نهاية طول اللَّيل وقصر النَّهار هو: في برج الجدي، ونهاية قصر اللَّيل وطول النَّهار هو: في برج السَّرطان، ونعرف أنَّ تساويَ اللَّيل والنَّهار هو: في برج الميزان.

و قالَ البخاريُّ في «صحيحه»: «قال قتادَةُ: خلقَ اللهُ هذه النُّجومَ لللاث: زينةً للسَّماء، ورجوماً للشَّياطين، وعلاماتٍ يُهتدى بها، فمن تأوَّل فيها غير ذلك أخطأ، وأضاعَ نصيبَهُ، وتكلَّفَ ما لا علمَ لَهُ بهِ». انتهى (۱).

لم يخلق الله النَّجوم لنستدلَّ بها على المستقبل، وإنَّما خلقها كما قال قتادة: (زينةً للسَّماء، ورجوماً للشَّياطين، وعلامات يُهتدى بها)، قال \_ تعالى \_: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلَنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ [الـمــلـك: ٥]، وقال \_ سبحانه \_: ﴿وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهَنَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَنَ ٱلبَرِ وَٱلْبَحِرُّ قَدَ فَصَلْنَا ٱلْآينَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللهٰ عام: ١٩٤]، فمن زعم غير هذا فقد أخطأ، وتكلَّف ما لا علم له به، وأضاع نصيبه من الدِّين والخير.

وقد استدلَّ طائفةٌ من أهل العلم بقولِهِ: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآةُ ٱلدُّنَا بِمَصَدِبِيحَ﴾ على أنَّ النُّجومَ هي في السَّماء الدُّنيا معلَّقةٌ كالقمر.

فإن قلتَ: ما القولُ فيما تناقلَهُ النَّاسُ وتلقَّوهُ بالقبولِ من أنَّ قوماً وصلوا إلى القمر؟! هل في القرآن ما يدلُّ على هذا؟ وهل جرت محاولات في ذلك قديماً؟

نقولُ لكَ: ليس ببعيدِ أنَّهُم وصلوهُ، وقد ذكر الألوسيُّ في تفسيرِهِ لقوله \_ تعالى \_: ﴿وَجَعَلْنَا آلِيَلَ وَالنَّهَارَ ءَاينَيْنَ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ النَّيلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَضَلَا مِن تَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَكدَ السِّنِينَ وَالْجِسَابُ وَكُلَ شَيْءٍ فَصَّلَنَهُ تَقْصِيلًا ﴿ وَهُلَ مَن رَبِّقَ وَارادوا الوصول بها إلى القمر فلم الله الله القمر فلم الماء: ١٢] أنَّ الفلاسفة صنعوا سفناً من زئبق وأرادوا الوصول بها إلى القمر فلم تكامل بناؤها ركبوها واتَّجهوا إلى القمر فرجعوا وقد انتفخت أجسامهم،

<sup>(</sup>۱) علَّقه البخاري في صحيحه (۱۰۷٪)، ووصلَهُ ابنُ جرير (۱۹۳/۱۶)، وابن أبي حاتم (۱٦٥٣٦) من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، وإسنادُهُ صحيحٌ، وينظر: تغليق التَّعلبق (۴/ ٤٨٩).

وعادوا خاسئين خاسرين<sup>(١)</sup>.

وسببُ ذلك أنَّهُم لمَّا صَعِدُوا لم يكُن عندهم من الآلات ما يُعنديهم بالأوكسجين، فتضرَّروا؛ فيمكن أن يصلوا الآن إلى القمر، وإن كان بعض النَّاس يقول: لا يمكن ـ ومن جملة هؤلاء مدير الأرصاد الفلكيَّة في أمريكا سابقاً ـ، أذكرُ أنِّي قرأتُ لَهُ مقالاً قال فيه: "إنَّ الذين زعموا أنَّهم وصلوا إلى سطح القمر ليسوا على شيء، إنَّما وصلوا إلى مرتفع خالِ من الحياة في أقصى الأرض» ـ هذا قوله ـ، واللهُ أعلمُ بحقيقة الحالِ، لكن من حيث الإمكان نقول: ذلك ممكنٌ، فالله يقول: ﴿ وَلَلا أَقْسِمُ بِاللَّمَاقِي إِنَّ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ اللهِ وَاللهُ مَمكنٌ، فالله يقول: ﴿ وَلَلا أَقْسِمُ بِاللَّمَاقِي اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا وَسَقَ اللهِ المَفسِّرين؛ معناه: لتَصعدُنَّ طبقاً فوق طبقٍ، وجمهور المفسِّرين على أنَّ المعنى: لتركبُنَّ حالاً بعد حالٍ؛ أي: تتقلَّبُ بكم الأحوال (٢).

وقد قال المنجّمون في قوله \_ تعالى \_: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۗ ۗ ۗ ﴾ [النحل: ١٦] المعنى: يهتدون بأحوال النُّجوم على ما سيقع.

والمسلمون يقولون: لا، بل يهتدى بها في معرفة الجهات؛ لأنّه قال يسبحانه في الآية الأخرى: ﴿وَهُوَ اللّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَتِ اللَّهِ وَالْبَحْرِ ﴾ النَّجُومَ لِنَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَتِ اللَّهِ وَالْبَحْرِ ﴾ دليلٌ على أنَّ الاهتداء هو في جهات السَّير، إذ لو كان على معرفة ما سيقع لم يُقيَّد ذلك بظلماتِ البرِّ والبحر!

وكذلك يستدلُّون بقصَّة إبراهيم ﷺ في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِنَ مِن شِيعَلِهِ لَا إِنْهُمَّا لَا يَعِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعَبُّدُونَ ۚ إِنْ أَلِهُمَّا لَا لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعَبُّدُونَ ۚ إِنْ أَلِهُمَّا لَا لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعَبُّدُونَ ۚ إِنَّ أَلِهُمَّا اللهُ لَا لِللهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا اللهُ وَلَا اللهُ وَخَلَيلُهُ نَظُر اللهُ وَخَلَيلُهُ نَظر إِلَّ سَقِيمٌ الله وخليلُهُ نظر إِلَى سَقِيمٌ الله وخليلُهُ نظر في النَّجوم واستدلَّ بها.

روح المعانى (۲۸/۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطَّبري (٢٤/ ٢٥٠ ـ ٢٥٤)، تفسير ابن أبي حاتم (١٩١٩٧ ـ ١٩١٩٨).

ويدلُّك ـ أيضاً ـ على بطلان ذلك أنَّ قوله عَلَيْهِ: ﴿إِنِّى سَقِيمُ ﴿ اَنَّهُ كَانَ كَذَبَة منه، لا حقيقة، ففي حديث الشَّفاعة الطويل أنَّهُ عَلَيْهِ يعتذر عنها، ويذكر أنَّه كذب ثلاث كذبات (١)، وأنَّ اثنتين منها في ذات اللهِ (٢).

فالحاصل: أنَّ التَّنجيمَ منهيٌّ عنهُ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّه كفرٌ إذا اعتقد أنَّ النَّجمَ مُسبِّبٌ فهذا قد جعل مع الله شريكاً، وهو كفرٌ بالرُّبوبيَّةِ بإجماعِ المسلمينَ، والله يقول: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوُتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشَعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَا اللَّهُ وَمَا يَشَعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٦٥].

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٧١) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

﴿ وَكَرِهَ قَتَادَةً تَعَلَّمَ مَنَازَلَ القَمرِ، وَلَمْ يُرخِّصَ ابنُ عَيِينَةَ فَيْهِ، ذَكْرَهُ حَربٌ عَنْهُما، ورخَّص في تعلُّم المنازلِ أحمدُ، وإسحاقُ<sup>(١)</sup>.

تعلَّم منازل القمر والنُّجوم للتَّسيير لا للتَّأثير كهذه التَّقاويم الموجودة كَرِهَهُ قتادَةُ وسفيانُ بنُ عيينة، بل حِرَّموا ذلك، ولكن رخَّص فيه الإمامُ أحمد، وإسحاقُ بنُ راهويه، وغيرُهُما من أهل العلم، تعرِفُ بها الزَّوال، وجهة القبلة، وما مضى من اللَّيل، وما تبقَّى منه، كلُّ هذا لا بأس به، والتَّقاويم منيَّةٌ على هذا.

كذلك \_ أيضاً \_ معرفة خسوف القمر وكسوف الشَّمس من حيثُ مُدَّتُهُ، وهل هو خسوفٌ كليُّ أو جزئيٌ؟

هذا يُدركُ بالحسابِ، وتُمكِن معرفتُهُ بسهولة.

<sup>(</sup>١) القول في علم النُّجوم للخطيب (ص١٣٣)، شرح العمدة (ص٥٥٥).

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يدخلون المجنَّة: مدمنُ الخمرِ، وقاطعُ الرَّحمِ، ومصدِّقُ بالسِّحرِ» رواهُ أحمدُ وابنُ حبَّان في «صحيحه»(١).

هذا من أحاديث الوعيد، وطريقة السَّلف فيها أن تُجرى على ظاهرها؛ لأنَّ ذلك أبلغُ في الزَّجر فلا ينبغي تأويلها، وطريقَةُ النَّوويِّ وأمثاله تأويلُ هذه الأحاديث، وقد سبقَ بيانُ ذلكَ.

(مدمنُ الخمرِ)؛ أي: المستديمُ لشربِهِ، والخمر هو: ما خامرَ العقلَ؛ أي: غطَّاهُ.

ومن المعلومِ أنَّ الخمرَ محرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَةِ والإجماعِ، وأنَّ من اعتقدَ إباحةَ الخمرِ فهو مُرتدُّ كافرٌ باللهِ العظيم؛ لأنَّه أنكر تحريمَ ما عُلِمَ تحريمُهُ بالضَّرورَةِ، وقد روى مسلمٌ في «صحيحه» من حديث طارق بن سويد أنَّه قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن الخمر نجعلها في الدَّواء؟

فقال: «إنَّه ليس بدواء، ولكنه داءً» (٢).

وزعمَ قومٌ أنَّه دواءٌ، وأنَّه يُكثِّرُ الدَّمَ في الجسم، ويبعثُ فيه القوَّة، والطِّبُ الحديثُ اليوم اكتشف أنَّهُ ضارٌ، وهذا مقتضى ما صحَّ عنه ﷺ.

وقال أطباء الإفرنج وغيرهم: إنَّ شارب الخمر يضعفُ نسيجُ بدنِهِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ (۳۲/۳۳) (۱۹۵۹۹)، وأبو يعلى (۷۲۸٤)، وابن حبَّان (۵۳٤٦)، وابن حبَّان (۵۳٤٦)، والحاكمُ (۱۳۲/۶) من حديث الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن أبي بردة، عن أبي موسى ﷺ، به مرفوعاً.

أبو حريز عبد الله بن الحسين، قاضي سجستان، قال فيه الإمام أحمد (العلل ١/ ٤٥٥): «منكر الحديثِ»، وضعَّفَهُ ابنُ معين \_ في رواية \_، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وقال ابنُ عديِّ: «وعامَّةُ ما يرويه لا يتابعُهُ أحدٌ عليهِ»، ينظر: السُّنن الكبرى (٥/ ٣٥٤)، الكامل (٥/ ٢٦٠)، الميزان (٢/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۱۹۸۶).

فيكون نسيج بدن شارب الخمر وهو ابن أربعين سنة كنسيج بدن ابن ستّين.

وقالوا: للخمر أثرٌ على عقول نسل مدمنه؛ لأنَّ موادَّ السُّكْرِ تخالِطُ الدَّمَ ومعلوم أنَّ الولدَ من الدَّم، فتتأثَّر خِلقتُهُ بهذه الموادِّ.

ولأحدِ الفرنسيِّين كتابٌ سمَّاه: «ثلاثون عاماً في الإسلام»، عاش في المجزائر في عهد الملك عبد القادر، وأظهر الإسلام، وتعلَّم اللَّغةَ العربيَّة، وخالط العلماء، وقرأ عليهم كتبَ المالكيَّة، وحفظ القرآن، ثُمَّ تطوَّرت به الأحوال وكان ذكيًّا حتَّى وصل إلى الملك عبد القادر، وصار رئيسَ ديوانِهِ، ثُمَّ صار يُكاتب الفرنسيين بأسرارِ الجزائر، ومن جملة ما ذكرَ أنَّهُ قال: «لو أنَّ أهل الجزائر شربوا خمورنا لاستقبلونا وذلُّوا لنا»(۱).

وقد ذكر القرطبيُّ أنَّ شارباً للخمر رُؤي وهو يمسح بولَهُ بوجهه ويقول: «اللَّهُمَّ اجعلني من التَّوَّابين واجعلني من المتطهِّرين!»(٢).

وألحق بعضهم الدُّخان بالخمر، وأئمَّة الدَّعوة في فتاويهم جعلوا تعزير شارب الدُّخان كحَدِّ شارب الخمر، سواء بسواء بالله الله الله ضررو الكبير، حتَّى أنَّ مدمنه إذا لم يشربه يُصيبه كسلٌ وتعبُ كثيرٌ، وهو من الخبائث، وإن كان هناك من يقول بإباحته لكن لا دليل على ذلك، وقد جزم بعض علماء المالكيَّة بتحريم الدُّخان (1).

وممًّا قرأنا في تاريخ الدَّولة التركيَّة أنَّها كانت تُعاقب من يشرب الدُّخان ـ في أوَّل ظهورِهِ ـ بسلخ جلدِهِ وهو حيِّ!

ولا شكَّ أنَّ هذا لا ينبغي، لكن بهذا تعرف كبير ضررِهِ، حتَّى أنَّهم عاقبوا من يشربه بهذه العقوبة الشَّديدة.

(وقاطع الرَّحم): الأقارب لهم حقٌّ قال ـ سبحانه ـ: ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ

<sup>(</sup>١) اسم الكتاب: (اثنان وثلاثون عاماً في رحاب الإسلام)، ومؤلِّفه هو: ليون روش، طبعته دار جداول بالعربيَّة مختصراً.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٣/ ٤٤١). (٣) الدُّرر السَّنيَّة (١٥/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) فتاوى عليش (١/ ١٢٢).

حَقَّهُ ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وفي الحديث: أنَّ الله \_ تبارك وتعالى \_ قال للرَّحم: (ألا ترضين أن أصِلَ من وصلَكِ، وأقطعَ من قطعَكِ) (١)، فقاطع الرَّحم متعرِّضٌ للوعيد العظيم الوارد في هذا الحديث، وهو أنَّهُ لا يدخل الجنَّة.

(ومصدِّقُ بالسِّحرِ): هذا هو شاهدُ التَّرجمة من الحديث، لكن لو قلتَ: الحديث: (ومصدِّق بالسِّحر)، والتَّرجمة: (باب ما جاء في التَّنجيم) ما علاقة هذا بهذا؟!

نقول لك: السِّحرُ هو: ما خفيَ ولطُف سببُهُ، فيدخل فيه التَّنجيم، والطَّلاسم، وما أشبه ذلك.

وجاء في الحديث قوله ﷺ: «من اقتبسَ شعبةً من النُّجوم فقد اقتبسَ شعبةً من النُّجومِ زادَ تعلُّمُهُ شعبةً من السِّحر زادَ ما زاد» (٢)؛ أي: كلَّما زاد تعلُّمُهُ للنُّجومِ زادَ تعلُّمُهُ للسِّحر.

والسَّاحرُ حدُّهُ القتلُ، وهل تُقبل توبته في الدُّنيا؟

اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشَّافعيَّةُ إلى أنَّها لا تُقبل؛ وذلك أنَّ السِّحرَ علمٌ ولا يمكن انتزاعُهُ من القلب، وبقاؤُهُ يؤدِّي إلى الكفر.

وقيل: بل تقبل توبته (٣)، وهذا هو الصَّواب؛ لأنَّ الله ﷺ قَبِلَ توبةَ سحرةِ

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٤٨٣٠)، ومسلمٌ (٢٥٥٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه في: (باب ما جاء في بيان شيء من أنواع السِّحر).

<sup>(</sup>٣) الذي رأيته في كتب الشَّافعيَّة: قبول توبته إلَّا إن قتلَ بسحرهِ فيُقتل قصاصاً، ينظر: الأم (١/ ٢٩٣)، مختصر المزني \_ وهو في آخر كتاب الأم \_ (٢٧٦/٨)، الحاوي (٣١/ ١٦)، البيان للعمراني (٢٢/ ٢٧).

والقول بأنَّ توبة السَّاحر لا تقبل في الدُّنيا هو قول قويٌّ في مذهب الحنفيَّة، ينظر: تبيين الحقائق ((797))، البناية ((797))، الدُّر المختار ((781))، وعليه مذهب المالكيَّة، ينظر: البيان والتَّحصيل ((71/23))، الإشراف للقاضي عبد الوهَّاب ((7/7))، الفواكه الدَّواني ((7/91))، ورواية عند الأصحاب، وهي المذهب، ينظر: المبدع ((7/7))، الإنصاف ((7/7))، الإقناع الأصحاب، شرح المنتهى ((7/97))، قال الموقَّق كَثَلَّهُ (المغني (7/7)): «وهاتان الرّوايتان في ثبوت حكم التَّوبة في الدُّنيا، من سقوط القتل ونحوه، فأمَّا فيما بينه (7/97)

فرعونَ: ﴿ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سَنِجِدِبِنَ ﴿ قَالُواْ مَامَنَا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَبَهُ مُوسَىٰ وَهَرُونَ ﴾ قَالَ مَامَنتُمْ لَدُ فَبَلُ أَنَ مَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيدِكُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ السِّحْرَ فَلْسَوْفَ نَعْلَمُونَ لَأَفَظِمَنَ اللَّهُ وَالرَّجُلَكُمُ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ قَالُواْ لَا صَيْرٌ إِنَّا إِلَى رَبِنَا مُنْقَلِبُونَ ﴾ إنّا نَظَمَعُ أَن يَغْفِر لَنَا رَبُنَا خَطْدِينَا أَن كُنَا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشَّعراء: ٤٦ ـ ١٥]، وأمَّا كون هذا العلم ما زال في قلبِهِ فنقول: معرفةُ الكفر مع اعتقاد الحقِّ لا تضرُّ، كما أنَّك تعرف علومَ الزَّندقة، وكيفيَّة عبادة الأصنام ومع ذلك تعتقدُ بطلانها.

\* \* \*

وبين الله ـ تعالى ـ، وسقوط عقوبة الدَّار الآخرة عنه، فتصعُّ؛ فإنَّ الله تعالى لم يسدَّ باب التَّوبة عن أحد من خلقه، ومن تاب إلى الله قبل توبته، لا نعلم في هذا خلافاً»، والله أعلم.



#### بابُ

### ما جاء في الاستسقاء بالأنواء

وقـولِ اللهِ \_ تـعـالـى \_: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴿ آَلُكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴿ آَلُهُ ﴾ [الواقعة: ٨٦].

عن أبي مالكِ الأشعريِّ وَ اللهُ عَلَيْهُ أَنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال: «أربعُ في أُمَّتي من أمرِ الجاهليَّة لا يتركونَهنَّ: الفخرُ بالأحسابِ، والطَّعنُ في الأنساب، والاستسقاء بالنُّجوم، والنِّياحة».

وقال: «النَّائحةُ إذا لمْ تتبْ قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران، ودرعٌ من جَرَبِ» رواهُ مسلمٌ.

ولهما عن زيدِ بنِ خالدِ رَهِيَّهُ قالَ: صَلَّى لنا رسولُ اللهِ ﷺ صلاةً الصَّبح بالحديبيةِ على إثرِ سماءٍ كانت من اللَّيلِ، فلما انصرفَ أقبل على النَّاسِ فقال: «هل تدرون ماذا قال ربُّكم؟» قالوا: اللهُ ورسولهُ أعلمُ.

قال: «قال: أصبحَ من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ، فأمَّا من قال: «مُطرنا بفضل الله ورحمته»، فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب، وأمَّا من قال: «مُطرنا بنوء كذا وكذا»، فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب».

ولهما من حديثِ ابنِ عبَّاسِ بمعناه، وفيهِ: قال بعضُهُم: «لقد صدقَ نوءُ كذا وكذا»، فأنزلَ الله هذه الآيات: ﴿فَكَآ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنَّكُمُ أَنَّكُمُ أَنَّكُمُ أَنَّكُمُ أَنَّكُمُ

تُكَذِّبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [الواقعة: ٧٥ ـ ٨٢].

# 

(الأنواء): جمع نوء، وهي: منازل القمر؛ وذلك أنَّ أهل الجاهليَّة ينسبون سقوط الأمطار لهذه الأنواء، فكذَّبهم القرآن الكريم.

# ﴿ وَقُولِ اللهِ ـ تَعَالَى ـ : ﴿ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ [الواقعة: ٨٦].

أي: تجعلون شكركم وحظَّكم ونصيبكم من هذه الأمطار أنَّكم تكذِّبون، وذلك بإضافتها إلى غير الله، هذا هو معنى الآية.

وقيل: تجعلون حظَّكم من القرآن ونصيبكم أنَّكم تكذِّبون به، والآية تعمُّ هذا وهذا.

وقد جاء في بعض الآثار أنَّ الله على يقول: (إنِّي والجنَّ والإنسَ في نبأً عظيم، أخلقُ ويُعبدُ غيري، وأرزقُ ويُشكر سواي، خيري إليهم نازلٌ، وشرُّهُم إليَّ صَاعدٌ)(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرانيُّ في مسند الشَّاميين (۹۷٤)، والبيهقيُّ في الشُّعب (٤٢٤٣)، وعبد الغني في التُّوحيد (ص١٠٨) من حديث عبد الرحمٰن بن جبير وشريح بن عبيد، عن أبي الدَّرداء، عن النبيُّ ﷺ، قال: قال الله ﷺن. . . فذكره. وإسنادهُ منقطعٌ

فَى عن أبي مالكِ الأشعريِّ عَلَيْهُ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «أربعٌ في أُمَّتي من أمر الجاهليَّة لا يتركونَهنَّ: الفخرُ بالأحسابِ، والطَّعنُ في الأنسابِ، والاستسقاءُ بالنُّجوم، والنِّياحَةُ».

وقال: «النَّائحةُ إذا لمْ تتبْ قَبل موتها تُقامُ يوم القيامةِ وعليها سربالُ من قطران، ودرعٌ من جَرَبٍ» رواهُ مسلمٌ (١).

(أربعٌ)؛ أي: أربعُ خصالٍ.

(من أمرِ الجاهليَّة): إضافتها إلى الجاهليَّة إضافةُ ذمِّ وعيبٍ لها، وتقتضي ذمَّ الجاهليَّة إضافةُ ذمِّ وعيبٍ لها، وتقتضي ذمَّ الحجاهليَّة مثب أَبْرَجُ الْجَهِلِيَّةِ الْجَهِلِيَّةِ الْجَهِلِيَّةِ الْجَهِلِيَّةِ الْجَهِلِيَّةِ الْجَهِلِيَّةِ الْجَهِلِيَّةِ الْجَهَالِيَّة، إذ هي إضافةُ ذمِّ الأُولِيَّ اللَّجَاهليَّة، إذ هي إضافةُ ذمِّ وعيبٍ.

والجاهليَّة: ما كان قبل الإسلام، هذه الجاهليَّة إذا أُطلقت، وكُلُّ ما خالفَ الكتابَ والسُّنَّة فإنَّهُ يُسمَّى: (جاهليَّة)، كان قبل الإسلام، أو بعد الإسلام.

(لا يتركونهُنَّ): لا يدعونَهُنَّ، وفيه: عَلَمٌ من أعلام النَّبوَّةِ؛ حيثُ أخبر ﷺ بأنَّ هذه الخصال لا تزال باقيةً في هذه الأُمَّةِ.

(الفخر بالأحساب): وهو أنَّ الرَّجُلَ يفتخر بآبائه وأجدادِهِ، «أنا ابنُ كذا وكذا، أنا ابنُ عليَةِ القوم»، هذا كُلُّهُ مذمومٌ، ومن شؤونِ الجاهليَّةِ، والله عليَّةِ القوم»، هذا كُلُّهُ مذمومٌ، ومن شؤونِ الجاهليَّةِ، والله عليه وبحمده ـ يقولُ: ﴿إِنَّ أَكَرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنقَلَكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرُ ﴿ إِنَّ أَكَرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنقَلَكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرُ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَيْهُ لَمْ يُسرعُ بِهِ نَسَبُهُ (٢). [الحجرات: ١٣]، والرَّسولُ عَلَيْ يقول: ﴿ومن بطَّا بِهِ عملُهُ لَمْ يُسرعُ بِهِ نَسَبُهُ (٢). ويقول الشَّعرُ العربيُّ:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواهُ مسلمٌ (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة ﷺ.

### لقد رفعَ الإسلامُ سلمانَ فارسِ كما وضعَ الشِّركُ الشَّقيَّ أبا لهب

فالإسلامُ رفعَ سلمانَ، وهو عبدٌ فارسيٌّ، بل قال في حقِّهِ الرَّسول ﷺ: 
«سلمانُ منّا أهل البيتِ» (١)، ففيه فخرٌ وفضلٌ لسلمان، وهذا عمُّ الرَّسول ﷺ
من سادات قريش، ومن أشراف العرب، ومن صميمها، لم ينفعهُ نسبُهُ، بل
قال الله فيه قرآناً منزَّلاً يتلى إلى يوم القيامة: ﴿قَبَّتَ يَدَاۤ أَبِي لَهَبٍ وَتَبُ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَمَبٍ ۞ [المسد: ١-٣].

فلا فخر إلّا بالتّقوى، فمجرّدُ أنّهُ من أشراف النّاس، أو مجرّدُ أنّهُ من الملوك، أو مجرّدُ أنّهُ من أشراف العرب كُلُّ هذا لا يجدي ولا يغني فتيلاً، ما دام مُنحرفاً عن الصّراط المستقيم، وتأمّل القرآنَ العزيزَ تجدْهُ واضحاً ومبيّناً هذا المعنى، وذلك كقوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]، ولم يقُلْ: (إنّما العربُ إخوةٌ)، وبهذا تعرف أنّ القوميّة العربيّة التي لها شنشنةٌ وطنطنةٌ في الإذاعات والصّحف \_ مع الأسف \_، بل وفي الكتابات الرسميّة: «الدُّولُ العربيّة، الجامعة العربيّة» أنّها من أمور الجاهليّة (٢).

وقال الرَّسول ﷺ: «مثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحُمِهم» ولم يقل: (مثل العرب)، وقال ﷺ: «المؤمنُ للمؤمن كالبُنيان» وشبَّكَ بين أصابعِهِ، ولمْ يقُل: (العربُ للعربِ كالبنيان يشدُّ بعضُهُ بعضاً)، فالرَّابطةُ الإيمانيَّة، والأُخوَّة الإسلاميَّة هي: الجامعة بين النَّاس، لا فرق بين عربيِّ وعجميِّ، ولا بين أسودَ وأبيضَ، ولا فخر لأحدِ على أحدِ إلَّا بالتَّقوى.

ولكن متى نشأت القوميَّةُ العربيَّةُ؟! هذا الذي نسمعه: «العرب... العرب»!، نحنُ نفتخر بعروبتنا لا بأس، نحنُ عربٌ، لكن ليست العروبة كُلَّ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) مرادُ الشَّيخِ كَاللهُ: ذَمُها إذا أدَّت إلى عصبيَّةٍ أو كانت بديلاً عن الإسلام أو منازعة له؛ فإنَّ معرفة الإنسان من نسبِهِ ما يحفظُ أصله ويصلُ به رحمه ليس بمذمّوم \_ الشَّيخ صالح \_.

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٢٠١١)، ومسلمٌ (٢٥٨٦) من حديث النُّعمان بن بشير ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رواهُ البخاريُّ (٤٨١)، ومسلمٌ (٢٥٨٥) من حديث أبي موسى ﷺ.

شيء، بل الإيمان أقوى منها، ورابطةُ الإسلام أعلى منها، فالعربيُّ إن لم يكُن مستقيماً ولا على الجادَّة فهو العدوُّ اللَّدودُ، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا مستقيماً ولا على الجادَّة فهو العدوُّ اللَّدودُ، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ وَالْيَوْمِ الْلَاحِدُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمُ أَوَ يُوْمِنُونَ وَالْمَجادلة: ٢٢]، لو كان أبوك أو جدُّك أو أخوك من صميم العرب ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فهو العدوُ اللَّدودُ، بخلاف ما إذا كان مؤمناً تقيًا.

وقد نشأت القوميَّة العربيَّة منذُ سبعين عاماً تقريباً (۱) في حرب الأتراك مع الدُّولِ الكبار، وذلك أنَّهم فكَّروا بأن يجعلوا عصبيَّة للجنسيَّة تحلُّ محلً الوجدان الدِّيني، فبدلَ أن يقولوا: «الإسلام، المسلمين»، جعلوها قوميَّة عربيَّة من أجل تضيِّيق النِّطاق على المسلمين، فبدلَ أن يقال «المسلمون» فيشملُ ذلك: العربيَّ، والتُّركيَّ، والهنديَّ، والجاويَّ، وغيرَهُم، أرادوا أن يُضيِّقوا النِّطاق، فقالوا: «القوميَّة العربيَّة»، واهتمَّت بهذا جمعيَّة في فرنسا، وجعلت تدعو إلى هذا، فانتشرت وذهبت وطارت في كُلِّ مذهب، والشَّريف حسين سمُّوهُ ملكَ العربِ ـ كما هو معروف ـ، وأعطوهُ مُلكَ العرب (٢).

وأبو ذرِّ ﷺ قال لرجلِ: «يا ابن السَّوداء» ـ فقط ـ فغضِبَ الرَّسولُ ﷺ وقال: «أُعيَّرَتَهُ بِأُمِّهِ؟! إِنَّك امرؤُ فيك جاهليَّةٌ (٣)؛ أي: فيكَ خصلةٌ من خصال الجاهليَّة، حيثُ قلتَ لَهُ على وجهِ الذِّم والعيبِ له: «يا ابن السَّوداء».

وفي الحديث: «يخرجُ أقوامٌ ـ أي: ممَّن يفتخرُ بآبائه وأجدادِهِ ـ هم أهونُ على الله من الجعلان» (٤).

<sup>(</sup>١) يُلاحظ أنَّ كلام الشيخ لَظَلَتُهُ كان في آخر القرن الرَّابع عشر.

<sup>(</sup>٢) وينظر: نقد القوميَّة العربيَّة للشيخ عبد العزيز ابن باز كَظَلْلهُ.

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٣٠)، ومسلمٌ (١٦٦١).

<sup>(</sup>٤) رواهُ ابنُ وهبِ في جامعِهِ (٣٠)، وأبو داود (٥١١٦) من طريق هشام بن سعد، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، به مرفوعاً.

ورواهُ الإمام أحمد (٣٤٩/١٤) (٨٧٣٦)، والبيهقيُّ (٣٩٢/١٠) من طريق هشامٍ، عن سعيد، عن أبي هريرة، به مرفوعاً.

(والطعن في الأنسابِ): لا يجوز لك أن تتكلَّم في أعراض النَّاس، ولا في أنساب النَّاس، ولا أن تُخرجَ آل فلان من آل فلان.

ومسألةُ الخضيريِّ والقبيليِّ وما أشبه ذلك نقول: عند الله كُلُّهم سواء، أمَّا من ناحية الكفاءة في النِّكاح، فهذا فيه خلافٌ بين أهل العلم، وأمرهُ يسيرٌ، فالحنابلةُ يرون أنَّهُ يصِحُّ أن يتزوَّج الخضيريُّ بالقبيليَّة، والقبيليُّ بالخضيريَّة، لكن أولياء المرأة يلحقُهُم شيءٌ من العارِ، والقولُ المعتمدُ: أنَّهُ لا مانع؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ زوَّجَ فاطمةَ زيدَ بن حارثة، وعبد الرَّحمٰن بن عوف من بني زهرة من سادات قريش، أختُهُ تزوَّجها بلالٌ وهو عبدٌ حبشيُّ.

جاء في هذا حديثٌ لكنَّهُ ضعيفٌ: «العربُ بعضهم أكفاءُ بعضٍ، والموالي بعضُهُم أكفاءُ بعضٍ» (١)، إلَّا أنَّ هذا الحديث استنكرَهُ أبو حاتم،

قال ابن منده (التَّوحيد ص٢٦١): «هذا حديثٌ مشهورٌ متَّصلٌ صحيحٌ».

ورواه الإمام أحمد (٤/٠/٤) (٢٧٣٩) من طريق هشام الدَّستوائي، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، به مرفوعاً.

إسنادُهُ حسنٌ، إلَّا أنَّ هذين الحديثين فيهما تقييد الوعيد بمن افتخر بآبائه الكفَّار، أمَّا الوعيد لمن افتخر بآبائه مطلقاً فقد رواهُ البزَّارُ (كشف الأستار ٢٢٤/٤) من حديث حذيفة، وهو حديث ساقطُ الإسناد، أشار البزَّارُ إلى إعلالِهِ، فيه: الحسن بن الحسين، وهو العرنيُّ الكوفيُّ، قال أبو حاتم (الجرح والتَّعديل ٣/٦): «لم يكُن بصدوقِ عندَهُم».

وقال أبنُ عديٌّ (الكامل ٣/ ١٨١): «روى أحاديث مناكير، ولا يشبه حديثُهُ حديثَ الثُقات».

وقال ابن حبَّان (المجروحين ٢٣٨/١): «يروي عن جرير بن عبد الحميد والكوفيين المقلوبات».

<sup>(</sup>۱) رواهُ البيهقيُّ (۲۱۸/۷) \_ من طريق الحاكم ولم أقف عليه في المستدرك مع عزو جماعة إليه \_، وهو من طريق عمران بن أبي الفضل، عن نافع، عن ابن عمر، به مرفوعاً.

ورواهُ \_ أيضاً \_ (٧/ ١٣٤) من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر، به مرفوعاً.

قال أبو حاتم عن طريق ابن جريج (العلل ٤/ ٤١): «كذبٌ لا أصل لَهُ»، وقال ـ أيضاً ـ ـ

والمسألَةُ في الزَّواج، هذا الذي فيه خلاف، أمَّا غيره فهم في سائر الأحكام سواء.

### (والاستسقاء بالنُّجوم): الاستسقاء بالنُّجوم على وجهين:

من زعم أنَّ الذي أُوجدَ المطرَ هو النَّجمَ فهذا لا شكَّ أنَّهُ كافر بالرُّبوبيَّةِ بِإِجماعِ الأُمَّةِ، قالَ اللهُ: ﴿وَلِهِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَنُومُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ العنكبوت: ٦٣].

أمَّا إذا قالَ: الذي أوجد المطر هو الله، ولكنَّهُ أجرى العادة بإرسال الأمطار عند طلوع هذا النَّجم، أو عند هبوطه، أو عند فصل الرَّبيع فهذا بعض العلماء يجيزُهُ ما دام يعتقد أنَّ موجد المطر هو الله، لكن قطع كثير منهم بالتَّحريم؛ لأنَّهُ جعلَهُ بمنزلة التعلُّق بوجود هذا المطر، وإن اعتقدَ أنَّ الموجد هو الله، لكن هذا لا ينبغي حسماً لموادِّ الشِّرك وذرائعِهِ.

(والنِّياحَةُ على الميِّت): هي \_ أيضاً \_ من أمور الجاهليَّة، فالميِّتُ إذا مات جعلت المرأةُ تندبُ وتقول: «واموتاه، واظهراه، وانقطاع ظهراه، واعضداه»، وما أشبه ذلك؛ يعني: أنَّهُ ظهرها وعضدها.

أو أن تحلقَ شعرها، أو ترفع صوتها عند المصيبة، كُلُّ هذه من أمور الجاهليَّة التي لا تجوز، وإنَّما إذا أصيب الإنسان بمصيبةٍ فليقل: «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون»، فالله هو المقدِّرُ لهذه الأشياء، ولا يجوز الاعتراضُ على الله، أو الصَّراخ عند المصيبة؛ لأنَّهُ يدلُّ على الجزع وعدم الرِّضا.

ومن النِّياحة الممنوعة ما يفعلُهُ بعضُهُم لا سيَّما في الحجاز \_ وذلك

 <sup>= (</sup>٧٧/٤): «باطلٌ، أنا نهيتُ ابن أبي شريح أن يحدِّثَ بهِ»، وقال عن طريق عمران
 (٨٥/٤): «هذا حديَّث منكرٌ».

وقال ابن حبَّان (المجروحين ٢/١٢٤): «عمران ممَّن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلَّةِ روايته، لا يحلُّ كتابةُ حديثِهِ إلَّا على سبيل التعجُّبِ».

وقال عبد الحقّ (الأحكام الوسطى ص١٢٦): «هو حديثٌ منكرٌ موضوعٌ».

وله شاهدٌ من حديث معاذ عند البرَّار (كشف الأستار ١٤٢٤) ولا يصِحُّ؛ للانقطاع بين خالد بن معدان وبين معاذ؛ ولأنَّ في إسنادِهِ من لا يعرف.

أنَّهُم يُقيمون مآتم في اليوم الذي مات فيه الميِّت، وبعدَهُ بثلاثة أيَّام، يقيمون حفلاً، حفلات أكل وذبائح، ثُمَّ \_ أيضاً \_ بعد مُضيِّ أسبوع من وفاته يقيمون حفلاً ثُمَّ بعد مضيِّ أربعين يوماً يقيمون حفلاً، ثُمَّ بعد سنة من وفاته يقيمون حفلاً وذبائح، كُلُّ هذا من الأمور الباطلة التي لا أصل لها في الشَّرع، بل بعضهم يذكرُها في وصيَّته، فإنِّي قد اطَّلعت على وصيَّة الشَّريف غالب فذكرَ فيها أوقافة الكثيرة، ثُمَّ قال: «ويُعمل اجتماع على رأس كُلِّ سنة من وفاتي!».

(النَّائحة إذا لمْ تتبُ): أمَّا إذا تابت فالله يقبل توبة التَّائب، وجاء في الحديث: "إنَّ الله يقبلُ توبة العبد ما لمْ يُغرغرْ" ، فالتَّوبةُ تجبُّ ما قبلها، ويَتأيُّها اللَّينَ عَامَنُوا تُوبُوَّا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا التحريم: ١٨، لكن التَّوبة ليست من طرف اللِّسان، يقول: "أنا تائبٌ"، لا، لا بُدَّ من النَّدمِ على ما فعل ممَّا يتنافى مع الشَّريعة من المعصية وغيرها، لا بُدَّ أن يندمَ ويأسف على فعله، ويعزم عزماً جازماً على ألَّا يعود إليه وذلك بالإقلاعِ عن هذا الذَّنب، ومفارقتِه والابتعادِ عنه.

(النَّائحة إذا لم تتبُ تُقام وعليها يوم القيامة سربالٌ) أي: ثيابٌ وقمصٌ، (من قطرانٍ)، هو: الزِّفتُ الذي تشتعل فيه النَّار بسرعة، يكون لاصقاً بجسمها، فيكون أبلغ في الألم وأشد حرارة.

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابنُ الجعد (۳٤٠٤)، والإمامُ أحمد (۲/۰۰) (۲۱۲۰)، وعبدُ بن حميد (۸٤٧)، والتِّرمذيُّ (۳۵۳۷)، وابن ماجه (٤٢٥٣)، وابن حبَّان (۲۲۸)، والطبرانيُّ (۱٤١٠)، والحاكم (۲۸٦/۶)، والبيهقيُّ في الشعب (۲۲۲۱) من حديث عبد الرَّحمٰن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جبير بن نفير، عن ابن عمر، به مرفوعاً.

وفيه ضعفٌ، عبد الرَّحمٰن قال فيه الإمامُ أحمد: «أحاديثُهُ مناكيرُ»، وقال ـ أيضاً ـ: «لم يكُن بالقويِّ في الحديثِ»، ينظر: الجرح والتَّعديل (٢١٩/٥)، الضُّعفاء للعقيلي (٢/ ٣٢٦).

كذلك ضعَّفه ابنُ معين \_ في رواية \_، والنَّسائيُّ، ينظر: الميزان (٢/٥٥١). وله شاهدٌ عند البزَّار (كشف الأستار ٤/٧٩) من مسند أبي هريرة، وإسنادُهُ مظلمٌ، وينظر: علل الدَّارقطني (١٥٠/١٣)، الرَّد على ابن القطَّان (ص٥٨)، إلَّا أنَّ العلماءَ مجمعونَ على مسلم (٢/٤٥).

(ودرعٌ من جَرَبٍ): هذا جزاؤها إذا ماتت على تلك الحالة ولم تتبُ، ممَّا يدلُّ على تحريم النِّياحة، وتَعدادِ فضائل الميِّتِ، وضربِ الخدِّ والصَّدرِ، وشقِّ الجيبِ، وحلقِ الشَّعرِ، وما أشبه ذلك ممَّا كانت تفعله الجاهليَّة.

أمَّا ما هو موجود الآن وهو أنَّ بعض النَّاس يأمرون أهل الميِّت بعمل ولائم فهذا من البدع، بل السُّنَّةُ أنَّ غير أهل الميِّت هم من يصنع طعاماً ويبعثه لأهل الميِّت؛ ففي قصة جعفر: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فقد أتاهُم ما يشغلهم» (۱).

<sup>(</sup>۱) رواهُ عبدُ الرزَّاق (٦٦٦٥)، والحميديُّ (٥٤٧)، وإسحاقُ بن راهويه (٢١٤٤)، والإمامُ أحمدُ (٣/ ٢٨٠) (١٧٥١)، وأبو داود (٣١٣٦)، والتِّرمذيُّ (٩٩٨)، وابن ماجه (١٦١٠)، والبزَّارُ (٢٢٤٥)، والدَّارقطنيُّ (١٨٥٠)، والطبرانيُّ (١٤٧٢)، والحاكمُ (١/ ٥٢٧)، والبيهقيُّ (٤/ ١٠٠) من طريق جعفر بن خالد المخزومي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، به مرفوعاً.

وإسنادُهُ حسنٌ، ولَهُ شاهدٌ ضعيفٌ عند عبد الرزَّاق (٦٦٦٦) من مسند أسماء بنت عميس زوجة جعفر را

﴿ وَلَهُمَا عَنَ زَيْدِ بَنِ خَالَدٍ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً الصَّبِح بِالْحَديبيةِ عَلَى إثْرِ سَمَاءٍ كَانْتَ مِنَ اللَّيلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هِل تَدرون مَاذَا قَالَ رَبُّكُم؟».

قالوا: اللهُ ورسولهُ أعلمُ.

قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ، فأمَّا من قال: «مُطرنا بفضل الله ورحمته»، فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب، وأمَّا من قال: «مُطرنا بنوء كذا وكذا»، فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب»(١).

(ولهما)؛ أي: للبخاريِّ ومسلم.

(صلَّى لنا)؛ أي: صلَّى بنا، اللَّام تأتي بمعنى الباء في اللُّغة العربيَّةِ، وإلَّا فالصَّلاة لا تكون إلَّا لله.

(بالحديبيةِ على إثرِ سماءٍ كانت من اللَّيل)؛ يعني: على إثرِ مطرٍ كان من اللَّيل.

(وأمَّا من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا): بنوءِ الزُّهرة \_ مثلاً \_ أو بنوء سعدِ السُّعودِ.

### وفي هذا الحديث فوائد:

أوَّلاً: فيه طرحُ الإمامِ المسألةَ على أصحابِهِ ليختبرَ ما عندهم، يطرح الإنسان مسألة وإن كان يعرف الجواب ليختبر ما عند أصحابه، «ماذا تقول في هذه المسألة الفقهيَّة، أو المسألة النَّحويَّة، أو المسألة العقديَّة في الأسماء والصِّفات؟»، فهل يجوزُ للإنسان أن يسأل وعنده علمٌ عمَّا سأل؟ ألم يكن الأجدر أن يفيد غيرَهُ بما عندَهُ دون أن يسأل؟!

نقول: لا مانع من ذلك، يجوز له أن يسأل وعنده علمٌ عمَّا سأل، بدليل

<sup>(</sup>١) صحيح البخاريِّ (٨٤٦)، صحيح مسلم (٧١).

هذا الحديث، والبخاريُّ ترجم في "صحيحه" على هذا المعنى فقال: "بابُ طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبرَ ما عندَهُم" (١)، وساق في التَّرجمة حديث ابن عمر في أنَّ الرَّسول عَلَيُّ سألهم عن الشَّجرة التي مثل المسلم فقال ابن عمر: "وقع في نفسي أنَّها النَّخلة، ووقع النَّاس في شجر البوادي"، فهذا يدلُّ على أنَّ الإنسان وإن كان عنده علمٌ عن المسألة التي يسألُ عنها، لا بأس أن يسأل إخوانه؛ ليختبرَ ما عندهم ولينبِّهَهُم إليها وإلى أمثالها، كما فعل الرَّسولُ عَلَيْ في هذا الحديث.

ثانياً: فيه إخراج السُّؤال بصيغة الاستفهام: أتدرون ماذا قال ربكم؟.

ثالثاً: فيه الأدب لمن سُئل عمَّا لا يعلم بألَّا يتكلَّف الجواب، إن كان عندَهُ علمٌ فلا يتكلَّف، وليكِلْ العلمَ إلى عندَهُ علمٌ فلا يتكلَّف، وليكِلْ العلمَ إلى عالمه، وليقل: «الله أعلم»، وفي حياة الرَّسول على يقال: «الله ورسوله أعلم»، أمَّا بعد وفاته فيقال: «الله أعلم»؛ لأنَّ الرَّسولَ عَلَى توفي.

ثُمَّ لو أردت أن تُجيبَ عمَّا سُئلتَ عنهُ فلا بأس أن تجيب وإن لم يكُن عندك علمٌ إلَّا أنَّك تجيب بصيغة: (لعلَّ)؛ فتقول: «لعلَّهُ يجوزُ»، كما تقدَّم في حديث ابن عبَّاس حينما قال النبيُّ عَلَيْ: «يدخل من أُمَّتي سبعون ألفاً بغير حساب..»(٢)، فخاض النَّاس في أولئك، فقال بعضهم: «لعلَّهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم: لعلَّهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: لعلَّهم الذين لم يشركوا بالله شيئا»، فجعلوا يتباحثون في أعمال هؤلاء السَّبعين ألفاً بصيغة: (لعلَّ)، لا بصيغة الجزم، هذا إذا لم يكن عند الإنسان علم.

رابعاً: فيه دليلٌ على أنَّ الإمامَ إذا سلَّم من صلاته يستقبلُ المأمومين، وذلك بعدما يسلِّم ومنك السَّلام، ومنك السَّلام، واللَّه ويستغفر ثلاثاً، ويقولُ: «اللَّهم أنت السَّلام، ومنك السَّلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»، يقول هذا وهو مستقبل القبلة، ثُمَّ ينصرف إلى جهة المأمومين، كما فعل النبيُ ﷺ.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١/ ٢٢).

(فأمًّا من قالَ: «مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب): فالذي أضاف النِّعم إلى الله معترفاً بأنَّ الله هو الذي أوجدها، وهو الذي تفضَّل بها هو المؤمن؛ لأنَّ هذا من باب الشُّكر لله.

والشُّكرُ تعريفُهُ: صرفُ العبد جميعَ ما أنعم الله بهِ عليه لما خُلِقَ الأجلِهِ(١).

### والشُّكرُ لَهُ ثلاثةُ أركان:

الرُّكن الأوَّل: الاعتراف بالنِّعم الظَّاهرة باللِّسان.

الرُّكن الثَّاني: الاعتراف بها باطناً، في قرارةِ القلب: أنَّ هذه النِّعم من الله.

الرُّكن الثَّالثُ: صرفها في مرضاة مسديها وموليها، هذه هي أركان الشُّكر.

فالذي يقول: «مطرنا بفضل الله ورحمته»، تحدَّث بلسانه، فإذا اعتقد قلبه ذلك، ثُمَّ صرف تلك النُّعم في مرضاة الله فقد أدَّى ما عليه من الشُّكر.

(ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب): لا يجوز لك أن تضيفَ النِّعم إلى غيرِ الله بل النِّعم كُلُّها لله، فمن زعم أنَّ الكوكبَ هو الذي أنزل المطر، فهذا لا شكَّ أنَّهُ كافر بالرُّبوبيَّة باتِّفاق المسلمين.

أمَّا الاعتقاد أنَّ الله هو الذي أنزل المطر وأوجده، ولكن جعل الكوكب سبباً، فهذا يجيزُهُ بعضهم ويكرهه آخرون، والصَّواب: التَّحريمُ؛ لأنَّهُ من وسائل الشِّركِ، وأمَّا إضافة الأمطار إلى الأوقات فهذا أجازه الشَّافعيُّ، كما تقول: «المطرُ الوَسْمِيُّ» يعني: الذي يكون في الوسم، فتضيفُهُ من باب الظرفيَّة، فهذا الشَّافعيَّةُ يجيزونَهُ (٢).

(فذلك كافر بي): الكفر كفران: كفرٌ أكبر مخرجٌ من الملَّة، وكفرٌ لا يخرج من الملَّة، والكفر شعبٌ، ويقابله الإيمان وهو شعبٌ ـ أيضاً ـ، فأعلاها: شهادة (ألَّا إله إلَّا الله)، وأدناها: إماطة الأذى عن الطَّريق.

<sup>(</sup>١) ينظر: لوامع الأنوار البهيَّة (١/٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تحفة المحتاج (٣/ ٨٢).

ولهما من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ بمعناه وفيهِ: قال بعضُهُم: «لقد صدقَ نوءُ كذا وكذا»، فأنزلَ الله هذه الآيات: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَقِع النُّجُومِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا أَكُمُ تُكَذِّبُونَ اللهِ اللهِ عَلَا أَكُمُ تُكَذِّبُونَ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَانَ رَزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَانَ عَلَانَ اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَانَ عَلَانَا اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَانَا اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَانِ عَلَى اللهِ عَلَانِهِ عَلَانَهُ عَلَانَ عَلَى اللهُ عَلَانَ اللهِ عَلَاهُ عَلَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَاهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

(ولهما من حديث ابن عبَّاس): هذا سبقُ قلم من المصنِّفِ كَثَلَّلُهُ؛ فإنَّ البخاريَّ لم يخرِّج هذا الحديث، وإنَّما انفرد به مسلمٌّ.

(قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا)، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ فَكَرَ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ النَّهُ هَذَهِ الآية: ﴿ فَكَرَ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ النَّجُومِ ﴿ فَ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ فَا إِنَّهُ لَقُرَءَانَّ كَرِمٌ ﴿ فَ فَ كَنَبٍ مَكْنُونِ ﴿ فَا لَهُ مَنُونَ ﴿ فَا لَهُ مَا مَنَهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

وذلك أنَّهم أضافوا النِّعمَ إلى غير الله، فأنكر الله عليهم؛ لأنَّ الله هو الموجد للنِّعم، ذلك بأنَّ النَّوءَ لا قدرةَ لَهُ ولا سببَ لَهُ في إيجاد مطرٍ أو منعِهِ، بل الأمور كُلُّها بيدِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٧٣)، ولم يخرجهُ البخاريُّ فيما رأيت.

والله لَهُ القدرةُ الكاملةُ، وهو يقسِمُ بما شاءَ من خلقِهِ، أمَّا أنت فلا، فلا يجوز لك أن تقسمَ بأيِّ مخلوق، إنَّما تقسم بالله، أما الرَّبُّ فلا حجر عليه: ﴿وَالنَّرِيكَ ذَرَّا كُ النَّالِ النَّالِياتِ: ١]، ﴿وَالنَّرَسَلَةِ عُرَّا كُ النَّم اللهِ وَالنَّم اللهِ وَالنَّم اللهِ اللهِ اللهِ وَالنَّم اللهِ وَالنَّم اللهِ وَاللّه اللهِ وَاللّه وَالْعَالِمُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

لكن قد تسأل وتقول: ما وجه العلاقة بين النُّجوم وبين القرآن؟ فالله أقسم \_ جلَّ وعلا \_ بمواقع النُّجوم على أنَّهُ قرآنٌ كريمٌ، هل هناك علاقة بين المقسَم بهِ والمقسَم عليه أم لا؟

نقول: نعم، هناك علاقة قويّة بين النّجوم وبين القرآن، فالنّجوم خلقها الله وجعلها دلالة وهداية للمسافرين في البرّ والبحر يعرفون بها جهة سيرهِم وقصدهم، والقرآن جعله الله هداية للقلوب من الجهل والغي، فهذه هداية حسيّة وهي النّجوم، والقرآن هدايته معنويّة باطنيّة، فالله جعله هداية للقلوب، فهو يخرجك من الجهل والغيّ إلى نور العلم وإلى الرشد؛ كما في قولِهِ عالى هذا من الجهل والغيّ إلى نور العلم وإلى الرشد؛ كما في قولِهِ تعالى من الجهل والغيّ ألى نور العلم وإلى الرشد؛ كما في قولِهِ عالى هذا في قولِهِ عالم في قولِه من الجهل والغيّ ألى نور العلم وإلى الرشد؛ كما في قولِه عالى هذا في قولِه عالى هذا في قولِه من الجهل والغيّ ألى نور العلم وإلى الرشد؛ كما في قولِه عالى هذا في قولِه من الجهل والغيّ ألى نور العلم وإلى الرشد؛ كما في قولِه من عالى هذا الله من البه من البه من النه من البه من ا

والنَّجوم جعلها الله رجوماً للشَّياطين، والقرآن جعلَهُ الله رجوماً للكفرة والحائرين الجهلة، فالله \_ سبحانه وبحمده \_ يقول: ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥] فلا يأتي صاحب باطل بباطل إلّا وفي القرآن ما يبطل حُجَّتهُ ويبيّنُ فسادها، فالرُّسل جعل الله لهم أعداء ولكن القرآن يؤيّد الرُّسل: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلإِنِسِ وَٱلْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَولِ غُرُوزًا وَلَو شَآة رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِيَصَعَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَوْ شَاتَهُ رَبُّكَ مَا فَعَلُومُ وَلِيَقْتَرَفُوا مَا هُم مُعْتَرِفُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فلاحظ أنَّ هؤلاء هم شياطين الإنس والجن أعداء الأنبياء، والله أنزل القرآن رجماً لهم وردًّا لشبههم.

كذلك النُّجوم جعلها الله زينةً للسَّماء، والقرآنُ زينةٌ للقلوب وبهاءٌ.

وفصحاء العرب الذين يقولون: إنّه سحرٌ وكهانة، هم في قرارة أنفسهم بما أعطوا من الفصاحة والبلاغة يعرفون أنّه ليس بسحر، ولا كهانة، ولا شعر، وأنّهم لا يستطيعون أن يأتوا ولا بآية من مثله: ﴿ قُل لَهِن اَجْتَعَتِ ٱلْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِعِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِيثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِعِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِيثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا وَالْجِنَّ عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ عَلَىٰ البقرة: ٣٣] فما استطاعوا أن يأتوا ولا بآية (١).

وفي قصَّة مسيلمة حين زعم أنَّهُ أُنزل عليه قرآنٌ لمَّا علم أنَّ الرَّسولَ ﷺ أُنزلت عليه سورة: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞﴾ قال: أنا أُنزل عليَّ مثلها، فقرأ من خُزعبلاته، ثُمَّ قال: كيف ترى يا عمرو \_ يعني: عمرو بن العاص \_؟

قال: «واللهِ إنَّك تعلمُ أنِّي أعلمُ أنَّك تكذبُ»(٢).

فالقرآنُ هدايةٌ القلوب، ولهذا تجد من قرأ القرآن يؤثّر ذلك في سلوكِهِ، ويؤثّر في أخلاقه في الغالب، ويؤثّر في اتجاهه إلى الله واستقامته، وفرقٌ بينه وبين من لا يقرأ القرآن، وجاء في الحديث: «مثلُ المؤمنِ الذي يقرأ القرآن مثلُ الأترجّةِ، طعمُها طيّبٌ وريحُها طيّبٌ» (٣)، ولهذا حثّ السَّلفُ على أن نعلّم أطفالنا القرآن ليعتادوا الخير وينشأوا نشأةً طيّبةً؛ لأنّهُ يؤثّرُ في سلوكهم ويؤثّرُ في أخلاقهم.

والقرآن منذ أُنزل إلى يومنا هذا على كثرةِ خصومه وكثرةِ أعدائه وكثرة المناوئينَ له لم يستطيعوا أن يُغيِّروا منه ولا حرفاً واحداً، مع شدَّة عداوتهم وخصومتهم للقرآن، بخلاف الكتب الأخرى، فلو جئنا بهذا الكتاب الذي نقرأه (٤) وجئنا بنسخةٍ خطيَّة أو نسختينِ، رأينا بينها اختلافاً، هذا يزيدُ وهذا

<sup>(</sup>١) جاء التَّحدي بأن يأتوا بسورة فعجزوا عن أن يأتوا بآية واحدة.

<sup>(</sup>۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۸/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٥٠٢٠)، ومسلمٌ (٧٩٧) من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ اللهُ عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٤) أي: كتاب التَّوحيد.

ينقصُ، وهذا يغيِّرُ وهذا يبدِّلُ، أمَّا القرآن لو وجد فيه غلطٌ أو شيءٌ فلا بُدَّ أن يهئ الله من يبيِّن ذلك ويحفظ القرآن، ولا يمكن أن يروج الخطأ: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُرُ لَكَغِظُونَ ﴿إِنَّا عَلَى الحجر: ٩].

﴿إِنَّهُ لَقُرَانٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴾؛ يعني: بالغ النِّهاية في الحسنِ والكمال؛ فإنَّ الله ﴿ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ ال

﴿ وَ كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ إِنَّ اختلف النَّاسِ فيه، فقيل: هو اللَّوح المحفوظ، وقيل: هو القرآن حينما كان في أيدي الملائكة؛ لقوله: ﴿ وَ مُحُفِ مُكُمِّ مَ مَرُونَ ﴾ [عبس: ١٣ ـ ١٦].

ولاً يَمَشُهُ إِلا ٱلمُطَهَرُونَ ﴿ قَالَ: هم الملائكة؛ لأنَّ القرآن يمسه المسلمُ وغيرُ المسلم(١).

وَنَزِيلٌ مِن رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَا الْعَلَمِينَ ﴿ أَنَا الْعَرَانَ مَنزَّلٌ غَيرُ مَخَلُوقٍ، وأنَّ الله تكلَّمَ به حقيقة، وأنَّ القرآن الموجود في مصاحفنا والمتلوَّ بألسنتنا والمحفوظ في صدورنا هو كلامُ الله، حروفُهُ ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعانى، ولا المعانى دون الحروف.

ولو قلت: ما الدَّليل على أنَّ هذا الذي طرق أذني هو كلام الله؟

قلنا لك: الدَّليل: قولُهُ ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَقَّ يَسْمَعُ لَكُمُ ٱللَّهِ ﴾ حَقَّ يَسْمَعُ لَكُمُ ٱللَّهِ ﴾ [الـتـوبـة: ٦]، ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللّهِ ﴾ [البقرة: ٧٥] دلَّ على أن المسموع بآذاننا هو كلامُ الله .

ثُمَّ لو انتقلت إلى سؤال آخر فقلت: ما الدَّليل على أنَّ هذا المتلوَّ هو كلام الله؟

قلنا: الدَّليل: قولُهُ ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كَنَبَ ٱللَّهِ ﴿ [فاطر: ٢٩]، فسمَّى المتلوَّ (كتاب الله).

<sup>(</sup>١) المراد الوقوع لا الجواز.

فإن قلت: ما الدَّليل على أنَّ المحفوظ في صدورنا هو كلامُ الله؟ قلنا: الدَّليلُ قولُهُ ـ تعالى ـ: ﴿بَلْ هُوَ﴾؛ أي: القرآن ﴿ اَينَتُ بَيِنَتُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمُ ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

دلَّ هذا على أنَّ الذي في الصَّدر والمتلوَّ باللِّسان والمسموعَ بالأذن هو كلام الله، وهذا مذهب السَّلف، وعقيدة أهل السُّنَّةِ والجماعَةِ.

﴿ نَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَكَمِينَ ۞ أَفَيَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّذَهِنُونَ ۞﴾: يعني: تخادعون وتُظهرون خلاف ما تبطنون، مثل قوله: ﴿ وَدُّواْ لَوْ تُدَّهِنُ فَيُذَهِنُونَ ۞﴾ [القلم: ٩].

(﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ ﴾)؛ أي: شكركم وحظَّكم ونصيبكم من هذا القرآن أنَّكُم تكذُّبون به؛ بأن تقولوا: هو كهانة، أو سحر، أو شعر.

وقيل: تجعلون حظَّكم وشكركم ونصيبكم ممَّا أنزل من الأمطار ألَّا تضيفوها لله، وهذا هو ظاهر كلام المصنِّف في تصديره الآية في أوَّل هذا الباب، لكن الآية تعمُّ هذا وهذا، فكُلُّ من أضاف نعمة إلى غير الله يكون مكذِّباً بها؛ لأنَّهُ أضافها إلى غير المنعم المتفضِّل.

#### \* \* \*



## بابُ

قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]

وقولِهِ: ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ ۗ إِلَى قولِهِ ـ تعالى ـ: ﴿ أَخَبُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

عن أنس رضي الله عليه الله عليه على الله على عن أحدُكُم حتَّى أَحدُكُم حتَّى أَحور الله على أَحر الله على الله على أَحر الله على الله ع

ولهما عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «ثلاثُ من كُنَّ فيهِ وجدَ بِهِنَّ حلاوةَ الإيمان: أن يكون اللهُ ورسولُهُ أحبَّ إليه ممَّا سواهُمَا، وأن يحبَّ المرءَ لا يُحبُّهُ إلَّا لله، وأن يكرهَ أن يعودَ

عنى الكفرِ بعد إذ أنقذَهُ اللهُ منهُ كما يكره أن يقذفَ في النَّارِ».

وفي روايةٍ: «لا يجدُ أحدٌ حلاوةَ الإيمانِ حتَّى...» إلى آخرِهِ.

وعن ابن عبَّاسٍ وَ الله ، وعادى في الله ، وأبغض في الله ، وأبغض في الله ، ووالى في الله ، وعادى في الله ، فإنَّما تُنال ولايةُ الله بذلك ، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثُرت صلاتُهُ وصومُهُ حتَّى يكون كذلك ، وقد صارت عامَّةُ مؤاخاة النَّاس على أمرِ

الدُّنيا، وذلك لا يجدي على أهلِهِ شيئاً» رواهُ ابنُ جريرٍ.

وقال ابن عبّاسٍ في قولِهِ \_ تعالى \_: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

THE CLASSICATION OF THE CONTRACTOR CONTRACTO

# Masoasoa IIIII soasoasoa

قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]

أرادَ المصنّفُ بذكرِ هذه التَّرجمة عقب التَّراجم التي قبلها أن يبيِّن أنَّ من يتعلَّق بالتَّطير ومن يتعلَّق بالنَّجوم ومن يتعلَّق بالسِّحر والكهانة ومن يتعلَّق بغير الله فقد أخطأ وليس محبَّاً لله، فمثلاً من يقول: «مطرنا بنوء كذا وكذا» هل هذا محبُّ لله؟! أضاف النِّعمَ إلى غير الله، وهذا ينافي المحبَّة.

﴿ وَقُولِهِ: ﴿ ثُلُ إِن كَانَ ءَابَآ أَوْكُمْ وَأَبْنَآ أَوْكُمْ ﴾ إلى قُولِهِ ـ تعالى ـ: ﴿ أَحَبُ إِلَيْكُمُ مِنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الآية [التوبة: ٢٤].

عن أنس رضي الله على الله على الله على قال: «لا يؤمنُ أحدُكُم حتَّى أكونَ أحبُ الله من وَلَدِهِ ووالِدِهِ والنَّاسِ أجمعينَ» أخرجاهُ(١).

ولهما عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «ثلاثُ من كُنَّ فيهِ وجدَ بِهِنَّ حلاوةَ الإيمان: أن يكون اللهُ ورسولُهُ أحبَّ إليه ممَّا سواهُمَا، وأن يحبَّ المرء لا يُحبُّهُ إلَّا لله، وأن يكرهَ أن يعود في الكفرِ بعد إذ أنقذَهُ اللهُ منهُ كما يكره أن يقذفَ في النَّارِ».

وفي روايةٍ: «لا يجدُ أحدٌ حلاوةَ الإيمانِ حتَّى...» إلى آخرِهِ (٢).

(أن يكونَ اللهُ ورسولُهُ أحبَ إليه ممّا سواهُمَا): الرَّسول ﷺ أنكر على الخطيب الذي قال: «من يطع الله ورسولَهُ فقد رشدَ، ومن يعصهما فقد

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (١٥)، ومسلمٌ (٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٦)، صحيح مسلم (٤٣).

غوى»، وقال: «بئس الخطيب أنت! قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى (١١)، فلا يُجمع بين لفظ الجلالة واسم الرَّسول ﷺ في ضمير واحد، وفى هذا الحديث: (أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه ممَّا سواهما)، ولم يقل: (أحبُّ إليه ممَّا سوى الله ورسوله)، بل جاء بضمير التثنية نظير ما قاله الخطيب، فما الجواب؟

قيل: أنَّه في هذا الحديث جمع بين محبَّة الله ومحبَّة رسوله ﷺ؛ فصارت كالشَّىء الواحد، إذ إنَّ الرَّسولَ ﷺ لا يحبُّ إلَّا ما أحبَّهُ الله، والله لا يحبُّ إلَّا ما أحبَّه الرَّسول ﷺ، فصارت محبَّة الله ومحبَّة رسوله ﷺ كالشَّىء الواحد، فجاء الحديث بذكر ضمير التَّثنية، هذا الذي استحسنه الشَّارح، وقال: «فيه بلاغة»<sup>(٢)</sup>.

ولكن المعروف والذي عليه كثير من أهل العلم أنَّ قول الخطيب: «ومن يعص الله ورسوله» هو كلامٌ عن غيرهِ، فالخطيب ناقلٌ، والرَّسول ﷺ يتكلُّم عن نفسِهِ، ويجوز للرَّسول ﷺ ما لا يجوز لغيره.

وقيل: هذا من باب التأدُّب، ويدلُّ هذا على الجواز، وذاك على الكراهة، وقيل غير هذا<sup>(٣)</sup>.

(وأن يحبُّ المرء لا يحبُّهُ إلَّا لله): هذا فرعٌ عن الأوَّلِ؛ أي: ما دام أنَّك تحبُّ الله ورسوله ﷺ فأنت تحبُّ من أحبَّه اللهُ ورسولُهُ ﷺ، فهذا المرء أحببته لله، لم تحبه لنفع دنيويِّ، ولا لشيء من المعروف، ولا لطبع، ولا لقرابةٍ، بل لِـمَا اتصَّف به من الخير، ولقيامه بأوامر الله، وابتعاده عن نَّواهيه، فكما أنَّك أحببت الله أحببت من يحبُّهُ اللهُ لاتِّصافِهِ بالخير، فتحبُّ من يحبُّ محبويُك.

ومحبَّتك له تجد بها حلاوة الإيمان في قلبك؛ لأنَّ الرَّابطة بينك وبينه

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلمٌ (٨٧٠) من حديث عدي بن حاتم ﷺ.

<sup>(</sup>۲) تيسير العزيز الحميد (۲/ ۹۰۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح الباري (١/ ٦١).

هي المحبَّة لله، لم تشبها شائبة دنيوية، أو قرابة أو غير ذلك، بل لما اتَّصف به من الخير، فلو ترك ما هو عليه من الخير لأبغضتَهُ.

(وأن يكرة أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكرة أن يقذف في النّار): فكما أنَّ الإنسانَ يكرَهُ أن يقذف في النّار ولا يريدها، فكذلك يكرة أن يعود إلى الكفر، ومثلة شعب الكفر والمعاصي في حقِّ من تاب، فالكافر إذا أسلم وعرف الإسلام وذاق حلاوة الإيمان ارتاحَ قلبُه، واطمأنَّ ضميرُه، فإلقاؤه في النّار أهونُ وأيسرُ عليه من عودتِهِ إلى دينِهِ الأوَّل الباطل؛ لأنَّ بشاشَةَ الإيمان خالطت قلبَهُ.

وأخذ من هذا بعض العلماء: أنَّ من ولد في الإسلام أفضل ممَّن أسلم بعد كفرو؛ لأنَّهُ قال: (يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذهُ اللهُ منه)، وهذا ليس فيه دلالة \_ في الحقيقة \_ على ذلك، فبعض النَّاس إذا أسلم يكون خيراً من كثير ممَّن وُلِدَ في الإسلام؛ لما امتلأ به قلبه من الإيمان، كما أنَّ العاصي قد يعصي ربه، ويرتكب الذَّنب، ثُمَّ يتوب ويكون بعد توبته أفضل وأحسن منه قبل المعصية؛ لأنَّ المعصية كسرَت قلبَهُ، وأورثتهُ ذلا وخضوعاً لله، فكانت حالته بعد المعصية أفضل منه قبل المعصية، لما أدَّت تلك المعصية من الانكسار، والذلّ، والخضوع، والانطراح بين يدي الله، واعترافِه بجريمتِه، وكذلك الكافر إذا أسلم وذاق حلاوة الإيمان تكون حالته أحسن منه قبل أن يسلم كما كان عليه المهاجرون والأنصار، فهم كفَّار قبل إسلامهم، وبعد الإسلام تغيَّرت حالهم، وصاروا يصبرون على القتل في سبيل نصرة دينهم.

فمن يحبُّ أن يلقى في النَّار؟! كلُّ يكرَهُ ذلك كراهيةً شديدةً، بل يبذل الغالي والنَّفيس في سبيل إنقاذه من النَّار، ومع هذا فإلقاؤه في النَّار خير من عودته للكفر.

وعن ابن عبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا ولا يَهُ الله ، وأبغضَ في الله ، ووالى في الله ، وعادى في الله ، فإنَّما تُنال ولا يَهُ اللهِ بذلك ، ولن يجِدَ عبدٌ طعمَ الإيمان وإن كثرت صلاتُهُ وصومُهُ حتَّى يكون كذلك ، وقد صارت عامَّةُ مؤاخاة النَّاس على أمرِ الدُّنيا ، وذلك لا يجدي على أهلِهِ شيئاً » رواهُ ابنُ جرير (١) .

وقال ابن عبَّاسٍ في قولِهِ \_ تعالى \_: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

الحبُّ في الله، والبغضُ في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله، بها يجدُ العبدُ طعمَ الإيمانِ؛ أي: حلاوتَهُ، ومخالطة بشاشة الإيمان لقلبِهِ.

(الحبُّ في الله): تقدَّم بيانه، وهو أنَّك تحبُّ المرءَ لأجل الله، لا لغرضٍ من الأغراض الدُّنيويَّة، ولا سببٍ من أسبابها كقرابة، بل تحبُّ الشَّخص لما اتَّصف به من الخير، ولما هو عليه من الاستقامة، هذا هو الحبُّ في الله.

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابنُ المبارك في الزُّهد (ص۱۲۰)، وابنُ أبي شيبة (۱۹/۲۱) (۳۵۹۱۵)، واللَّالكائي (۱۰۰٦/۵) من حديث ليثٍ \_ وهو ابن أبي سليم \_، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس، به موقوفاً.

وليثٌ من مشاهير الضعفاء، وقد اضطَّرب فيه؛ فرواه الطبرانيُّ (١٣٥٣٧) من طريق سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفاً عليه.

ورواهُ أبو نعيم في الحلية (١/ ٣١٢) من طريق ليثٍ، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً.

ولا يصِحُّ، ولم أقف عليه عند ابن جريرٍ في (التَّفسير)، ولعلَّ المصنِّفَ تبع في عزوه لابن جرير ابنَ رجبٍ في (جامع العلوم والحكم ص١٢٥)، وأظنَّهُ سقطَ من النسخة المطبوعة من تفسير ابن جرير؛ لأنَّ الشيخ سليمان (التيسير ٢/ ٩٦١) أثبتَ أنَّ ابن جرير رواهُ تامَّا، فاللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ ابنُ جريرِ (٣/ ٢٧)، وابنُ أبي حاتم (١٤٩٢)، والحاكمُ (٢٩٩/٢) من طريق قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عبَّاس، وإسنادُهُ جيِّلًا.

وعليك موالاة هذا الذي تحبُّهُ في الله، لا يكفي أنَّك تحبُّه بقلبك فقط، وتخبرُهُ بذلك، بل لا بُدَّ من موالاته؛ لأنَّ الموالاةَ هي من لازمِ المحبَّة، والموالاة في الله: هي إكرامُهُ ومناصرتُهُ إذا احتاج إليك، ومساعدتُهُ وإعانتُهُ على شؤونه؛ لأنَّك أحببتَهُ في الله.

(البغض في الله): تبغضُ هذا الشَّخص لا لأمرِ دنيويِّ، بل لانحرافِهِ وتركِهِ أوامرَ الله، لأجل هذا الغرض أبغضتهُ، لكن من لازم بغضك لَهُ معاداتُهُ على قدر جرائمه، والمعاداة: عدم المناصرة، وإظهارُ البغض له؛ كما في ملَّة إبسراهيم الله الله الله المنافرة وَيَتَنكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحَدَهُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحَدَهُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحَدَهُ وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحَدَهُ وَلَكُمَهُ الْعَدَوَةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُومِنُوا بِاللهِ وتَكرمُهُ، وتُكرمُهُ، وتُكرمُهُ، وتُكرمُهُ، وتُعَدّمُهُ في صدرِ المجلسِ، وتزورُهُ! لا، بهذا أصبحت لا تبغضه في الله، بل من لازم بغضك في الله: أن تظهر آثار ذلك بمعاداته، وتُشْعِرَهُ بأنَّك تُبغضُهُ وتعاديه، وتبتعدُ عنه، ولا تناصرُهُ، بل تخذلُهُ لما هو عليه من الشَّرِ والانحرافِ.

فالموالاة في الله هي من لازم المحبَّة في الله، والمعاداة فيه من لوازم ونتائج البغض، ولهذا جاء في الحديث: «من تشبَّه بقوم فهو منهم»(١)، يقول ابن تيميَّة: «أقلُّ ما يفيدُهُ هذا الحديث: التَّحريم، وإلَّا فطَّاهرُهُ الكفر»(٢)؛ لأنَّ التشبُّه في الظَّاهر بهؤلاء الكفرة مؤذنٌ بالتشبُّه بالباطن.

فمن أمثلته على ما قرَّره ابن تيميَّة: لو تعلَّمت اللَّغة الإنجليزيَّة وأجدتها لا بُدَّ أنَّ قلبك يميل إليهم، فعندما ترى الإنجليزيَّ؛ تحبُّ أن تكلِّمَهُ، وتحبُّ أن توادِعَهُ؛ لأنَّك تفهمُ لغتَهُ، وهو يفهمُ لغتك، فجمعت بينكما اللُّغة، فقد تشبَّهت بهم ظاهراً، وهو مؤذنٌ بالتشبُّه بهم باطناً، ومن المعلوم أنَّ الإنسان يميلُ بقلبه إلى من شاركَهُ في أمرٍ من الأمور، كلُغَةٍ ولباسٍ ونحوه.

ومن أمثلته: لو كنت في بلاد نائية \_ مثلاً \_، وعليك ملابسك العربيَّة التي تستعملها أنت الآن، والمجتمع كُلُّهُ يلبسُ ملابس إفرنجيَّة، ثُمَّ وقع بصرك

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

على شخص ملابسة من جنس ملابسك فإن قلبك سيميل إليه، وتتجه نحوه، فهو شابهك في الملابس، فصار عندك شيء من الشّوق بأن تجتمع به، وتتعرّف عليه سواء، كان مسلماً أو كافراً، بجامع أن الذي جمع بينك وبينه هذه الملابس، أو هذا المركب، أو ما أشبه ذلك، هذا معنى حديث: «من تشبّه بقوم فهو منهم»، فأنت حينئذِ لم تكن محبّاً في الله، بل أحببت من يبغضه الله!، ومن هو على كفر أو على كثيرٍ من المعاصي؛ بجامع ميولك إليه ومشابهته لك في الملابس أو غيرها، هذا معنى ما قاله ابن تيميّة.

(ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك): لن يجد حلاوة الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يحبّ في الله ويبغض في الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، فمجرّد كثرة الصّلاة وكثرة الصّوم والزّهد في الدُنيا لا يؤثّر إذا كان الإنسان لا يفرّق بين أعداء الله وأولياء الله، كُلُهم عندَه سواء، فإذا قابل الكافر رحّب به، وأكرمه كما يصنع مع أولياء الله ولا فرق!، هذا صلاته وصومه لن يجد بهما طعم الإيمان وهو على ذلك.

وقد قالَ ابنُ عقيلِ الحنبليَّ يقول: «إذا أردتَ أن تعرف الإسلام من أبناء الزَّمان فلا تنظر إلى ازدحامهم عند أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم بقول: (لبَّيك لبَّيك)، ولكن انظر إليهم عند مواطأة أعداء الشَّريعة»(١).

هذا معنى قول ابن عبّاس: (ولن يجِد عبدٌ طعم الإيمان وإن كثرت صلاتُهُ وصيامُهُ حتّى يكون كذلك)، إذا كان هذا قول ابن عبّاس المتوفى سنة ثمان وستين في القرن الأوّل، فما ظنّك بالقرن الرَّابع عشر والخامس عشر؟! الذي بَعُدَ فيه النّاسُ عن عهدِ النُبوّةِ، فكيف نقارن قول ابن عبّاس في زمانه بزماننا هذا؟!

والله يــقــول: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدَ الله والله يـقــول: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱللَّهِ وَلُو كَانَ أَبُوكُ أُو أَخُوكُ أُو اللَّهِ وَلُو كَانَ أَبُوكُ أُو أَخُوكُ أُو

<sup>(</sup>١) الآداب الشَّرعيَّة (٣٠٩/١).

أقرب قريبٍ منك وهو منحرف على غير هدى، لا بدَّ أن تبغضه لأجل الله، وإن كان من طبع الولَدِ أن يحبُّ أباه، ومن طبع الأب أن يحبُّ ابنه، هذا شيءٌ فطرَ الله النَّاس عليه، لكن لا بدَّ من بغضه ومعاداته، ما دام منحرفاً عن الصِّراط، معادياً لله، أو أهمل شيئاً من الواجبات، وارتكب شيئاً من المحرَّمات نبغضه على قدر ذلك، ونحبُّه على قدر ما كان عليه من الخير.

(وقد صارت عامَّة مؤاخاة النَّاس على أمر الدُّنيا وذلك لا يجدي على أهلِهِ شيئًا): لأنَّها تنقطع، فعامَّةُ مؤاخاةِ النَّاسِ، ومحبَّةِ بعضهم لبعض، ونصرةِ بعضهم لبعض هو لأجل الدُّنيا، فإذا حصل لك من زيدٍ نفعٌ دنيويٌّ ـ ولو كان من أجرم المجرمين! ـ ناصرتَهُ، وأحببتَهُ لأجل المنفعة التي وصلت إليك من قِبَلِهِ.

(قال ابنُ عبّاس: في قوله تعالى: ﴿وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## بابُ

قول اللَّهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]

وقـــولِـــهِ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَدَ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ الآيـــة [التوبة: ١٨].

وقولِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ۗ الآية [العنكبوت: ١٠].

وعن أبى سعيد ظلي مرفوعاً: «إنَّ من ضعفِ اليقين: أن تُرضى النَّاسَ بسخَطِ اللهِ، وأن تحمدَهُم على رزقِ اللهِ، وأن تَذَمَّهُم على ما لم يؤتِكَ الله، إنَّ رزقَ الله لا يجرُّهُ حرصُ حريص، ولا يردُّهُ كراهيةُ كارهٍ».

وعن عائشةَ عَيْبًا أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من التمسَ رضى الله بسخطِ النَّاسِ رضيَ اللهُ عنهُ وأرضى عنهُ النَّاسَ، ومن التمسَ رضى النَّاس بسخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ عليهِ وأسخطَ عليهِ النَّاسِ» رواهُ ابنُ حبَّان في صحيحِهِ.

#### **S# (9)2(3)** \*8

# 

قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِياآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]

أعقب المصنّفُ كَثَلَثُهُ البابَ السَّابق وهو في المحبَّة بباب الخوف؛ وذلك أنَّك إذا وُفِّقت لمحبَّة الله التي من لازمها ونتائجها امتثال ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه، فينبغي أن لا تثق بما أنت عليه، بل كُن دائماً خائفاً وعلى وَجَلٍ، فما تدري ما عاقبة أمرك؟! ولا تدري ما ينصب الشَّيطان لك من العداوة والشِّباك؛ يريد أن يُخرج من قلبك تلك المحبَّة التي هي: امتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه، وأن يجعلك من حزبه وأوليائه، هذا وجه ذكر هذه التَّرجمة بعد التَّرجمة التي سبقتها.

### والخوف أقسام:

الأوّل: خوف السّر، وهذا عبادة، فصرف هذا النّوع لغير الله شركٌ أكبر، ينافي التّوحيد بالكُليّة، ومعنى (خوف السّر): هو أن تخاف من هذا الميّت أو هذا الطّالح أو هذا النّبيّ أو هذا الملك أو هذه الشّجرة أن تُوقِع بك ضرراً، هذا الطّالح أو هذا اللّبيّ، وهو لا يكون إلّا لله، أو تفعل بك مكروها أو بأولادك، هذا هو خوف السّرّ، وهو لا يكون إلّا لله، وقد مدح الله الملائكة المقرّبين بخوفهم منه، كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿يَعَافُونَ وَقَد مدح الله الملائكة المقرّبين بخوفهم منه، كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿يَعَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فَي النحوف، وكذلك قولُه في مدح المؤمنين: ﴿وَإِيّنَ فَأَرْهَبُونِ إِلّٰ الّذِينَ هُم مِن خَشْبَةِ رَبِّهم مُشْفِقُونَ فَي الخوف، وكذلك قولُه في مدح المؤمنين: ﴿وَإِلَى اللّبِينَ هُم مِن خَشْبَةِ رَبِّهم مُشْفِقُونَ فَي النّب أن يحلف ما عليه عُبّاد القبور الذين افتتنت قلوبهم وجلون ذليلون لله ـ سبحانه ـ، بخلاف ما عليه عُبّاد القبور الذين افتتنت قلوبهم بالتعلّق بها؛ فإنّك لو طلبت أن يحلف بالله لحلف الأيمان العديدة، ولو قلت بالتعلّق بها؛ فإنّك لو طلبت أن يحلف بالله لحلف الأيمان العديدة، ولو قلت بالتعلّق بها؛ فإنّك لو طلبت أن يحلف بالدسوقي»، أو «احلف بأبر عبّاس»، أو «احلف بالدّسوقي»، أو «احلف بأحمد البدوي»

توقَّفَ (١)، ولو كان في ذلك قطع رقبته، معظِّماً لهذا الميِّت المدفون تعظيماً أعظم من تعظيم الله، هذا خوف السِّر، وهذا هو الشِّرك الأكبر المنافي للتَّوحيد بالكليَّة، فأيُّ شركٍ أكبرُ من هذا؟!

النّوع الثّاني: الخوف من إنكار المنكر، تخشى ممّن له سلطة أن يوقع بك شيئًا، أو يقطع عنك شيئًا، وهذا معنى قوله: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياآءَهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٥])؛ أي: يخوِّفكم بأوليائه، وهو أنَّهُ يعظّمهم في صدوركم، فتقول مثلاً: «لو أمرتُ ونهيتُ، أخشى من هذا الظَّالم»، هيبة له، وتعظيماً وإجلالاً \_ وإن كنت تبغض هذا المنكر \_، وهذا شأن الشّيطان يُعظّم أولياءه في قلبك؛ حتَّى لا تأمر بمعروفٍ ولا تنكر منكراً.

وكما قال الشَّافعيُّ لتلميذِهِ يونس بن عبد الأعلى الصَّدفي: «يا يونس لو أردت أن ترضي النَّاس كُلَّهُم ما وجدت إلى ذلك من سبيلٍ؛ فإنَّ رضى النَّاس غايةٌ لا تُدرك»(٢)؛ ولكن عليك بإرضاء واحدٍ يرضى عنك النَّاسُ كُلُّهم.

فترك الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر خوفاً من أولياء الشّيطان لا ينبغي، بل على الإنسان أن يأمر وينهى ويبيّن الحق مهما كانت الحالة، والله إذا علمَ منه صلاح النّيّة فإنّه يؤيّده ويناصره، كما وقع لسلفنا الصّالح أشياء كثيرة من هذا أمام السّالاطين، وكُلُّ هذا محافظة على الدّين، وأبلغ ما سمعنا في هذا المقام ما وقع للإمام أحمد مع المأمون، حين ابتكى النّاس بالقول بخلق القرآن؛ فإنّه قد دعا النّاس إلى القول بخلق القرآن، وقتل من قتل من العلماء، وسجن من سجن من العلماء؛ خوفاً من شرّه لما رأوا القتل في إخوانهم (٣).

والإمام أحمد لم يوافق مع أنَّهُ أُوذيَ بالضَّرب والحبس، بل صبر على

<sup>(</sup>١) أي: توقَّف إذا كان كاذباً في حلفه لتعظيمه المحلوف به؛ فيجلُّه عن أن يحلف به كاذباً، لا أنَّه توقَّف لأنَّه يرى أنَّه لا يجوز الحلف إلَّا بالله.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: آداب الشَّافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص۲۷۸)، مناقب الشَّافعي للبيهقي (۲/
 ۱۷۳)، شعب الإيمان (۹/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البداية والنُّهاية (١٤/ ٣٩٣).

ذلك كُلِّهِ، وقال: "إنَّ القرآنَ منزَّلٌ غيرُ مخلوقٍ"، فبقيَ على هذا في السِّجن سنتين وأربعة أشهر، يُضرَبُ كُلَّ جمعةٍ، ويأتي الخلق الكثير لأجل أن يكتبوا ما يقولَهُ، لعلَّهُ أن يقولَ: "إنَّ القرآنَ مخلوقٌ"، ولكنَّهُ أبى وصبر على الضَّرب، وصبر على السِّجن، وصبر على المحنِ، وصبرَ على البلاء، كُلُّ ذلك في سبيل نصرة عقيدة أهل السُّنَّةِ، خشية أن يُطبقَ النَّاسُ على القول بخلق القرآن، لم يعظُم في قلبِهِ حزبُ الشَّيطانِ وأولياؤه من القائلين بهذا القولِ.

(﴿وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ﴾): تقديمُ المعمول على عاملِهِ يفيدُ الحصر، فدلَّ على أنَّ الإيمان ينتفي بانتفاء الخوف من الله، ولا شكَّ أنَّ من وقع في قلبه الخوف من الله وتعظيم الله؛ فإنَّ الله يؤيِّدُهُ وينصرُهُ، وَعْدَ اللهِ ولن يُخرُّهُم إِنَّ اللهُ وَعَدَهُ: ﴿ وَلَيَنصُرُنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُم إِن اللهَ لَقَوِئَ عَزِيرٌ ﴿ ﴾ ولن يُخرُهُم إِن الله لغفور رحيمٌ )؛ لأنَّ المقامَ مقامُ نصرٍ، والنَّصرُ يُناسبه القوَّة.

فالإمام أحمد كَثْلَثُهُ لما حصل عليه ما حصل وجاءوا به للضَّرب، قال: «لما ألقوني على الأرض وجاء الجلَّادون جاء لصَّ همسَ في أذني ـ ما زلت أدعو له ـ؛ ثبَّتني وقوَّاني على نفسي قائلاً: يا أحمد اتَّق الله، اصبر، فهم يريدونك على الباطل، اصبر فإنَّك على الحقِّ، فلقد سرقتُ وضربوني يريدونني أن أُقِرَّ فلم أُقِرَّ لهم وأنا على باطل، فكيف تُقِرُّ لهم وأنت على الحقِّ»(١).

عليك أن تأمر وتنهى وتبيِّن، رضيَ من رضيَ وسخطَ من سخطَ، إنَّما على الإنسان أن يبيِّن، وعليه الإخلاص وتقوى الله، وأن يكون قصده ونيَّته لله؛ فإنَّ الله يكفيه، ولا يضرُّهُ أيُّ شيءٍ أبداً.

<sup>(</sup>١) ينظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص٤٢٢) بنحو القصَّة المذكورة.

﴿ وَقُولِهِ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَءَاقَ ٱلزَّكَوٰةَ وَلَوْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ الآية [التوبة: ١٨].

(﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَامِدَ ٱللَّهِ ﴾) جاءت عقب الآية التي قبلها: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُولَكِيكَ حَيِطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمَّ خَلِدُونَ ﴿ إِللَّهِ [التوبة: ١٧]؛ أي: ليسوا أهلا لعمارة المساجد بالطَّاعة؛ بل هم كفَّار؛ لأنَّهم لم يخشوا الله، بل أشركوا مع الله غيرَهُ، وإنَّما أولياء الله الحقيقيُّون من ذُكروا في هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾) وعمارة المساجد ليست بالطِّين والإسمنت، بل عمارة المساجد الحقيقيَّة هي: بالصَّلوات فيها، وتلاوة القرآن، وطاعة الله \_ سبحانه \_؛ لأنَّها بيوت الله: ﴿ فِي بُنُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذِكَر فِيهَا ٱسْمُدُ يُسَيِّحُ لَدُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ اللَّهِ رِجَالٌ لَّا نُلْهِيهِمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمُا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرُونُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ النور: ٣٦ - ٣٦]، هؤلاء هم عُمَّار المساجد الحقيقيُّون، وهم الذين جاء ذكرهم في الحديث: «إذا رأيتُم الرَّجُل يعتاد المسجد \_؛ أي: يتردَّد إليه في اليوم واللَّيلة خمس مرَّات لأداء ما فرض عليه وليتقرَّب إلى الله بطاعته في هذا المسجد \_ فاشهدوا له بالإيمان»(١)، جعل مجرَّد تردُّدِهِ ومجيئه إلى المسجد مبيحاً للشُّهادة له بالإيمان، وإن كانت سرائر الخلق إلى الله، فالله هو المطَّلع على سرائر العباد، لكن لنا الظَّاهر.

(﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَحِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ ٱلْآخِرِ): هـ و مـا بـعـد الموت، من سؤال الملكين في القبر، والصِّراط، والميزان، والبعث، والنُّسُور، والجنَّة والنَّار، هذا هو اليوم الآخر.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

(﴿وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ﴾): تأمَّل القرآن وانظر؛ فإنَّ الغالب أنَّهُ كلَّما ذُكِرت الصَّلاة ذكرت بلفظ الإقامة، ولم يقل: (وصلى)؛ لئلَّا يدخل من صلَّى الصَّلاة ولم يقمها في هذا، فالله توعَّد من لم يقمها ـ وإن صلَّى ـ، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَوَيَٰ لُ لِلْمُصَلِّينَ إِنَّ ﴾ [الماعون: ٤]؛ لأنَّهم يصلُّون ولكنَّهم لا يقيمونها، ففرقُ بين من أقام الصَّلاة وبين من صلَّى دون إقامة لها(١).

فليس المراد أنَّهُ صلَّى، بل صلَّى بإقامةٍ، فأدَّى الصَّلاة بشروطها، وأركانها، وواجباتها، وسننها، في أوقاتها، بخشوعٍ وخضوعٍ، على النَّحو الذي أدَّاها رسول الله ﷺ.

(﴿وَمَانَ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾): الزَّكاة قرينةُ الصَّلاة في القرآن، والله ذكر الزَّكاة في القرآن في نحو اثنين وثمانين موضعاً، ممَّا يدلُّ على عظمها، والزَّكاةُ معلومٌ أنَّها حقَّ في أموال الأغنياء لطائفة مخصوصة، وهم الفقراء ونحوهم من الأصناف الثَّمانية الذين جاء ذكرهم في قولِهِ \_ تعالى \_: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَلَهِ مَن وَلِهِ مَا لَكُمْ وَتَلَيْهُ وَلَهُمْ وَتَقيه وَلَهُمْ وَتَقيه وَلَهُمْ وَتَقيه وَلَهُمْ وَتَقيه المَّالَ، وتُزكِّيه وتطهِّرُهُ، وتَقيه الآفات.

(﴿وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾): بعدما ذكر صفات عُمَّار المساجد، وهم المؤمنون بالله واليوم الآخر، المقيمون للصَّلاة، المؤدُّون للزَّكاة، ذكرَ الذين لا يخشون إلَّا الله، لم يخافوا من غير الله، ولم يقع في قلوبهم أجلُّ ولا أعظمُ من خالقهم وباريهم، يأتمرون بأوامره، وينتهون عن نواهيه.

﴿ فَعَسَىٰ أُولَٰتِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِلَّهُ ۚ قَالَ ابنَ عَبَّاسٍ: «كُلُّ مَا في القرآن من قوله: (عسى) فهو واجب (٢٠)؛ أي: أنَّهُ سيكون من المهتدين.

<sup>(</sup>۱) لاحظ دقَّة الشَّيخ حيثُ أنَّهُ ذكر أنَّ أكثر ما يأتي في القرآن بذكر الإقامة؛ لأنَّهُ ورد مجرَّداً عن ذكر الإقامة على جهة المدح، مثل قوله ـ سبحانه ـ: ﴿أَرَبَّتَ الَّذِي يَنْعَىٰ ۚ ۚ عَبدًا إِذَا صَلَّحَ ۖ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن أبى حاتم (٦/ ١٧٦٦).

﴿ وَقَـولِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْـنَةَ ٱلنَّـاسِ كَفَذَابِ ٱللَّهِ﴾ الآية [العنكبوت: ١٠].

النَّاس فريقان: مؤمنٌ وكافرٌ، لا ثالثَ لهما، الكافر يرتكب السَّيئات، ويعمل الكفر، فلا حيلة فيه إلَّا بالتَّوبة والرجوع إلى الإسلام، والآية لا تتناول هذا النَّوع.

أمَّا المنتسب للإيمان فهو الذي تتناوله الآية، فالذين يقولون: (آمنا بالله) هم على حالتين:

فأصحاب رسول الله على لما أسلموا امتحنهم الله، بل سيّدهم محمَّد على المتحنه الله مع أنَّهُ رسولُ الله، وإمامُ المرسلينَ، وخاتمُ النبيّينَ، مع هذا امتُحن، وأُوذيَ لكنَّهُ صبرَ على ومعلومٌ ما جرى له في بدء دعوته حين أخذ عقبة بن أبي معيط رأسه وبصق - قبَّحه الله - في وجه الرَّسول على ومع هذا صبرَ على ولم يصدَّهُ ذلك عن الإيمان، بل ثبت (١).

ولما قام لصلاته جاءت قريش وألقت عليه سلا جزورٍ، كان ذلك ابتلاءً وامتحاناً ولم يصدَّهُ ذلك عن دينهِ، ثُمَّ ذهبوا إلى أبي طالب وقالوا له: «خذ لنا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

من ابن أخيك»، إلى أن قالوا: «إن كان يريد مالاً جمعنا له من أموالنا مالاً، وإن كان يريدُ السُّؤدد سوَّدناه علينا حتَّى لا نقطع أمراً دونَهُ، فقال لهم عَلَيْ: «والله لو وضعتم القمرَ في يميني والشَّمسَ في يساري على أن أتركَ هذا الأمر ما تركته حتَّى يُظهرَهُ اللهُ أو أهلِكَ دونَهُ»(١)، هذا هو الإيمان الحقيقي.

وأبو بكر رضي صدَّق بالرَّسول عَلَيْ وآمنَ به، وأوذي في الله بسبب إيمانه بالله وتصديقه بالرَّسول عَلَيْ ومتابعته له، جاءه من الأذى والامتحان ما تعجز أن تحمله الجبال، فقد ضُرِبَ ضرباً مبرحاً في وجهه حتَّى أغمي عليه، فحملته بنو تيم في ثوب لا يشكُّون في موتِه، فلمَّا أفاق لم يسأل عن شيء إلَّا عن النبيِّ عَلِيهُ، وما صدَّهُ ذلك عن دينه.

وهكذا بقيَّة من آمن بالله حقَّا، فهم لا يزعزعهم عن إيمانهم أيُّ أذى، ولا يزعزعهم عن إيمانهم أيُّ بلاء.

وكما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَهِن جَآءَ نَصَّرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ اللهِ [العنكبوت: ١٠]؛ أي: إن أصابتكم حسنة قالوا: نحن معكم، وإن أصابتكم سيئةٌ فرحوا بها، وقالوا: لم نكن معكم.

وقد دلَّت الآية على أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ واعتقادٌ، ففيه الرَّدُ على المرجئةِ القائلين: إنَّ الإيمان هو مجرَّد التَّصديق بالقلب ـ وإن لم يعمل ـ؛ وأنَّ إيمان العبد كإيمان جبريل، فالأعمال ليست من الإيمان ـ عندهم ـ، والقرآن كُلُّهُ يردُّ عليهم، بل الإيمان لا بُدَّ أن يكون بالقول والعمل والاعتقاد، فالاعتقاد وتصديق القلب لا يكفى مهما كان.

وكان المعروف عن الحنفيَّة أنَّهم على مذهب المرجئة في الإيمان، فيقولون: إنَّ الإيمان هو مجرَّد التَّصديق، هذا المعروف في كتب الحنفيَّة، والمنسوب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا القول مخالفٌ للقرآنِ، ومخالفٌ للسُّنَّةِ، وشارح الطَّحاويَّة يعرفُ أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ واعتقادٌ، وهذا هو رأيه، فهو على مذهب أهلِ السُّنَّةِ، لكن لأنَّهُ حنفيٌّ حاول بكُلِّ ما

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

يمكن أن يوفِّقَ بين مذهب أهل السُّنَّةِ وبين القائلين بأنَّ الإيمان هو: التَّصديق، وقال: "إنَّ الخلاف بينهم صوريُّ؛ فإنَّ من لازم التَّصديق أن يعمل بالجوارح، وأن يقول باللِّسان»، أخذ في هذا وأطال<sup>(١)</sup>، ولكنَّهُ لم يصنع شيئاً، مع حرصِهِ على أن يجعلَ الخلاف بين الحنفيَّة وبين أهل السُّنَّةِ صوريًّا.

والحنفيَّةُ ذهبوا في الإيمان مذهب المرجئة \_ أي: أنَّ التَّصديق كاف \_ ، وأهل السُّنَةِ يقولون: ليس بكاف، بل لا بُدَّ من القولِ ولا بُدَّ من العمل؛ لأنَّ الله يقول: ﴿إِنَّمَا يُوْمِنُ بِكَايَنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسَتَكْبُرُونَ فَي إِنَا يَوْمِدُهُ الله لهم الإيمان إلَّا بالفعل، الذي هو \_ في الآية \_: السَّجود، وبالقول، الذي هو \_ في الآية \_: التَّسبيح، وبعدم الاستكبار، وهو: عقيدة القلب، فعقيدة القلب وحدها لا تكفي.

فنجد كثيراً من كفّار قريش مصدّقين بالنّبيّ ﷺ في قلوبهم لكن تخلّفت أعمالهم، فلم ينفعهم التّصديق بقلوبهم؛ كما في تصديق أبي جهل في قولِهِ عالى \_: ﴿ وَقَدْ نَعْلُمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ اللّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَك ﴾ [الأنعام: ٣٣] لاحظ قوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لا يُكذِّبُونَك ﴾ الأنعام: ٣٣] لاحظ قوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَا يُكذِّبُونَك ﴾ أخبر الله بأنّهم مصدّقون لما جاء به الرّسول ﷺ، ومصدّقون بأنّ محمّداً هو رسول الله حقّاً، وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَحَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُهُمْ ﴾ [النمل: محمّداً هو رسول الله حقّاً، وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَحَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُهُمْ ﴾ [النمل: محمّداً هو رسول الله حقّاً، وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَحَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُهُمْ ﴾ [النمل: الله على أنّ مجرّد استيقان القلب لا يكفي ؛ متى تأخّر العمل أو القول.

وكذلك قول موسى مخاطباً فرعون: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُوُلَاّهِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِر﴾ [الإسراء: ١٠٢]، عرف موسى أنَّ فرعون علم أنَّ موسى رسول الله، وعلم أنَّ هذه الآيات \_ التِّسع \_ التي جاء بها موسى هي من عند الله، ولكنَّهُ جحد ولم يقبل، فعلى رأي المرجئة: فرعون مؤمن!؛ لأنَّهُ عَلِمَ واعتقدَ ذلكَ، وإنَّما تأخَّر العمل، هذا على رأيهم، فبهذا تعرف أنَّ الإيمانَ هو: قولٌ باللِّسانِ، واعتقادٌ بالجنانِ، وعملٌ بالجوارح والأركانِ.

ويدلُّ على ذلك ـ أيضاً ـ قصَّة أبي طالب عمِّ النَّبيِّ ﷺ فإنَّهُ مصدِّق بالرَّسول ﷺ بقلبه ولسانه ـ كما في قصائده المشهورة ـ، لكن تخلَّف العمل.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الطُّحاويَّة (٢/ ٤٦٢) وما بعدها.

وعن أبي سعيد و الله مرفوعاً: «إنَّ من ضعفِ اليقين: أن تُرضيَ النَّاسَ بسخَطِ اللهِ، وأن تحمدَهُم على رزقِ اللهِ، وأن تَذُمَّهُم على ما لم يؤتِك الله، إنَّ رزقَ الله لا يجرُّهُ حرصُ حريصٍ، ولا يردُّهُ كراهيةُ كارهِ (١٠).

(إِنَّ مِن ضُعفِ اليقين): بضمِّ الضَّاد، وذلك كالقراءة في قوله ـ تعالى ـ في سورة الرُّوم: ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَفَكُم مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضُعْفِ ثُوَّةً ﴾ [الرُّوم: ٥٤]، هذه قراءة، والقراءة الأخرى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَفَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ ثُوَّةً ﴾ وهما قراءتان مشهورتان (٢)، الفتح: لغة بني تميم، والضمُّ: لغة الحجازيِّين، التي هي لغة الرَّسول ﷺ.

و(ضعف اليقين) هو: من ضعف الإيمان، ففيه أنَّ الإيمان يضعف، بمعنى: ينقص، والإيمان \_ أيضاً \_ يزيد، خلافاً للأشاعرة القائلين: إمَّا أن يشت إيمانُهُ، أو ينخلع نهائيّاً، وشبَّهوه بالثَّوب: إمَّا أن تلبسهُ كُلَّهُ، أو تخلعه كُلَّهُ، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم، وقالوا في قولِه ﷺ: «لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن» (٣)، قالوا: عندما يرتكب الزِّنا يذهب عنه الإيمان.

أمَّا أهل السُّنَّةِ والجماعَةِ فيقولون: لا، بل الإيمان يزيدُ وينقصُ، وقد دلَّ على ذلك القرآن في آيات كثيرة، كقولِهِ \_ تعالى \_: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ

<sup>(</sup>۱) رواهُ أبو نعيم في الحلية (١٠٦/٥)، والبيهقيُّ في الشُّعب (٢٠٣) من طريق محمَّد بن مروان، عن عمرو بن قيس، عن عطية، عن أبي سعيد، به مرفوعاً. وإسنادُهُ واو، محمَّدٌ هو السُّدِّيُّ الصَّغيرُ، متروكٌ متَّهمٌ، وعطيةُ هو العوفيُّ، مشهورُ الضَّعف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الطيّبة (ص٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجَهُ البخاريُّ (٢٤٧٥)، ومسلمٌ (٥٧) من حديث أبي هريرة ﴿ ٣٠)

إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، هذا يدلُّ على أنَّ الإيمانَ يزيدُ، وكذلك قوله: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢]، وقوله: ﴿فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞﴾ [التوبة: ١٢٤]، وقوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿ إِنَّا ﴾ [الإسراء: ١٠٩]، وقوله: ﴿ وَزِدْنَهُمْ هُدُى ﴿ إِنَّا ﴾ [الكهف: ١٣]، وقوله: ﴿وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْـتَدَوْا هُدَى ۗ [مريم: ٧٦]، وقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننَا مَّعَ إِيمَنِهِم ﴾ [الفتح: ١]، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، كُلُّها تدلُّ على أنَّ الإيمانَ يزيدُ بالطَّاعةِ، وينقصُ بالمعصيةِ، فإذا عملت طاعة لله زادَ إيمانُك، وإذا ارتكبت معصيةً نقصَ إيمانك بقدر ما ارتكبت، هذا هو مذهب أهل السُّنَّةِ والجماعةِ، خلافاً للأشاعرة ومن شاكلَهُم، ممَّن زعمَ أنَّ الإيمانَ لا يزيدُ ولا ينقصُ.

والنَّاس يختلفون في إيمانهم، فإيمانك ليس كإيمان أبي بكر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كإيمان جبريل ﷺ.

وهم يقولون: بل الإيمان واحدٌ، ليس هناك فرق، إيمانُك هو كإيمان أبي بكر؛ لأنَّ الإيمان شيءٌ واحدٌ، إمَّا أن تكون مؤمناً، أو تنخلع من الإيمان، لا زيادة ولا نقص، وهذا قولٌ معلومُ الفسادِ.

(أن ترضى النَّاس بسخط الله): هذا من ضعف الإيمان، تتزلَّف للنَّاس بما يُسخِطُ الله ، تخطبُ ودَّهم ، وتسكتُ عنهم ، وتداهنهم ، وترضيهم ، وإن أدَّى ذلك إلى سخطِ الله!، هذا من ضعف الإيمان، الله أمرك أن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر؛ قالَ الله \_ تعالى \_: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ ﴾ [التوبة: ٧١]، وقال النَّبيُّ ﷺ: «اللِّينُ النَّصيحةُ»(١)، فمتى جاملتهم، وسكت عن منكراتهم مستجلباً ودَّهم، مكتسباً رضاهم فلا شكَّ أنَّ إيمانك ضعيفٌ، لو كان إيمانك قويًّا لاعتمدت على الله، وتوكَّلت عليه، وأرضيت اللهَ وإن سخط زيدٌ وعمروٌ.

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلم (٥٥) من حديث تميم الدَّاري ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(وأن تحمدَهم على رزق الله): هذا ـ أيضاً ـ من ضعف الإيمان، الله ﷺ يعطيك ويدرُّ عليك النِّعمَ ويسوقها على يدِ هذا الشَّخص ـ مثلاً ـ ثُمَّ تُثني على هذا الشَّخص وتمدحُهُ وتنسى المنعِمَ المتفضِّلَ!، هذا من ضعف الإيمان.

من الذي عطف قلبَ هذا حتَّى أوصل إليك الرِّزق؟! لم نسيتَ الله وجعلت تثني على هذا الشَّخص؟! هذا كُلُّهُ من ضعف الإيمان، بل لاحظ أنَّ الرَّبَ هو الذي ساق لك هذه النِّعمة وهذا الرِّزق بواسطة هذا الشَّخص، ولا نقول: أنكر الجميلَ، فمن لا يشكرُ النَّاس لا يشكر الله.

(وأن تذمَّهم على ما لمْ يؤتك الله): الله إذا منعك شيئاً جعلت تذمُّ هذا الشَّخص بأنَّهُ بخيلٌ، وأنَّهُ كذا. . ، وهذا لا ينبغي، الأمور بيدِ الله، سل الله من فضلِهِ دونَ أن تطلِقَ لسانَكَ في زيدٍ وعمروٍ، فهذا من ضعف الإيمان؛ تسبُّ الرَّجلَ وتذكرُ مثالبَهُ لأنَّهُ لم يقضِ حاجتك!

(إِنَّ رِزِقِ الله لا يجرُّهُ حرصُ حريصٍ، ولا يردُّهُ كراهيةُ كارهٍ): بل ما قدَّرَ اللهُ لا بُدَّ أنَّهُ واقعٌ، مع أنَّك مأمورٌ بتعاطي الأسباب، إن حصل لك بعد فعل الأسباب فاحمد الله، وإن لم يحصل شيء فاحمد الله؛ فهو أعلم بمصالح خلقه.

وعن عائشة على أنَّ رسول الله على قال: (من التمسَ رضا اللهُ اللهُ على التمسَ رضا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنهُ وأرضى عنهُ النَّاس، ومن التمسَ رضا النَّاسِ بسخَطِ الله؛ سَخِطَ اللهُ عليهِ وأسخطَ عليهِ النَّاس) رواهُ ابنُ حبَّان في «صحيحِهِ»(۱).

كتب معاوية إلى عائشة يطلب منها النَّصيحةَ، وأن تُوجزَ ولا تُكثر عليه،

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابنُ المبارك في (الزُّهد ۱۹۹) ـ ومن طريقه إسحاق بن راهويه (۱۱۷۰)، والتِّرمذيُّ (۲٤۱٤)، واللَّالكائيُّ (۸/ ۱۵۳۳) ـ من حديث عبد الوهّاب بن الورد، عن رجلٍ من أهل المدينة قال: «كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي إليَّ كتاباً توصيني فيه ولا تكثري، فكتبت إليه. . . » الحديث مرفوعاً .

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ للإبهام الذي وقع فيه.

ورواه ابن حبَّان (۲۷٦)، والقضاعيُّ في مسند الشِّهاب (٤٩٩ ـ ٥٠٠) من حديث عثمان بن واقد، عن أبيه، عن محمَّد بن المنكدر، عن عروة، عن عائشة، به مرفوعاً.

وخالف شعبة عثمان فرواه عن واقد بن محمَّد، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة موقوفاً كما عند الإمام أحمد في (الزُّهد ٩١٠) من طريق الطَّبالسي، عن شعبة، وأبي داود في (الزُّهد ٣١٥) ـ أيضاً ـ من طريق خندر، عن شعبة، والبيهقيِّ في (الأسماء والصِّفات ١٠٥٩) من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة.

صوَّب أبو حاتم (العلل ٥/٥٥) رواية شعبة، والحملُ في رواية الرَّفع على عثمان؛ فإنَّ فيه ضعفاً، ينظر: الميزان (٣/٥٩).

وقد اضطَّرب عثمان بن عمر بن فارس في روايته عن شعبة؛ فرواهُ موقوفاً كما عند البيهقيِّ في (الأسماء والصِّفات) \_ وقد تقدَّم \_، ورواه عن شعبة مرفوعاً كما عند عبد بن حميد (١٥٢٢)، والبيهقيِّ في الزُّهد الكبير (٨٩٠)، والحمل في هذا الاضطراب عليه؛ لما تقدَّم من رواية الطَّيالسي وغندر، ولقول البيهقيُّ بعد إخراجه: «رُبَّما رفعه عثمان، ورُبَّما لم يرفعه».

ورواهُ البزَّار (كشف الأستار ٢١٨/٤) (٣٥٦٨)، والقضاعيُّ في مسند الشهاب (٤٩٨)، والبيهقيُّ في الزُّهد الكبير (٨٨٧) من طريق قطبة بن العلاء، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به مرفوعاً.

بعدما كَبِرَ وطعن في السِّنِّ، فكتبت لَهُ بمعنى هذا الحديث، وهو حديثٌ جليلُ القدرِ، وقاعدةٌ كليَّةٌ من قواعد الإسلام.

(من التمس رضا الله)؛ أي: تقرَّب إلى الله بما يرضيه بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، والصَّدع بالحقِّ - وإن أدَّى ذلك إلى سخط النَّاس -؛ فإنَّ الله يرضى عنه، ويُرضي عنه النَّاس بعد ما كانوا يذمُّونَهُ، لا بُدَّ وأن يثنوا عليه ما دام أنَّ قصدَهُ وجهُ الله، ولم يقُمْ إلَّا لله، غيرَ مبالِ برئيس أو كبير؛ لأنَّ قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرَّحمٰن، فهم وإن سخطوا عليه لا بُدَّ أن يرضوا، ويروى عن وهب بن منبّه أنَّ الله أوحى إلى داود بيه: «يا داود، ما من عبدٍ يعتصمُ بي دون خلقي أعرف ذلك من نيّته، فتكيدُهُ السماوات والأرض إلَّا جعلت لَهُ من بينهِنَّ فرجاً ومخرجاً، وما من عبدٍ يعتصمُ بمخلوقٍ دوني أعرف ذلك من نيّته، وأسختُ الأرضَ وني أعرف ذلك من نيّته، وأسختُ الأرضَ من تحت قدميهِ ثُمَّ لا أبالي بأيّ أوديتها هلك»(١).

ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ الذين تطلبُ مرضاتهم أيُّ شيءٍ عندهم؟! هم فقراء ليس بأيديهم شيء، الأمر بيد الله، ولكن للأسف رُبَّما يرقِّع المرء دنيا غيرِهِ من ملوك وسلاطين \_ لا دنياه هو \_ بتمزيق دينِهِ، كما قيل:

وهو خبرٌ منكرٌ، قطبة وأبوه ضعيفان، ينظر: الميزان (٣/ ٢٦١ ـ ٣٩٠)، وهذه الرَّواية أنكرها البخاريُّ (التاريخ الكبير ٧/ ١٩١)، وكذلك أعلَّها البزَّار بعد إخراجها، وأبو حاتم (العلل ٥/ ٩٠)، والعقيليُّ (الضَّعفاء ٣/ ٣٤٢).

وبهذا يعلم أنَّ الخبر لا يصِحُّ مرفوعاً، وأنَّ الصَّواب فيه الوقف، قال العقيليُّ (٣/ ٣٤٣): «ولا يصِحُّ في الباب مسنداً، وهو موقوفٌ من قول عائشة»، وكذلك ضعَف المرفوع وحسَّن الموقوف ابن مفلح (الآداب الشَّرعيَّة ١/١٩٧)، وينطر: العلل الكبير (ص٣٣٣)، الكامل (٣٤٢/٣).

بقي التَّعريج على شاهدِ تمسَّك به بعضهم، وهو من مسند ابن عبَّاس الله الطبرانيُّ (1179) عن شيخه جبرون بن عيسى، عن يحيى بن سليمان، عن الفضيل بن عياض، عن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، به مرفوعاً.

وإسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً، جبرون تالفٌ، وشيخُهُ يحيى بن سليمان الحفري ضعيفٌ، ينطر: الإصابة (١٠٢/٧)، اللّسان (٨/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

# نرقّع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقّع له له يبق الدّين، ولا ما يُرقّع من الدُّنيا \_ لأنّها زائلة \_.

ثُمَّ إذا طلبت رضاهم فسيسخطون عليك ولا بدَّ، أمَّا إذا تبعت رضا الله - وإن أدَّى إلى سخطهم - فلا بُدَّ أن يرضوا عنك، ولا يمكن أن ترضي النَّاس كُلَّهم، هذا مستحيل، وغاية لا يمكن الوصول إليها.

ووجه مطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ خوفهم لا يمنعك من الصَّدع بالحقِّ.

وقد ذكر بعض العلماء قصَّة جرت في أيَّام المعتضدِ العباسيِّ، وهي: أنَّ رجلاً كان يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، غير مبالِ بأحدِ، فخرج يوماً من بغداد إلى نهر دجلة، فأبصر سفينة قد أقبلت فوقف ينظرُ حتَّى وصلت، فسأل الملَّاح: ما هذا الذي معك؟

قال: اذهب لشأنك.

قال: بل أخبرني.

قال: هذا خمرٌ لأمير المؤمنين.

فصعد السَّفينةَ، فكسَّرها كُلَّها، والملَّاحُ يستغيثُ، فما بقي إلَّا زجاجة واحدة تركها.

فأخبر أميرُ المؤمنين فبعث إليه الشُّرطةَ فجيء به وقد انتفخت أوداج أمير المؤمنين، وبيده قضيب حديد، فقال له: ما الذي حملك على هذا؟!

قال: الأمرُ بالمعروفِ، والنَّهيُ عن المنكر.

قال المعتضد: هل أنت محتسبٌ؟!

قال: نعم.

قال: من الذي ولَّاك؟!

قال: الذي ولَّاك الخلافة.

فقال: لم كسرتَها كلُّها وتركت واحدة؟!

قال: كسرتها لله، فلمَّا بقيت هذه الواحدة أحسستُ أنَّ نيَّتي ضعفت،

وقلت: إنَّ النَّاس سيقولون: «أراق خمرَ أمير المؤمنين، فيه جرأة»، فلمَّا شعرت بهذا تركتها.

فقال له: اذهب، فقد أطلقتُ يدكَ، مُرْ بالمعروفِ، وانهَ عن المنكرِ، واللهِ لا نمنعُكَ.

قال الرَّجلُ: واللهِ لا آمرُ، ولا أنهى.

قال: ولم؟!

قال: إذا أمرتُ بأمركَ صرتُ شرطيًّا لك.

قال: وماذا تريد؟!

قال: أريدُ أن تأذن لى أن أذهب إلى البصرة.

قال: ولم؟

قال: خشية أن يقول النَّاس في بغداد إذا رأوني: «هذا الذي كسر قوارير خمر أمير المؤمنين».

فلمَّا خرج وشكره قال لبعض من عنده: «اذهبوا واتبعوه وانظروا ماذا يقول للنَّاس»، فرأوه لمَّا خرج جعل يلتقطُ نوى التَّمر من الشَّوارع، فكلَّمه بعضهم فلم يردَّ عليهم، ولم يقل: «أنا كسرتُ وفعلتُ..»، ولم يقل: «قال لي أمير المؤمنين: ...، وقلت لأمير المؤمنين: ...»(١).

فانظر إلى هذا الرَّجل لما كان قصده وجه الله ولم يخالط نيَّته أي شيء انطبق عليه هذا الحديث: (من التمس رضا الله بسخط النَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وأرضى عنه هذا الأمير، ولم يتعرَّض له بشيء، بل أمره أن يأمر وينهى.

بخلاف من غرَّته نفسه؛ فالتمس رضا النَّاس ـ وإن أدَّى إلى سخط الله ـ، أو خالط قلبَهُ شيءٌ من الكبر والعظمة؛ فإنَّ الله يبتليه في الدُّنيا قبل الآخرة.

<sup>(</sup>١) ينطر: تاريخ دمشق (٧١/ ٢١١)، تاريخ الإسلام (٦/ ٨٩١).

## بابُ

# قول اللَّهِ تعالى:

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]

وقولُهُ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ الآية [الأنفال: ٢].

وقولُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَكُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤].

وقولُهُ: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ۚ ۗ [الطلاق: ٣].

عن ابن عبَّاس عبَّاس الله قال: ﴿ حَسَبُنَا الله وَنِعَمَ الْوَكِيلُ ﴿ كَالله وَالله مَحَمَّدٌ عَلَيْهِ حَين قالها إبراهيم عَلَيْ حين أُلقي في النَّار، وقالها محمَّدٌ عَلَيْهِ حين قالها إبراهيم عَلَيْ حين أُلقي في النَّار، وقالها محمَّدٌ عَلَيْهِ حين قالوا له: ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ وَاللَّهُ عَمَانَ : ١٧٣]». رواهُ البخاريُ والنَّسائيُ.

### S# 924 \*6

# BOG BOG BOG BOG BOG

### بابُ

# قول اللَّهِ تعالى:

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ۚ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]

هذا الباب عقدَهُ المصنِّفُ في التَّوكُّلِ بعد ذكر الخوف والمحبَّة، فالعبد لا ينبغي له أن يغلِّب جانب الخوف بل عليه أن يخاف الله ـ سبحانه ـ، ويعمل بما يرضي الله ويقرِّبه إليه، مع اعتماده على الله وتوكُّلِهِ عليه.

والتوكُّلُ هو: تفويضُ الأمور إلى الله ﷺ والاعتماد عليه.

تقول: «وكَّلت أمري إلى الله»؛ أي: فوَّضت أمري إليه، واعتمدت عليه لا على غيره.

# والتوكُّلُ ثلاثة أنواع:

النَّوع الأوَّلُ: جائزٌ؛ وهو ما يذكره الفقهاء والمحدِّثون في مؤلَّفاتهم بقولهم: (بابُ الوكالة)، وهي: استنابةُ جائزِ التَّصرُّف مثلَهُ فيما تدخله النِّيابة، والنَّاس محتاجون إلى هذا، ولا مانع منه باتِّفاق المسلمين.

ومعنى: (استنابةُ جائزِ التَّصرُّفِ مثلَهُ): هو أنَّ العاقل الرَّشيد ينيبُ عاقلاً رشيداً، فلا يصِحُّ توكيل صبيِّ أو مجنونِ أو سفيهِ.

وقولهم: (فيما تدخله النّيابة): يُخرِجُ الذي لا تدخله النّيابة كاليمين، فلو وكَّلت شخصاً ليحلف عنك عند القاضي فلا يصِحُّ، أو وكَّلت إنساناً يُظاهر من امرأتك لا يصِحُّ، أو وكَّلت إنساناً يصلّي عنك لا يصِحُّ، أو وكَّلت إنساناً يصلّي عنك لا يصِحُّ؛ لأنَّ هذه الأشياء لا تدخلها النّيابة، هذا معنى قول العلماء في تعريف الوكالة.

وهذا النَّوع ليس هو القصد من غرضنا، ولا يتضمَّنه هذا الباب.

النَّوع الثَّاني: هو الذي عقد المصنِّفُ لأجله هذا الباب، وهو التوكُّل على الله، بمعنى: أن تفوِّضَ أمركَ إلى الله وتعتمدَ عليه، وصرفُ التوكُّل

لغير الله شركٌ أكبرُ، ينافي التَّوحيدَ؛ فإنَّ التَّوكُّل على الله من أعلى مقامات التَّوحيد وأجلُّها، ألا ترى أنَّ الله يقول: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( المائدة: ٢٣]، فهذا الشَّرط دلَّ على أنَّ الإيمان ينتفى بانتفاء التوكُّل، فإذا لم تتوكَّل على الله انتفى عنك الإيمان؛ بدليل هذه الآية، فإنَّ تقديم المعمولِ على عاملِهِ يفيدُ الحصرَ، وقد قرنَ الرَّبُّ التوكُّل عليه بالعبادة فقال: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣] فدلَّ على أنَّ التوكُّل من أعلى مقامات التَّوحيد، ﴿إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِينِهَأَ إِنَّا رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١٩٥٠ [هود: ٥٦] كُلُّ هذا يدلُّ على أنَّهُ متى توكَّلتَ على مخلوقِ فإنَّكُ صرفت حقَّ الله لغير الله، ووقعت في الشِّرك الأكبر المنافى للتَّوحيد، فيجب عليك ألَّا تتوكَّل إلَّا على الله، وهذا لا ينافي تعاطي الأسباب، بل فعلُ الأسباب التي تجلب لك النَّفع وتدفع عنك الضَّرر متعيِّنٌ، مع التوكُّل على الله، ولا تقل: «أنا متوكِّلٌ على الله» وتترك الأسباب! فهذا في الحقيقة قدحٌ في الشَّريعةِ، ورداءَةٌ في العقل، فاللهُ ربط الأسباب بمُسبَّباتها ورتَّب عليها آثارها، فهل من المعقول أو من المنطق أن تقول: «يا رب ارزقني ذريَّة صالحة» ولم تعمل الأسباب ولم تتزوَّج؟! وتقول: «أنا متوكِّل على الله، لا أريد الزُّوجة بل أريد ذريَّةً صالحة، وأسأل الله أن يعطيني ذريَّةً صالحة!»، هذا ضربٌ من الجنونِ والهوسِ والخبلِ؛ فإنَّ الله ربط الأسباب بمُسبَّباتها، وأمرك أن تتوكَّل عليه مع تعاطي الأسباب، لا بُدَّ أن تتزوَّج، ثُمَّ بعد ذلك سَلِ اللهَ إيجادَ ما تطلبهُ من صلاح الذَّريَّة ـ مثلاً ـ.

 وهذا يوسف عَلَيْ الذي قال فيه النَّبِيُّ عَلَيْد: «هو الكريمُ ابنُ الكريم ابنِ الكريم ابنِ الكريم...» (١)، لما كان في السِّجن توكَّل على خالقِهِ ومع هذا فعل السَّبب في إخراجه من السِّجن: ﴿وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَتَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِندَ رَبِكَ ﴾ إخراجه من السِّجن: عوقال لِلَّذِى ظَنَّ أَتَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِندَ رَبِكَ ﴾ [يوسف: ٤٢] هذا من تعاطي الأسباب، مع أنَّهُ متوكِّلٌ على الله ومعتمدٌ عليه، وهو نبيُّ الله.

فوِّض أمرك إلى الله واعتمد عليه إن كنت مؤمناً، فالإيمان ينتفي بانتفاء التَّوكُّل، فكُلَّما قوي توكُّلُ العبد قويَ إيمانُهُ، وكُلَّما ضَعف توكُّلُ العبد ضعفَ إيمانُهُ، فإيمانُهُ على قدرِ توكُّلِهِ، كما تقدَّم من أنَّ التَّوكُّلَ هو من أعلى مقامات التَّوحيد، وأنَّهُ لا ينافي تعاطي الأسباب، بل قال المحقِّقون: إنَّ الاعتماد على الأسباب شركٌ، وترك تعاطي الأسباب قدحٌ في الشَّريعة.

فلا بُدَّ من تعاطى الأسباب، فالله يقول لمريم: ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ لَمُ اللهِ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًا ﴿ وَهُ السَّالِ اللهِ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًا ﴿ وَهُ الرَّعُ اللهِ عَلَيْكِ مَن تعاطى الأسباب، فبهذا تعرف أنَّ الله خلق هذا العالم ورتَّب الأسباب والمسبَّبات، ورتَّب الآثار على ذلك، ثُمَّ الرَّبُّ عسمانه \_ يقدِّرُ ما يشاء وما تقتضيه حكمته وإرادته.

وفي الحديث: «لو أنَّكم توكَّلون على الله حقَّ توكُّلِهِ؛ لرزقكم كما يرزقُ الطَّيرَ؛ تغدو خماصاً \_؛ أي: جياعاً \_، وتروح بطاناً \_؛ أي: ترجع شباعاً \_، (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُ (٣٣٩٠) من حديث ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ ابن المبارك في (الزُّهد ٥٥٩) ـ ومن طريقِهِ الطيالسيُّ (٥١)، والتِّرمذيُّ (٢٣٤٤) ـ والإمامُ أحمد (٢٠١) (٣٣٢) (٢٠٥)، وعبدُ بن حميدِ (١٠)، والنَّسائيُّ في الكبرى (١١٨٥)، وابن حبَّان (٧٣٠)، والحاكم (٤/٣٥٤)، والبيهقيُّ في الشَّعب (١١٣٩) من حديث بكر بن عمرو، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني عبد الله بن مالك، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، به مرفوعاً.

إسنادُهُ جيِّدٌ، وهو عند ابن ماجه (٤١٦٤) من طريق ابن لهيعة، عن ابن هبيرة به.

تنبية: روى الحديث البزَّارُ (٣٤٠) من طريق ابن هبيرة، عن بكر بن عمرو، عن أبي تميم، عن عمر به مرفوعاً.

فالطَّيرُ لا بُدَّ أن يعمل سبباً في تحصيل رزقِهِ، لا تبقَى في وكرِها، بل تذهب من وكرها جياعاً تتطلَّب الرِّزق، وتعمل السَّبب، وترجعُ بطاناً، فكذلك أنت لا بُدَّ أن تغدو وتروح في طلب الرِّزق مع التَّوكُّل على الله، كما دلَّ عليه هذا الحديث، فالطَّير لا بُدَّ أن يعمل سبباً في تحصيل رزقِهِ وما يملأ به بطنَهُ.

النّوعُ النّالثُ من أنواع التّوكُّل: أن تعتمدَ على السُّلطان وهو قادر ـ جعلَ الله بيدِهِ سبباً يضرُّك أو ينفعُك ـ، فاعتمدت عليه لهذا السَّبب هذا من الشِّركِ الخفيِّ، بل اعتقِد أنَّهُ سببٌ فقط، والله هو المسبِّب، فهو الذي عطف قلبه عليك، وهو الذي ساقه إليك، وقال بعض العلماء: هذا مكروه، وقيل: بل هو من الشِّركِ الخفيِّ.

﴿ وقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ الآية [الأنفال: ٢].

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوكَّلُونَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْتَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ إيمانًا وَعَلَى رَبِهِمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَمُّمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الله اللهِ الله اللهِ القرآن من أنَّ المؤمنين لهم وصفهم بخمس صفات، وقد علمتَ ما دلَّ عليه القرآن من أنَّ المؤمنين لهم الغلبَةُ والعزُّ والسَّعادة في الدُّنيا والآخرة إذا اتَّصفوا بهذه الصِّفات.

أمّ قال: «أحسب أنّ بكر بن عمرو لم يسمع من أبي تميم»، وهذا الإسناد غَلَظ كما ترى؛ فابن هبيرة هو شيخ بكر كما في رواية الحقّاظ لا العكس، والله أعلم.

# ﴿ وقـولـه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤].

#### في هذه الآية مسألتان:

وقد جاء ذكرُه باسمه (محمَّد) مقروناً بالرِّسالة في مقام الإخبار عنه، لا في مقام مخاطبته: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِين مَاتَ أَوْ فَي مقام مخاطبته: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴿ [الفتح: ٢٩]، وَتُعَمَّدُ أَسُولُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴿ [الفتح: ٢٩]، ومقروناً بذكر إنزال القرآن عليه: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُوا الصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى عُمَّدٍ وَمَامِنُوا بِمَا يُدِلُ عَلَى التَّنويه بفضلِهِ وَعلق منزلتِهِ وشَرَفِهِ: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَم النَّيتِ فَ الأحزاب: ٤٠]، وهذا يدلُّ على فضل الرَّسول ﷺ.

المسألةُ الثّانيةُ: التَّفسير الصَّحيح لقولِهِ \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَى اللهُ كَافيك وكافي أتباعك من المؤمنين، فهو الذي يكفيكُ بألَّا يجعل لعدوِّك فيك طمعاً، كما لا يجعل المؤمنين، فهو الذي يكفيكُ بألَّا يجعل لعدوِّك فيك طمعاً، كما لا يجعل

لأعداء المؤمنين طمعاً فيهم؛ لأنَّ من كفاه الله ووقاه لا يضرُّهُ شيءٌ.

وقيل: إنَّ المعنى: يا أيُّها النَّبيُّ حسبك الله وحسبك أتباعك من المؤمنين، فكما أنَّ الله كافيك وواقيك، فأتباعك من المؤمنين \_ أيضاً \_ كافوك وواقون لك، وهذا غلط، وقد ردَّهُ ابنُ القيِّم في أوَّل «زاد المعاد»(١) وغيرُهُ، وقال: «الكفاية والوقاية التي هي تفسير للحسب لا تكون إلَّا من الله».

وممَّا يدلُّ على المعنى الصَّحيح قوله: ﴿وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِكَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي َ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْأَنْفَالَ: ٦٢] فجعل التَّالِيد حاصلاً من المؤمنين \_ أيضاً \_ بخلاف الحسب فقد انفرد به الله وحده.

ويدلُّ عليه ـ أيضاً ـ قوله ـ تعالى ـ في سورة براءة: ﴿وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ التوبة: ٥٩] فأضاف الحسب إليه وحده والإيتاء إليه وإلى رسولِهِ ﷺ، والرَّغبة إليه وحده، هذا هو مقام التَّوحيد.

## ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ [الطلاق: ٣].

المعنى: من يُفوِّض أمره إلى الله ويعتمد عليه فالله كافيه وواقيه وحافظه من أن يصل إليه كيدُ عدوِّ، أو سوءٌ من أيِّ شخصٍ.

ثُمَّ تأمَّل مسألة أخرى في هذا المقام وهي: أنَّ الله رتَّب الجزاء في هذه الآية على التَّوكُّل فله وَهُو حَسَّبُهُ ﴿ ) [الطلاق: ٣]؛ الآية على التَّوكُل من الأعمال: (من عمل يعني: توكَّلت عليه، فالله كافيك، بخلاف غير التوكُّل من الأعمال: (من عمل كذا فله أجر كذا)، كقوله: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَكَا فَلُهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [النحل: (٩٧] جعل جزاءه أن يحييه حياة طيِّبة يكتسب بها عملاً صالحاً.

أمًّا التَّوكُّل فلم يجعل جزاءه أمراً خارجاً عن معنى التَّوكُّل، بل إذا

توكَّلت على الله، فالله حسبك؛ أي: كافيك وواقيك، فإذا كان الله حسبك حصل لك الخير والحياة الطيِّبة وامتنع عنك الشَّرُّ كُلَّهُ.

عن ابن عبّاس على قال: ﴿ حَسَّبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ قالها إبراهيم على حين ألقي في النّار، وقالها محمَّدٌ على حين قالوا لله : ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ وَالنَّالَ اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ وَالنَّالَ اللّهُ وَالنَّالَ اللّهُ وَالنَّسَاعَيُ (١٠).

هي كلمة الخليلين ﷺ عند الشَّدائد.

(﴿وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ الله أَي: نعم الموكول إليه أمور عباده والمتوكَّل عليه، وقد ألَّف بعض العلماء (٢) رسالة تتعلَّق بهذه الكلمة العظيمة: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، سمَّاها: (السَّرُ الجليلُ في خواصِّ حسبُنا اللهُ ونعمَ الوكيلُ)، ذكرَ ما يترتَّب عليها من الفوائد ومعناها وما دلَّت عليه، وهي مطبوعةٌ موجودةٌ.

(قالها إبراهيم لما أُلقيَ في النّار): كما قصَّ الله خبر إبراهيم على وما جرى له مع قومِهِ حينما كسَّر أصنامهم التي كانوا يعبدونها: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا إِبَرَهِيمَ رُشَدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ الْانبياء: ١٥] إلى قولِهِ: ﴿ فَجَعَلَهُ مُ جُذَذًا إِلَا حَبِيرًا لَمُ مُ لَعَلَهُ مُ جُذَذًا إِلَا فَي قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا يِعَالِهَتِنَا إِنّهُ لَمِن الطَّلِمِينَ ﴿ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا يِعَالِهَتِنَا إِنّهُ لَمِن الطَّلِمِينَ ﴾ والألبين ﴿ قَالُوا مَا فَعَلَ هَذَا يِعَالِهَتِنَا إِنّهُ لَمِن الطَّلِمِينَ ﴾ والألبين فَعَلَهُمْ يَشْهُدُونَ ﴿ قَالُوا عَالْتَا مَا لَكُ مَلْ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤٥٦٣)، سنن النَّسائي الكبرى (١٠٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) وهو: أبو الحسن الشَّاذلي.

عن أصحابه الذين كسَّرهم إبراهيمُ عَيَّهُ، فلم يستطيعوا مجادلتَهُ ولم يستطيعوا ردَّ ما جاء به، فعمدوا إلى القوَّة وتأخَّروا عن الحُجَّةِ: ﴿قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَاَنصُرُواً وَالسَّرُوا عَن الحُجَّةِ: ﴿قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَاَنصُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِن كُنكُمْ فِيعِلِينَ ﴿ إِلاَنبياء: ٦٨] عند ذلك جمعوا الحطبَ العظيم، وأوقدوا النِّيران، وجاءوا بإبراهيم عَلِيهُ موثَّقاً بالمنجنيق، فرموهُ فسقط في النَّار فقالَ اللهُ: ﴿قُلْنا يَننارُ كُونِ بَرُداً وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ إِلَى الله عامِد؟ اللَّنبياء: ٦٩] فما استطاعوا تحريقَهُ، واعترضَ لَهُ جبريلُ في الهواء، فقال: «ألك حاجة؟».

قال: «أمَّا إليك فلا، وأمَّا إلى الله فنعم»(١).

مع أنّهُ جبريلُ شديدُ القوى، وهو قادرٌ على أن ينقلَ إبراهيم ويخرجه من النّار، أو يحمل النّار ويلقيها في مكان بعيد، ومع هذا اعتمد إبراهيم على الله وتوكّل عليه، وقال: «أمّا إليك فلا، وأمّا إلى الله فنعم»، هذا قول إبراهيم في تلك الشّدّة العظيمة قال: ﴿حَسّبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللهُ وقاه وكفاه، وأمرَ النّار أن تكون برداً وسلاماً عليه، فلم يضرّه شيء.

وقالها محمّد على حين قالوا له: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَبَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ الْمِكْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَيِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ إِنَّ عمران: ١٧٣] وذلك بعد انتهاء غزوة أُحد، فقد حصل على المسلمين ما حصل لحكمة بالغة: ﴿أَوَلُمّا أَصَبَبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمُ مِثْلَيّهَا قُلْنُمْ أَنِي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴿ [آل عمران: أَصَبَبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مُقِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مُقِيبَةً قُلْمُ اللّهُ هَوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴿ [آل عمران: ١٦٥]؛ أي: بسبب عملكم، وهو أنّهم خالفوا النّبي على حين أمرهم أن يلزموا جهة الرّماة فلمّا رأوا المشركين انهزموا ذهبوا للغنيمة وتركوا الثّغر الذي أمرهم الرّسولُ على بالمحافظة عليه، فجاءهم المشركون من هذه الجهة وحصل ما حصل، فقُتِلَ من قُتِلَ مع النّبي على وجُرِحَ من جُرحَ، فعاد المشركون إلى مكّة، مُراوا أن يعودوا إلى المسلمين، فالرّسول على أظهر القوّة، وخرج ومعه نحو سبعين راكباً من أصحابه، يريد أن يلحق أبا سفيان، ولما وصل إلى حمراء سبعين راكباً من أصحابه، يريد أن يلحق أبا سفيان، ولما وصل إلى حمراء

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابنُ جريرِ (۳۰۹/۱٦) من حديث معتمرِ بن سليمان، عن بعض أصحابه. ورواه أبو نعيم في الحلية (۲۰/۱) من حديث مقاتل وسعيد من قولهما. ورواه البيهقيُّ في الشَّعب (۱۰٤٥) من حديث بشر بن الحارث من قولِهِ.

الأسد، وهي تبعدُ عن المدينة بنحو ثلاثة أميال، جاء وفدٌ من قيس قابلوا أبا سفيان \_ وكان الله قد ألقى الرُّعب في قلب أبي سفيان وعاد إلى مكَّة بعد عزمه على العودة إلى المدينة لاستئصال بقيَّة المسلمين \_ فقال للوفد: «هل أنتم مبلغو محمَّد رسالةً وإذا رجعتم إلينا نهدي إليكم زبيباً؟».

قالوا: «نعم».

قال: قولوا له: «إنَّا أجمعنا له كرَّةً لنستأصل بقيَّتهم» فبلَّغوا الرِّسالة للرَّسول ﷺ، فقال: (حسبنا الله ونعم الوكيلُ)(١)، فهذه الكلمة هي قول الخليلين: إبراهيم ومحمَّد ﷺ.



<sup>(</sup>١) ينطر: تفسير الطبري (٦/ ٢٤٦)، تفسير ابن المنذر (٢/ ٥٠٠).

## باب

قولِ اللّهِ تعالى: ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللّهِ إِلَّا اللّهَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩]

الأمنُ من مكر الله هو ضِدُّ الخوف، ولا يجوز الأمنُ من مكر الله، وهو: أن تستبعد أنَّ الله يسلب نعمَه عنك، هذا من الخطأ، فالإنسان ينبغي أن يكون دائماً على خوف ووجَل، فقد مدح الله الخائفين، قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم مِن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم مِن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُُشْفِقُونَ أَ وَالَّذِينَ هُم وَالَّذِينَ مُو وَالَّذِينَ مُو وَالَّذِينَ هُم مِن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم وَالَّذِينَ مُو وَالَّذِينَ هُم وَالَّذِينَ مُو وَالَّذِينَ مُؤْمِنُونَ فَي وَالَّذِينَ مُؤْمِنُونَ فَي وَالَّذِينَ مُو وَالَّذِينَ مُو وَالَّذِينَ مُؤَمِنُونَ فَي الْمُعْمِونَ فِي الْمُعْمِونَ فِي الْمُعْمِونَ فِي الْمُعْمِونَ فِي الْمُعْمِونَ فِي الْمُعْمِونَ فِي الله عليه، مع تماديه والمه عليه، مع تماديه وعدم صرف هذه النّعم في مرضاةِ الله.

إن كان مائلاً عن الحقّ وفاعلاً لشيءٍ من النّواهي، أو متساهلاً بعدم القيام بما أوجب الله عليه فيجب أن يخاف من أجل انحرافه وميله عن الصّراط المستقيم.

وإن كان مستقيماً ومعتدلاً في أموره، ومؤدّياً لما أوجب الله عليه فينبغي

أن يخاف \_ أيضاً \_؛ لأنَّه لا يدري بماذا يختم له؟! ولا يعلم هل يبقى على استقامته أو ينحرف؟! فأوجب ذلك له الخوف؛ فالرَّسول ﷺ كان يقول: «لا ومقلِّب القلوب»<sup>(۱)</sup>.

قال قتادة في تفسير قولِهِ \_ تعالى \_: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَمْنَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴿ [الأنعام: ٤٤]، قال: «بغتَ القَومَ أمرُ الله، واللهِ ما أخذَ اللهُ قوماً قطُّ إلَّا عندَ أمنِهِم وسَلوَتِهِم»<sup>(۲)</sup>.

ثُمَّ هنا أمرٌ آخر وهو: أنَّه لا ينبغي أن يؤدِّي الخوفُ إلى القنوط، فإن أدَّى إلى القنوط هلك العبد، وإن أمن هلك.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٦٦١٧)، من حديث ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٩١) (٧٢٩٤).

## ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ؞َ إِلَّا ٱلضَّآلُونَ ۞ [الحجر: ٥٦].

إبراهيم ﷺ بعدما طعن في السِّنِّ وكبِرَ جاءته الملائكة وبشَّرته بأنَّ الله سيرزقه غلاماً، فقال: ﴿قَالَ أَبَشَرْتُمُونِ عَلَىٰ أَن مَسَنِي ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُوا سيرزقه غلاماً، فقال: ﴿قَالَ أَبَشَرْتُكُ مِنَ ٱلْكَنِيرِ فَيَم اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ أَن اللهُ ا

وهذا مثل قول زوجه: ﴿ وَالْتَ يَكُونِكُنَ ءَالِلُهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَا الْمَلِي شَيْعًا إِنَّ هَلَا الْمَنَ عُ عَجِبٌ ﴿ قَالُوا الْعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ وَرَكَنَهُ مَا لَلَهِ وَرَكَنَهُ مَا عَلَيْكُو اَهْلَ الْبَيْتِ الله ولا إنّه بَيْدُ جَيدٌ ﴿ فَهَدُ الله ولا إنه الله ولا يقنط من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله ، بل يكون دائماً بين الخوف والرَّجاء ، إن غلّب الرَّجاء وقع في الأمن من مكر الله ، وإن غلّب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله ، بل يجب أن يكون الرَّجاء والخوف في قلبه مثل جناحي الطائر ، ألا ترى أنَّ يجب أن يكون الرَّجاء والخوف في قلبه مثل جناحي الطائر ، ألا ترى أنَّ الطَّائر إذا طار في الجوِّ تكون أجنحته متقابلة ومتوازية ، والله ذكر في محكم القرآن هذا ، فقال ـ تعالى ـ : ﴿ فَيَّ عَبَادِى آنِ أَنَا الْفَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالْحُوف ، وفي القرآن هذا ، فقال ـ تعالى ـ : ﴿ فَيَّ عَبَادِى آنَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالله وَا

عن ابن عبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رسول الله ﷺ سُئِلَ عن الكبائرِ، فقالَ: (الشِّركُ باللهِ، واليأسُ من رَوحِ اللهِ، والأمنُ من مكرِ اللهِ)(١).

قال الله ـ تعالى .: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا لُنَهُونَ عَنْهُ لُكَفِرْ عَنكُمْ سَيَّعَاتِكُمْ وَنُدُخِلَكُم مُّدَخَلًا كَرِيمًا ﴿ النساء: ٣١]، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْلِبُونَ كَبَيْرِ الْإِنْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ النسورى: ٣٧]، الكبائر: جمعُ كبيرة، وهي: كُلُّ ذنبِ خُتِمَ بغضبِ، أو لعنةٍ، أو نارٍ، أو سخطٍ، أو نفي إيمان، كما جاء في الحديث: «لعن الله السّارق يسرق البيضة فتقطع يده» (٢٠).

وفي هذا الحديث: أنَّ أكبر الكبائر الإشراك بالله، ويدلُّ على ذلك حديث أبي هريرة في الصَّحيحين وهو أنَّ رسول الله ﷺ قال: «اجتنبوا السَّبع الموبقات».

قالوا: وما هُنَّ يا رسول الله؟

<sup>(</sup>۱) رواهُ البزَّارُ (كشف الأستار ۱/۷۱) (۱۰٦)، وابنُ أبي حاتم (۵۲۰۱) من حديث شبيب بن بشر، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، به مرفوعاً. ولا يصحُّ، قال البخاريُّ كما في (العلل الكب ص٣٩٢): "شبب بنُ بشر منك

ولا يصِحُّ، قال البخاريُّ كما في (العللُ الكبير ص٣٩٢): «شبيبُ بنُ بشرٍ منكر الحديث».

وقال أبو حاتم (الجرح والعديل ٣٥٧/٤): «ليِّن الحديث، حديثُهُ حديثُ الشيوخِ». وقالَ ـ أيضاً ـ (الجرح والتعديل ٢٠/١٤): «ومن تثبَّت عمر ـ يعني: ابن الوليد ـ أنَّ عامَّة حديثه عن عكرمة فقط، ما أقلَّ ما يجوزُ به إلى ابن عبَّاس، لا شبه شبيب بن بشير الذي جعل عامَّة حديثه عن عكرمة عن ابن عبَّاس!».

وذكر ابنُ حبَّان شبيباً في الثُقات (٣٥٩/٤)، ثُمَّ قال: «يخطئ كثيراً»، وانفردَ ابنُ معين بتوثيق شبيبٍ، ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدُّوري (٨٥/٤).

قال ابن كثير (٢/ ٢٧٩): «في إسناده نظرٌ، والأشبه أن يكون موقوفاً».

ورواه الطبرانيُّ (١٣٠٢٣) بسياقِ طويلِ موقوفاً على ابن عبَّاس، وإسنادُهُ ضعيفٌ \_ أيضاً \_.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧) من حديث أبي هريرة ﷺ.

قال: (الشِّركُ بالله...)(١)، الشِّركُ تنقُّصٌ لجانب الرُّبوبيَّة، فالله هو خالق هذا العالم، أوجده وتكفَّل بأرزاق الخلق، المدبِّر لكُلِّ شيءٍ، المستحقُّ وحده للعبادة، والشِّرك لا يغفره الله أبداً إلَّا بالتَّوبة منه، كما قال \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ [النساء: ٤٨]، والله حرَّم على المشركين الجنَّة: ﴿ مَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّازُّ وَمَا لِلظَّللِمِينَ مِنْ أَنصَ اللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ لِللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ ۞﴾ [الحج: ٣١] إلى غير

> قال ابنُ القيِّم كَظَّلْلهُ في النُّونيَّة: والسِّرك فاحذرهُ فسركٌ ظاهرٌ وهـو اتُّـخـاذ الـنـدِّ لـلـرَّحـمــ

ذا القسمُ ليس بقابل الغفرانِ ن أيًّا كان من حجر ومن إنسان يدعوهُ أو يرجوهُ ثُمَّ يخافُهُ ويحبُّه كمحبَّة الديَّانِ (٢)

وضابط الشِّرك الذي لا يغفره الله هو: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله؛ كالذَّبح والدُّعاء والاستغاثة وطلب المدد وسؤال تفريج الكربات وإغاثة اللَّهفات، كُلُّ هذا لا يكون إلَّا لله، فإذا صرفه لغير الله فقد أشرك؛ لأنَّهُ ساوى غير الله به فيما هو من خصائص الله.

وضابط الشِّرك الأصغر: هو ما ورد في النُّصوص تسميته شركاً ولم يصل إلى حدِّ الشِّرك الأكبر.

(واليأسُ من رَوح اللهِ): استبعاد عفو الله ورحمته وفضله، يقطع بأنَّ الله لا يغفر له لما ارتكبه مَن جرائم وما فعله من معاصي وخطايا، هذا لا يجوز، وهو من الكبائر، أنسيتَ أنَّ الله هو الغفور الرَّحيم؟! فلا يجوز لك أن تغلُّب جانب الخوف الذي نتيجته اليأس من روح الله، قال الله \_ تعالى \_ حكاية عن يعقوب: ﴿إِنَّهُ لَا يَايْنَسُ مِن زَّفِج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فينبغى أن تخاف ذنوبك وترجو عفو ربِّك، هذِا الذي يجب، ما دمت صحيحاً

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

قويًّا فينبغي أن تغلُّب جانب الخوف، وإذا كنت مريضاً ينبغي أن تغلب جانب الرَّجاء وحسن الظَّنِّ بالله ـ تعالى ـ، وأنَّك ستلقى ربَّاً كريماً يغفر الذُّنوب ويستر

(والأمنُ من مكر اللهِ): بتغليب جانب الرَّجاء، يفعل الذُّنوب ويرتكب المعاصي ويفعل الجرائم، ويقول: «الله غفور رحيم»، نعم الله غفورٌ رحيمٌ، ولكن الله قبال: ﴿ نَبِّنَ عِبَادِى أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُم ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلأَلِيمُ ۞ [الحجر: ٤٩ ـ ٥٠].

﴿ وعن ابن مسعودِ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: «أَكْبَرُ الْكَبَائْرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْأُمْنُ ۗ من مكرِ اللهِ، والقنوطُ من رحمةِ اللهِ، واليأسُ من رَوحِ اللهِ» رواه عبدُ الرزَّاق(١).

القنوط: بمعنى اليأس، إلَّا أنَّ اليأس أشدُّ من القنوط، فاليأس كفرٌ، والقنوط ضلالٌ: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وقال في اليأس: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِمُنُ مِن رَّقِيجِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ إِلَّهُ البوسف: ٨٧]، كما أنَّ الأمنَ خسارة: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ [الأعراف: ٩٩].

<sup>(</sup>١) رواهُ معمرٌ في جامعه (١٠/ ٤٥٩) (١٩٧٠١)، وعبد الرزَّاق في تفسيره (١/ ٤٤٨) (٥٥٦)، والطبريُّ (٦/ ٦٤٨)، والطبرانيُّ (٨٧٨٤) من حديث وبرة، عن أبي الطفيل، عن ابن مسعودٍ، وإسناده صحيحٌ كما قال ابنُ كثيرِ (٢/٢٧٩).

### باڀُ

## من الإيمانِ باللَّه الصَّبرُ على أقدارِ اللَّه

وقولِ اللهِ \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ١١]. قال علقمة: «هو الرَّجلُ تصيبُهُ المصيبةُ فيعلم أنَّها من عند الله فيرضى ويسلِّم».

ولهما عن ابن مسعودٍ مرفوعاً: «ليس منّا من ضَرَبَ الخدودَ، وشقّ الجيوبَ، ودعا بدعوى الجاهليَّةِ».

وعن أنس رَهُ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا أراد الله بعبدِهِ الخيرَ عجَّلَ له العقوبة في الدُّنيا، وإذا أراد بعبدِهِ الشَّرَّ أمسكَ عنهُ بذنبه حتَّى يُوافى به يوم القيامة».

وقال النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ عِظم الجزاءِ مع عِظم البلاءِ، وإِنَّ الله \_ تعالى \_ إذا أحبَّ قوماً ابتلاهُم، فمن رضيَ فلَهُ الرِّضى، ومن سخط فلَهُ السَّخط» حسَّنَهُ التِّرمذيُّ.

#### **E**

#### باب باب باب

### من الإيمانِ باللَّه الصَّبرُ على أقدارِ اللَّه

الصَّبر على أقدار الله هو بحبس النَّفس عن التشكِّي، وحبس اللِّسان عن الجزع، وحبس الجوارح عن شقِّ الثَّوب ولطم الخدِّ، وما أشبه ذلك.

وقد مدح الله \_ سبحانه \_ الصَّابرين في القرآن، بل ذكر الصَّبر في نحو تسعين موضعاً، قال \_ تعالى \_: ﴿ اللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اللَّهِ النَّحَلِ: ٢٤]، وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَأَصْبِرْ لِمُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨]، والآيات في الحثِّ على الصَّبر والترغيب فيه كثيرةٌ جدًّاً.

#### والصَّبر على ثلاثة أقسام:

الأوّل: الصّبر على طاعة الله، كالصّلاة والصّوم والحجّ، فالصّومُ شاقٌ، وكذا الصَّلاة تردُّدك إلى المسجد في اليوم واللَّيلة خمس مرات هذا من الصّبر على طاعة الله، وكذا الإحسان للفقراء؛ فإنَّ النَّفس تشحُّ بالمال فجاهدها، وهذا من الصَّبر على طاعة الله، وكذا الحجُّ وما يعتريه من مشقَّة وكربة ودفع مالٍ، هو من الصَّبر على طاعة الله؛ لأنَّ النَّفس من طبعها أن تميلَ إلى التَّرف والكسلِ من الصَّبر على طاعة الله؛ لأنَّ النَّفس من طبعها أن تميلَ إلى التَّرف والكسلِ وطلب الرَّاحة، وطاعة الله جهادٌ لا بُدَّ أن تجاهد نفسك عليه، قال الله \_ تعالى \_:

الثّاني: الصّبر عن معاصي الله؛ فالنّفس تميلُ إلى أن تفعلَ المعصية، وتحبُّ أن تتناولَ ملذّاتها وشهواتها، فيجب أن تمنعها عمّا حرّم الله، تميل النّفسُ إلى تعاطي الرّبا طلباً لكثرة المال، أو الزّنا؛ قد يعرف الإنسانُ امرأة ويتمكّن منها، لكن حال بينه وبينها ما قام في قلبِه من تعظيم الله، واطّلاع الله عليه، فمنعَ نفسَهُ من ارتكاب هذه المعصية، وصبّرها رجاءَ الثّواب والأجر من الله، ولما يترتّب على ذلك من العذاب، هذا من الصّبر عن معاصي الله.

الثَّالث: الصَّبر على أقدارِ الله، فإذا قدَّر الله عليك مصيبة بأن مات

والدُك أو ولدُك أو فقدت مالَكَ بأن سُرِقَ فاصبر، واحتسب الأجر من الله، وقل: «ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكُن»، فترضى بما قدَّر الله، هذا هو الصَّبر على أقدار الله، كما قالَ النَّبيُّ ﷺ: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: «لو أنِّي فعلت كذا كان كذا»، ولكن قل: «قدَّر الله وما شاء فعلَ»»(١).

## ﴿ وَقُولُ الله \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُ ۚ [التغابن: ١١].

إذا حصلت عليك مصيبة فاعلم أنّها بقضاء الله وقدره، وإذا علمت أنّك عبدٌ مربوبٌ مملوكٌ لله، فقل: «أنا عبد لله، هو الذي أوجدني وقدَّر عليَّ هذا، فالحمد لله على ما قضى وقدَّر»، فإذا قلت هذا فالله يهدي قلبك، ويشرح صدرك، ويجعل قلبك مطمئناً ممتلئاً إيماناً.

أمَّا إذا أظهرت الجزع والتَّشكِّي والسَّخَطَ على ما قدَّر الله، فإنَّك تخسرُ مصيبتَكَ والأَجرَ والثَّوابَ، وترتكب المعصية، هذا معنى قولِهِ \_ تعالى \_: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُ ﴿ [المتغابن: ١١]، فما قدَّر الله عليك من تلفِ مالٍ أو فقدان عضو من أعضائك أو مرض حلَّ بك فهو بإذن الله؛ ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [آل عمران: ١٤١]، وليظهر صبرك ورضاك على ما قدَّر عليك.

(﴿ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾) لأنَّ القلبَ هو المركز الأساسيُّ للآدميِّ، وهو ملك الأعضاء؛ كما قال النَّبيُّ ﷺ: «ألا وإنَّ في الجسدِ مضغةً إذا صلحت صلح الجسدُ كُلُّهُ، وإذا فسدت فسد الجسدُ كُلُّهُ، ألا وهي القلب (٢)، فالقلب إذا صبر وامتلاً إيماناً ظهرت آثار ذلك على الجوارح واللَّسان.

والقلب قطعةُ لحم، والله \_ سبحانه وبحمدِهِ \_ أودعَ في القلب المعرفة،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٦٤) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٥٢)، ومسلمٌ (٩٩،١) من حديث النَّعمان بن بشير ﷺ.

ولَهُ اتِّصالٌ بالدِّماغ، فالله يقولُ: ﴿ أَفَكَرَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ عَمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴿ يَهَا لَهُ السَّدُودِ ﴿ يَهَا لَهُ اللهُ ال

ثُمَّ تأمَّل ختم الآية بقولِهِ: ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللهُ ولم يقل: (والله على كُلِّ شيء قدير)، ولا: (والله غفورٌ رحيمٌ)؛ لأنَّ المقامَ مقامُ علم، فاللهُ يعلمُ ما في قلبك، هل أنت راضٍ بما حصل لك من المصيبة؟ فيجازيك ويثيبك ويعوِّضك خيراً ممَّا فاتك، أو أنت جازعٌ وساخطٌ على ما قدَّر الله؟! فالله عالم بذلك.

الله قال علقمة: «هو الرَّجلُ تصيبُهُ المصيبةُ فيعلم أنَّها من عند الله فيرضى ويسلِّم»(١).

قالَ علقمةُ هذا القول مبشّراً بهذه الآية، آية التَّغابن: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَالًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابنُ جريرِ (۱۲/۲۳)، وابنُ أبي حاتم ـ كما في تفسير ابن كثير (۱/۲۹۱) ـ والبيهقيُّ في السُّنن (۱۱۰/٤)، وفي الشُّعب (۹۰۰۳)، وإسنادُهُ جيِّدٌ.

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة وظله أنَّ رسول الله على «اثنتانِ في النَّسَبِ، والنِّياحَةُ على النَّسَبِ، والنِّياحَةُ على الميِّتِ» (١).

أي: خصلتان في النّاس هما بهم كفر، والكفر هنا ليس هو الكفر المخرجُ من الملّة، فليس المراد أنّ من كانت فيه هاتان الصّفتان لا نغسّلُهُ ولا نصلّي عليه ولا يُدفن مع المسلمين في مقابرهم، لا، بل ندعو له ونصلّي عليه؛ وهذه خصلة من خصال الكفر، وهي مذمومة لكن لا تخرج من الملّة، فالكفر شعبٌ كالإيمان، فليس وجودُ خصلة من خصال الكفر في الإنسان يجعله كافراً، كما أنّهُ ليسَ وجودُ خصلة من خصال الإيمان في العبد يجعله مؤمناً.

ومعلومٌ أنَّ شُعَبَ الإيمانِ كثيرةٌ، وألَّف فيها العلماء مؤلَّفات، كالإمام البيهقيِّ (٢)، وجاء في حديث أبي هريرة و الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة، فأعلاها قول «لا إله إلَّا الله»، وأدناها إماطة الأذى عن الطَّريقِ، والحياءُ شعبةُ من الإيمانِ (٣).

فليس من أزال الأذى عن الطّريق مؤمن، بل فيه خصلة من خصال الإيمان، لكن قد يكون مؤمناً وقد يكون كافراً.

وفي الحديث جاء (الكفر) منكَّراً في سياق الإثبات، وإذا جاء منكَّراً في سياق الإثبات فهو الذي لا يخرج من الملَّة؛ كما في قولِهِ ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفَّاراً يضرب بعضكم فسوقٌ وقتالُهُ كفرٌ»(٤٤)، وكقولِهِ ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفَّاراً يضرب بعضكم

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (٦٧).

<sup>(</sup>٢) في كتابِهِ عظيم النَّفع: (شعب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٩)، ومسلمٌ (٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواهُ البخاريُّ (٤٨)، ومسلم (٦٤) من حديث ابن مسعود ﷺ.

رقاب بعض»<sup>(۱)</sup>.

والكفر النَّاقلُ عن الملَّة هو الذي يأتي مُعرَّفاً \_ غالباً \_، مثل قولِهِ ﷺ: «بين العبد وبين الكفر تركُ الصَّلاة صار كافراً حلال الدَّم والمال.

(الطّعن في الأنساب): هو إظهارُ العيب، كقول القائل: «هؤلاء ليسوا من بني فلان، آل فلان ليسوا من بني فلان» من باب الغضّ عليهم، «فلان ليس من بني تميم، هو من شكل آخر»، يلمِّح بأنَّهُ ليس أصيلاً، يريدُ إظهار العيب في نسبِه، هذا لا يجوز، مع أنَّ النسبَ لا يجدي على المرء شيئاً، كما قال النَّبيُ عَلَيْ: «ومن بطاً به عملُهُ لم يُسرعُ به نسبُه»(٢)، لا فخرَ إلّا بالتَّقوى، فمجرَّد النَّسبِ مع تخلُّفِ الإيمان لا ينفع، فأشرفُ النَّاس هم قريش، وأشرفُ قريشٍ: بنو هاشم، وهذا أبو لهب من سادات العرب، ومن سادات بني هاشم ما نفعهُ ذلك: ﴿تَبَتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ المسد: ١].

فلا فخر لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلَّا بالتَّقوى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُم مِن ذَكرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقِبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا اللَّ إِنَّا أَكْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ النَّاسُ إِنَّا لَلَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ الصحرات: ١٣]، ولا يجوزُ الطَّعنُ في أنسابِ النَّاس.

(والنياحة على الميّت): هي شقُّ النَّوب والجيب، والصَّراخ، ولطمُ الخدِّ، وإظهارُ الجزع، كقول الشَّخص: «واعضداه، واناصراه، واكاسياه»، هذا لا يجوز؛ لأنَّهُ ينافي الصَّبر.

<sup>(</sup>۱) رواهُ البخاريُّ (۱۲۱ ـ ۱۷۳۹ ـ ۱۷۶۱ ـ ۱۷۶۲)، ومسلم (٦٥ ـ ٦٦ ـ ١٦٧٩) من حديث جرير وابن عمر وأبي بكرة ﴿

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٢) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة ﷺ.

ا ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً: «ليس منّا من ضَرَبَ الخدود، وشقَ الجيوبَ، ودعا بدعوى الجاهليَّةِ»(١).

قوله: (ليس منّا): طريقةُ النّوويِّ وغيرُهُ التّأويل في مثل هذا، فيقول: أي: (ليس من هدينا ولا سُنّتنا)، لكن الذي عليه الإمامُ أحمدُ وسفيانُ الثّوريُّ وغيرُهُما من سلف الأُمَّةِ إمرارُ أحاديث الوعيد وعدم التعرُّض لتأويلها؛ لأنَّ ذلك أبلغُ في الزَّجرِ، وأنكى في الرَّدعِ.

(ضَرَبَ الخدود): أي: عند المصيبة، يضرب خدَّهُ أو وجهَهُ أو صدرَهُ، وخَصَّ الخدودَ لأنَّ ضربها هو الأغلب، وليس المراد أنَّهُ لو ضرب غير الخدِّ فلا بأس، فلو ضرب الصَّدر أو الفخذ جزعاً بما قدَّر الله فإنَّهُ داخلٌ في ذلك، وقد تبرَّأ النَّبيُ ﷺ من الصَّالقة والحالقة (٢).

و(الصَّالقةُ) هي: التي ترفعُ صوتها عند المصيبة.

و(الحالقةُ) هي: التي تحلق شعرها عند المصيبة.

(ودعا بدعوى الجاهليّة): المراد بدعوى الجاهليّة هنا ما يفعله أهل الميّت عند وفاته كقولهم: «واناصراه، واجبلاه، واعضداه» وما أشبه ذلك، هذا من دعوى الجاهليّة؛ لأنَّ الإسلام يأمرُ من ابتُلي بالمصيبةِ أن يصبرَ ويحتسبَ: ﴿وَبَشِرِ الصّبرِينَ ﴿ اللّهِ الّذِينَ إِذَا أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِليّهِ وَإِنّا إِليّهِ وَإِنّا إِليّهِ وَإِنّا إِليّهِ وَإِنّا إِليّهِ وَإِنّا اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

ويدخلُ \_ أيضاً \_ في دعوى الجاهليَّة: التعصُّبُ للمذاهبِ أو لشيخ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱۲۹۷)، صحيح مسلم (۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٢٩٦)، ومسلم (١٠٤) من حديث أبي موسى ﷺ.

معيَّن؛ لأنَّ النَّاس مأمورون باتِّباع النَّبيِّ ﷺ، لا بالدَّعوة إلى مذاهبهم، والانتصار لها، وتضليل من خالفها؛ فإنَّه جاء في قصَّة المهاجريِّ والأنصاريِّ عول: «يا حين كَسَعَ المهاجريُّ أنصاريًّ فضربَهُ الأنصاريُّ فجعلَ الأنصاريُّ يقول: «يا للأنصار»، والمهاجريُّ يقول: «يا للمهاجرين» قال النَّبيُ ﷺ: «أبدعوى الجاهليَّة وأنا بينَ أظهُرِكُم؟!»(١)، مع أنَّ كُلاً منهم دعا أصحابه بأعلى صفة ذكرها الله بقوله: ﴿وَالسَّنِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَضَارِ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، لكن لمَّا كانت دعوى للعصبيَّة قال ﷺ: «أبدعوى الجاهليَّة وأنا بين أظهُرِكُم؟!».

وكذلك من دعا إلى مذهب معيَّن، كمن دعا إلى مذهب الإمام مالك، ويجبُ على الأُمَّةِ وقال: «لا يجوز التمذهب إلَّا بمذهب الإمام مالك، ويجبُ على الأُمَّةِ جميعهم أن يتمذهبوا بمذهب مالك»، هذا ـ أيضاً ـ داخلٌ في دعوى الجاهليَّة، وقد قال هذا القول القاضي عياض، في كتابه: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك»(٢)، وقد أخطأ ـ رحمةُ اللهِ عليهِ ـ؛ فإنَّهُ لا يجب اتباع أيِّ شخصٍ ما عدا رسول الله ﷺ؛ فإنَّ النَّاسَ مأمورون باتباعه وبما جاء به، لا باتباع فلانٍ وفلانٍ.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٣٥١٨)، ومسلم (٢٥٨٤) من حديث جابر ﷺ.

<sup>(7) (1/ 00).</sup> 

﴿ وَعَنَ أَنسَ وَ اللهُ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بَعَبِدِهِ الْخَيرَ عَجَّلَ لَهُ الْعَقُوبَةَ فِي الدُّنيا، وإذا أراد بعبدِهِ الشَّرَّ أمسكَ عنهُ بذنبِهِ حتَّى يُوافى به يوم القيامة (١٠).

فما يصيب العبد في الدُّنيا من المصائب هي رحمة له، وتخفيف عنه، ومن علامات توفيق الله وإحسانه ورحمته بعبده أن يعجِّل عقوبته في الدُّنيا بابتلائه بشيءٍ من المصائب؛ لأنَّ ذلك تخفيف من سيئاته، وتكفير لذنوبه وخطاياه، وجاء في الحديث: «أشدُّ النَّاس بلاءً الأنبياءُ ثُمَّ الصَّالحون ثُمَّ الأمثل فالأمثل، كُلِّ يبتلي على حسب دينه، فإن كان في دين الرَّجل صلابة ابتلي على قدر ذلك، وإن كان في دينه رقَّة فكذلك، ولا يزال البلاء بالرَّجُل الصَّالح حتَّى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة»(٢)، فهذا يدل على الصَّالح حتَّى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة»(٢)، فهذا يدل على أنَّ الصِّحَةَ المستمرَّة الدَّائمة ليست مدحاً ولا خير فيها، «وإذا أراد بعبده الشَّر أمسك عنه»، بأن كان في صِحَّةٍ وعافيةٍ ووفورِ أرزاقٍ وسلامةِ أولادٍ وأهلٍ،

<sup>(</sup>١) رواهُ التِّرمذيُّ (٢٣٩٦)، والحاكمُ (٢٥١/٤)، والبيهقيُّ في الأسماء والصِّفات (٣١٦) من حديث سعد بن سنان، عن أنس، به مرفوعاً.

ولا يصِحُ؛ سعدٌ قال فيه الإمام أحمد: «روى خمسة عشر حديثاً منكرةً كُلُّها، ما أعرفُ منها واحداً!»، ينظر: الضُّعفاء للعقيلي (١١٨/٢).

وقال النَّسائيُّ في الضُّعفاء (ص٥٦): «ليس بثقةِ»، وذكره الدَّارقطنيُّ في (الضُّعفاء والمتروكين ١٥٦/٢)، وقال الجوزجانيُّ: «أحاديثُهُ واهيةٌ، لا تشبهُ أحاديث الناس عن أنس»، وساق ابن عديٍّ هذا الحديث في ترجمته (الكامل ٣٩٢/٤)، وللحديث شواهد لا تخلو من ضعف بل ونكارة.

<sup>(</sup>٢) رواهُ الطَّيالسي (١/ ١٧٤) (٢١٢)، والإمامُ أحمد (٣/ ٧٨) (١٤٨١)، والتِّرمذيُّ (٤/ ١٧٩) (١٧٩)، وابنُ ماجه (١٥٢/٥) (٤٠٢٣) من طرقِ عن عاصم بن بهدلة، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه ﷺ، به مرفوعاً.

وإسنادُهُ حسنٌ لأجل عاصم ـ وهو الشَّهير بابن أبي النجود ـ، حُجَّةٌ في القراءات، صدوقٌ في الحديث، ينظر: الجرح والتَّعديل (٦/ ٣٤٠)، ميزان الاعتدال (٢/ ٣٥٧).

فإذا جاء يوم القيامة فإذا عنده من السَّيئات والخطايا والجرائم الشَّيء الكثير، ومع هذا لم يُصَبْ في الدُّنيا بما يقتضي تكفير هذه الذُّنوب، فتبقى عليه، ثُمَّ توزن الحسنات والسَّيئات: ﴿ فَمَن ثَقْلَتْ مَوْنِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتُ مَوْزِينُهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتُ مَوْزِينُهُ فَأَوْلَئِكَ مُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِن كَان اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

وقال النَّبيُ ﷺ: «إنَّ عِظم الجزاءِ مع عِظم البلاءِ، وإنَّ اللهُ \_ تعالى \_ إذا أحبَّ قوماً ابتلاهُم، فمن رضيَ فلَهُ الرِّضى، ومن سخط فلهُ السَّخط» حسَّنهُ التِّرمذيُّ (١).

أي: كُلَّما عظُم البلاءُ عظُم الجزاءُ وكثر الأجرُ، وكُلَّما خفَّ البلاءُ خفَّ البلاءُ خفَّ البلاءُ خفَّ البلاءُ خفَّ الجزاءُ؛ فالجزاء من جنس العمل، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ لِلْمَبِيدِ اللَّهِ الْعَمِيدِ اللَّهِ اللهُ الل

والجزاء الذي يجازيك الله به هو في مقابل حسنات، والله يعطي الخير والنَّواب الجزيل دون حسنات، بل يزيدك، ألا ترى أنَّ الله يقول: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبِّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مَاثَةُ حَبَّةٌ وَاللّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءٌ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ الله [البقرة: ٢٦١]، الحسنة بعشر أمثالها بل إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، رحمة منه وفضلا وجوداً وإحساناً، وأمَّا الخطايا التي يرتكبها العبد فالله لا يزيدها: ﴿مَن جَآهَ بِالسَّيِعَةِ فَلَا يُجْزَئ إِلّا مِثْلَهَا الله الانعام: ١٦٠]، السَّيئة لا تتضاعف فضلاً من الله السَّيئة لا تتضاعف فضلاً من الله وجوداً.

(وإنَّ الله إذا أحبَّ قوماً ابتلاهم): حتَّى إذا جاء يوم القيامة ووقفوا

<sup>(</sup>۱) رواهُ الترمذيُّ (۲۳۹٦)، وابنُ ماجه (٤٠٣١) من حديث سعد بن سنان، عن أنس، به مرفوعاً.

وقد أشار التِّرمذيُّ إلى إعلالِهِ فقال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه». وينظر: تخريج الحديث السَّابق، وله شاهدُ من حديث محمود بن لبيد، رواهُ الإمام أحمد (٣٩/ ٤٣٥) (٢٣٦٢٣) وإسنادُهُ لا بأس به، أفادَهُ الشيخ سليمان (التيسير /١٠٣٣).

بالحساب وإذا البلاء في الدُّنيا قد محَّص خطاياهم: ﴿وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفْرِينَ ﴿ إِلَا عَمَرَانَ: ١٤١].

وفي الحديث دليلٌ على إثبات المحبَّة لله، خلافاً للأشاعرة، فهم ينفون عن الله المحبة، ويقولون: هي ميلُ قلبِ المحبِّ إلى المحبوبِ، واللهُ منزَّهُ عن هذا.

فنقول: هذه محبَّة المخلوق للمخلوق، أمَّا محبَّة الخالق فنثبتها حقيقةً كما أثبتها الله لنفسه، ونحن غير مكلَّفين بأن نجعلها من جنس محبَّة المخلوقين، بل نثبتها كما جاءت، دون أن نكيِّفَ أو نُمثِّلَ أو نُعطِّلَ، ألا ترى أنَّ الله يقول: ولَشَي كَمثَلِهِ مَثَى أَو وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ الله [السورى: ١١]، ويقول: ولَم كَلُولَ وَلَمْ يكُن لَّهُ صَعُفُوا أَحَدُ الله ولا فرع له مسجانه عن نفسه الأصل ونفى عن نفسه الفرع، فلا أصل له ولا فرع له مسجانه وصفاته، و(المحبَّة) من الصِّفات.

(فمن رضي فلَهُ الرِّضا): الرِّضا درجة أعلى من الصَّبر، وقد تكلَّم بعض العارفين عن هذا، كما أشار إليه العلَّامة ابنُ القيِّم (١٠).

لو قلتَ: الرَّسول ﷺ بكى، ونُقل عن بعض الزُّهَّاد العارفين أنَّهُ لمَّا أُخبر بوفاة ابنه جعل يضحك، ولم يبكِ! رضى وتسليماً لما قدَّره الله، فما الجواب؟

قيل: إنَّ الرَّسول ﷺ بكي؛ لأنَّ قلبه متَّسعٌ للبكاء والرِّضا جميعاً، وهذا

<sup>(</sup>١) ينطر: عدة الصَّابرين (ص١٠١).

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (١٣٠٣)، ومسلمٌ (٢٣١٥) من حديث أنس بن مالك ﷺ.

العارف الذي ضحك لم يتَّسع قلبُهُ لما اتَّسع له قلب النبيِّ عَلِيْهُ، فلم يستطع أن يجمع بين الأمرين، فلا يكون حينئذِ أعلى درجة ممَّن بكى عند المصيبة كالنبيِّ عَلِيْهُ، هذا معنى ما قالَهُ ابنُ القيِّم وغيرُهُ (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر: مدارج السَّالكين (۲۰۲/۲)، والذي يظهر أنَّ في هذا الجمع ما فيه؛ فإنَّ البكاء والرِّضا لا يتزاحمان في القلب ليُعلَّل بما ذُكر، وفي الضحك عند المصيبة مصادمة للفطرة، وقد بكى عند المصيبة ولم يضحك سيِّد المرسلين على بنه إبراهيم، وعلى سعد بن عبادة فيما رواهُ البخاريُّ (١٣٠٤) ومسلم (٩٢٤) من حديث ابن عمر الله وبكى على البنا عمر الله وبكى الله لما حمل سبطه ونفسه تقعقع، رواه البخاريُّ (١٢٨٤)، ومسلم (٩٢٣) من حديث أسامة بن زيد الله وخير الهدي هدي محمَّد الله، وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَلَّلُهُ في الفتاوى الكبرى (٥/٣٦٢): "ويستحبُّ البكاء على الميت رحمة له، وهو أكمل من الفرح؛ لقوله على: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» متفق عليه».

فائدة: قال الجاحظ (البخلاء ص٢١): «وأنا أزعم أنَّ البكاءَ صالحٌ للطبائع ومحمودُ المغبَّة إذا وافق الموضع، ولم يجاوز المقدار، ولم يعدل عن الجهة، ودليلٌ على الرُقَّة والبعد عن القسوة، ورُبَّما عُدَّ من الوفاء وشدَّة الوجد على الأولياء، وهو أعظم ما تقرَّب به العابدون، واسترحم به الخائفون».



#### بابُ

#### ما جاء في الرِّياء

وقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّا اللهِ لَهُ مُثَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُهُ الآية [الكهف: ١١٠].

عن أبي هريرة مرفوعاً: «قال الله ـ تعالى ـ: أنا أغنى الشُّركاء عن الشِّرك، من عمل عملاً أشركَ معيَ فيهِ غيري تركتُهُ وشِركَهُ» رواهُ مسلمٌ.

وعن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجَّال؟»

قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: «الشِّركُ الخفيُّ، يقومُ الرَّجُلُ فيصلِّي، فيُزيِّنُ صلاتَهُ لما يرى من نَظرِ رجلِ».

S# (1)2(1) \*2

# الله المركب الم

(الرّياء): أن يكون ظاهر العمل لله، ولكن وقر في قلب صاحبه إرادة مدح النّاس له وثنائهم عليه، من أجل أن يقول النّاس: «فلان كثير قراءة القرآن، كثير الدُّعاء، كثير الابتهال لله \_ تعالى \_، والاطّراح بين يديه»، فإذا وقر في قلبه شيءٌ من هذا، فعمله مردودٌ عليه، لا يقبل الله منه شيئاً.

﴿ وقول الله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى آَنَمَاۤ إِلَهُكُمْ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ [الكهف: ١١٠].

هذه الآية هي آخر آية في سورة الكهف، ووجه المناسبة في هذا ـ والله أعلم ـ هو أنَّ سورة الكهف تضمَّنت شيئاً من أخبار المغيَّبات التي لا يعلمها إلَّا الله، مثل قصَّة أصحاب الكهف، الذين أووا إلى كهفهم، وقصَّة موسى اللهود مع الخَضِر، ثُمَّ قصَّة ذي القرنين، وهي من الأمور المغيَّبة التي سأل اليهود عنها رسول الله عليه فانقطع الوحيُ عنه، فحزن، ثُمَّ أنزل الله عليه خبرهم؛ لأنَّه عليه قال: «سأخبركم غداً» فجاء الغد وبعد غد فلم يوحَ إليه، فعاتبه الله بقوله: ﴿وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَهُ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِنَّ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللهُ أَن الكهُ آلِهُ أَن اللهُ الوحى بشأنها (١٠ الله من قبل الله؛ علم لي بهذه الأخبار إلَّا من قبل الله؛ عيث جاءني الوحى بشأنها (١٠).

﴿ فَهَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاآءَ رَبِّهِ مِ ﴾ [الكهف: ١١٠]: يعتقد أنَّ الله سيبعثه ويجازيه،

<sup>(</sup>۱) ينطر: تفسير الطّبري (۱۵/۲۲۳).

﴿ فَلَيْغَمَلَ عَمَلًا صَلِاحًا ﴾ [الكهف: ١١٠] خالصاً ممَّا يشوبه ويبطله، ﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ تَمَدَّا ﴿ إِلَى الكهف: ١١٠] (أحداً): نكرة في سياق النَّهي فتعمُّ.

هذه الآية دلَّت على أصلين عظيمين هما ركنا العبادة:

الأوَّل: تجريد الإخلاص لله \_ تعالى \_، فلا تريد بعملك إلَّا وجه الله.

الثَّاني: متابعة رسول الله ﷺ.

فإن كان عملك خالصاً لله لكن لم يكن على سُنَّة رسول الله ﷺ فهو مردودٌ عليك.

عن أبي هريرة مرفوعاً: «قال الله ـ تعالى ـ: أنا أغنى الشُّركاء عن الشِّرك، من عمل عملاً أشرك معي فيهِ غيري تركتُهُ وشِركهُ» رواهُ مسلمٌ (۱).

الله غنيٌ عنك وعن عملك فكيف تجعل هذا المخلوق شريكاً لله في هذا العمل؟! تقصد ثناءه عليك ومدحه لك؟! تجعله شريكاً لمن له الكمال التَّامُّ والرَّحمة التَّامَّة والغنى التَّامُّ؟! تصدَّقتَ من أجل أن يقول النَّاس عنك: «فلانٌ فيه خيرٌ، يُحسنُ ويحبُّ الإحسان، ويعطف على الفقراء»، أو صلَّيتَ فجعلتَ تطيلُ الرُّكوع أو السُّجود لأجل نظر شخص إليك!، هذا إمَّا يبطل العمل أو ينافي كماله على الخلاف الذي أشار إليه الشَّارح(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۹۸۵).

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد (١٠٥٤/٢).

﴿ وعن أبي سعيدِ مرفوعاً: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدَّجَّال؟»

قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: «الشِّركُ الخفيُّ، يقومُ الرَّجُلُ فيصلِّي، فيُزيِّنُ صلاتَهُ لما يرى من فَرَريِّنُ صلاتَهُ لما يرى من فَطَرِ رجل<sup>(۱)</sup>.

الشّرك الخفيُّ: هو الذي خافه الرَّسول ﷺ على أُمَّتِهِ وما ذاك إلَّا لعظم البلاء به، والرَّسول ﷺ بيَّنه وفسَّره بقولِهِ: (يقوم الرَّجلُ فيصلِّي فيُزيِّن صلاته): يطيل ركوعها وسجودها وقيامها من أجل نظر رجلٍ إليه، لا لأجل ما وقر في قلبه من الخشوع والخضوع لله، واستحضار عظمة من قام بين يديه، وتهيأ لخدمته.

وإذا كان الرَّسول ﷺ خافه على أصحابه مع علمهم وجلالتهم وقوَّة الإيمان في قلوبهم وأخذهم العلم عن الرَّسول ﷺ فما ظنَّك بغيرهم؟!

ففتنة المسيح الدَّجَّال وإن كانت عظيمة، وقد أمرنا النبيُّ ﷺ أن نستعيذ من فتنته في صلواتنا دائماً، ففي «صحيح مسلم»: «إذا فرغ أحدكم من التشهُّد فليستعذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنَّم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمام أحمد (۱۷/ ۳۵۵) (۱۱۲۵۲)، وابن ماجه (٤٢٠٤)، والطَّحاويُّ في شرح المشكل (٣٥/٥)، والحاكم (٣٦٥/٤)، والبيهقيُّ مختصراً (الشعب ٦٤١٣) من طريق كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمٰن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جدِّه، به مرفوعاً.

كثير بن زيد فيه لينٌ، ينظر: الميزان (٣/ ٤٠٤)، وربيح قال فيه الإمام أحمد: «ليس بمعروف»، وقال البخاريُّ: «منكر الحديث»، ينظر: العلل الكبير (ص٣٣)، الكامل (١١٠/٤).

قال الشَّيخ سليمان (٢/ ١٠٥٧): «في سنده ضعفٌ».

#### المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدَّجَّال (١٠).

مع هذا خاف الرَّسول ﷺ على أمَّته من الرِّياء أكثر من خوفه عليهم من فتنة الدَّجَال؛ وذلك لأنَّ فتنة الدَّجَال ظاهرةٌ مكشوفةٌ، ومكتوبٌ بين عينيه (كافر)، أمَّا الرِّياء فهو عملٌ خفيٌ، لا يعلمُ به أحدٌ إلَّا المرائي نفسه، والرَّبُ المطّلع على ذلك.

وهكذا في سائر العبادات؛ \_ فمثلاً \_ الإنسان يتعلَّم العلمَ الشَّرعيَّ الذي هو من أجلِّ الطَّاعات وأعظم القربات وهو أفضل من نوافل العبادات، وهو ميراث النبيِّ على وقد مدح الله العلماء في القرآن، وقرن شهادتهم بشهادته، لكن إذا وقر في قلبه أن يتعلَّم لأجل ثناء النَّاس، أو ليقال: «فلان متعلَّم، فلان عنده معلومات كثيرة..» بطلَ عملُه، فمجرَّد أن فسدت نيَّته فسد عمله، وأيُّ خسارة أعظم من هذه الخسارة؟! هلَّا أخلصتَ عملك لله؟! فهذا المخلوق لا يدري عنك، ولا يعلم أنَّك تقصده ويتصوَّر أن عملك لله، ومع المخلوق لا يدري عنك، ولا يعلم أنَّك تقصده ويتصوَّر أن عملك لله، ومع غير منفعة ومن غير أجر، وذهب عناؤك وتعبك سدى، لمجرَّد ما وقر في قلبك من إرادة مدح النَّاس والنَّناء عليك، والله \_ سبحانه \_ قال آمراً نبيّه: ﴿فَلُ اللهَ عَلْمُ مِن الرَّدة مدح النَّاس والنَّناء عليك، والله \_ سبحانه \_ قال آمراً نبيّه: ﴿فَلُ اللهَ أَمُونَا إِلَّا لِيَمَبُدُوا الله عَيْلِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهُ [البينة: ٥]، فلا بُدَّ من الإخلاص، وإلَّا فعملك لا يقبله الله، وهو \_ سبحانه \_ غنيٌ عن عبادتك وطاعتك، وإنَّما المصلحة في ذلك لك، ولكنَّك أفسدت ثوابها لما وقر في قلبك من تلك النيَّة السَّوداء، من نيل وظيفة أو دنيا أو صرف وجوه النَّاس إليك.

فعلى الإنسان إذا وقر في نفسه شيءٌ من هذا أن يستحضر دناءة الدُّنيا وخساستها، ويستحضر هذا العمل العظيم كيف يتلفه وكيف يذهب سهر اللَّيل دون أجر؟!

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٥٨٨) من حديث أبي هريرة ﷺ، ورواه البخاري (٨٣٢)، ومسلم (٥٨٩) من حديث عائشة من فعله ﷺ دون أمره.

فمن أراد مدح النَّاس أو ثناءهم أو رياسة أو غير ذلك، فحكمه حكم من باع جوهرة نفيسة ببعرة، وإذا أراد الإنسان بعمله الدُّنيا فحكمه يأتي في الباب الذي بعد هذا الباب وهو: (باب من الشِّرك إرادة الإنسان بعمله الدُّنيا).

وفي الحديث: أنَّ الرِّياء لا يكاد يسلم منه أحد؛ فإنَّ الرَّسول ﷺ خافه على أفاضل أصحابه، فما ظنُّك بغيرهم؟!

وفيه: أنَّ فتنة الدَّجَّال فتنةٌ عظيمةٌ، وقد تكاثرت النُّصوص في فتنة الدَّجَّال، وأنَّه يخرج آخر الزَّمان، ويقتله عيسى ابن مريم، أو يقتله المهديُّ بمساعدة عيسى اللَّهِ.

وخروج المهديِّ في آخر الزَّمان يذكره سلفنا الصَّالح في عقائدهم، ولا عبرة بمن أنكر خروج المهديُّ؛ فإنَّ كثيراً من العصريِّين أنكروا خروج المهدي، وألَّف الشَّوكانيُّ رسالة سمَّاها: «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظرِ والدَّجَّالِ والمسيحِ»، وذكر أنَّ الأحاديث بلغت حدَّ التواتر المعنوي، وقال: «إنَّ في المهديِّ خمسين حديثاً عن النَّبيِّ ﷺ وثمانية وعشرين أثراً، كلُها تدلُّ على خروجه»(١).

وكافَّة أهل العلم من أتباع الأئمَّة الأربعة وسلفنا الصَّالح يقولون بخروج المهدي آخر الزَّمان، وجاءت فيه أحاديث كثيرة، منها: أحاديث صحيحة، وأحاديث حسنة، وأحاديث ضعيفة، لكن بمجموعها تبلغ حدَّ التواتر المعنوي، وإن كان البخاريُّ ومسلمٌ لم يخرجاها، لكن لا يلزم من عدم تخريج البخاريُّ ومسلم لأحاديث المهدي أنَّها ليست صحيحة، فكثير من أحاديث الأحكام

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإذاعة لما كان ويكون بين يدي السَّاعة (ص١٥٠)، وقد قال السَّفَّارينيُّ:

وما أتى في النَّصِّ من أسراطِ فكلُّهُ حقَّ بلا شطاطِ
منها الإمامُ الخاتمُ الفصيحُ محمَّدُ المهديُّ والمسيحُ
قال كَثَلَهُ في شرح البيتين (لوامع الأنوار ٢/٨٢): «قد كثُرت الأقوالُ في المهديٌّ عيرُ حتَّى قيلَ: لا مهديَّ إلَّا عيسى، والصَّوابُ الَّذي عليهِ أهلُ الحقِّ أنَّ المهديَّ غيرُ عيسى، وأنَّهُ يخرجُ قبلَ نزولِ عيسى عَلِيهُ، وقد كثُرتْ بخروجهِ الرِّواياتُ حتَّى بلغتْ حدًّ التَّواتر المعنويُّ، وشاعَ ذلكَ بينَ عُلماءِ السُّنَةِ حَتَّى عُدَّ من مُعتقداتِهم».

وأحاديث العقائد لم يخرجها البخاريُّ ولا مسلمٌ، ومع هذا تلقَّتها الأُمَّةُ بالقبول؛ لأنَّهُ وُجِدَ في القرآن ما يُؤيِّدها، أو لكثرة طرقها، فالبخاريُّ قد يكون الحديث عنده صحيحاً لكن لا يخرجه في «صحيحه»؛ لأنَّهُ ليس على شرطه.

فمن أهم شروط البخاريِّ أن يكون رواة الحديث ثقات لا مغمز فيهم ولا مطعن، وأن يثبت اللِّقاء بينهم، ولا يكتفي بالمعاصرة، بل لا بُدَّ من أن يصرِّح باللِّقاء، أمَّا مسلم فيكتفي بمجرَّد المعاصرة، والله أعلم.





#### بابً

## مِنَ الشِّركِ إرادَةُ الإنسان بعملِهِ الدُّنيا

وقول الله \_ تعالى \_: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُ ا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلتَّكَارُ وَحَمْبِطُ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَكْطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﷺ الآيتين [هود: ١٥ ـ ١٦].

وفى «الصّحيح» عن أبى هريرة وظي قال: قال رسول الله على الله على الله عبد الدّينار، تعِسَ عبد الدّرهم، تعِسَ عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أُعطى رضيَ، وإن لمْ يعطَ سخط، تعسَ وانتكسَ وإذا شِيكَ فلا انتقش، طوبي لعبدِ آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعثَ رأسُهُ، مغبَّرةِ قدماهُ، إن كان في الحراسة كان في الحراسةِ، وإن كان في السَّاقةِ كان في السَّاقةِ، إن استأذن لم يؤذن لَهُ، وإن شفع لم يشفَّع».

S# (0.24) \*8

## 

هذه التَّرجمة ليست تكراراً للباب السَّابق؛ فإنَّ الباب السَّابق هو في موضوع الرِّياء، أن يعمل الإنسان عملاً ظاهره لله ويقصد ثناء فلان أو مدحه، وهذا يبطل العمل الذي قارنه، وهذه التَّرجمة هي أن يعمل عملاً لا لله بل لأجل الدُّنيا، ليس لأجل مدح المخلوقين وثنائهم، والمكانة في نفوسهم، بل لأجل الدُّنيا، ففرقٌ بين الترجمتين، وكلا الأمرين محبطٌ للعمل، وصاحبهُ خاسرٌ؛ لأنَّهُ قد تقدَّم لنا أنَّ العبادة تنبني على أصلينِ: الإخلاص، والمتابعة.

فمن تعلَّم العلمَ لأجل أن يكون مدرِّساً أو لينال وظيفة أو ليكون قاضياً فالله لا يقبل هذا العمل منه؛ لأنَّهُ لم يقصد به وجه الله.

وقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمَ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْرَ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّالُ وَحَمِطَ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبَعَظِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ الآيتين [هود: ١٥ ـ ١٦].

من كان يريد بتعلّمه العلم الحياة الدُّنيا من منصب أو جاه أو وظيفة نعطه ما طلب: (﴿ وُنُونِ إِلَيْهِم أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ وَ): لا ينقصون، (﴿ أُولَئِهِكَ اللَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلّا النّكَارُ وَكَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَلطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾) لتخلّف الإخلاص، وورد في الحديث أنَّ النَّبيَ ﷺ قال: «إنَّ أوَّل من تُسعَر بهم النَّار يوم القيامة ثلاثة: المجاهدُ في سبيلِ اللهِ، والمتعلم العلم، والمتصدِّق، يؤتى بالمجاهد فيقول: «يا رب إنَّك أمرت بالجهاد في سبيلك، وقد قاتلتُ حتَّى تُتِلْتُ».

فيقول الرَّبُّ: كذبتَ، وإنَّما قاتلتَ ليُقال «هو شجاع»، فقد قيلَ، فيُؤمر به فيُسحب على وجهِهِ في نارِ جهنَّم.

ثُمَّ يؤتى بالمتصدِّق فيقول الربُّ: ألم أوسِّع عليك؟! ألم أدعك لا تحتاج إلى أحد فماذا عملت؟!

فيقول: «يا ربِّ إنَّك أمرت بالصَّدقة فما من سبيل خير إلَّا وأنفقت فيه». فيقول له الرَّبُ: كذبتَ، وإنَّما تصدَّقت ليُقال «هو سخيٌّ»، فقد قيلَ، فيُؤمرُ به فيسحب على وجهِهِ في نارِ جهنَّم.

ثُمَّ يُؤتى بالمتعلِّم فيقول: «تعلَّمتُ فيك القرآن، وتعلَّمتُ فيك العلم».

فيقول له الرَّبُ: كذبت، إنَّما تعلمت ليقال «هو عالمٌ، هو قارئٌ»، فقد قيل، ثُمَّ يؤمر به فيسحب على وجهِهِ في نارِ جهنَّم»(١).

فالعمل لغير وجه الله باطلٌ، ولا يثاب صاحبه عليه، فإن كانت أعماله كُلُّها على هذا فهذا خالدٌ مخلَّدٌ في النَّار، فإن كانت عنده أعمالٌ أخرى أخلصها لوجه الله فهي منجيةٌ له من النَّار.

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلمٌ بنحوِهِ (١٩٠٥) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

وفي «الصَّحيح» عن أبي هريرة وَ اللهِ علا اللهِ علا اللهُ علا اللهُ علا اللهُ علا اللهُ علا اللهُ علا الله عبد الدِّينار، تعِسَ عبد الدِّرهم، تعِسَ عبد الخميلة، إن أُعطي رضي، وإن لمْ يُعطَ سَخِطَ، تعِسَ وانتكسَ، وإذا شيكَ فلا انتقش، طوبي لعبد آخذ بعنانِ فرسِهِ في سبيل الله، أشعث رأسهُ، مغبَّرةٍ قدماهُ، إن كان في الحراسةِ كان في الحراسةِ، وإن كان في السَّاقةِ كان في السَّاقةِ، إن استأذن لم يؤذن لَهُ، وإن شفعَ لم يُشفَّعُ» (١).

(تعس عبد الدّينار): هذا دعاءٌ عليه، بأنّ الله يعكسُ عليه أمورَهُ، ولا ييسِّر له من أموره شيئاً؛ لأنّهُ لم يكن عبداً للله، وإنّما كان عبداً للدّينار والدّرهم؛ أي: إن جاهد لم يكن جهاده لإعلاءِ كلمة الله، إنّما قصد الدّرهم والدّينار، فصار حينئذِ عبداً للدّينار والدّرهم، وإنّما عبدُ الله على الحقيقة هو الذي يسعى في مراضي الله، ويبتعد عما نهى الله عنه، أمّا عبدُ الدّرهم والدّينار فهو الذي يبذلُ مهجته ويسعى بكُلِّ قواه في تحصيل الدّرهم والدّينار حتّى ولو بالأعمال الصّالحة التي ظاهرها لله، وهذا وجه مطابقة الحديث للتّرجمة.

و(الدّينار): مثقالٌ من الذّهبِ مضروبٌ، وأوّلُ من ضرب الدّينار في الإسلام: عبد الملك بن مروان، وكتب على أحد الوجهين: «ضُرِبَ في عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان»، وفي الوجه الثّاني: سورة الإخلاص<sup>(۲)</sup>، والدّينار هو الذي يذكره الفقهاء في كتبهم في الزّكاة، وفي الكفَّارات؛ كقولهم: «ويحرمُ وطءُ الحائضِ فإن فعل فعليه دينارٌ، أو نصفُهُ»، ومقداره بالجنية المعروف المتعامل به الذي يسمُّونه: (الجنيه الفرنسي)، أو: (الجنيه الشّعودي): أربعة أسباع جنيه.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٨٨٦).

و(الدِّرهم) هو: نقدٌ من الفِضَّةِ، مقدارُهُ: نصفُ دينارِ وخُمُسِ؛ أي: سبعة أعشار مثقال.

(تعس عبد الخميصة) هي: كساء من خزِّ مُعلَّم.

قال ـ تعالى ـ في شأن المنافقين: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضَا قَرِبِهَا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَانْبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّهُم لَكَذِبُونَ ﴿ وَالسّوبة: ٤٢]، لو يحصل لهم عرض من اللّه الله المادروا وجاهدوا من أجل تحصيله، وفي الآية الأخرى: ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلَجَنًا أَوْ مَعْنَرَتٍ أَوْ مُدَخَلًا لَولَوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِرُكَ فِي السَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَهِ اللّهِ الدّبه اللّه على المنافقين، هم عبيدُ الدُّنيا، لم يجاهدوا لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه ظاهراً، ولم يعملوا عملاً صالحاً يقصدون به وجه الله، وإنّما قصدهم الدّرهم والدّينار وعَرَض الدُّنيا.

(تعس وانتكس): قلبَهُ اللهُ على وجهِهِ، بل على أُمِّ رأسِهِ، يقال: «انتكس الإنسان»: إذا صارت رجلاه أعلى، ورأسه أسفل، كناية عن أن يقلبَ عليه اللهُ أمورَهُ، ويعكسها عليه، وألَّا يمكِّن له منها شيئاً.

(وإذا شيك فلا انتقش): أي: إذا أصابته شوكة في رجله فلا هيًّا اللهُ ولا يسَّر له من ينقشها من رجله، كناية عن تعسُّر أمورِهِ وعدم تيسُّرها؛ لأنَّهُ يطلب بعمله الدُّنيا.

(طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه): قيل إنَّ (طوبى) شجرة بالجنَّة، يسير الرَّاكب في ظلِّها خمس مئة عام، وقيل هي: الرَّاحة والطمأنينة، مثل قوله منعالى من خَصِلَ صَلِاحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ النحل: ٩٧].

 ولا يعرفه خليفةٌ، بل أشعث رأسُهُ، مغبَّرةٌ قدماهُ من الجهادِ.

(إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السَّاقة كان في السَّاقة)؛ يعني: أنَّ هذا الرَّجل الذي هذه حالته يكون في الثُّغور في المقدِّمة أو المؤخِّرة.

(إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفّع)؛ لأنّه لا جاه لَه ، هذا عبد الله على الحقيقة، إنّما كان يقاتل لأجل الله، وهذا مثل قوله ﷺ: "رُبَّ أشعتَ مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه"(۱)، إنسان عليه ثوب خَلِق، ولا يُعرف ومع هذا لو أقسم على الله لأجابه.



<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٢٢) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### بابً

## مَنْ أطاعَ العلماءَ والأمراءَ في تحريمِ ما أحلَّ اللَّهُ أو تحليل ما حرَّم اللَّهُ فقد اتَّخذهم أرباباً من دون اللَّه

وقال ابن عبَّاس: «يوشكُ أن تنزلَ عليكم حجارةٌ من السَّماء، أقول: قالَ رسول الله ﷺ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!».

وقال الإمام أحمد: «عجبتُ لقوم عرفوا الإسناد وصحّته، يذهبون إلى رأي سفيان، والله - تعالى - يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ اللَّهِ عَنَ اَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً النَّور: عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً النَّور: ٣٤]، أتدري ما الفتنة؟! الفتنة: الشّرك؛ لعلَّهُ إذا ردّ بعض قوله أن يقعَ في قلبِهِ شيءٌ من الزّيغِ فيهلك».

عن عديِّ بن حاتم: أنَّهُ سمع النَّبيَّ ﷺ يقرأ هذه الآية: ﴿ التَّهَ الْأَيْبَ اللَّهِ الآياتِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُلْمُ الللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُو

[التوبة: ٣١]، فقلت له: إنَّا لسنا نعبدهم.

قال: «أليس يحرِّمون ما أحلَّ الله فتحرِّمونه، ويحلَّون ما حرَّم الله فتحلُّونه؟!».

فقلت: بلي.

قال: «فتلك: عبادتُهُم» رواه أحمدُ والتّرمذيُّ وحسَّنه.

oekneknekneknekneknekneknekneknekneknek

# بن

مَنْ أطاعَ العلماءَ والأمراءَ في تحريمِ ما أحلَّ اللَّهُ أو تحليلِ ما حرَّم اللَّهُ فقد اتَّخذهم أرباباً من دون اللَّه

 ﴿ وقال ابن عبَّاس: «يوشِكُ أن تنزلَ عليكم حجارةٌ من السَّماء، أقول: قالَ رسول الله ﷺ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!»(١).

كان ابن عبّاس يرى أنّ متعة الحجّ واجبة، وآخرون يرون أنّها غير جائزة، وكان يستدلُّ على هذا الرّأي بالأحاديث الثّابتة عن النّبيّ على هذا الرّأي بالأحاديث الثّابتة عن النّبيّ على حين قدم مكّة حاجًا ومعه أصحابه؛ فإنّه أمر كُلَّ من لم يسق الهدي أن يتحلّل بعمرة، فكأنّهم تأخّروا، فقال على الله استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سقتُ الهدي، ولأحللت معكم (٢)، فحلُّوا، وقالوا: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟

قال: «بل لأبدِ الأبدِ» (٣).

وكان أبو بكر وعمر يريان الإفراد؛ لأجل أن ينشئ سفراً للعمرة وسفراً الحجّ، فلا يجمع بين نسكين في سفر واحد، فقال ابن عبَّاس: (يوشِكُ أن تنزلَ عليكم حجارة من السَّماء، أقول: قال رسول الله وتقولون قال: أبو بكر وعمر؟!).

وقد اختلف العلماء في متعة الحجِّ، فالحنابلةُ يرون أنَّ التمتُّع هو الأفضل (٤)، وابن القيِّم قرَّر في (الهدي) أنَّهُ لا بُدَّ أن يتحلَّل بعمرةِ، وقال: «أنا إلى قول ابن عبَّاس ـ وهو الوجوب ـ أميل منِّي إلى قول شيخنا ـ يعني:

<sup>(</sup>۱) رواهُ بمعناه الإمامُ أحمدُ (۲۲۸/٥) (۳۱۲۱)، والبزَّارُ (٥٠٥٢)، وابنُ حزم في حجَّة الوداع (ص٥٦٤) (٣٩١)، وابنُ عبد البرِّ في جامع بيان العلم (٢١٠/١)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٣٧٦/١)، واشتهر باللَّفظ الذي ذكره المصنِّف عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة وابن القيِّم ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (١٧٨٥ ـ ٧٢٢٩)، ومسلمٌ (١٢١١ ـ ١٢١٦) من حديث جابر بن عبد الله وعائشة على .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٤) الإقناع (١/ ٥٦٠)، شرح المنتهى (٢/ ٤٤٦).

ابن تيميَّة ١٠٠٠؛ لأنَّ ابن تيميَّة يرى أنَّهُ للاستحباب (٢٠).

فلا قول لأحد مع قول رسول الله ﷺ، وأمَّا هذه الكتب المؤلَّفة لا نقول لا ينبغي أن تقرأها، لا بأس بقراءتها وحفظها؛ لأنَّها تدلُّك على أحكام المسائل الواقعيَّة، وتدلُّك على استنباط المسائل من الأحاديث، وتدلُّك على قوَّة الفهم، بحيث تستطيع استخراج المسائل والقواعد من الأحاديث، لكن لا يجوز لك أن تجعلها بمنزلة القرآنِ والسُّنَّةِ، وأنَّ ما قالوه يجب اتِّباعه، حتَّى نفس المؤلِّفين لم يريدوا هذا، وإنَّما أرادوا تقريب المسائل، أو تقرير قواعد مذهبهم؛ كما وقع لشارح «الإقناع» وصاحب «الرَّوض المربع» الشَّيخ منصور البهوتي؛ فإنَّهُ قدم إلى مكَّة حاجًّا وقد فرغ من شرح «الإقناع» و«المنتهى»، فتقدُّم سائلٌ سأل مفتى المالكيَّة بمكَّة فكتب له جواباً، ثُمَّ عرض سؤاله على مفتي الحنفيَّة فكتب جواباً، ثُمَّ عرض سؤاله على مفتى الشَّافعيَّة فكتب جواباً، ثُمَّ عرض سؤاله على الشَّيخ منصور وكان حاجًّا فكتب جواباً، ثُمَّ عرض ذلك على مفتى الحنابلة بمكَّة فكتب جواباً، وقال ما معناه: «ما أفتى به الشَّيخ منصور بن يونس البهوتي خالف فيه ما قرَّره في «كشَّاف القناع» و«شرح المنتهى»، وخالف فيه مذهبه»، ثُمَّ أعاد السَّائل ذلك إلى الشَّيخ منصور، فلمَّا رأى اعتراض شيخ الحنابلة عليه كتب عبارة - في الحقيقة هي لا تليق، لكن هذه عبارته \_ قال: «بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم، ألا قُل لثور المدار: أنِّي إذا صنَّفتُ مشيتُ على قواعد مذهبي، وإذا أفتيتُ ذكرتُ الوقوف بين يدي ربي»؛ أي: أنَّ تأليفَهُ ما هو إلَّا على قواعد المذهب، وأصول المذهب.

وأسباب خلاف العلماء معروفة، والعلماء مختلفون في مسائل كثيرة، بل مسائل الإجماع قليلة جدًّا، ولكن كُلُّهم مجتهدون، إمَّا مصيبون فلهم أجران، وإمَّا مخطئون فلهم أجرٌ واحدٌ على اجتهادهم.

ومن أسباب الخلاف: أنَّ المخالف لم يبلغه الحديث، أو بلغه لكن يرى أنَّهُ غير صحيح، أو يراه صحيحاً ولكن يرى أنَّهُ منسوخٌ، أو يرى أنَّ الحديث

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۲/ ۱۸۰).

لا يدلُّ على هذه المسألة ـ وهذا أكثر أسباب الخلاف وقوعاً بين العلماء ـ، فهؤلاء يستدلُّون بالحديث بناءً على أنَّ فيه دلالة على هذه المسألة، والآخرون يقولون: لا دلالة فيه على هذه المسألة، فكُلُّهم مجتهدون، وقد اختلفوا في زمن الرَّسول على أحد منهم؛ فإنَّهُ قال بعد الفراغ من غزوة الخندق: «لا يصلِّينَ أحدكم العصرَ إلَّا في بني قريظة» (١)، فبعض الصَّحابة أخذ بظاهر اللَّفظ، فذهب إلى بني قريظة ولم يصلِّ إلَّا في آخر الوقت، والآخرون قالوا: لم يرد الرَّسول على هذا، وإنَّما أراد الحثَّ على المبادرة إلى الخروج، ولم يُرِدْ إيقاعَ الصَّلاة في بني قريظة، فصلَّوا في الطريق، ثُمَّ أخبروا النَّبيَ عَلَيْ بذلك فلم يعنِّف على أحد منهم، فهؤلاء أخذوا بظاهر اللَّفظ، والآخرون أخذوا بالمعنى والقصد.

وكذلك كما في حديث أبي سعيد رضي قال: خرج رجلان في سفر فلم يجدا ماء فتيمَّما فصلًيا ثُمَّ وجدا الماء فأعاد أحدُهُما الصَّلاةَ والوضوءَ ولم يعِد الآخر، فأتيا رسول الله ﷺ فأخبراه، فقال للذي لم يعد: «أصبتَ السُّنَّة»، وقال للذي أعاد: «لك الأجر مرَّتين» (٢).

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٩٤٦)، ومسلمٌ (١٧٧٠) من حديث ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ الدَّارميُّ (٧٧١)، وأبو داود (٣٣٨)، والنسائيُّ (٤٣٣)، والدَّارقطنيُّ (٧٢٧)، والحاكمُ (١/ ٣٨٦) ـ ومن طريقه البيهقيُّ (١/ ٣٥٣) ـ من حديث عبد الله بن نافع، عن اللَّيث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، به مرفوعاً.

اختُلف فيه على اللَّيث، فرواه ابن المبارك \_ كما عند النَّسائيِّ (٤٣٤)، والدَّارقطنيِّ (٧٢٨) \_، ويحيى بن بكير \_ كما عند الحاكم (٢٨٦/١)، والبيهقيِّ (٣٥٣/١) \_ عن اللَّيث، عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن النبيِّ على مرسلاً.

وهما أثبتُ من ابن نافع وأوثق؛ فانكشفت بذلك علَّتان للخبر: الانقطاعُ، والإرسالُ، إلا أنَّ رواية الدَّارقطني ليس فيها ذكرُ عميرة، والحديث قد أعلَّهُ أبو داود بعد إخراجه، فقال: «غير ابن نافع يرويه عن اللَّيث، عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن النبيِّ عَلَيْهُ، وذكرُ أبي سعيد ليس بمحفوظ، وهو مرسلٌ»، وكذلك أعلَّهُ الدَّارقطنيُّ، والبيهقيُّ.

فبهذا يتضح أنَّ الاجتهاد في المسائل الفرعيَّة لا حرج فيه، ما دام أنَّ كُلَّا منهم يطلب الحقَّ، وعندما لا يتَّضح لهم في المسألة دليل لا يقيسون، بل يتوقَّفون ويقولون: (الله أعلم)، كما وقع للقاسم بن محمَّد بن أبي بكر \_ ابن أخي عائشة \_؛ فإنَّه كان جالساً في منى، يسأله النَّاس عن مناسك الحجِّ \_ وهو فقيه الحجاز \_، فتقدَّم إليه رجلٌ فسألَهُ فقال القاسم: «لا أُحسِنُ مسألتك!».

قال السَّائل: أنت القاسم بن محمَّد بن أبي بكر، فقيه الحجاز، الذي يقول الناس فيه: «لم يبق أحد على وجه الأرض أعلم من القاسم بن محمَّد»، وتقول: لا أُحسِنُ مسألتك؟!

فقال القاسم: «يا ابن أخي، أغرَّك طول لحيتي؟! أغرَّك اجتماع النَّاس حولي؟! واللهِ لا أحسنُ مسألتك!»(١).

<sup>(</sup>۱) روى مسلم نحوه في المقدِّمة (۱/ ۱۲).

وقال الإمامُ أحمدُ: «عجبتُ لقوم عرفوا الإسنادَ وصحَّتَهُ، يذهبون إلى رأي سفيان، والله ـ تعالى ـ يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُ ﴿ السنور: ١٣]، أَتدري ما الفتنة؟! الفتنة: الشِّركُ؛ لعلَّهُ إذا ردَّ بعض قولِهِ أن يقعَ في قلبِهِ شيءٌ من الزَّيغ فيهلك» (١٠).

(عجبت لقوم عرفوا الإسنادَ وصِحَّته)؛ أي: لا عذر لهم، بل عرفوا الحديث وصحَّته ومع هذا يذهبون إلى رأي سفيان بن سعيد الثَّوري!

(أتدري ما الفتنة؟! الفتنة: الشّرك): لأنّه إذا أطاع غير الرَّسول عِلَيْهُ في الحلال والحرام دون دليل فقد أشرك، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ اَتَّفَ ذُوَا أَخْبَارَهُمْ وَرُهُبَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أُمِرُوٓا إِلّا لِيعَبُ دُوَا إِلّا لِيعَبُ دُوَا إِلّا لِيعَبُ دُوَا إِلّا لِيعَبُ دُوَا إِلَا لِيعَبُ دُوا إِلَاهُ إِلّا هُوَ سُبُحَنَهُ عَكَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا أُمِرُوٓا إِلّا لِيعَبُ دُوا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

والإمام مالك كَلَّهُ يقول: «ما منَّا إلَّا رادُّ ومردودٌ عليه إلَّا صاحب هذا القبر» \_ يعني رسول الله ﷺ، ويقول: «لن يصلح هذه الأُمَّة إلَّا بما صلح به أوَّلها» (٣)، وهو: الكتابُ والسُّنَّةُ.

والإمام أبو حنيفة كَنْشُ يقول: «إذا صحَّ الحديث فخذوا به واضربوا بقولي عُرضَ الحائطِ، وإذا صحَّ عن الصَّحابة الأثرُ فخذوا به واضربوا بقولي

<sup>(</sup>١) نقلَهُ ابن تيميَّة من مسائل الفضل بن زياد في الصَّارم المسلول (ص٥٦).

<sup>(</sup>٢) الأم (١/١٧٧). (٣) ينطر: الشَّفا (ص٥٨٥).

عُرضَ الحائطِ، وإذا كان عن التَّابعين فهم رجاًل ونحن رجالٌ (١)، هذا قول الأَثمَّةِ الأربعةِ، كُلُّهم يأمرون بردِّ أقوالهم وألَّا يُعتمد شيءٌ منها متى ما خالفت القرآنُ والسُّنَّةَ أو خالفت قول الصَّحابة ﴿ لأَنَّهم ﴿ النَّاسِ بالتَّنزيل، وأعلم النَّاسِ بأحاديث رسول الله ﷺ، ولما ورد في فضلهم وفضل علمهم.

لكن قد تقول: ما معنى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا أَللّهَ وَأَطِيعُوا أَللّهَ وَأَطِيعُوا أَلْوَلُوا الْأَمْرِ) هم: العلماء والأمراء ـ على ما رجَّحه ابن القيِّم (٢) ـ؟

نقول: إذا كان العالم يبيِّن مدلول الكتابِ والسُّنَّةِ فتجب طاعته؛ لأنَّ طاعته مبنيَّةٌ على ما دلَّ عليه القرآنُ والسُّنَّةُ، أمَّا طاعته دون ذلك فلا.

ومعنى قول الإمام أحمد تَظَلَّهُ المتقدِّم: أنَّ مَن ردَّ قول الله أو قول الرَّسول ﷺ لقول فلان أو فلان بناء على أنَّ فلاناً أعلم منَّا بالسُّنَّة وأعلم منَّا بكذا وكذا مع وضوح الأدلَّة، فحريُّ أنَّ الله يزيغُ قلبَهُ، فإذا زاغَ قلبُهُ إذن لا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً، فأصبح قلبُهُ مثل الكوز المكفيِّ، فإنَّك لو كفأتَ الكوز لم يمسك ماء، فكذلك من وقع في قلبه شيءٌ من الزَّيغ، فحينئذِ يتحقَّقُ الهلاك.

<sup>(</sup>١) ينطر: المدخل للبيهقي (٤٠).

<sup>(</sup>٢) ينطر: مفتاح دار السُّعادة (١/ ٣٨٧).

عن عدي بن حاتم: أنَّهُ سمع النَّبي ﷺ يقرأ هذه الآية:
 وَاتَّخَاذُوٓا أَخْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ الآية [التوبة: ٣١]،
 فقلت له: إنَّا لسنا نعبدهم.

قال: «أليس يحرِّمون ما أحلَّ الله فتحرِّمونه، ويحلُّون ما حرَّم الله فتحلُّونه؟!».

فقلت: بلي.

قال: «فتلك: عبادتُهُم» رواه أحمدُ والترمذيُّ وحسَّنَهُ (١).

عديُّ بنُ حاتم كان نصرانيًا ثُمَّ أسلم ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ ولما سمع هذه الآية \_ عن النَّصارى \_: ﴿ اَتَّفَ اَوْا أَخْبَ اَوْهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبُ اَبًا مِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبَّ مَرْيَكُمْ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيعَبُ اُوَ أَ إِلَنهُا وَحِدُا لَا إِلَهُ إِلَا هُو سُبْحَنَهُ عَمَا مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوا إِلَا لِيعَبُ اَنَّ الْإَحْبَارَ \_ وهم: العلماء \_ والرُّهبانَ \_ وهم: العبّاد \_ والرُّهبانَ \_ وهم: العبّاد \_ ليسوا محلَّ عبادةٍ، فقال: «يا رسول الله، لسنا نعبدهم»؛ يعني: لسنا نسجدُ ولا نتقرَّب إليهم بشيء.

<sup>(</sup>۱) رواهُ التِّرمذيُّ (۳۰۹۵)، والطبريُّ (۱۱/۲۱)، وابن أبي حاتم (۱۷۸٤/۱)، والطبرانيُّ (۲۱۸/۲۳) ـ والبيهقيُّ والطبرانيُّ (۲۱۸) ـ ومن طريقه المزيُّ في (تهذيب الكمال ۱۱۸/۲۳) ـ والبيهقيُّ (۱۹۸/۱۰) من طريق عبد السَّلام بن حرب، عن غطيف بن أعين، عن مصعب بن سعد، عن عدي، به مرفوعاً.

غطيف ضعَّفه جماعة، وذكره الدَّارقطنيُّ في الضُّعفاء والمتروكين (٤٣١)، والتَّرمذيُّ أعلَّ المخبر فقال: «هذا حديثُ غريبٌ، لا نعرفه إلَّا من حديث عبد السَّلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث».

وروي نحوه موقوفاً على حذيفة رواه الإمام أحمد ـ كما في السُّنَّة للخلَّال (١٣٠٦) ـ، وسعيد بن منصور (١٠١٢)، وابن عبد البر في (الجامع ٩١٨/٢)، والبيهقي (١٠/ ١٩٨)، ولا يصِحُّ؛ فإنَّ راويه عن حذيفة هو: أبو البختري، كثير الإرسال، ولم يسمع من حذيفة، ينظر: جامع التحصيل (ص١٨٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٣/١٩) (٣٦٠٨٤) مقطوعاً على أبي البختري.

فقال الرَّسولُ ﷺ: (أليسوا يحرِّمون ما أحلَّ الله فتحرِّمونه، ويحلُّون ما حرَّم الله فتحلُّونَهُ؟!).

قال: بلي.

قال: (فتلك عبادتهم).

ففسَّر النَّبِيُ عَلَيْ عبادة الأحبار والرُّهبان بطاعتهم فيما هو مخالفُ لكتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسوله على فإذا قال قائل: «هذا حلالٌ، وهذا حرامٌ»، دون أن ينبني قوله على دليلِ فمن اتَّبعه فقد عبدَهُ؛ لأنَّه أطاعه في ذلك دون دليلٍ، والحلال والحرام لا يُعرفان إلَّا من طريقِ القرآنِ والسُّنَة، ليس لأحد أن يحرِّم شيئاً ولا أن يبيح شيئاً بغير دليلٍ، والله يقول: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَكُمُ اللهِ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلُ وَهَلَذَا حَرَامٌ لِلْفَتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ اللهِ النحل: ١١٦]، فطاعتهم في التَّحليل والتَّحريم عبادة.

فإن قلت: كيف ذلك؟!

نقول: من الذي يحلِّلُ ويحرِّمُ، أليس الله ورسولُه ﷺ؟

تقول: بلي.

نقول: ألم تكن طاعة الله وطاعة رسوله عبادة؟

تقول: بلي.

نقول: إذن متى أطعت هؤلاء الأحبار في تحليل ما حرَّم الله؛ فقد جعلتهم بمنزلة من تجب طاعته، وهو الله ورسوله ﷺ.

والقول على الله بلا علم في الحلال والحرام أو في أسماء الله وصفاته أعظم من الشِّرك؛ كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنَهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَدَ يُنَزِّلَ بِهِـ سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَدَ يُنَزِّلَ بِهِـ سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَدَ يُنَزِّلَ بِهِـ سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَدَ يُنَزِّلَ بِهِـ سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﷺ [الأعراف: ٣٣].

فهذه المحرَّمات جاءت من باب التَّرقي، بدأ بالفواحش، وهي أسهل من الشِّرك \_ والمحرَّم ليس سهلاً \_ لكن سهولتها بالنِّسبة لما بعدها، ﴿وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾: هـذا أعـظـمُ وأشـدُّ، ﴿وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمَ يُنْزِلُ بِهِ سُلَطَكَا﴾: هـذا

أعظم، ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ﴾: في شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته ﴿مَا لَا نَعَكُونَ ﷺ: دلالتَهُ من القرآن والسُّنَّة.

وقال بعض المفسِّرين في هذه الآية: ﴿ وَاتَّخَاذُوۤا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَكَابًا﴾): «استنصحوا الرِّجالَ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم»(١).

أمًّا ما نقرأه في كتب الأحكام فليس المراد منه أنَّهُ يجبُ اتِّباعه، وأنَّ كل ما في «الرَّوض المربع» أو «كشَّاف القناع» أو «المبسوط» أو «شرح الحطَّابِ، أو «المجموع» يجُب اتِّباعهُ، لا، إنَّما هذا من باب التَّقريب، يبيِّن لك المسألة ويوضِّحها، ثُمَّ يبيِّن استنباطها من القرآنِ أو السُّنَّة، فإن كان لها دليلٌ وليس له معارضٌ فنعم، وإلَّا فكُلُّ يؤخذ من قوله ويردُّ إلَّا رسول الله ﷺ.

وأنت إذا اجتهدت وطلبت الدَّليل وبذلت وسعك واستفرغت كُلَّ جهدك فقد أدَّيت الذي عليك، فإن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر واحد، فأنت مثاب على اجتهادك، ولكن ليس كُلُّ أحد يحقُّ له الاجتهاد، فالعاميُّ ليس أهلاً للاجتهاد، وإنَّما الذي يجتهد هو من كان يعرف الأدلَّة ومدلولها، وهل لها ناسخ أو مخصِّص؟ فإن كان يستطيع على ذلك فنعم، أمَّا غيره فلا ينبغي له الاجتهاد، بل عليه أن يسأل من يعتقد أنَّه أعلم وأوثق، هذا الواجب على العاميّ، فالله يقول: ﴿ فَشَنَالُوٓا أَهَلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونِكَ ﴿ الْأُنبِياء: ٧]. فإذا جاء شخص لم يتعلُّم وقال: «أنا لا أقبل قول فلان في هذه المسألة، بل أستنبطها من القرآن والسُّنَّة!».

نقول: لستَ بعالم، ولم تعرف القرآنَ ولا السُّنَّةَ، بل ولا تعرف لغة العرب، ولا تدري هل مسالتك تلك تندرج تحت ذلك الحديث أو هذه الآية، وهل لهذا مخصِّصٌ، وهل هو مبهمٌ وله ما يفسِّره؟

العاميُّ فرضه التَّقليد، ولا يجوز له أن يسأل إلَّا من يعرف ثقته وعلمه وأمانته، ومن لا يستهين بالفتوى، أمَّا طالب العلم الذي يستطيع استخراج

<sup>(</sup>١) قَالَهُ السُّديُّ كَاللَّهُ، ينظر: تفسير ابن كثير (١٣٥/٤).

الدَّليل من الكتابِ والسُّنَّة، فهذا لا يجوز له أن يعتمد على كتابِ دون دليلِ، لا مانع أن يقرأ الكتب وينظر ما قرَّره أهل العلم، لكنَّهُ مع هذا لا بُدَّ أن يطلب الأدلَّة من مظانِّها.



#### بابُ

قولِ اللّه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ ءَامَنُوا بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرْعِدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوۤا إِلَى ٱلطَّغُوتِ ﴾ [النساء: ٦٠]

وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِحُونَ اللَّهِ [البقرة: ١١]

وقوله: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِهَا ﴾ الآية [الأعراف: ٥٦].

وقوله: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجُهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ الآية [المائدة: ٥٠].

عن عبد الله بن عمرو رضي أنَّ رسول الله على قال: «لا يؤمنُ أحدكم حتَّى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به».

قال النَّوويُّ: «حديثٌ صحيحٌ، رُوِّيناهُ في كتاب «الحجَّة» بإسنادٍ صحيح».

وقال الشَّعبيُّ: «كان بين رجلٍ من المنافقين ورجلٍ من اليهود خصومةُ؛ فقال اليهوديُّ: نتحاكم إلى محمَّد للأنَّهُ عرف أنَّهُ لا يأخذ الرِّشوةَ \_، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود \_ لعلمه أنَّهم يأخذون الرِّشوةَ \_، فاتَّفقا أن يأتيا كاهناً

في جُهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ﴿ اللّهَ تَرَ إِلَى الّدِينَ الرّعُمُونَ ﴾ الآية [الساء: ١٠]».

وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدُهُما: نترافع إلى النّبِيِّ عَنِيْ، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثُمَّ ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدُهُما القِصَّةَ.

فقال للذي لم يرض برسول الله عنه: ﴿ أكذلك؟!».

فضربَهُ بالسّيفِ فقتلَهُ.

## <u>୭୯୯୭୯୯ 🏢 ୭୯୯୭୯୯</u>

#### بابُ

## قول اللَّه تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوۤا إِلَى ٱلطَّلغُوتِ﴾

عقد المصنّف هذه التَّرجمة بياناً لوجوب التَّحاكم إلى كتاب الله وإلى سُنَّة رسوله على وهذا هو معنى شهادة: «أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمّداً رسول الله»، فمتى تحاكم النَّاس إلى غير كتابِ الله وسُنَّةِ رسولِهِ على فقد اتَّخذوا ما تحاكموا إليه إلهاً، ولهذا قالوا: الطّواغيت خمسة ـ ومنهم ـ: من حكم بغير ما أنزل الله لا شكَّ أنَّهُ طاغوت، وليس المتحاكمون إليه ممَّن آمن بما أنزل الله على رسوله على وإن زعموا ذلك فهذا الزَّعم ليس بصحيح، قالوا: «آمنا بالله وبما أنزل الله على رسوله» بألسنتهم، وخالفوا في أفعالهم حيث تحاكموا إلى القوانين الوضعيَّة، وهي ما فعقوبته كذا، يأتون بقوانين ويكتبونها ويضعونها موادَّ ويقولون: «من فعل كذا فعقوبته كذا، ومن فعل كذا المادَّة الأولى كذا، المادَّة النَّانية كذا»، وهذا القانون لم يتأيَّد لا بالقرآنِ ولا بالسُّنَّة، بل هو فلسفة آراء الرِّجال، من زبالة أذهانهم، ونحاتةِ أفكارهم، وهذا ليس بشيء.

والتَّحاكم إلى القانون الوضعيِّ هو تحاكم إلى الطَّواغيت، وهو داخلٌ في الفساد المنهيِّ عنه في قوله ـ سبحانه وبحمده ـ: (﴿وَلَا نُفُسِدُوا فِ اللَّرْضِ بَعَدَ إِصْلَيْحِهَا﴾)؛ لأنَّ إصلاح الأرض بطاعة الله، ومن طاعة الله التَّحاكم إلى الكتاب وإلى سُنَّة رسوله ﷺ، فمتى عدلوا عن ذلك صاروا مفسدين في الأرض.

﴿ وَأَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّلغُوتِ﴾): ناقضوا هذا الزَّعم وأبطلوه بأفعالهم حيث

تحاكموا إلى الطَّاغوت، كيف يدَّعون أنَّهم آمنوا بما أنزلَ اللهُ ومع هذا يتحاكمون إلى الطَّواغيت؟! فالقول باللِّسان مع مخالفة الفعل ما هو إلَّا نفاقٌ.

﴿وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا ۞﴾: في الآية أربعة أمور:

أُوَّلاً: أنَّ التَّحاكم إلى القوانين الوضعيَّة أمرٌ يريدُهُ الشَّيطان، والشَّيطانُ لا يريد لك إلَّا الشَّرَّ.

ثانياً: أنَّ هذا التَّحاكم إلى الطُّواغيت ضلالٌ.

ثالثاً: أكَّدَهُ بالمصدر بقولِهِ: ﴿ ضَلَالًا ﴾ ممَّا يدلُّ على شِدَّةِ ذلك الضَّلال.

رابعاً: أكَّد المصدر وهو الضَّلال بقوله \_ سبحانه \_: ﴿ بَعِيدًا ﴿ بَعِيداً عِن اللهِ عَلَيْهِ عَن اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَيْهُ عَل

فالآية تدلُّ على أنَّ النَّاس وإن زعموا أنَّهم مؤمنون بالقرآن والسُّنَّة فإنَّا نزنهم بأفعالهم، فإذا قالوا: «نحن مؤمنون بالكتاب والسُّنَّة»، نقول لهم: «لا بأس، هذا قولٌ طيِّبٌ ولكن نزنه بالفعل»، هل الفعل مطابق للقول؟!

فلمًّا وزنَّا أفعالهم بما يقولون وجدناهم كاذبين، إذ لو كانوا صادقين لتحاكموا للكتابِ والسُّنَّة.

وكذلك قُوله \_ جلَّ وعلا \_: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ فَ المفسِّرين \_ في شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ فَ النساء: ٦٥]: نزلت الآية \_ على قول بعض المفسِّرين \_ في قضيَّة الزُّبير بن العوَّام، مع رجل من الأنصار \_ قيل: إنَّهُ حاطبُ بن أبي بلتعة (١)، والقصَّة هي: أنَّ الزُّبير اختصم مع حاطب في مجرى السَّيل، فقال

<sup>(</sup>۱) الحديث رواهُ البخاري (۲۳۰۹)، ومسلمٌ (۲۳۵۷) من حديث عبد الله بن الزُّبير ﷺ، وينظر: تفسير الطَّبري (٧/ ٢٠١)، تنبيه المعلم لسبط ابن العجمي (ص٤٠٠).

النَّبِيُّ ﷺ: «استِ يا زُبير ثُمَّ أرسله إلى جارك»، فقال لَهُ الأنصاريُّ: أن كان النَّبيُ عَلَيْهِ: «اسول الله؟!

فَأْنَـزَلُ الله: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيَّنَهُمْ ﴾ الآية [النساء: ٦٥].

وفي هذه القصَّة: التَّسليةُ للقضاةِ، فعليهم أن يحكموا بما يظهر لهم من الحقِّ، وعليهم أن يطلبوا الحقَّ، وأن يبتعدوا عن الهوى والحكم النَّاشئ عن جهل، بل يجتهد ويتطلَّب الحقَّ من مظانِّه ثُمَّ يحكم، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ مع اجتهاده وتطلُّبه للحقِّ فلهُ أجرٌ، وخطؤه مغفورٌ له.

فكُلُّ ما وقع فيه الخلاف بين النَّاس وصارت فيه خصومة وتنازعٌ عليهم أن يرجعوا إلى تحكيم رسول الله على في حياته وسُنَّته بعد وفاته، ومتى تحاكموا إلى القوانين الوضعيَّة التي وضعوها لأنفسهم فقد نفى القرآن عنهم الإيمان؛ لتحاكمهم إلى غير القرآنِ والسُّنَّةِ، فيكون القاطع للنِّزاع هو التَّحاكم إلى الرَّسول على في حياته، وإلى سُنَّتِهِ بعد وفاتِهِ.

وَيُسَلِمُوا سَلِيمًا ﴿ أَي: يذعنوا إذعاناً وينقادوا انقياداً، فلا يكفي مجرَّد التَّحاكم، بل هناك أمرٌ آخر: وهو ألَّا يجد المتحاكم في نفسه حرجاً من الذي حكم به الرَّسول ﷺ، فإذا تحاكموا ووجدوا في أنفسهم حزازة فالإيمان منتف عنهم، بل لا بُدَّ أن لا يكون في صدر الإنسان أيُّ حزازةٍ وأيُّ حرجٍ من حكم الشَّرع، عليه أن يذعن وينقاد ويسلِّم تسليماً.

قال - تعالى -: ﴿ وَلَوْ أَنَا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَرِكُمُ مّا فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾ [النساء: ٦٦] المعنى: أنَّ هذه الأُمَّة أُمرت به بالتَّحاكم إلى كتاب الله وإلى سُنَّة رسولِهِ ﷺ وهذا أيسر وأسهل ممَّا أُمرت به بنو إسرائيل م يمتثل بنو إسرائيل، فلو أنَّ هذه الأُمَّة أُمرت بمثل ما أُمرت به بنو إسرائيل لم يمتثل منهم إلَّا القليل؛ فإنَّ بني إسرائيل لمَّا أمرهم الله بالتَّوبة لم يقبل منهم إلَّا أن يقتل بعضهم بعضاً، حتَّى قُتلَ نحو سبعين ألفاً هذه توبتهم! ، أمَّا نحن فلم يكلِّفنا الرَّبُ بهذا.

ثُمَّ قال ـ سبحانه ـ: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ﴾ من التَّحاكم للقرآن والسُّنَّة، ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَمُكُمْ وَأَشَدَ تَنْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَاَتَيْنَهُمْ مِن لَدُنَّا أَجًّا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِن لَدُنَّا أَجًّا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِن لَدُنَّا أَجًّا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَ وَلَهُ مَن اللَّهُ عَلَى الكتابِ والسُّنَة عند موارد النِّزاع مع الإذعان والقبول والانقياد وسلامة الصَّدر وانشراح القلب لحكم الله ورسوله ﷺ يزيدك خيراً إلى خير، ويزيدك تثبيتاً، لئلًا تكون مائلاً فتنحرف يميناً وشمالاً، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَقْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي َ أَوَحَيْنَا فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلاً أَن ثَبَنَنَكَ لَقَد كِدتَ اللّهُ عَلَيْهُ مَن المَعْرَفُ وَالْمَاتِ ثُمَّ لَا يَجَدُ لَكَ وَمَعْفَ الْحَيْوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجَدُدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَلَا الْإِسراء: ٧٧ ـ ٧٥].

# ﴿ وقـولـه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ قَالُوّاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ( البقرة: ١١].

معنى الآية: أنَّ الله \_ سبحانه \_ ينهى عباده عن الفساد في الأرض \_ وإن زعموا أنَّهم مصلحون \_، فالفسادُ والصَّلاح لا يرجع إلى رأي فلان أو رأي الرَّئيس الفلاني، يقول: «أنا أريد الإصلاح»، كم من مريدٍ للإصلاح \_ على حدِّ زعمه \_ والواقع أنَّهُ يُفسدُ؟!

ولكن الميزان في معرفة الفساد والصَّلاح هو القرآنُ والسُّنَّةُ، فما دلَّ على طاعة الله ورسوله ﷺ فهو الصَّلاح، وما خالفهما فهو الفساد.

فمن الفسادِ في الأرضِ: معصيةُ اللهِ؛ فإنَّ معصية الله بارتكاب نواهيه وترك أوامره فسادٌ كبيرٌ.

فمثلاً: لو أنَّ شخصاً يريد أن يُبيح الرِّبا!، وقال: هذا من المصلحة التي تجلب تنمية المال وكثرته حتَّى أنَّ النَّاس يترفَّهون، والله لم يحرِّم الكسب، بل كُلُّ ما من شأنه أن ينمِّي المال ويقيم المصالح فهو أمرٌ مطلوبٌ شرعاً؛ لأنَّهُ من المصلحة.

نقول له: بل هذا من الفساد في الأرض، فما دام أنَّ الشَّريعة نهت عن الرِّبا \_ وإن زعمتَ أنَّهُ مصلحةٌ \_ فهو في الحقيقة مفسدةٌ، والعبرة بالحقائق لا بالأسماء، فما من صلاح في الأرض ولا في السَّماء إلَّا وسببه طاعة الله، وما من فساد فيهما إلَّا وسببه مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله ﷺ، فالأرض لا تصلح ولا يستقيم أهلها ولا تنتظم أحوالهم ولا يصلح مجتمعهم إلَّا بتحكيم القرآنِ والسُّنَّة أمراً ونهياً واعتقاداً في المجتمع وفي الأفراد، هذا هو الصَّلاحُ الحقيقيُّ، وما عدا ذلك فهو فسادٌ، والفسادُ يختلف باختلاف الشيء الذي ارتكبه العبد، تارة يكون فساداً كليًا وتارة جزئيًا.

# ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ الآية [الأعراف: ٥٦].

(﴿وَلَا نُفُسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِها﴾) كانت الأرض فاسدة قبل مبعث النبيِّ ﷺ، كما في الحديث: ﴿إِنَّ الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربَهُم وعجمَهُم إلَّا بقايا من أهل الكتاب (١)، ولكن الله أصلحها ببعثة محمَّد ﷺ، دعا النَّاس إلى التَّوحيد، وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيَّن لهم الصِّراط المستقيم، فأصبح الإسلام منتشراً في كُلِّ مكان، هذا هو صلاح الأرض: (﴿وَلَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِها ﴾)، ومن إفساد الأرض بعد إصلاحها: التَّحاكمُ إلى القوانين.

وقيل: المعنى: لا تفسدوا في الأرض بمعصية الله بعد إصلاحها بطاعة الله.

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلم (٢٨٦٥) من حديث عياض بن حمار ﷺ.

# ﴿ وقوله: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَا ﴾ الآية [المائدة: ٥٠].

﴿ أَفَحُكُم الْجَهِلِيَةِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إَضَافَةُ اللهِ اللهُ الله

نقول: ﴿اَفَكُمُ مَا اللهِ اللهِ عَبَوْنَ وَمَنَ اَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا ﴾؛ أي: لا أحسن حكماً من حكم الله، ﴿لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ أَي: يؤمنون حقيقة بما جاء به الرّسول ﷺ من القرآنِ والسُّنَّةِ، فحكم الجاهليَّة هو من الفساد في الأرض، وذلك كما قال ابن كثير (١) في نظام جنكيز خان والي التَّتار؛ فإنَّهُ جمع نظاماً من الإسلام وغيره وشيئاً من آرائه، فدوَّنه فجعلت ذريَّتُهُ يتداولون الحكم به، ويقدِّمونه على حكم الله ورسوله ﷺ.

ومثله \_ أيضاً \_: ما يُسمَّى بالنُّظم، العبرة بالحقيقة، لا تظنَّ أنَّ الممنوعَ هو ما يُسمَّى بـ(القوانين الوضعيَّة) فقط، بل رُبَّما يُسمُّونها (نظاماً)؛ كـ(نظام العمل والعمَّال)، وغيره، فانظر في النَّظام، إن كان نظاماً إداريًّا فلا حرجَ ولا مشاحَّة، يُنظِّم العمل، دواماً، ووقتاً، ورئيساً ومرؤوساً، وكلُّ إنسان يسند إليه عملٌ يخصُّهُ، هذا لا مانع منه.

أمَّا إن كان قد دخل في أحكام الله وشرعه، فهو ممنوعٌ، وهو حكم الجاهليَّة، سواء بسواء، والتَّحاكم إليه من التَّحاكم إلى الطَّواغيت الذي تقدَّم معناه في آية النِّساء: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُّ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّلغُوتِ ﴾ الآية [النساء: ٦٠].

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٣/ ١٣١).

عن عبد الله بن عمرو رضي أنَّ رسول الله على قال: «لا يؤمنُ أحدُكُم حتَّى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به».

قال النَّوويُّ: «حديثٌ صحيحٌ، رُوِّيناهُ في كتاب «الحجَّة» بإسنادٍ صحيح»(١).

(لا يؤمن أحدكم): هنا قاعدة ينبغي أن نتنبّه لها، وهي: أنَّ كثيراً من الأحاديث تأتي بهذا اللَّفظ: «لا يؤمن أحدكم..» وما في معناه، فهل هذا نفيٌ للإيمان بالكليَّة بحيث من انطبق عليه يكون غير مؤمن؟

النَّوويُّ تَغْلَثُهُ وأمثاله يقولون: هذا نفيٌ لكمال الإيمان، نفيٌ للقدر المستحبِّ، وإلَّا فالإيمان الواجب لا يزال معه.

وشيخ الإسلام ابن تيميَّة قال: «القاعدة: أنَّ الله ورسوله ﷺ لا ينفيان عن المسمَّى الاسم الشَّرعيَّ إلَّا لترك بعض واجباته» (٢)، فيكون هذا ليس نفياً لكمال الإيمان، ولا للإيمان كلِّه، وإنَّما نفيٌ للقدر الواجب.

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابن أبي عاصم (۱٥)، والبيهقيُّ في (المدخل ٢٠٩)، وابن بطَّة (٢٧٩)، والبغويُّ في (البغويُّ في (شرح السُّنَّة ٢١٢/١) من حديث نعيم بن حمَّاد ـ تفرَّد به ـ، عن عبد الوهَّاب الثَّقفي، عن هشام بن حسَّان، عن محمَّد بن سيرين، عن عقبة بن أوس، عن ابن عمرو، به مرفوعاً.

نعيمٌ إمامٌ في السُّنَّةِ منكرُ الحديثِ، وفي إسنادِهِ اضطِّرابٌ، وقد أعلَّهُ البيهقيُّ، وقال الحافظ ابن رجب (جامع العلوم والحكم ٣٩٣/٢): «تصحيحُ هذا الحديث بعيدٌ جدًّا».

ثُمَّ إنَّ عقبة بن أوس قيل أنَّهُ لم يسمع من ابن عمرو، ينظر: جامع التحصيل (ص٢٣٩).

قال العلَّامة سليمان بن عبد الله (التَّيسير ١١٢١/): «ومعناه صحيحٌ قطعاً وإن لم يُصِحَّ إسنادُهُ، وأصلُهُ في القرآن كثيرٌ...».

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۱۶ ـ ۲٦۸/۱۸).

(حتَّى يكون هواه): (الهوى): هو ما يُحبُّه الإنسان ويميل إليه، حقًّا كان أو باطلاً، فالحديث نفى الإيمان عن الذي يكون هواه يخالف ما جاء به الرَّسول ﷺ، إذا كان عندك شيءٌ من الميل إلى ما يسخطُ اللهَ وإن كنت تعتقدُ تحريمَهُ فقد نقص إيمانك؛ وما نشأت المعاصى والبدع إلَّا من الهوى(١)، ومن أمثلة ذلك: التَّلفظ بالنِّيَّةِ: «نويت أن أصلِّي لله!»، يرى من يرى هذا الرَّأي أنَّهُ دينٌ، وأنَّهُ خيرٌ.

قل له: هذه بدعة.

يقول: لا، هذا خير.

فقل له: الرَّسول عَي يقول: (لا يؤمن أحدكم حتَّى يكون هواه تبعاً لما جئت به)، فبالله عليك أعطني ما جاء عن الرَّسول ﷺ في هذه المسألة حتَّى أتَّبعه، فلا يستطيع أبداً أن يعطيك حرفاً يدلُّ على مشروعيَّة ذلك عن الرَّسول ﷺ، ولا عن أصحابه \_ رضوان الله عليهم \_، ولا عن أحد من التَّابِعين ﴿ إِنَّمَا يَعْطَيْكُ أَقَيْسَةً وَتَعْلَيْلَاتٍ ، لَا أَقُلَّ وَلَا أَكْثُر ، فَمَن ثُمَّ صَارَ متَّبعاً لهواه في هذه المسألة؛ حيث لم يستند في ذلك على نصِّ من كتاب اللهِ، ولا سُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع العلوم والحكم (ص٧٢٧).

﴿ وقال الشَّعبيُّ: «كان بين رجلٍ من المنافقين ورجلٍ من اليهود خصومةٌ؛ فقال اليهوديُّ: نتحاكم إلى محمَّد ـ لأنَّهُ عرف أنَّهُ لا يأخذ الرِّشوة ـ، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود ـ لعلمه أنَّهم يأخذون الرِّشوة ـ، فاتَّفقا أن يأتيا كاهناً في جُهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ الآية [النساء: ٦٠]» (١).

وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدُهُما: نترافع إلى النّبيّ عَلَيْهُ، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثُمَّ ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدُهُما القِصَّةَ.

فقال للذي لم يرض برسول الله ﷺ: «أكذلك؟!».

قال: نعم.

فضربَهُ بالسَّيفِ فقتلَهُ (٢).

الشَّعبي: هو عامرُ بن شراحيل الهمدانيُّ، من حُفَّاظ هذه الأُمَّة وفضلائها، وكان يقول: «ما كتبتُ سوداء في بيضاء» (٣)، من شدَّة حفظه لا يحتاج إلى كتابة.

ومن كلماته المأثورة عنه قوله: «يعود العلمُ جهلاً، والجهلُ علماً»، نقله عنه العلّامة ابن القيّم (٤)، والواقع يشهد لهذا.

«يعود العلم جهلاً»: العلم الحقيقيُّ الذي يُورِثُ الخشية من الله يعود في آخر الزَّمان جهلاً، يجهله النَّاس ويتضاءل ويذهب.

<sup>(</sup>١) أخرجَهُ ابن جرير (٧/ ١٨٩)، وابن المنذر (٢/ ٧٦٩)، ورجالُهُ ثقاتٌ إلَّا أنَّهُ مرسلٌ.

 <sup>(</sup>۲) رواهُ ابنُ وهب (۱٦٠)، وابن أبي حاتم كما في (تفسير ابن كثير ۲/ ٣٥١) من حديث ابن لهيعة، عن أبي الأسود، وهو ضعيفٌ مرسلٌ.

وعلَّقه النَّعلبيُّ (٣/ ٣٣٧)، والواحديُّ (ص١٠٧)، والبغويُّ (١/٤٤٦) عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبَّاس، به، وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٦/ ٢٤٩). (٤) إعلام الموقعين (١/ ١٩٥).

«ويعودُ الجهل علماً»: الكتابة والقلم والإنشاء يعودُ هو العلم يتعلَّمه النَّاس، شقشقةُ الكلام، وإطلاق اللِّسان، وسبك الكلمات إلَّا أنَّها جوفاء!، تقرأ صفحات كثيرة لا تخرج منها بفائدة، فهم يتعلَّمون الإنشاء وسبك الكلام لكن لا معنى ولا روح فيها، ولا تمتُّ إلى العلم الدِّينيِّ بل ولا إلى العلوم الدنيويَّة بصلة.

(كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومةٌ، فقال اليهوديُّ: نتحاكم إلى محمَّد): لأنَّ الرَّسول ﷺ لا يأخذ الرِّشوة، وقد استقرَّ في قلوب اليهود أنَّ محمَّداً نبيُّ، وأنَّهُ لا يحكم إلَّا بالحقِّ، لكنَّهم جحدوا عناداً وتكبُّراً، وحسداً وبغياً.

أمًّا المنافق الذي يُظهر الحقَّ والإيمان ويبطن الكفر فلم يرض بحكم رسول الله ﷺ.

و(الرِّشوةُ): مبلغٌ يدفعه أحد الخصمين للحاكم ليجور في الحكم لصالحه.

وقد لعن رسول الله على الرَّاشي والمرتشي (١) ، فمتى دفع أحد الخصمين للقاضي أو لمن بيده حلِّ وعقد شيئاً من المال لأجل أن يميل معه ، وأن ينصر باطله ، فهو ملعون على لسان رسول الله على ، فالمنافق لم يقبل بحكم رسول الله على التَّحاكم إلى كعب بن الأشرف ، وكعب بن الأشرف هذا من علماء اليهود ورؤسائهم ، وأصلُهُ عربيّ ، ولكن أُمّهُ يهوديّة ، وقد تهوّد واختار الدّين اليهوديّ ، وعنده علمٌ من الكتاب ، وهو شاعر مُجِيدٌ ، آذى النّبيّ على في أشعاره ، وفضّل طريقة قريش على طريقة النبيّ على هو وحييّ بن أخطب ، فهذان العالمان الجاحدان الكاذبان فضّلا ما كانت عليه قريشٌ من عبادة الأوثان على ما عليه الرّسول على ، واليهوديّ امتنع من التّحاكم إلى الرسول على أنزل الله : ﴿أَلَمْ تَرَ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْغُمُونَ ٱنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوَا إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوَا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، وَيُرِيدُ ٱلشَّيَطَانُ أَن يُعِنِلَهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَكَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ [النساء: ٦٠ ـ ٦١].

نأخذ من هذا: أنَّ الذين يتحاكمون إلى النُّظم والقوانين كالقانون الفرنسيِّ أو المصريِّ أو اللُّبنانيِّ وما أشبه ذلك بدلاً من الكتابِ والسُّنَّة لا شكَّ أنَّهم أخبثُ وأشرُّ ممَّن سبقهم، يقول: «النِّظام لا يقضي أنَّا نرفع الأمر إلى الشَّرع»، أو: «النِّظام يقتضي أنَّك تُسلِّم غرامة»، هل النِّظام مُستمدُّ من الكتابِ والسُّنَّةِ؟!

إن كان كذلك فعلى الرَّأس والعين، أم هو من كناسةِ الآراءِ، وزبالةِ الأذهانِ، ونحاتة الأفكار؟! فلا خير فيه.

وقد قال ابنُ القيِّم في «البدائع»(١): «حذارِ حذارِ من أمرين لهما عواقب سوء:

أَحَدُهُما: ردُّ الحقِّ لمخالفته هواك، اقرأ قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفَِّكَتُهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كُمَا لَمَ يُؤْمِنُواْ بِهِ وَأَلَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

والأمر الثّاني: التّهاون بالأمر إذا حضرَ وقتُهُ، وتذكّر قوله ـ تعالى ـ: وَالْمُر الثّاني التّهاون بالأمر إذا حضرَ وقتُهُ، وتذكّر قوله ـ تعالى ـ: وَاللّهُ إِلَى طَآبِهُمْ وَأَسْتَنَذَوُكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَيْلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنّكُمْ رَضِيتُم بِالقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَاقَعُدُوا مَعَ الْخَيلِفِينَ الله الله الله بأن قلّب قلوبهم، ولم يقبل أن يقاتلوا مع الرَّسول عَيْمُ حينما استأذنوا أوَّلاً دون عذر».

فأنت إذا رددت الحقّ ولم تقبل ما جاء به النّبيُ ﷺ فحريُّ ألّا يتيسّر لك قبول الحقّ بعد هذا، وأن يُقال لك: «لم تقبل الحقّ أوّل مرّة فاقعد مع القاعدين».

<sup>.(</sup>١٨٠/٣) (١)

(وقيل: نزلت في رجلين اختصما فقال أحدُهُما: «نتحاكم إلى رسول الله»، وقال الآخر: «إلى كعب بن الأشرف»، ثُمَّ اتَّفقا أن يتحاكما إلى عمر): لمَّا استثبت عمر عن هذا الذي لا يريد حكم الرَّسول ﷺ، وأنَّهُ يفضِّل حكم كعب، قال: مكانكُمًا حتَّى أرجع إليكما، فجاء بالسَّيف فقتله.

فاستعظم النَّبيُّ ﷺ ذلك، ولكنَّ الله أنزل عليه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ [النساء: ٦٠ ـ ٦٦] إلى آخر الآية (١).

والرَّسول ﷺ لو رُفع إليه الأمر لم يقتله؛ خشية أن يَتحدَّث النَّاس أنَّ محمَّداً يقتل أصحابه، وبهذا نعرف أنَّ كُلَّ من دعا إلى غير الكتابِ والسُّنَّةِ، أو رضى بذلك؛ فإنَّهُ منافقٌ، وينبغى أن يكون هذا مصيرَهُ إن أمكنَ؛ فإنَّ الله يــقـــول: ﴿ وَلِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - لِيَحْكُمُ بَيَّنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لُّمُمُ ٱلْمَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُرَضٌّ آمِ آرْنَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيف ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةُ بَلَ أُوْلَئِهَكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ لِيَحْكُمْ بَيْنَاهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ـ يعنى: فَى أحكامهما \_ ﴿ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُّهِ فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ آلَهُ ۗ [النور: ٤٨ .[07\_



<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير ابن كثير (١٩٢/٤).



#### بابُ

## مَن جحد شيئاً من الأسماء والصِّفات

وقول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمُنَ ﴾ الآية [الرعد: ٣٠]. وفي «صحيح البخاريِّ» قال عليُّ: «حدِّثوا النَّاس بما يعرفون، أتريدون أن يُكذَّب اللهُ ورسولُهُ؟!».

وروى عبد الرزَّاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبَّاس: أنَّهُ رأى رجلاً انتفض \_ لما سمع حديثاً عن النَّبيِّ عَيِّةٌ في الصِّفات، استنكاراً لذلك \_ فقال: «ما فَرَقُ هؤلاء؟! يجدون رقَّة عند محكمِه، ويهلكونَ عند متشابهِهِ» انتهى.

ولما سمعت قريشٌ رسولَ اللهِ ﷺ يذكرُ: «الرَّحمٰنِ» أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: ﴿وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ [الرعد: ٣٠].

#### 

## 

## مَن جحد شيئاً من الأسماء والصِّفات

توحيد الأسماء والصِّفات أمرٌ دلَّ عليه القرآنُ والسُّنَّةُ النَّبويَّةُ، وأجمع عليه سلف الأُمَّةِ، وهذا الكتاب اشتمل على أقسام التَّوحيد الثَّلاثة، فذكر المصنِّفُ فيه: بيان التَّوحيد وما ينافيه من الشِّرك الأكبر، وما ينافي كماله من الشِّرك الأصغر، وبيَّن فيه البدع القادحة في التَّوحيد، وبيَّن الذَّرائع إلى الشِّرك أو المقرِّبة منه، وبيَّن فيه المعاصي المنقصة لثواب التَّوحيد.

وتوحيدُ الرَّبوبيَّةِ أقرَّ به المشركونَ، ولم ينكرْهُ أحدٌ إلَّا شُذَّاذٌ من بني آدم، وإلَّا فالنَّاس كُلُّهم معترفون أنَّ الله هو الذي يخلقُ ويرزقُ، ويعِزُّ ويذلُّ، ويخفضُ ويرفعُ، ويصلُ ويقطعُ، ويتصرَّفُ في خلقه بما تقتضيه إرادتُهُ وحكمتُهُ.

وتوحيد العبادة هو الغرض الأساسيُّ الذي لأجله وُضِعَ هذا الكتاب؛ فإنَّ توحيد الرُّبوبيَّة وتوحيد الأسماء والصِّفات وسيلة لتوحيد العبادة.

وقوله: (باب من جحد شيئاً من الأسماء والصِّفات): أي: فهو كافرٌ؛ لأنَّهُ استدلَّ بهذه الآية: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَنِ ﴾ [الرعد: ٣٠].

والأسماءُ والصِّفاتُ النَّاسُ فيها طرفانِ ووسطٌ: طرفٌ أنكروها وجحدوها، وجعلوها كالأسماء المحضة المترادفة، وهم: الجهميَّةُ والمعتزلةُ، فاسم (الرَّحمٰن) دلَّ عندهم على ما دلَّ عليه (السَّميع)، و(السَّميع) دلَّ على ما دلَّ عليه (الرَّحيم)، فالرَّحيم عندهم لا عليه (العليم)، و(العليم) دلَّ على ما دلَّ عليه (الرَّحيم)، فالرَّحيم عندهم لا يدلُّ على صفة، والعليم كذلك وهكذا بقيَّة الأسماء، ما هي إلَّا مجرد أسماء لا معنى لها، ولا شكَّ أنَّ هذا ضلالٌ، أيوجد في لغةِ العربِ أو في غير لغة العرب أنَّ (السَّميع) بمعنى (الرَّحيم)؟!

لا، بل كلُّ اسم يدلُّ على صفةٍ لم يدلَّ عليها الاسم الآخر إلَّا بطريق الالتزام أو التَّضمُّن، هذا هو مذهبُ أهلِ السُّنَّة والجماعةِ.

ودلالة الالتزام من أمثلتها: إذا أثبت أنَّ الله \_ سبحانه \_ رحيمٌ، فالرَّحيمُ دلَّ على ذات الرَّبِّ دلالة التزام، فهل يمكن أن يوجد رحيم دون ذات؟! لا يمكن، فلا نعرف وجود سمع ولا بصر دون ذات، ولا رحمٰن ورحيم دون ذات، فدلالة الرَّحمٰن والرَّحيم والسَّميع والبصير على الذات دلالة التزام.

ودلالة التَّضمُّن: إذا أثبتَّ أنَّ الله رحيمٌ دلَّ على صفة الرحمة مفردة دلالة تضمُّن.

المطرف الشَّاني: أثبتوا الأسماء والصّفات لكن جعلوها كصفات المخلوقين، فقالوا: إنَّ الله أثبت أنَّهُ سميعٌ وبصيرٌ ويتكلَّم، وأنَّ له يداً، وأنَّهُ يرحمُ، وهذه الصّفات لا نعرفها في لغة العرب إلَّا كصفات المخلوقين؛ لأنَّهُ وصف نفسه بأنَّهُ رحيمٌ، ووصف بعض خلقه بأنَّهُ رحيمٌ: ﴿ لَقَدَّ جَابَحُمُ وصف نفسه بأنَّهُ رحيمٌ: ﴿ لَقَدَّ جَابَحُمُ مَوْيِرُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ حَرِيمُ عَلَيْكُم بِالمُعُومِنِينَ رَهُوثُ رَبُولُك يِّنَ أَنفُوكُم عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ حَرِيمُ عَلَيْكُم بِالمُعُومِنِينَ رَهُوثُ رَبِيمِ اللهَ يَأْمُرُكُم أَن تَوَعُولُو اللهَ يَأْمُرُكُم أَن يَوعُونُ اللهَ يَأْمُرُكُم أَن تَويمُ اللهَ كَانَ سَمِيعٌ بصيرٌ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَقِعُلُمُ بِيَّةُ لَوْ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِلَّهُ اللهَ يَعْمَلُوا بِالمَدِيِّ إِنَّ اللهَ يَعْمَلُوا بَالمَدِي اللهُ عَلَيْهُ مَعِيمًا بَصِيرًا اللهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا اللهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا اللهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا اللهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا اللهُ كَانَ مَن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الله الله الله عالمَ والبصرُ كالبصرِ!

والوسط: بريءٌ من الطَّرفين، من هؤلاء ومن هؤلاء، بريءٌ من هاتين الفرقتينِ الضَّالَّتين المنحرفتين عن الصِّراط المستقيم، فنثبت لله ما أثبتَهُ لنفسه، وما أثبتَهُ لَهُ أعلمُ الخلقِ بهِ: رسولُهُ ﷺ من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ، ونبرأ إلى الله من تشبيهه بخلقه، ونبرأ إلى الله من أن نقول إنَّ أسماءه كالأعلام المحضة المترادفة.

بل نقول: إنَّ الله سميعٌ بصيرٌ، عزيزٌ حكيمٌ، قويٌّ رحيمٌ، إلى غير ذلك من الأسماء والصِّفات، نثبتها دون أن نشبهها بصفاتنا؛ لأنَّ الله يقول: وليَسَ كَمِثْلِهِ شَيَّةٌ والشورى: ١١]، فهذه نفت مشابهته لخلقه، وقال: ووَلَمْ يَكُن لَهُ صُّفُواً أَحَدُنُ الله [الإخلاص: ٤]، وإذا شبَّهته بخلقه جعلت له مثيلاً ونظيراً ونديداً.

وكذلك لك \_ أيضاً \_ أن تحاجَّ الجهميَّة والمعتزلة وغيرَهُم من الذين ينفون عن الله الصِّفات الثَّابِتة، ويقولون: لو أثبتناها لأدَّى إلى مشابهته لخلقه، تقول لهم: هل تثبتون لله ذاتاً؟

يقولون: نعم، نثبت لله ذاتاً.

قل لهم: هل هي من جنس ذوات المخلوقين؟

يقولون: لا، بل ذاتهُ مختَّصةٌ به، ولا تشبه ذوات المخلوقين.

قل لهم: كيف لا تقولون في الصِّفات نظير ما قلتم في الذَّات؟! أثبتوا لله صفاتاً لا تشبه صفات المخلوفين؛ فإنَّ الصِّفات فرعٌ عن الذَّات.

فتنقطع حجَّتُهم ولا يستطيعون أن يجيبوا بشيء، والأسماء تدلُّ على الصِّفات (١).

والجهميَّةُ كفَّرهم خمس مئة عالم من علماء المسلمين؛ لأنَّهم ينكرون ما أثبت الله لنفسه، وما أثبته له رسولُهُ ﷺ، قال ابن القيِّم في «الكافية الشَّافية» (٢) في هذا المعنى:

ولقد تقلَّد كفرَهُم خمسونَ في عشرٍ من العلماء في البلدانِ واللَّالكائيُ الإمامُ حكاهُ عنهم بلحكاهُ قبلَهُ الطبراني

إذا ضربت عشرة في خمسين فالناتج: خمس مئة، أي: خمس مئة من علماء الإسلام كفَّروهم بسبب جحودهم تلك الصِّفات التي أثبتها الله لنفسه، والذي حكى هذا هو: الطبرانيُّ، واللَّالكائيُّ صاحب «شرح اعتقادِ أهلِ السُّنَّةِ»، وغيرُهُما.

وما أحسن وما أهدى طريقة السَّلف: آمنًا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنًا برسول الله وبما جاء عن رسول الله .

وكما قال الإمام أحمد: «لا يُوصفُ الله إلَّا بما وصف به نفسَهُ في

<sup>(</sup>۱) وفي هذا أنشد العلَّامة محمد سالم بن عبد الودود: أسماؤه الحسنى على الصِّفاتِ دلَّت فـذلَّت أوجـهُ الـنُّفاة (۲) (ص٤٢).

كتابه، وبما وصفَهُ به رسولُهُ ﷺ، لا يُتجاوزُ القرآنُ والحديثُ».

وهذا خالد القسريُّ أميرُ العراقِ لبني أُميَّةَ لما أظهر الجعدُ بن درهم بدعتَهُ \_ وهو شيخُ الجهميَّة وإمامُهم \_، وزعم أنَّ الله لم يكلِّم موسى تكليماً، وأنَّ الله لم يتَّخذ إبراهيم خليلاً، قام خالد خطيباً يوم عيد الأضحى، وقال في خطبته \_ وكانَ الجعدُ من جملة المصلِّين \_: «يا أيُّها النَّاس ضحُّوا تقبَّل الله ضحاياكم، فإنِّي مضحٌ بالجعدِ بن درهم \_ وهو يسمع \_؛ فإنَّهُ زعمَ أنَّ الله لم يكلِّم موسى تكليماً، ولم يتَّخذ إبراهيمَ خليلاً»، فنزل فذبحَهُ (١).

قال ابنُ القيِّم في (النُّونيَّة):

## شكرَ الضحيَّةَ كُلُّ صاحبِ سنَّةٍ لللَّه درُّك من أخبي قربانِ

والجعد بن درهم أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن خالِهِ لبيد أخذها عن خالِهِ لبيد الذي سحر النبي ﷺ (٢)، هذا سند مذهب الجهميَّة!

<sup>(</sup>۱) روى القصَّة البخاريُّ في خلق أفعال العباد (ص٢٩)، وينظر: تاريخ الإسلام (٣/ ٢١٨)، البداية والنَّهاية (١٤٨/١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفتوى الحمويّة الكبرى (ص٢٣٤).

## 🚭 وقول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَنِّ ۖ الآية [الرعد: ٣٠].

سبب نزول الآية أنَّه لما جاء النَّبيُّ عَلَيْ إلى مكَّة معتمراً ومنعته قريشٌ ثُمَّ وقعَ الصَّلحُ بينَهُ وبينهم في الحديبية على أن يرجعَ هذا العام ويعتمر في العام المقبلِ، اتَّفقوا على هذا، وجاء سهيلٌ ليكتب كتاب الصَّلح، فقال النَّبيُ عَلَيْهُ: «اكتب: بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم»، قال سهيلٌ: لا نعرف الرَّحمٰن إلَّا رحمن اليمامة، ولكن اكتب: باسمك اللَّهُمَّ (۱).

و(رحمن اليمامة) هو: مسيلمة، فأنزل الله: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) رواهُ البخاريُّ (۲۷۳۱) من حديث المسور ومروان، ومسلمٌ (۱۳۸٤) من حديث أنس ﷺ.

﴿ وَفِي «صحيح البخاريِّ» قال عليُّ: «حدِّثوا النَّاس بما يعرفون، أتريدون أن يُكذَّب اللهُ ورسولُهُ؟!»(١).

إذا كنت عند العامَّة إيَّاك أن تحدِّثهم بأحاديث لا تبلغها عقولهم، ولا يصلون إليها فتكون عليهم فتنة؛ كأحاديث الصِّفات إذا كانوا لا يفهمونها، وإلَّا فالتَّحديث بأحاديث الصِّفات لا مانع منه، تقرِّرُ مذهب أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، لكن كونك تخوض في مذهب الجهميَّة وتبيِّنُهُ ولو على سبيل الرَّدِّ لا ينبغي عند من لا يفهم من العامَّة ونحوهم، فرُبَّما تصوَّروه ولم يتصوَّروا الرَّدَّ عليه، كما جاء عن ابن مسعود: "إنَّك لست بمحدِّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلَّا كان لبعضهم فتنةً" (٢).

ومثله شُبه اليوم التي يوردها الملحدون من أتباع النَّصارى وأفراخ الملاحدة للنيل من الإسلام؛ مثل قولهم: «ما أحسن الإسلام، إلَّا أنَّه يقول: للرَّجل الذي تزوَّج امرأة واتَّفق هو وهي في المبدأ أن يطلِّقها دون رضاها! ما دام أنَّ الابتداء لا يكون إلَّا بالتَراضي فلا يجوز الفسخ إلَّا بالتراضي؛ كعقد الإجارة وعقد البيع والعقود الأخرى»، ربما لو شرحت هذا للعامَّة فهموا الإشكال ولم يفهموا الجواب والفرق بين هذا وهذا.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١/ ٣٧) (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في مقدِّمة الصَّحيح (١١/١).

وروى عبد الرزَّاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبيه، عن أبن عبَّاس: أنَّهُ رأى رجلاً انتفض للسمع حديثاً عن النَّبيِّ ﷺ في الصِّفات، استنكاراً لذلك له فقال: «ما فَرَقُ هؤلاء؟! يجدون رقَّة عند محكمِهِ، ويهلكون عند متشابهِهِ» انتهى (١).

ولما سمعت قريشٌ رسولَ اللهِ ﷺ يذكر: «الرَّحمٰن» أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ﴾ [الرعد: ٣٠](٢).

(وروى عبد الرزَّاق): عبد الرزَّاق بن همَّام الصنعانيُّ، شيخ الإمام أحمدَ ويحيى بن معين، وإمامته وجلالته معروفةٌ، وهو ثقةٌ مأمونٌ، له مصنَّفٌ طُبِعَ.

(عن معمر): معمرُ بن راشد الأزديُّ، شيخ عبد الرزَّاق، وهو بصريُّ ولكنَّهُ انتقل إلى اليمن وبقي في صنعاء يحدِّث النَّاس، ولمعمر قصَّةٌ مع أهل صنعاء حينما حلَّ بدارهم ونزل عندَهُم ففرحوا به والتفَّ عليه الطلَّاب وجعلوا يكتبون عنه الحديث، ولما أرادَ أن يسافرَ من صنعاء ويرجعَ إلى بلده أشارَ أهلُها عليه بألَّا يغادر بلادهم وأن يبقى عندهم فأبى، فحاولوا بكُلِّ ممكن فأبى، فاجتمع أعيانُ أهل صنعاء لينظروا في أمرهم؛ لأنَّهم لا يسمحون لمثل فذا المحدِّث العالم الكبير أن ينتقلَ من بلادهم فجلسوا يتشاورون، فقال أحدُهُم: «قيدوه!».

قالوا: ويحك كيف نقيِّده؟! عالمٌ من علماء المسلمين نقيِّدُهُ؟!

قال: نعم، قيِّدوه بتزويجه؛ فإنَّهُ إذا تزوَّج وهو غريبٌ لم يرحل.

فقبلوا رأيه، فذهبوا وقالوا: "إنَّك حللتَ ببلادنا ولا بُدَّ أن نزوِّجَك، ثُمَّ إذا تزوَّجت فإن شئت فارحل»، فأبى فحاولوا حتَّى

<sup>(</sup>١) رواهُ معمرٌ في جامعِهِ (٢٠٨٩٥)، وابن أبي عاصم في السُّنَّةِ (٤٨٥) وإسنادُهُ قويٌّ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ ابن جرير (١٣/ ٥٣١) من طريق ابن جريجٍ، عن مجاهد، به.

أجابهم، فتزوَّج بنتاً صالحة، فدخل عليها ورغب فيها فبقي (١).

هذا هو القيدُ، بقيَ عندهم، هذا يدلُّك على أنَّ أهل البلاد فيما سبق كانوا يبذلون كُلَّ ما يستطيعون لبقاء من يرشدُهم ويعلِّمُهم ويكتبون عنه الحديث.

(عن ابن طاووس، عن أبيه): طاووس بن كيسان اليماني، أحد أصحاب ابن عبَّاس، وهو من الموالى.

وللزُّهريِّ قصَّةُ شهيرةٌ مع عبد الملك بن مروان، ذكرها الحافظ المزيُّ في كتابه: «تهذيب الكمال» (٢)، وهي: أنَّ الزُّهريَّ لما قدم الشَّام على عبد الملك بن مروان، قال: من أين قدمت يا زهريُّ؟

قال: قدمت من مكّة.

قال: ومن خلَّفت؟

قال: عطاء بن أبي رباح.

قال: أهو من العرب أم من الموالى؟

قال: من الموالي.

قال: ويحك بم سادَ أهل مكَّة وفيهم أشراف قريش؟!

قال: بالدِّينِ والعلم والتُّقي.

فقال: حقٌّ في أهل العلم والدِّين أن يُسوَّدوا.

ثُمَّ قال: ومن يسود أهل اليمن؟

قال: طاووس بن كيسان.

قال: أهو من العرب أم من الموالي؟

قال: من الموالى.

قال: بم سادهم؟!

<sup>(</sup>١) ذكر العجليُّ القصَّة في ثقاته (ص٤٣٥) ونقلها عنه جماعةٌ.

<sup>(</sup>Y) (Y\IA).

قال: بمثل ما ساد به عطاء أهل مكَّة \_ يعني: بالدِّينِ والعلم والتُّقى \_.

. من يسود مصر والشَّام والجزيرة وخراسان والبصرة وكُلُّهم من الموالي، حتَّى وصل إلى الكوفة، فقال: ومن يسود أهل الكوفة؟

قال: إبراهيم النَّخعي.

قال: أهو من العرب أم من الموالى؟!

قال: من العرب.

قال: فرَّجت عنِّي يا زهريُّ، ويحك يخطب الموالي فوق المنابر والعرب تحتها؟!

قال الزُّهريُّ: يا أمير المؤمنين، هذا دينٌ من تمسَّك به سادَ، ومن ضيَّعه ضاعَ (١).

هذا هو الحقُّ.

(عن ابن عبّاس: أنّه رأى رجلاً انتفض لمّا سمع حديثاً عن النّبيّ على الصّفات استنكاراً لذلك، فقال: ما فَرَقُ هؤلاء؟! يجدون رقّةً عند محكمِه، ويهلكون عند متشابهها؟!): هو متشابه بالنّسبة إلى هذا الرَّجل الذي انتفض، وإلّا فآيات الصّفات لا تُلحَقُ بالمتشابه بل هي من المحكم، فقوله ـ جلّ وعلا ـ: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوكَتَانِ [المائدة: ٢٤] هذا من المحكم ليس من المتشابه، وعلا ـ: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوكَتَانِ [النساء: ٢٤] هذا من المحكم ليس من المتشابه، ﴿وَكُلّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا إِلَى النساء: ٢٤] من المحكم، إلى غير ذلك من صفات النّات وصفات الأفعال، كُلّها من المحكم لا من المتشابه، ـ وإن كان موقَقُ اللّين ابنُ قدامة جعلها من المتشابه في عقيدته المعروفة بـ(اللّمعة)(٢) ـ، لكن المُسلّم له، بل الصّوابُ أنَّ آيات الصّفات كُلّها من المحكم؛ لأنَّ معنى المحكم هو الذي أريدت حقيقته، فنحن نعتقد أنَّ لآيات الصّفات حقيقة،

<sup>(</sup>١) قال الحافظُ الذَّهبيُّ (السِّير ٥/ ٨٥): «الحكايةُ منكرةٌ، والوليد بن محمَّد راويها واهِ، ولعلَّها تمَّت للزُّهريِّ مع أحد أولاد عبد الملك».

<sup>(</sup>٢) لمعة الاعتقاد (ص٦)، وينظر: فتاوى الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم (٢٠٢/١).

وأنَّ لله \_ تعالى \_ صفات وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله ﷺ ، لا نؤول ، ولا نقول هذا من المتشابه الله الله الله الله ولا نقول هذا من المتشابه الله أنَّا إذا قلنا : «هذا من المتشابه الله أنبت أنَّ الله يتكلَّم، ولا نقول كما قالت المفوِّضة : «نفوِّض معناها إلى الله» ، نعم نفوِّض الكيفيَّة ، أمَّا حقيقتها فلا شكَّ أنَّها معلومة ؛ لأنَّ الله خاطبنا بلغة العرب التي نفهمها ، لكن نفوِّض الكيفيَّة إلى الله .

قال - تعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾ ؛ أي: شكّ ومرض ﴿ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ الْجَلَبِ وَأَخُرُ مُتَشَيِهِا أَنَّ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾ ؛ أي: شكّ ومرض ﴿ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ الْبَعْنَةَ الْمِيسَاءَ وَالْبَيْعِوْنَ فِي الْمِيلِهِ مَعْوَلُونَ المَنّا بِهِ الْبَعْنَةِ وَالْبَيْعِوْنَ فِي الْمِيلِهِ مَعْوَلُونَ المَنّا بِهِ اللّهَ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَدَكُمُ إِلّا أَلْا لَبُنِ ﴿ فَ اللّهِ اللّهُ وَالرّسِحُونَ فِي الْمِيلِهِ اللّهُ ويكون قوله: كُلُّ مِن عِند رَبِّنَا وَمَا يَدَكُمُ اللّهُ اللّهُ ويكون قوله: المفسّرون: هل يقف القارئ عند ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلّا اللّهُ ﴾ ويكون قوله: ﴿ وَالرّسِخُونَ ﴾ مبتدأ ؛ أي: أنّهم لا يعلمون تأويله، أم يصل فيقرأ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلّا اللّهُ وَالرّسِحُونَ فِي الْمِيلِهِ ﴾ فيكون المعنى: أنّ الرّاسخين يعلمون تأويله؟ ابن عبّاس قال: ﴿ أَنَا مِن الرّاسخين في العلم ﴾ (١).

وليس هذا من باب التَّزكية، وإنَّما من باب الإخبار بالنِّعمة التي أنعمها الله عله.



<sup>(</sup>١) رواه الطبريُّ (٥/ ٢٢٠) من حديث ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس ﷺ.



### بابُ

## قول اللَّه تعالى:

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾

[النحل: ٨٣]

قال مجاهدٌ ما معناه: هو قولُ الرَّجلِ: «هذا مالي، ورثتهُ عن آبائي».

وقال عون بن عبد الله: يقولون: «لولا فلان لم يكن كذا».

وقال ابن قتيبة: يقولون: «هذا بشفاعة آلهتنا».

وقال أبو العبّاس ـ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إنّ الله ـ تعالى ـ قال: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر..» الحديث ـ وقد تقدّم ـ: «وهذا كثيرٌ في الكتابِ والسُّنّة، يذمّ ـ سبحانه ـ من يضيف إنعامه إلى غيره، ويشرك به».

قال بعض السَّلف: هو كقولهم: «كانت الرِّيح طيبة، والملَّاح حاذقاً» ونحو ذلك ممَّا هو جارٍ على ألسنة كثير.

**32 32 33** 

THE PERSON SERVICE STATES OF THE SERVICE STA

# باب باب قول الله تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَفِرُونَ﴾

قصد المصنّف بهذه التّرجمة أنَّ الله ينعم على عباده، ثُمَّ إنَّ المنعَمَ عليهِ يضيفُ النِّعمَ إلى غير الله، فيكون قد جحدَ هذه النِّعمة وأنكرها حيث لم ينسبها إلى الله، ولم يشكر الله عليها، بل ادَّعى أنَّها وصلت إليه من أبيه أو من جدِّه، ورثها عنهم، أو بسبب فلان وفلان، هذا هو الغرض من هذه التَّرجمة، فكأنَّ المصنّف يريد بهذه التَّرجمة: أنَّ ما تقدَّم من الأبواب التي بحثت في أسماء الله وصفاته، والتَّحاكم إلى كتابِ الله وسنّةِ رسولِهِ عَلَيْه، وإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق بجلاله، وما سبق ذلك من إخلاص العمل لله، فينبغي الآن أن تشكر هذه النِّعم وأن تنسبها لله، فهو الذي هيأ لك ويسّر معرفة ما سبق، وأعطاك الفهم، وأوصلك إلى هذا العلم، فاشكر الله عليه؛ كأنَّ المصنّف يريد هذا، وإن كانت التَّرجمة عامَّة في النّعم الدِّينيّة والدُّنيويّة.

## ﴿ قال مجاهدٌ ما معناه: هو قولُ الرَّجلِ: «هذا مالي، ورثتهُ عن آبائي» (١٠).

أو وزرا عليك، على حسب ما تصرفها فيه، كما قال تعالى: ﴿وَبَلُوْنَهُم بِالْمَسَنَتِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ وَالسَّيِّعَاتِ﴾ [الأعراف: ١٦٨]؛ أي: نختبرهم بما نسدي إليهم من حسنات الدُّنيا هل يشكرونها؟ وهل يصرفونها في مرضاة الله؟ كما نبلوهم بالمصائب والبلايا هل يصبرون على ما حلَّ بهم؟ فالمؤمن إن أعطي نعمة شكرَ، وإن أصابته ضرَّاء صبرَ.

والشُّكر مبنيٌّ على ثلاثة أركان:

الأوَّل: التحدُّث بالنِّعم ظاهراً.

**الثَّاني:** الاعتراف بها باطناً.

الثَّالث: صرفها في مرضاة مسديها وموليها.

<sup>(</sup>١) أخرجَهُ ابن جرير (١٤/ ٣٢٥)، وابن أبي حاتم (١٢٦٢١).

## ﴿ وقال عون بن عبد الله: يقولون: «لولا فلان لم يكن كذا»(١).

يقول: «لولا أنَّ فلاناً أشركني في هذه المساهمة لما حصل لي مال»، لا مانع أن تشكره، فمن لا يشكر النَّاسَ لا يشكر الله، لكن اشكر الله أوَّلاً، فالله الذي أمره وهيَّأه أن يشير عليك، ثُمَّ الرَّبُّ رتَّب الأسباب ليحصل لك هذا الخير.

## (هذا بشفاعة آلهتنا)»(۲). (هذا بشفاعة آلهتنا)»(۲).

كالمشركين عندما يرتفع عنهم الضَّرر يقولون: «هذا بسبب أصنامنا»، ولم يعلموا أنَّهم هم وأصنامهم في جهنَّم جميعاً، ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ آلَا الله الله الله الله العابد والمعبود ما عدا الملائكة والصَّالحين استثناهم الله ـ كما هو معلومٌ ـ بقولِهِ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسُنَ أُولَتَهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ وَالْأَنبِياء: ١٠١].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير (٣٢٦/١٤)، وابن أبي حاتم (١٢٦٢٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٣٢٦/١٤)، شفاء العليل (ص٣٦).

وقال أبو العبّاس ـ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إنّ الله ـ تعالى ـ قال: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر..» الحديث ـ وقد تقدّم ـ: «وهذا كثيرٌ في الكتاب والسُّنّة، يذمُّ ـ سبحانه ـ من يضيف إنعامه إلى غيره، ويشرك به»(١).

النَّبيُّ ﷺ لمَّا فرغ من صلاة الصُّبح بالحديبية على إثر مطرٍ كان من اللَّيل، قال لأصحابه: «أتدرون ماذا قال ربكم؟»

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: (قال الله: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر، أمَّا من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمنٌ بي كافر بالكوكب، وأمَّا من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافرٌ بي مؤمن بالكوكب)(٢).

فإضافة المطر إلى النُّجوم من إضافة النِّعم إلى غير الله، وإن كان الله رتَّب الأشياء على حسب ما تقتضيه حكمته وإرادته، لكن هي أسباب، تارة لا يأتي شيء وتارة يأتي في غير وقته؛ لأنَّ الأمرَ بيده \_ سبحانه \_ وهو المتصرِّف في خلقه، وهو الذي إذا قال للشَّيء: (كن) يكون، ﴿إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا آرَاهَ شَبْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا آرَاهَ سَبَعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦].

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٨/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

﴿ قال بعض السَّلف: هو كقولهم: «كانت الرِّيح طيبة، والملَّاح حاذقاً»، ونحو ذلك ممَّا هو جارٍ على ألسنة كثير.

لا ينبغي أن يُنسبَ جريانُ السَّفينةِ إلى الملَّاحِ أو إلى الرِّيح بل إلى الله، فإذا كنت راكباً سيَّارة وحصل اصطدام ولكن الله سلَّم فلا تقل: «سائقنا جيِّدٌ، هو الذي أنقذنا، وهو الذي فعل كذا» بل اشكر الله أوَّلاً ثُمَّ لا مانع أن تقول بعد ذلك: «السَّائق جيِّد»، لكن الذي أوجد هذا كلَّه هو الله، فالله هو الذي هيًا لك وحفظك ونجًاك بما حصل، لا مهارة سائق السَّيارة، ثُمَّ من الذي علَّمَهُ؟! ومن الذي أدراه بهذا؟! لولا العناية من الله لم يستطع لا هو ولا غيره قيادة السيَّارة، فلا ينبغي أن تضيف نجاتك وسلامتك إلى السَّائق بل أضفها إلى السَّائق بل أضفها إلى اللَّه.



#### بابُ

## قول اللَّه تعالى:

﴿ فَكَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢]

قال ابن عبَّاس في الآية: «الأنداد: هو الشِّرك، أخفى من

دبيب النَّمل على صفاة سوداء في ظلمة اللَّيل؛ وهو أن تقول: «والله وحياتكِ يا فلانة وحياتي»، وتقول: «لولا كُليبة هذا لأتانا اللَّصوصُ، ولولا البطُّ في الدَّار لأتانا اللَّصوصُ»، وقول الرَّجل لصاحبه: «ما شاء الله وشئتَ»، وقول الرَّجل: «لولا الله وفلان»، لا تجعل فيها فلاناً هذا كُلَّهُ به شركُ».

وعن عمر بن الخطَّاب ضَيْظَهُ: أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواهُ التِّرمذيُّ وحسَّنهُ، وصحَّحَهُ الحاكمُ.

وقال ابن مسعود: «لأن أحلفَ بالله كاذباً أحبُّ إليَّ من أن أحلفَ بغيرهِ صادقاً».

وعن حذيفة و عن النَّبيِّ على قال: «لا تقولوا: ما شاء الله ثُمَّ شاء فلان» فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثُمَّ شاء فلان»

رواه أبو داود بسندٍ صحيح.

وجاء عن إبراهيم النَخعيِّ، أنَّهُ يكرَهُ أن يقولَ الرَّجلُ: «الله وبك»، ويجوِّز أن يقول: «بالله ثُمَّ بك».

قال: ويقول: «لولا الله ثُمَّ فلان»، ولا تقولوا: «لولا الله وفلان».

## 

## قول اللَّه تعالى:

﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

قال ـ تعالى ـ: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ۚ إِلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا الْ فَأَخْرَجَ بِهِ عَلَمُ اللَّهُ مَا لَكُمْ فَكَلَّ جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ ﴿ وَاللَّهُ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّه

﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبُّكُمُ﴾: وحَّدوا ربَّكم، وأفردوه بالعبادة.

﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾: أوجدكم من العدم كما أوجد آباءكم ومن كان قبلكم.

﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا﴾: فالله هو الذي أوجد الأرض وجعلها بهذه السَّعة، وأرساها بالجبال، وجعل الأنهار سارحة من قُطْرٍ إلى قُطْرٍ، وما فيها من أشجار ونباتات وبحار، كلُّها تدلُّ على كمال قدرته \_ سبحانه \_.

﴿وَالسَّمَآءَ بِنَآءُ﴾؛ أي: رفعها وبناها وزيَّنها بما جعل فيها من نجوم وأفلاك.

﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ النَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمُ ﴿ : أنزل الأمطار فأخرج بها من الثَّمرات فواكه مختلفة؛ فإنَّ الأرض واحدة، والماء واحد، ومع هذا تجد النَّبات مختلفاً، هذا مرَّ وهذا حُلوٌ، وهذا أصفر وهذا أخضر، وهذا مرتفعٌ على ساق وهذا منبسط على الأرض، والمادَّة واحدة \_ وهي: الأرض والماء والشَّمس \_، فمن الذي كوَّن هذا ومن الذي أوجده؟! ألم يكن الله؟!

وْ لَلَا تَجْعَلُوا لِلَهِ أَندَادًا ﴾: بعدما ذكر هذه المقدِّمات أمرك ألَّا تجعل له شريكاً ولا نظيراً، ووَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾: أنَّهُ الخالق لهذه الأشياء كُلِّها فهو المستحقُّ للعبادة، كما قال \_ تعالى \_: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ المستحقُّ للعبادة، كما قال \_ تعالى \_: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ المستحقُّ للعبادة، كما قال \_ تعالى حالقٍ أم نحن الذين خلقنا أنفسنا؟!

لم يكن شيءٌ من ذلك، إذن يتعيَّن أنَّ للخلق خالقاً خلقهم وأوجدهم، كما قيل:

تأمَّل سطور الكاثنات فإنَّها من الملك الأعلى إليك رسائل ويقول الشَّاعر:

فواعجباً كيف يعصى الإلهُ؟! أم كيف يجحدُهُ الجاحدُ؟! وفي كُلِّلُ شييءٍ لَهُ آيتُةٌ تدلُّ على انَّهُ واحدُ

الأرض وما فيها من نبات وجبال آيات، والسَّماء وما فيها من نجوم آيات، بل ابن آدم نفسه آية: ﴿وَنِي اَنفُسِكُمُ أَفَلاَ تُبَصِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ ثَابِتاً، وسمعاً وبصراً، ولساناً ناطقاً؟!

والنَّمل على صفاة سوداء في ظلمة اللَّيل؛ وهو أن تقول: «والله النَّمل على صفاة سوداء في ظلمة اللَّيل؛ وهو أن تقول: «والله وحياتكِ يا فلانة وحياتي»، وتقول: «لولا كُليبة هذا لأتانا اللُّصوص، ولولا البطُّ في الدَّار لأتانا اللُّصوص»، وقول الرَّجل لصاحبه: «ما شاء الله وشئت»، وقول الرَّجل: «لولا الله وفلان»، لا تجعل فيها فلاناً هذا كُلُّهُ به شركٌ»(۱).

الله يحذّرنا أن نجعل له ندَّا، فهذا هو الشّرك، والشّرك أخفى من دبيب النَّمل على صفاة سوداء في ظلمة اللَّيل، فهل تدركُ أثرَ النَّمل إذا مشى؟! هل تدرك أثره إذا مشى على صفاة سوداء \_ وهي الحجارة الملساء \_؟! هل تدرك أثرَهُ إذا مشى على صفاة سوداء في ظلمة اللَّيل؟!

لا تستطيع أن تميِّز ذلك، والشِّرك أخفى من ذلك، فقد يتكلَّم الإنسان بالكلمة الشِّركيَّة لا يلقي لها بالاً، ولا يدري نتيجتها وماذا تُوصل إليه من الشِّرك، ولهذا قيل للنَّبيِّ ﷺ: يا رسول الله قلتَ: «إنَّ الشِّرك أخفى من دبيب النَّمل»، فكيف نجتنبه؟!

قال: «قولوا: اللَّهُمَّ إنا نعوذُ بك أن نشركَ بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم»(٢).

<sup>(</sup>١) رواهُ ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٢٩)، وإسنادُهُ جيَّدٌ.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبيي شيبة (۲۷۹/۱۵) (۳۰۱۶۳)، والإمام أحمد (۳۸/۳۲) (۸۹۲۰۸)، والإمام أحمد (۳۸۳/۳۲) (۸۹۲۰۸)، والطبراني في الأوسط (۳٤۷۹) من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي عليًّ ـ رجلٍ مِن بني كاهل ـ، عن أبي موسى، به مرفوعاً.

ولا يصِّحُ؛ أبو علىٌ لا يعرف.

ورواه البخاريُّ في (الأدب المفرد ٧١٦)، وابن السُّنيِّ (٢٨٦)، وأبو يعلى (١/ ٦٠ ـ ٢٦)، وابن بطة (٢/ ٧٢٣) من حديث أبي بكر ﷺ وإسناده ضعيفٌ؛ تفرَّد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وفي بعض طرقه جهالة وأضطراب.

قد يقول قائل: ابن عبَّاس فسَّر الآية بالشِّرك الأصغر، والآية نزلت في الشِّرك الأكبر؟

نقول: نعم، لهذا نظائر في القرآن؛ والسَّلف يستدلَّون على النَّهي عن الشِّرك الأصغر بالآيات التي نزلت في الشِّرك الأكبر بجامع أنَّ الجميعَ شركُ، فالشِّركُ الأكبر ينافي التَّوحيد بالكليَّة، والأصغرُ ينافي كمالَهُ الواجب، فجاز تفسير الآية التي نزلت في الشِّرك الأكبر بما يقع من الإنسان من الشِّرك الأصغر.

(هو أن تقول: والله وحياتك): هذا لا يجوز؛ فالحلف لا يصلح إلَّا  $\mathbf{l}$  يالله.

(ولولا كليبة هذا لأتانا اللُّصوص)؛ أي: أنَّ اللَّصَّ لما جاءَ نبحَت الكلبةُ فانتبه صاحب البيت وأخذ سلاحه يحمي مواشيه وبيته، فنسبَ الفضل إلى الكليبة، لكن من الذي علَّمها؟!

الله \_ سبحانه وبحمده \_، وهذا يندرج تحت تفسير الآية السَّابقة في الباب السَّابق، فالله ينعم على العبد فينسب تلك النِّعمة إلى غيره.

والكلب فيه مصلحة ومنفعة ، وفيه دناءة ومضرَّة وحسَّة ، والله جعل مثل من حمل العلم ولم يعمل به كمثل الكلب: ﴿وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا مَن حمل العلم ولم يعمل به كمثل الكلب: ﴿وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا مَا فَانَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيَطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَهُ وَالسَّلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَ هُوَنَهُ فَنَكُلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَعْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ الْعَلْمُ الْمُعَلِّ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللهِ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ اللهُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ اللهُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ اللهُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ اللهِ اللهُ اللهُ

ولطريق ليث متابعة عند أبي نعيم في الحلية (٧/١١٢)، وإسنادُ أبي نعيم ساقطً؛ فيه:
 محمَّد بن كثير، منكرُ الحديث، ينظر: المطالب العالية (١٣/١١٤)، ومجمع الزوائد
 (١٢٤/١٠).

وله شاهدٌ من حديث عائشة أخرجه البزَّارُ (كشف الأستار ٣٥٦٦)، والعقيليُّ (الضعفاء ٣٠)، من حديث عبد الأعلى بن أعين ـ تفرَّد به ـ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة، به مرفوعاً.

ولا يصِحُّ، عبد الأعلى ضعيف الحديث، وقد أنكره عليه العقيليُّ.

وقال الدارقطنيُّ: «الحديث ليس بثابتٍ»، ينظر: العلل المتناهية (٢/ ٣٤٠).

فالكلب من أخسِّ الحيوانات وأدناها وأرذلها؛ فلا يوجد في الحيوانات من إذا تقيَّأ عاد يأكلُ قيئهُ إلَّا الكلب، ولهذا قال النَّبيُّ ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يقىء ثُمَّ يعود في قيئهِ» (١٠).

والكلب ـ أيضاً ـ إذا جلس فانظر إلى رأسه يجعله تحت دبره، وهذا لا يوجد إلَّا فيه لخسَّتِهِ.

والكلبُ فيه نهايةُ الشَّرَهِ؛ فإنَّك لو ألقيتَ عليه ولو حجراً ذهبَ يعضُّهُ يظنُّهُ شيئاً يؤكل، من شِدَّةِ شَرَهِهِ.

وهو دائماً ينظر إلى الأرض يتطلُّب شيئاً.

إِلَّا أَنَّ فيه هذه المصلحة التي ذكرها ابن عبَّاس، وهي: أَنَّهُ رُبَّما حمى أهله إذا جاء رجلٌ غريبٌ، ورُبَّما افترس من أراد أن يأخذ مال أهله من غنمٍ أو نحو ذلك.

(ولولا البطُّ في الدَّار لأتى اللُّصوص): هو طائرٌ يجعلُهُ النَّاسُ في بيوتهم إذا دخلَ البيت رجلٌ غريبٌ صوَّت ينبِّهُهُم بأنَّه دخلَ رجلٌ غريبٌ فينتبَّهوا هل هو لصَّ أم لا؟ ثُمَّ هم يضيفون النِّعمة إليه وهذا من الشِّرك الأصغر.

(لا تجعل فيها فلاناً، هذا كُلُّهُ بهِ)؛ أي: بالله (شركٌ)؛ لأن الرَّبَّ هو المنعمُ المتفضِّلُ، وأنت تنسب النِّعم إلى غيره!، هو الذي أوجد هذه الأسباب، وهو الذي ربط الأسباب بمُسبَّباتها، فينبغي أن تشكره \_ سبحانه \_، وألَّ تشرك معه غيره في نعمه.

<sup>(</sup>١) أخرجهُ البخاريُّ (٢٥٨٩)، ومسلمٌ (١٦٢٢)، من حديث ابن عبَّاس ﷺ.

وعن عمر بن الخطّاب ضي : أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من حلفَ بغير الله فقد كفرَ أو أشركَ» رواهُ التِّرمذيُّ وحسَّنَهُ، وصحَّحَهُ الحاكمُ (١).

هذا مرويٌّ عن ابن عمر لا عن عمر ﴿ وَإِنَّهُا ٢ ۗ ، ومعناه يتلخُّص في مسائل:

(۱) أخرجَهُ الطيالسيُّ (۳/ ٤١٢)، ومن طريقِهِ ابن الجعد (۸۹۵)، والإمامُ أحمدُ (۸/ ٥٠٣) (٤٩٠٤)، وعبد الرزَّاق (١٥٩٢٦)، والحاكم (١١٧/١) من طريق منصور بن المعتمر والأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، به مرفوعاً.

ورواه الإمام أحمد (٢٤٩/١٠) (٢٠٧٢)، وأبو داود (٣٢٥١)، والتّرمذيُّ (١٥٣٥)، وأبو عوانة (٤٤/٤)، والبيهقيُّ (١٠/١٠)، والحاكم (٤/٣٣٠)، والبيهقيُّ (١٠/١٠) من طريق الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، به.

ورواه البزَّار (٥٣٩٠)، وأبو عوانة (٤٤/٤)، والطحاويُّ في (شرح المشكل ٢٩٩/٢) من حديث شعبة، عن منصور بن المعتمر، عن سعد، به.

وِرُواهُ الحاكم (١/١١) من طريق سعيد بن مسروق، عن سعد، به.

ثُمَّ اختلف فيه على منصور، فرواهُ عنه شعبة كما عند الإمام أحمد (٩/ ٤٢٢) (٥٥٩٣)، ومن طريقه البيهقيُّ (١٠/ ٥٢).

وجرير بن عبد الحميد كما في (شرح المشكل ٢/ ٣٠٠).

وشيبان بن عبد الرحمٰن كما في (الحلية ٩/٢٥٣).

الثَّلاثة عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن رجل من كندة، عن ابن عمر، به مرفوعاً. وبهذه الرِّواية أعلَّ الحديثَ الطحاويُّ والبيهقيُّ، وردَّ ذلك الإعلال ابن الملقِّن في البدر (٩/ ٤٦٠)، وينظر: علل الدَّارقطني (١٣/ ٢٣٣).

تنبيه: قد تعقّب الشُّرَّاح والمخرِّجونُ والمحقِّقون المصنِّفَ في قولِهِ: «عن عمر» وقالوا: بل هو عن ابن عمر.

ثُمَّ إنِّي \_ بفضل الله وحده \_ وقفتُ على الحديث من مسند عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ﷺ، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده (ط. الرسالة ١٣/١) (٣٢٩) (٣٢٩) و(ط. المكنز ١١١/) (٣٣٥) وظاهر إسنادِه الصَّحَة إن سلم من الاختلاف، إلَّا أنِّي أستظهرُ أنَّهُ غير محفوظ، وأنَّ أصلَهُ ما في الصَّحيحين: «إنَّ الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت».

(٢) ينظر: التَّنبيه الذي سبق في تخريج الحديث.

المسألة الأولى: حكم الحلف بغير الله، وفيه تفصيل: إن كان الحالف حلف بغير الله ممًا يجري على لسانه بأن قال: «وحياة فلان»، «وحياة الرَّسول» وما أشبه ذلك، فهذا كفرٌ أصغر لا يخرج من الملَّة، إذا كان جرى على لسانه يريد تأكيد المحلوف عليه، وهو ينافي كمال التَّوحيد.

أمَّا إذا قصد بمحلوفه تعظيماً مثل تعظيم الله فهذا من الشِّرك الأكبر الذي يخرجُ صاحبَهُ من الملَّةِ، فيُستتاب فإن تاب وإلَّا قتل، ذكر هذا التَّفصيل الإمام النَّوويُّ وغيره (١٠).

المسألة الثَّانية: قد تقول: ما الجواب عمَّا جاء في بعض الأحاديث كقوله ﷺ: «أفلحَ وأبيه إن صدقَ» (٢)؟

نقول: تنوَّعت أجوبة العلماء عن هذا، فمن قائل: إنَّ هذا لا يُراد به القسم؛ وإنَّما هو جار على اللِّسان، وكانت العرب تعتاده، فإذا أُريد القسم فهذا الذي لا يجوز، لكن هذا جواب ليس بمستقيم.

وقال بعضهم: أراد التّأكيد لا القسم.

والقول الصَّحيحُ: أنَّ هذا كان يُقال قبلُ وكان جائزاً، لكنَّهُ نُسِخَ، وجاءت الأحاديث في النَّهي عن الحلف بغير الله، مهما كانت الحالة، كما في حديث ابن عمر أنَّ النَّبيَّ عَلَيُ مرَّ بركبِ وفيهم عمرُ وكانوا يحلفون بآبائهم جرياً على عادتهم، فقال الرَّسول عَلَيْ: «لا تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت» (٣).

المسألة الثَّالثة: قد تقول: ذكر الحنابلة في كتبهم جواز الحلف بالنَّبيِّ عَلَيْهُ، وهذا القول هو المشهور من مذهب أحمد (٤)، فما الجواب؟!

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح صحيح مسلم (۱۱/۱۱).

<sup>(</sup>٢) رواهُ مسلم (١١) من حديث طلحة بن عبيد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٢٦٧٩)، ومسلمٌ (١٦٤٦).

 <sup>(</sup>٤) وهو من مفردات المذهب، ينظر: الفروع (١٠/ ٤٣٧)، الإنصاف (٢٦/٢٧)، شرح المنتهى (٣٦/٢١)، المنح الشَّافيات (٧٥٨/٢).

نقول لك: هذا مرويٌّ عن الإمام أحمد، وهو موجود في كتب المتأخرين، لكن الصَّحيح أنَّهُ لا يجوز الحلف إلَّا بالله، لا بالنَّبيِّ ولا بغيره كما هو قول جمهور العلماء، وكما هي الرِّواية الثَّانية عن أحمد، وكما تدلُّ عليه الأحاديث الكثيرة، ولا التفات إلى ما قاله صاحب «كشَّاف القناع»، أو صاحب «المنتهى»، أو غيرُهُما من متأخري الحنابلة المجوِّزين للحلف بالنَّبيِّ وَاللَّهِ فَإِنَّ الحقَّ أن يتَّبعَ، والدَّليلُ هو الواجب اتِّباعُهُ واعتمادُهُ، كيف وفي الحديث: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)، وكما في قول ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذباً أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره صادقاً» (١٠).

فالحلف لا يكون إلَّا بالله، والإمام أحمد لم يقل بجواز الحلف بالنَّبِيِّ ﷺ كما قرَّره ابن تيميَّة (٢)، وغيرُهُ من المحقِّقين.

المسألة الرابعة: قد تقول: أقسمَ الرَّبُ بمخلوقاته في القرآن؛ كما في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالنَّرْسَكَتِ قَرُوا ﴿ وَالنَّرْسَكَتِ عَرَوا ﴾ [الذاريات: ١]؛ أي: الرِّياح، ﴿ وَالنَّرْسَكَتِ عُرَا ﴾ [النجم: ١]، ﴿ وَالنَّرْعَتِ غَرَا النجم: ١]، ﴿ وَالنَّرْعَتِ غَرَا النازعات: ١]، ﴿ وَالسَّمَةِ ذَاتِ الْبَرُوجِ ﴿ ﴾ [البروج: ١]، ﴿ وَالشَّمَى ﴿ وَالسَّمَةِ وَالْسَاقِ اللَّهُ وَالْسَاقِ وَالْمَالِقَ وَالْسَاقُولُ وَالْسَمَالَةُ وَالْسَاقِ اللَّهُ وَالْسَاقُولُ وَالْسَاقِ وَالْسَاقِ وَالْسَاقِ وَالْسَاقُ وَالْسَاقُ وَالْسَاقُولُ وَالْسَاقُ وَالْسَاقُ وَالْسَاقُولُ وَالْسَاقُ وَالْسَاقُولُ وَالْسَاقُ و

نقول لك: لا، ليس فيه دليلٌ على ذلك؛ فإنَّ الله يحلف بما شاء من خلقه؛ ليعرِّفنا عظيم قدر هذا المحلوف به من الرِّياح والشَّمس واللَّيل والنَّهار، وأنَّه آية من آيات الله، أمَّا نحن المخلوقين فلا نحلف إلَّا بخالقنا.

هذا كُلُّهُ مستفاد من حديث: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)، ولكن ترى كثيراً من عُبَّاد القبورِ عندما تقول له: «احلف بالله» فإنَّهُ يبادر إلى الحلف، ولو أردت أن يحلف لك خمسين يميناً لم يتوقَّف، ولو قلت له:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۱/ ۲۰۶، ۱۳۲/۳۳).

«احلف بعبد القادر، أو بمشهد أبي حنيفة، أو علي» فإنَّهُ لا يمكن أن يحلف أبداً وهو كاذب؛ ظنَّا منه أنَّ المحلوف به يوقع عليه الشَّرَّ والبلاء في ماله وبدنه وأهله إذا حلف به كاذباً!، يُعظِّم المخلوق أعظم من تعظيمه لله!، قد وقر في قلبه الشِّرك بالله.

وإذا جرى على لسان الإنسان شيءٌ من هذا من غير قصد، فينبغي أن يجدِّد توحيده، فقد قال النَّبيُّ ﷺ: «من حلف باللَّات والعزَّى فليقل: لا إله إلَّا الله» تُبطل وتنفي الحلف باللَّات والعزَّى، فكلمة التَّوحيد تثبت العظمة والألوهيَّة لله وحده لا شريك له.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٤٨٦٠)، ومسلمٌ (١٦٤٧) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ.

وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليَّ من أن أحلف بغيره صادقاً»(١).

الحلف بالله كاذباً هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النّار، وهي من الكبائر؛ ولهذا ليس لها كفَّارة؛ لأنَّ جرم هذه اليمين الكاذبة أعظم وأكبر من أن تكفِّرها الكفَّارة، وإنَّما على الإنسان أن يتوب ويستغفر؛ لأنَّ أمرها عظيمٌ، وقد جاء في حديث أبي هريرة ولله الله الله عليه قال: «ثلاثة لا يكلِّمهم الله يوم القيامة ولا يزكِّيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذابُ أليمٌ وذكر منهم -: ورجلٌ جعل الله بضاعته لا يشتري إلَّا بيمينه ولا يبيع إلَّا بيمينه»، دائماً يحلف ويعلم أنَّه كاذب، إذا كان هذا حال من حلف بالله كاذباً فإنَّ ابن مسعود يقول: (لأنْ أحلف بالله كاذباً - على ما في ذلك من الجرم العظيم - أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره صادقاً) لماذا؟!

لأجل أنَّ اليمينَ بالله تعظيمٌ له فهو توحيدٌ \_ وإن شانَهُ الكذبُ \_، والحلف بغيره صادقاً شركٌ \_ وإن كانت فيه حسنة الصِّدق \_، لكن حسنة الصِّدق مغمورة في حسنة الشِّرك، وسيئة الكذب مغمورة في حسنة التَّوحيد، هذا معنى قول ابن مسعود ﴿ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْعِلْ اللهِ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْكُوعُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَ

<sup>(</sup>١) رواهُ عبد الرزّاق (١٥٩٢٩) من حديث أبي سلمة.

وابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٩) (١٢٤١٤)، والطّبرانيُّ (٨٩٠٢) من حديث مسعر بن كدام. كلاهما عن وبرة، عن عبد الله، به موقوفاً.

رجاله ثقات إلَّا أنَّ في سماع وبرة من عبد الله بُعْداً.

واختلف فيه على مسعر فرواه أبو نعيم في (الحلية ٢٦٧/٧) من حديث محمَّد بن معاوية \_ تفرَّد به \_، عن عمر بن علي المقدَّميِّ، ثنا مسعر، عن وبرة، عن ابن مسعود، به مرفوعاً.

وهو خبرٌ منكرٌ، ومحمَّد بن معاوية هو العتكيُّ كما جاء مصرَّحاً به في (تاريخ أصبهان / ١٧٧)، وليس هو ابن أعين الكذَّاب فذاك لا يروي عن المقدَّميِّ ولا يروي عنه عبد الله بن محمَّد بن زكريا، ورواية الرَّفع أعلَّها أبو نعيم في (تاريخ أصبهان).

(«لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثُمَّ شاء فلان»): لك مشيئة، لا نسلبك المشيئة خلافاً للجهميَّة المجبرة الذين يرون أنَّ ليس للعبد تصرُّف وليس له مشيئة، وإنَّما أفعاله مجبورٌ عليها من الله، من جنس الشَّجرة التي تقلِّبها الرِّياح، هذا قول الجهميَّة الجبريَّة، وهذا كما هو معروفٌ من أبطل الباطل، كما يأتي بيانه في آخر الكتاب ـ إن شاء الله ـ.

فالحديث يدلُّ على أنَّ لك مشيئة، وأنَّك تفعل الشَّيء بإرادتك، وتترك الشَّيء بإرادتك، غير أنَّ مشيئتك تابعة لمشيئة الله، قالَ الله: ﴿ لِمَن شَآهَ مِنكُمْ أَن

<sup>(</sup>۱) أخرجَهُ الطيالسيُّ (۱/ ٣٤٤) \_ ومن طريقه أبو داود (٤٩٨٠) \_، والإمامُ أحمدُ (٣٨/ ٢٩٩) (٢٣٢٦٥) ، والنسائيُّ في (الكبرى ٢٩٩) (٢٣٢٦٥)، والنسائيُّ في (الكبرى ١٠٧٥٥)، وابن السَّنِي في (عمل اليوم والليلة ٢٦٦)، والطحاويُّ في (شرح مشكل الآثار ٢١٨/١)، والبيهقيُّ (٣٠٦/٣) من طريق شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة، به مرفوعاً.

ورجالُهُ ثقاتٌ إِلَّا أَنَّ ابنَ معين قال في عبد الله: «لا أعلمه لقي حذيفة»، ينظر: تاريخ ابن معين للدَّارمي (ص١٦٠).

وقد اختلف فيه على عبد الله بن يسار، فرواه ابن راهويه (٥/ ٢٥٤)، والإمام أحمد (٤٣/٤٥) (٢٧٠٩٣)، والنسائيُّ (٤٣/٤٥)، والنسائيُّ (٣٤٠٨)، والطحاويُّ في (شرح المشكل ٢/ ٢١٩)، والطبرانيُّ (٢٥/ ١٣ - ١٤)، والحاكم (٤/ ٣٣١)، والبيهقيُّ (٣/ ٣٠٦) من طريق معبد بن خالد \_ وهو الجدلي \_، عن عبد الله بن يسار، عن قتيلة امرأة من جهينة، به مرفوعاً.

قال البخاريُّ لَكُلَّلُهُ (العلل الكبير ص٢٥٣): «هكذا روى معبد بن خالد: عن عبد الله بن يسار عن قتيلة.

وقال منصور \_ يعني: ابن المعتمر \_: (عن عبد الله بن يسار عن حذيفة)، وحديث منصور أشبه عندي وأصحُّ».

يَسْتَقِيمَ ﴿ فَهُ اللَّهُ أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ السَّكَوير: ٢٨ ـ ٢٩]، فإذا فعلت جرماً فأنت مؤاخذٌ به؛ لأنَّك فعلته باختيارك ومشيئتك، هذا مذهبُ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ كما يأتي بيانه في موضعه ـ إن شاء الله ـ.

لكن الغرض من هذا هو قول: «ما شاء الله وشاء فلان»، فإنَّ الرَّسول ﷺ نهى عنه، وإن كان لفلان مشيئة ـ كما قلنا ـ لكن النَّهي هو لأجل الواو؛ لأنَّ الواو في لغة العرب تقتضي مطلق الجمع والاشتراك، فكأنَّ مشيئة فلان من جنس مشيئة الله ـ سبحانه ـ، فلمَّا كانت الواو تفيد ذلك المعنى نهى عنه الرَّسول ﷺ، كلُّ ذلك من أجل حماية التَّوحيد.

( **(ولكن قولوا: ما شاء الله ثُمَّ شاء فلان** ): لأنَّ (ثُمَّ) لا تقتضي الجمع والاشتراك، بل تقتضي التَّرتيب والتَّأخير، فمشيئة فلان متأخِّرةٌ عن مشيئة الله.

وبهذا نعرف أنَّ الألفاظ التي تؤدِّي إلى نقص التَّوحيد ينبغي التحرُّز منها.

﴿ وجاء عن إبراهيم النَّخعيِّ، أنَّهُ يكرَهُ أن يقولَ الرَّجلُ: «أعوذُ باللهُ وبك»، ويجوِّز أن يقول: «بالله ثُمَّ بك».

قال: ويقول: «لولا الله ثُمَّ فلان»، ولا تقولوا: «لولا الله وفلان»(١).

الواو تقتضي مساواة الثَّاني بالأوَّل، بخلاف (ثُمَّ) فهي تقتضي أنَّ الثَّاني غير مساوِ للأوَّل بل متأخرٌ عنه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه معمر في جامعه (١٩٨١١ ـ ١٩٨١١)، وابن أبي الدُّنيا في الصَّمت (٣٤٤).



باب بابنانگیم، من حلف باشه فلیصدُق، ومن حُلِف له بالله فلیرض، ومن لم یون کُلِف له بالله فلیرض، ومن لم یون کُلِف له بالله فلیرض، ومن لم یرض فلیس من الله» رواه ابن ماجه بسند حسن.

## نب المحمد الله | المحمد الله</

## ما جاء فيمن لم يقنعْ بالحلف بالله

أي: ما يترتَّب على ذلك من الوعيد، فمن حُلف له بالله فعليه أن يرضى وينقاد ويسلِّم؛ لأن من حُلف له بالله ولم يرض دلَّ فعله على نقص الإيمان في قلبه.

النَّبِيُّ ﷺ مرَّ بركبِ يحلفون بآبائهم، فقال: (لا تحلفوا بآبائكم)؛ أي: ولا بغير آبائكم من سائر المخلوقين.

(من حلفَ بالله فليصدُقْ): هذا يدلُّ على وجوب الصِّدق فيما يقوله المسلم دائماً، فالله حثَّ على الصِّدق، ورغَّب فيه، قال ـ تعالى ـ: ﴿يَكَأَيُّهَا اللهِ وَاللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّلهِ قِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ المَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّلهِ قِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ المَّهُ وَإِنَّ المَرِّ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنَّة، وإنَّ الكذب يهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلى النَّار » (٢)، فيحرم على الإنسان أن يكذب الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلى النَّار » (٢)، فيحرم على الإنسان أن يكذب

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۱۰۱)، والبيهقيُّ (۲۱/۱۰) من حديث محمَّد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، به.

وظاهر إسنادِهِ الحُسن، وابن عجلان صدوقٌ؛ وقد رواه اللَّيث بن سعد ومالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر كما عند الشَّيخين بلفظ: «إنَّ الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»، ولفظ ابن عجلان تتداعى الهممُ على نقله، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

مطلقاً، سواءً حلف أو لم يحلف، فإن اقترن كذبه باليمين فهو أشدُّ وأعظم، وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النَّار، كما أنَّه يجب عليه أن يصدق في جميع أموره وإن لم يحلف، فإن حلف كان أوجب، فلا يجوز لأحد أن يحلف بالله وهو كاذب، ولكن مهما أمكن أن تدفع عن نفسك اليمين ولو كنت صادقاً فهو المتعيِّن؛ لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٨٩]، وقد فُسِّرت الآية على وجهين:

الوجه الأوّل: أي: لا تبذلوا اليمين في كُلِّ شيء، وقُر اللهَ وليكن الله أجلَّ في قلبك وأعظم من أن تحلف به عند عدم الحاجة.

الوجه النَّاني: احفظوا أيمانكم إذا صدرت منكم بالتَّكفير، ولا تتركها بلا تكفير، بل إذا حلفت وحنثت فعليك أن تكفِّر، هذا هو حفظ اليمين، وقد قال النَّبيُ ﷺ: «مَن حلفَ على يمينِ صبرٍ هو فيها كاذب يقتطع بها مال امريً مسلم لقي الله وهو عليه غضبان».

قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئاً يسيراً؟

قال: "وإن كان قضيباً من أراك!»(١)، فاليمين مهما كانت الحالة لا ينبغي للإنسان أن يبذلها دائماً في أقواله ومعاملاته، وإذا اضطرَّ إليها عند القاضي والمحاكمات فعليه أن يتَقي الله ولا يحلف إلَّا وهو صادق، فمتى حلف وهو كاذب فحريُّ أن يلقى الله وهو عليه غضبان؛ لأنَّه بيمينه الفاجرة الكاذبة يقتطع مال امرئ مسلم، وهذا هو الظُّلم بعينه؛ كما في الحديث: "من ظلم قيد شبرٍ من الأرض طوَّقه الله إيَّاه يوم القيامة من سبعة أرضين"(١)، سواء اقتطعه بيمينه الظَّالمة، أو ببيِّنته الفاجرة؛ بخلاف ما إذا اقترنت أقواله بالصِّدق وتعظيم الله فإنَّها تمنعه من أن يحلف بالله وهو كاذب؛ لعلمه أنَّ الله مطَّلع عليه، سامعٌ لما يقول، عالمٌ بما يفعل، فيكون خائفاً من عقوبة الله أن يغمسه الله في النَّار أو أن يعجِّل له العقوبة في الدُّنيا.

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلم (١٣٧) من حديث أبي أمامة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠) من حديث سعيد بن زيد ﷺ.

(ومن حُلف له بالله فليرض): يعني: ينقاد ولا يكون في قلبه شيء، ولا سيَّما في الخصومات إذا لم يكن عند المدَّعي بيِّنة فليس له سوى اليمين على المدَّعي عليه (١).

و(البيّنة): اسمٌ لما بيّن الحقّ ووضّحه، سواءٌ كان بشاهدين، أو شاهد ويمين، أو شاهد وامرأتين، أوغير ذلك، فالبيّنة أعمّ ممّا اصطلح عليه الفقهاء (۲).

جاء في «الصَّحيح» عن عيسى ﷺ أنَّه رأى رجلاً يسرقُ فحلف السَّارق بالله أنَّه ما سرق، فقال عيسى: «آمنتُ بالله، وكذَّبتُ عيني» (٢)؛ وذلك لأنَّ عيسى لا يتصوَّر أنَّ أحداً يحلف بالله كاذباً لعظمةِ الله في قلبه، مع أنَّهُ رآه بعينه، لكن اتَّهم عينه، فقال: «آمنت بالله وكذَّبت عيني».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١) من حديث ابن عبَّاس ﴿ ا

<sup>(</sup>٢) وهذا اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة، والعلَّامة ابن القيِّم، وشيخ المالكيَّة القاضي ابن فرحون، والحافظ ابن حجر \_ رحمهم الله \_، ينظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٤)، الطُّرق الحكميَّة (١/ ٢٤٠)، إعلام الموقِّعين (١/ ٧١)، تبصرة الحكَّام (١/ ٢٤٠)، الفتح (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٣٤٤٤)، ومسلمٌ (٢٣٦٨) من حديث أبي هريرة ﷺ.

### بابُ

### قول: (ما شاءَ اللَّهُ وشِئتَ)

عن قُتيلة، أنَّ يهوديًّا أتى النَّبيَّ ﷺ فقال: إنَّكم تشركون، تقولون: «والكعبة!»، تقولون: «والكعبة!»، فأمرهم النَّبيُّ ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «وربِّ الكعبةِ»، وأن يقولوا: «ما شاءَ اللهُ ثُمَّ شئتَ»، رواه النسائيُّ وصحَّحَهُ.

وله \_ أيضاً \_ عن ابن عبّاس ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَجَلاً قَالَ لَلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: «أَجَعَلْتَنِي لللهُ نِدَّاً؟! مَا شَاءَ اللهُ وَشَئْتَ»، فقال: «أَجَعَلْتَنِي لللهُ نِدَّاً؟! مَا شَاءَ اللهُ وَحَدَهُ».

ولابن ماجه عن الطُّفيل أخي عائشة لأُمِّها قال: رأيتُ كأنِّي أتيتُ على نفرٍ من اليهود، فقلتُ: إنَّكم لأنتم القوم، لولا أنَّكم تقولون: عزيرٌ ابن الله.

قالوا: وإنَّكم لأنتم القوم لولا أنَّكم تقولون: ما شاءَ اللهُ وشاء محمَّد.

ثُمَّ مررت بنفر من النَّصارى فقلتُ: إنَّكم لأنتم القوم، لولا أنَّكم تقولون: المسيحُ ابنُ الله.

قالوا: وإنَّكم لأنتم القوم، لولا أنَّكم تقولُون: ما شاء الله وشاء محمَّد.

XXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXLLXXXLLXXXLLXXXL

فلمَّا أصبحتُ أخبرتُ بها من أخبرت، ثُمَّ أتيتُ النَّبيُّ ﷺ فأخبرته. قال: «هل أخبرت بها أحداً؟»

قلتُ: نعم.

قال: فحمد الله وأثني عليه، ثُمَّ قال: «**أمَّا بعد؛ فإنَّ طفيلاً** رأى رؤيا، أخبر بها من أخبر منكم، وإنَّكم قلتُم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمَّد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحدَّهُ».

S# (924) \*3

れたしまなられたしまれたしまれたしまれたしまなられない。まないしまれてしまれてしまれていまれていまないともならなれていまれないまれていまれていまれていまれています。

### بابُ بابُ قول: «ما شاء اللَّه وشئتَ»

و عن قُتيلة، أنَّ يهوديَّاً أتى النَّبيَّ ﷺ فقال: إنَّكم تشركون، تقولون: «والكعبة!».

فأمرهم النَّبيُّ ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «وربِّ الكعبة»، وأن يقولوا: «ما شاءَ الله ثُمَّ شئتَ». رواه النسائيُّ وصحَّحَهُ (١).

دلَّ هذا الحديث على ما دلَّت عليه الأحاديث السَّابقة من النَّهي عن الشِّرك الأصغر، فاليهوديُّ عرف أنَّ قول: (ما شاء الله وشئت) شركٌ، وقد أقرَّهُ النَّبيُ ﷺ ولم ينكر عليه، بل نهى عن ذلك؛ لأنَّ الواو تقتضي مطلق الجمع والاشتراك، وأنَّ مشيئة المخلوق مثل مشيئة الله، والمخلوق له مشيئة لكنَّها تابعة لمشيئة الله \_ كما تقدَّم \_، لكن النَّهي إنَّما هو لوجود الواو المقتضية لمطلق الجمع بين مشيئة المخلوق ومشيئة الله، فما ظنُّك بمن قال: «أنا تائبٌ إلى الله وإليك»؟! أو: «أرجو الله وأرجوك»؟! هذا أشدُّ.

(ما شاء الله ثُمَّ شئت): قد تقول: «ثُمَّ» أليست مثبتة للاشتراك في المشيئة بين العبد وبين الله؟

نقول: بلى، لكنّها تقتضي التّرتيب والتّأخير لا الجمع، فمشيئة الله مقدّمة على مشيئة الله بناخُر على مشيئة العبد، كما تقول: «جاء زيدٌ ثُمَّ عمروٌ»، هذا الكلام يقتضي تأخُر مجيءِ عمروٍ عن مجيءِ زيدٍ، وسَبْقَ مجيءِ زيدٍ على مجيءِ عمروٍ، بخلاف ما لو قلت: (جاء زيدٌ وعمروٌ).

<sup>(</sup>١) ينظر تخريجه في الكلام على حديث حذيفة في باب: ﴿فَكَا يَجْعَـٰلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾.

### في الحديث فوائد:

أُوَّلاً: فيه أنَّ اليهوديَّ عرف الحقَّ، ومع هذا لم ينفعه؛ لأنَّهُ لم يعمل به، خلافاً لغلاة المرجئة القائلين أنَّ التَّصديق يكفي، فإذا صدَّق الإنسان حصل له الإيمان وإن تخلَّف العمل.

ثانياً: فيه دليلٌ على قبول الحقّ ممَّن جاء به، فكلُّ من جاءك بحقٌ فينبغي أن تقبله وإن كان عدوَّك، وإن كان كافراً، لا ينبغي أن تردَّهُ، بل تتلقَّاه بالقبول والإذعان والتَّسليم؛ فإنَّ رسول الله ﷺ قَبِلَ قول اليهوديِّ مع كونه كافراً.

ثالثاً: أنَّ الحلفَ بغير الله شركُ \_ كما تقدَّم \_؛ لأنَّ اليهوديَّ قال: (إنَّكم تشركون)، وأقرَّه الرَّسولُ ﷺ، ولم يقل: (كذبتَ).

رابعاً: أنَّ الحقَّ متى علمته ينبغي أن تعمل به مباشرة؛ فإنَّ الرَّسول ﷺ نهاهم مباشرة عن أن يحلفوا بغير الله، ونهاهم عن أن يقولوا: (ما شاء الله وسئت)، وأمرهم أن يقولوا: (ما شاء الله ثُمَّ شئت)، ونهاهم عن قول: (والكعبة)، وأمرهم بقول: (وربِّ الكعبة).

وله ـ أيضاً ـ عن ابن عبَّاس ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رجلاً قال للنَّبيِّ ﷺ: «ما شاء الله وحدَهُ (۱۰). شاء الله وحدَهُ (۱۰).

(وله): أي: النّسائي.

(۱) هذا الحديث جاء من حديث الأجلح، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عبَّاس عَبَّاس وفيه لينٌ؛ فإنَّ الأجلحَ \_ وهو عبد الله بن حُجيَّة الكوفيُّ الشِّيعيُّ \_ وثَّقه ابن معين (تاريخ ابن معين للدُّوري ٣/ ٢٦٩)، والعجليُّ (ثقاته ص٥٧)، وقال ابن عديٍّ (٢/ ١٤٠): «هو عندي مستقيم الحديث صدوقٌ»، ورمز له الحافظ في التَّجريد من اللِّسان (٢/ ٢٥٢) بأنَّه ممَّن اختلف فيه والعمل على توثيقهِ.

لكن ضعَّفه أبو داود (سؤالات الآجرِّي ص١٧٩)، والنَّسائيُّ (الكبرى ٢/٤٠٣)، وابن سعد (الطبقات ٢/ ٣٥٤)، وأبو حاتم (الجرح والتعديل ٢/٣٦٤)، وابن حبَّان (المجروحين ١/١٧٥)، وأسرف الجوزجانيُّ (أحوال الرِّجال ص٥٩) فقال: «مفتري»، وهذه عادته في المبالغة في الحطِّ على الرُّواة الشِّيعة، نبَّه على ذلك الحافظ، ينظر: بذل الماعون (ص١١٧).

ثُمَّ إِنَّه قد اختُلِفَ عليه: فرواه من هذا الوجه عن الأجلح: ابنُ المبارك في مسنده (١٨١).

وهشيمٌ عند الإمام أحمد (٣/ ٣٣٩) (١٨٣٩).

وأبو معاوية عند الإمام أحمد ـ أيضاً ـ (٣/ ٤٣١) (١٩٦٤).

والثَّوريُّ عند الإمام أحمد (٢٤١/٤) (٢٥٦١)، والبخاريِّ في الأدب المفرد (٧٨٣)، والبنِ عديِّ (٢/ ١٤٠)، والبنِ السُّني في عمل اليوم والليلة (٦٦٧)، والطبرانيِّ (١٣٠٥)، وأبي نعيم في الحلية (٩٩/٤).

ويحيى القطان عند الإمام أحمد (٥/ ٢٩٧) (٣٢٤٧).

وعيسى بن يونس عند النَّسائيُّ في الكبرى (١٠٧٥٩).

وعلي بن مسهر عند ابن أبي شيبة (١٣/ ٥٧٨) (٢٧٢٢٧).

وجعفر بن عون عند البيهقيّ (٣/ ٣٠٧).

وشيبان بن عبد الرَّحمٰن النَّحوي عند الطَّحاويِّ في شرح مشكل الآثار (٢١٨/١). كُلُّهم عن الأجلح، عن يزيد، عن ابن عبَّاس.

وخالف التسعة : القاسمُ بن مالك \_ وهو صدوقٌ \_، فرواه عن الأجلح، عن أبي الزُّبير، عن جابر، به، كما عند النَّسائيِّ في الكبرى (١٠٧٥٨).

انظر في هذا الحديث إلى حماية الرَّسول ﷺ للتَّوحيد، بل وحمايته حمى التَّوحيد؛ فإنَّهُ أنكر عليه أشدَّ الإنكار لما قال له: «ما شاء الله وشئت»، ولا شكَّ أنَّ للرَّسول ﷺ مشيئة، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، فحسم ﷺ مادَّة الشِّركِ بهذا الإنكارِ الشَّديدِ.

<sup>=</sup> قال أبو حاتم (العلل لابن أبي حاتم ٦٠٩/٥): «هذا حديثٌ منكرٌ، إنَّما يرويه الأجلح، عن يزيد بن الأصمِّ، عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ عليه الله المرابق الأحدِّ، عن يريد بن الأصمِّ، عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ عليه الله المرابق المرابق المرابق الله المرابق المر

﴿ ولابن ماجه عن الطُّفيل أخي عائشة لأُمِّها قال: رأيتُ كأنِّي أتيت على نفرٍ من اليهود، فقلت: إنَّكم لأنتم القوم، لولا أنَّكم تقولون: عزيرٌ ابن الله.

قالوا: وإنَّكم لأنتم القوم لولا أنَّكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمَّد. ثُمَّ مررت بنفرٍ من النَّصارى فقلت: إنَّكم لأنتم القوم، لولا أنَّكم تقولون: المسيح ابن الله.

قالوا: وإنَّكم لأنتم القوم، لولا أنَّكم تقولون: ما شاءَ الله وشاء محمَّد. فلمَّا أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثُمَّ أتيت النبيَّ عَلَيْ فأخبرته، قال: «هل أخبرت بها أحداً؟»

قلت: نعم.

قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال: «أمَّا بعد؛ فإنَّ طفيلاً رأى رؤيا، أخبر بها من أخبر منكم، وإنَّكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمَّد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحدَهُ (۱).

(إنكم لأنتم القوم)؛ أي: نعمَ القوم أنتم فإنَّكم أهل كتاب، إلَّا أنَّ فيكم

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابنُ أبي شيبة في مسنده (۲۰۲)، والإمامُ أحمد (۲۹۲/۳٤) (۲۰۶۹)، وابن أبي عاصم (الآحاد والمثاني ۲۷۶۳)، والطبرانيُّ (۸۲۱٤)، والحاكم (۳/ ۵۲۳) من طريق حمَّاد بن سلمة.

والإمام أحمد (٣٨/ ٣٩٦) (٢٣٣٨٢)، والدَّارميُّ (٢٧٤١)، والطبرانيُّ (٨٢١٤)، وأبو يعلى (١١٨/٨) من طريق شعبة.

وابن ماجه (٢١١٨) ـ وساق إسناده دون متنه ـ من طريق أبي عوانة اليشكري. والحاكم (٣/ ٥٢٣)، والبيهقيُّ (الأسماء والصِّفات ٢٩٢) من طريق عبيد الله بن عمرو.

خصلة قبيحة شركيَّة يُنزَّهُ الرَّبُّ عنها حيث تقولون: (عزيرٌ ابن الله).

فردَّ عليه اليهود فقالوا: يا أصحاب محمَّد نِعم القوم أنتم، إلا أنَّكم تقولون: (ما شاء الله وشاء محمَّد).

(ثُمَّ مررتُ بنفرِ من النَّصارى)؛ أي: بجماعة من النَّصارى، قال لهم مثل ما قال للنَّفر من اليهود، وردَّ النَّفرُ من النَّصاري على الطفيل بمثل ما ردَّ به النَّفر من اليهود.

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الرُّؤيا قد تكون سبباً لتشريع بعض الأحكام؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ نهى عن هذه الكلمة بسبب ما جاء في رؤيا الطفيل، وكذلك الأذان لما أراد النَّبِيُّ ﷺ أن يُعْلِمَ النَّاسَ بالصَّلاة قال بعضهم: «لو اتَّخذت بوقاً مثل بوق اليهود» ـ وبوق اليهود مثل القرن يُنفخ فيه فيصير له صوتٌ ـ فكر هه .

وقیل له: «لو اتَّخذت ناقوساً مثل ناقوس النَّصاری» \_ وهو شيءٌ يُضرب بعصاً أو بحديدة فيصير له صوتٌ عالي ـ فكرهه، حتَّى رأى عبد الله بن زيد رؤيا، قال: «طاف بي وأنا نائمٌ رجل عليه ثوبان أخضران. . . » الحديث فعلَّمه الأذان، فأخبر النَّبيَّ ﷺ بما رأى من الأذان، قال: «ألقه على بلال؛ فإنَّهُ

والطبرانيُّ (٨٢١٥) من طريق زيد بن أبي أنيسة.

الخمسة عن عبد الملك بن عمير، عن ربعيٌّ بن حراش، عن الطفيل، به.

وخالفهم سفيان بن عيينة كما عند الإمام أحمد (٣٨/ ٣٦٤) (٢٣٣٣٩)، والبزَّار (٢٨٣٠)، والنسائيِّ (عمل اليوم واللَّيلة ٩٨٤)، وابن ماجه (٢١١٨)، والبيهقيِّ (الأسماء والصفات ٢٩٢) فرواه عن عبد الملك، عن ربعيٍّ، عن حذيفة بن اليمان به مر فوعاً .

ورواه معمرٌ عن عبد الملك فاضطرب فيه فأرسله مرَّة عن عبد الملك، كما في رواية عبد الرزَّاق عنه (جامع معمر ١٩٨١٣)، ورواه في الأخرى عن عبد الملك، عن جابر بن سمرة، به، كما في رواية هشام بن يوسف عنه عند الطحاويّ (شرح المشكل ٢١٩/١)، وابن حبَّان (٥٧٢٥)، و«هشام أتقنُ من عبد الرزَّاق وأجلُّ» قالَهُ الذَّهبيُّ في السِّير (٩/ ٥٨٠).

صوَّب الوجه الأوَّل البخاريُّ (التَّاريخ الكبير ٤/ ٣٦٤)، والبزَّارُ (٧/ ٢٥١)، والمزيُّ (جامع المسانيد ٣٩٩/٤)، ونقله ابنُ حجر عن الحفَّاظ (الفتح ٢١/٥٤٠).

أندى صوتاً منك»(١)، فصار سبب تشريع الأذان هي تلك الرُّؤيا.

و «الرُّؤيا الصَّالحة جزء من سِتَّةٍ وأربعين جزءاً من النَّبوَّة» (٢) فأوَّل ما بُدئ به الرَّسولُ ﷺ قبل الوحي: الرُّؤيا الصَّالحة، ومعنى أنَّ الرُّؤيا جزءٌ من ستَّةٍ وأربعين جزءاً من النَّبوَّة: أنَّ زمن النَّبوَّة ثلاث وعشرون سنة، فيكون نصفها ستَّة أشهر، والرَّسول ﷺ بُدئ بالرُّؤيا نحو ستَّة أشهر قبل أن ينزل عليه الوحي، فصارت الرُّؤيا بمنزلة ستَّة أشهر من ثلاث وعشرين سنة.

وللرُّؤيا طرق وعلامات تُعرف بها صحَّتها، وهي مذكورةٌ في كتب القوم. وفي الحديث: أنَّهُ ينبغي عندما يريد الإمام أن ينهى عن شيءٍ أو يأمر بشيءٍ مهمِّ، أن يخطب بالنَّاس؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ حمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال: (أمَّا بعد..) الحديث.

### وأنواع الحمد أربعة:

الْأَوَّلُ: حمدُ قديمِ لقديمٍ، وهو: حمدُ الله لنفسِهِ.

الثَّاني: حمدُ حادثِ لحادثِ، وهو: حمدُ بعض الخلق لبعضهم.

الثَّالثُ: حمدُ حادثِ لقديم، وهو: حمدك الله ـ سبحانه ـ.

الرَّابع: حمدُ قديم لحادث، وهو ما يحمده الله من أعمال خلقه التي يؤدُّونها فتكون موضع الرِّضا منه \_ سبحانه \_.

وقد تنوَّعت عبارات العلماء في تعريف (الحمد)، فقيل:

هو: «فعلٌ يُنبى عن تعظيم المنعِم»، وهذا تعريف الحنابلة وغيرهم، لكن

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمام أحمد (۲۲/۲٦) (۱٦٤٧٨)، والدارميُّ (۱۲۲٤)، وأبو داود (٤٩٩)، وابن ماجه (۷۰۱)، وابن الجارود (۱۵۸)، وابن خزيمة (۳۷۱)، وابن حبًان (۱۲۷۹)، والدَّارقطنيُّ (۹۳۵)، والبيهقيُّ (۱۸۲۸) من طريق ابن إسحاق، قال: حدَّثني محمَّد بن إبراهيم التيميُّ، عن محمَّد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه، عن أبيه، به.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦٩٨٧ ـ ٦٩٨٨)، ومسلمٌ (٢٢٦٢ ـ ٢٢٦٣) من حديث عبادة بن الصَّامت وأبي هريرة اللها.

القول الصّحيح في تعريف الحمد هو أنّه: «الثّناء على المحمود مع حُبّهِ وتعظيمِهِ وإجلالِه».

وفرق بين الحمدِ والمدح؛ فإنَّ المدحَ هو: مجرَّد الثَّناء على الممدوح، فإن اقترنَ الثَّناءُ بالمحبَّةِ والتَّعظيمِ صار حمداً، وأمَّا إن كان ثناءً فقط فهو مدح، فكُلُّ حمدٍ هو مدح، وليس كُلُّ مدح حمداً.

(أمَّا بعد): كثيراً ما يستعملها النّبيُّ عَلَيْ في خطبه وفي مراسلاته، و(أمَّا) حرفُ شرطٍ وتفصيلٍ، و(بعدُ): ظرفٌ مبنيٌّ على الضَّمِّ لقطعِهِ عن الإضافة، ويجوز نصبُه: (أمَّا بعد)؛ بتقدير: «أمَّا بعدَ ما تقدَّم من حمدِ الله والثّناء عليه»، على نيَّة حذف المضاف إليه، والمعروفُ الضَّمُّ، مثل قوله ـ تعالى ـ: ﴿لِلّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: ٤]، وهي للانتقال من أسلوب إلى آخر.

واختلف العلماءُ في أوَّل من نطق بها، فقيل: إنَّ أوَّل من نطق بها هو: هو آدم ﷺ.

وقيل: يعقوب ﷺ.

وقيل: داود ﷺ.

وقيل: قسُّ بن ساعدة.

وقيل: سُحبانُ بن وائل، الخطيب المعروف، واستدلَّوا على هذا بقوله: لقد عَلِم الحيُّ اليمانون أنَّني إذا قلتُ: أمَّا بعدُ أنِّي خطيبها وأقرب الأقوال أنَّ أوَّل من نطق بها هو داود عَلِيه، وهو الذي رجَّحَهُ الحافظ ابن حجر وغيرُهُ(١).

والأقوال في هذا ثمانية، نظمها بعضهم (٢) بقولِهِ:

جرى الخُلف «أمَّا بعد» من كان بادئاً بسها عُلدَّ أقوال وداودُ أقربُ ويعقوبُ أيُّوبُ الصَّبورُ وآدمٌ وقسٌّ وسُحبان وكعبٌ ويعربُ

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح الباري (٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) وهو: الشَّمس الميداني، ينظر: غذاء الألباب للسَّفَّاريني (١/٣٤)، إحراز السَّعد للجوهري (ص٣٣).

وليست هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكُمَةَ وَفَصَّلَ لَلْخِطَابِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(إنَّكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا): يعني: الحياء، كما جاء في رواية الطبرانيِّ (۱)، والله لم ينه عنها، ولكن لما رأى الطُّفيل هذه الرُّؤيا أمر الله رسولَهُ ﷺ بأن ينهى عنها، فكانت رؤيا الطُّفيل كالمقدِّمة والإرهاص للنَّهي عن قول: (ما شاء الله وشاء محمَّد)، و(ما شاء الله وشئت).



<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٨٢١٤).



### بابً

### مَنْ سَبَّ الدَّهرَ فقد آذى اللَّه

وقول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُتْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُّ ﴾ الآية [الجاثية: ٢٤].

في «الصَّحيح» عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «قال الله تعالى: يؤذيني ابنُ آدم، يسبُّ الدَّهرَ، وأنا الدَّهرُ، أقلُّبُ اللَّيلَ والنَّهارَ».

وفي رواية: «لا تسبُّوا الدَّهر؛ فإنَّ الله هو الدَّهرُ».

S# (3)2(4) #3

### بابٌ بابٌ مَنْ سَبَّ الدَّهرَ فقد آذى اللَّه

(اللهمر) هو: اللّيل والنّهار، وسبّه فيه نوعٌ من الشّرك؛ لأنّ سابّه ينسبُ الأشياء إليه، فكأنَّ المتصرّف هو الدّهر، ولم يعلم أنَّ الله هو المتصرّف في هذا العالم كما تقتضيه حكمته وإرادتُه، وما الدّهر إلّا محلٌّ وزمنٌ لتصرُّف الله في خلقه بما يريد، فسبُّ الدَّهرِ منافِ للتَّوحيد؛ كقولهم: «يا خيبة الدّهر»، وهذه سنةُ سوء»، ومثله قول العامَّة: «هذه سَنةٌ قشرا»، عندما يجلُّ بهم شيءٌ من المصائب، «هذا يومٌ أقشر»، هذا لا يجوز، وهذا مِن سبِّ الدَّهر، فاليوم ما هو إلّا زمن ومحلٌ لما يقدّر الله فيه.

﴿ وَقَـولَ الله \_ تـعـالـــى \_: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَيَانُنَا اللَّهُ نَيَا نَمُوتُ وَغَيَّا وَمَا يُهِلَكُنَّا إِلَّا اللَّهُ مُرَاكُ الآية [الجاثية: ٢٤].

(﴿وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلَّا حَيَانُنَا اَلدُنْيَا﴾) هذا قول مشركي العرب؛ فإنَّ مشركي العرب يرون أنَّ هذا العالم لا ابتداء له ولا نهاية، وهذا رأي بعض الفلاسفة، وممَّن رأى هذا الرَّأي: ابن سينا \_ المشهور \_، فهو يرى قِدم العالم وأنَّ هذه الأجسام لا تعاد!

ومعنى «قدم العالم»: أنَّ هذا العالم لا مبدأ لَهُ، بل هو قديمٌ ليس له أوَّلُ، فيُنكِرُ: «كان الله ولم يكن شيءٌ أوَّلُ، فيُنكِرُ: «كان الله ولم يكن شيءٌ قبلَهُ وكان عرشُهُ على الماءِ»(١)؛ لأنَّهُ يرى أنَّ هذا العالم ليس محدثاً، ولأجل هذا كفَّرَهُ العلماء.

قال أبو حامد الغزَّالي: يُكفَّر ابن سينا بثلاثة أمور \_ أمَّا التي حاد فيها

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣١٩١) من حديث عمران بن حصين ﷺ.

عن الحقِّ من المسائل نحو عشرين، لكن التي يكفَّر بها ثلاثة \_:

الأوَّل: قوله بقدم العالم؛ يعني: أنَّ الله لم يحدث هذا العالم.

الثَّاني: قوله بإنكار معاد الأجسام، أنَّها لا تعاد ولا تحيى.

الثَّالث: قوله: إنَّ الله غير عالم بالجزئيات، فالجزئيات لا يعلمها الله، وإنَّما يعلم الكليَّات.

من أجل هذا جعلوه إمام الملحدين، وكفَّروه (١).

وقال العلَّامة ابن القيِّم في «إغاثة اللَّهفان» (٢): «ابن سينا يحكي عن نفسِهِ أنَّهُ هو وأبوه من دعاة الحاكم»، والحاكم هذا يزعم أنَّهُ هو الخالق، ويزعم أنَّهُ هو المتصرِّف بهذا العالم، وأمر أن يُكتبَ لعنُ أبي بكر وعمر على أبواب الجوامع، هذا شأنه!، قال ابن القيِّم في ابن سينا: «هو إمامُ الملحدين، وإمامُ الكفرةِ».

وتكلَّم الذَّهبيُّ عن ابن سينا فقال: «هو رأس الفلاسفة، يتمشَّى مع المعقول تاركاً ما جاء به الرَّسول ﷺ (٣)؛ لأنَّهُ يرى رأي الفلاسفة الدَّهريِّين، وقيل: إنَّهُ تاب في آخر حياتِهِ، والله أعلمُ بذلكَ (٤).

﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَتَخْيَا﴾ لا يوجد بعث ولا بدء لهذا العالم، ولا تنتهي الدُّنيا، ولا قيامة، ولا حساب وجزاء، ولا جنَّة ونار.

(﴿وَمَا يُهَلِكُا إِلَّا ٱلدَّمْرُ﴾) الأيَّام واللَّيالي هي التي تُبلي النَّاس وتذهبهم، كلَّما ذهب أقوام خلفهم آخرون إلى ما لا نهاية له، تذهب بأقوام وتجيء بآخرين، والفلاسفة يرون أنَّ كُلَّ ستِّ وثلاثين ألف سنة، يعود البرُّ بحراً والبحر برَّا، وهلُّم جرَّا، بزعمهم أنَّ الشَّمس تحلُّ في كُلِّ برج ثلاثة آلاف سنة، والبروجُ عدَّتها: (اثنا عشر)، \_ فمثلاً \_ تبقى في برج الحمل ثلاثة آلاف، ثُمَّ في برج الثَّور ثلاثة آلاف، فإذا انتهت المدَّة وهي: ستة وثلاثون ألف سنة، أصبحت البراري هذه كلُّها بحاراً، وأصبحت البحار براري، ودار الزَّمن عدَّة

<sup>(</sup>١) ينظر: المنقذ من الضلال ص(١٤٤). (٢) (٢/ ٢٦١، ٢٦٦ ـ ٢٦٨).

٣) تاريخ الإسلام (٩/ ٤٣٨). (٤) ينظر: وفيات الأعيان (٢/ ١٦٠).

أدوار!، وهذا من أبطل الباطل، وهو مخالفٌ لما جاءت به الرُّسل من البعث والمعاد والنُشور.

ردَّ عليهم الله ـ سبحانه وبحمده ـ بقوله: ﴿وَمَا لَمُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ من الله ولا من رسله، ﴿إِنَّ مُمْ إِلَا يَظُنُونَ ﴿ فَيَ عُولًا غير متيقَّن، بل مجرَّد ظنونٍ.

في «الصَّحيح» عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «قال الله ـ تعالى الله ـ تعالى الله ـ تعالى ـ: يؤذيني ابنُ آدم، يسُبُّ الدَّهرَ، وأنا الدَّهرُ، أقلِّبُ اللَّيلَ والنَّهارَ»(١).

وفي رواية: «لا تسبوا الدَّهرَ؛ فإنَّ الله هو الدَّهرُ» (٢٠).

في «الصَّحيح»؛ أي: «صحيح البخاري»(٣).

(يؤذيني ابن آدم): كما هو جارٍ على ألسنة بعض العامَّة: (يا خيبة الدَّهر)، (هذه ساعة غير مباركة التي جمعت بيني وبينك) هذا فيه إيذاء لله؛ كأنَّك تنسبُ الضرَّ والنَّفع والإصلاح إلى السَّاعة واليوم والزَّمن، ناسياً أنَّ المتصرِّف هو الله \_ سبحانه \_.

والإيذاء: هو ما قلَّ أثرُهُ وسهلَ أمرُهُ؛ فالله غنيٌّ عن العباد، لكن هذا سوء أدب مع الله؛ حيث نسب الضرَّ والنَّفع إلى الدَّهرِ، سواء اعتقد أنَّ اللهَ هو المؤثّر والفاعلُ لذلك، أو اعتقد أنَّ اللهَ هو الذي فعل ذلك في الدَّهر، الدَّهر خلق من خلق الله فلا تسبَّهُ، ما هو إلَّا زمنٌ ومحلٌّ لما يقدّره اللهُ ويقضيه، لا أنَّ الدَّهرَ هو الذي يوجِدُ القدرَ والقضاء، ما الدَّهر إلا أيَّام وليالى، وأنت وعملك، كما قال أبو تمَّام:

أحلامُ ليبلٍ أو كظلِّ ذائلِ إنَّ اللَّبيب بمثلها لا يخدعُ (٤) وقال:

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٤٨٢٦)، ومسلمٌ (٢٢٤٦).

 <sup>(</sup>٢) رواها البخاريُّ (٦١٨٢) بلفظٰ: «لا تقولوا: يا خيبة النَّهرِ؛ فإنَّ الله هو النَّهرُ»،
 ومسلمٌ (٢٢٤٦) باللَّفظ الذي ذكره المصنَّف كَثْلَلهُ.

 <sup>(</sup>٣) هو في الصَّحيحين كما سبق، وإنما تبع الشَّارحُ في ذلك الشَّيخ سليمان ـ رحم الله الجميع ـ، ينظر: التَّيسير (١٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا البيت في ديوان أبي تمَّام، ونُسب إلى عمران بن حطَّان، ينظر: خزانة الأدب (٥/٣٦١)، شعر الخوارج (ص٥٥٥).

ثُمَّ انقضت تلك السُّنون وأهلها فكأنَّها وكأنَّهم أحلامُ (١)

(وفي رواية: «لا تسبُّوا الدَّهرَ؛ فإنَّ اللهَ هو الدَّهر»): لا تظن أنَّ الله هو الدَّهر»)، لا تظن أنَّ الله هو الدَّهر، ومكوِّن الله هو خالق الدَّهر، ومكوِّن الكائنات.

وغلط ابنُ حزم في هذا؛ حيثُ زعمَ أنَّ (الدَّهرَ) اسمٌ من أسماء الله، وهذا غلطٌ منه ومن أمثاله، وابنُ حزم في باب الأسماء والصِّفات من أضعف النَّاس، بل سلك مسلك المعتزلة؛ لأنَّهُ لم يتيسَّر له من يدلُّهُ على مذهب أهل السُّنَّةِ كما قالَهُ ابن تيميَّة في كتابه «منهاج السُّنَّة»(٢).

فابن حزم كُلُّ فعل من أفعال الله يَشتقُّ له منه اسما أو صفة منه، فمثلاً: 
وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ [العنكبوت: ٣] يقول: إنَّ الله هو الفاتن! والله هو المستهزئ والمماكر؛ لقوله: ﴿ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بَهِمَ ﴾ [البقرة: ١٥]، ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللّهُ وَمَكَرُوا الله وَمَكَرُوا الله وَمَكَرُوا الله وَمَكَرُوا الله وَانَّ الله وَمَكَرُوا وَانَّ الله وَمَكَرُوا وَانَّ الله وَمَكَرُوا وَانَّ الله وَانْ وَانْ الله وَانْ وَانْ وَانْ الله وَانْ وَانْ الله وَانْ وَانْ الله وَانْ وَانْ الله وَانْ و

والقاعدة الشَّرعية في هذا: أنَّ باب الإخبار عن الله ـ سبحانه ـ أوسع من باب الأسماء والصِّفات، فنسمِّه بما سمَّى به نفسه أو سمَّاه به رسوله ﷺ، ونصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ، أمَّا أن نشتقَّ له من كُلِّ فعل اسماً فهذا غلط، وقد ذكر هذه القاعدة وأطال فيها ابن القيِّم في كتابه: «بدائع الفوائد»(۳)، وهو بحثٌ نفيسٌ.

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ديوان أبي تمَّام للتبريزي (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>Y) (Y\3A0).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٨٠) وما بعدها.

### بابُ

### التَّسمِّي بقاضي القضاة ونحوِهِ

في «الصَّحيح» عن أبي هريرة وَ النبيِّ عَلَيْهُ قال: «إِنَّ أَخنعَ اسمٍ عند الله: رجلٌ تسمَّى «ملك الأملاك»، لا مالك إلَّا الله».

قال سفيانُ: مثل (شاهان شاه).

وفي رواية: «أغيظُ رجلِ على الله يوم القيامة وأخبثُهُ».

قوله: (**أخنع)؛** يعني: أوضع.

# التَّسمِّي بقاضي القضاة ونحوهِ

كملك الأملاك، وسلطان السَّلاطين، وحاكم الحكَّام، وما أشبه ذلك، عقد المصنِّف هذه التَّرجمة ليُنبِّهك أنَّ هذا لا يصلح إلَّا لله، وأنَّ الله ـ جلَّ وعلا ـ هو حاكم الحُكَّام، وهو قاضي القضاة، فهذه ألقاب ضخمة لا يتحمَّلها المخلوقُ، أمَّا: (رئيس القضاة)، أو: (رئيس الملوك) فهذا ليس فيه مانع.

في «الصَّحيح» عن أبي هريرة وَ النَّبيِّ عن النَّبيِّ قال: «إنَّ أَخنعَ اسم عند الله: رجلٌ تسمَّى «ملك الأملاك»، لا مالك إلَّا الله». قال سفيانُ: مثل (شاهان شاه)(۱).

وفي رواية: «أغيظُ رجل على الله يوم القيامة وأخبثُهُ»<sup>(۲)</sup>. قوله: «أخنع»؛ يعني: أُوضع<sup>(۳)</sup>.

(إِنَّ أَحْسَعَ)؛ أي: أوضعَ وأسخطَ وأحطَّ اسمٍ من تسمَّى: (ملك الأملاك)، أو: (سلطان السَّلاطين).

يقال: (فلان وضيعٌ)؛ أي: ساقط ورذيل، وكذلك أوضع النَّاس من تسمَّى بهذه الأسماء التي لا تصلحُ إلَّا لله \_ سبحانه \_.

و(شاهان شاه): هذا في لغة فارس، وإن كان هذا اللَّفظ غير عربيِّ إلَّا أَنَّهُ في اللَّغةِ العربيَّة بمعنى: (ملك الأملاك)، سواء بسواء.

وقد ذكر العلماء حكم الأسماء، وما هي أحسن الأسماء، وما هي الأسماء التي ينبغي تغييرها، فمعلوم أنَّ النبيَّ ﷺ غيَّر أسماء رجالٍ من

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٦٢٠٧)، ومسلمٌ (٢١٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواها مسلم (٢١٤٣). (٣) قالَهُ سفيانُ كما عند مسلم.

الصَّحابة؛ كرجل اسمه: (غاوي)، سمَّاه: (راشداً)، وكذلك ما فيه تزكية غيَّره كصحابيَّة اسمها: (برَّة) غيَّرها الرَّسولُ ﷺ إلى (زينب) (١)، وقد قال الرَّسولُ ﷺ: «أحبُّ الأسماء إلى الله ما عُبِّدَ وحُمِّدَ» (٢)؛ أي: ما كان عبداً لله: عبد الله، وعبد العزيز، وعبد الصَّمد، وعبد الباسط، أو ما يدلُّ على التَّحميد؛ كمحمَّد، وحامد، وحمَّاد، لكثرة صفاته الحميدة تفاؤلاً، هذا أحسنها.

وهناك أسماء تجوز التَّسمية بها؛ كعمر، وعثمان، وعليِّ وما أشبه ذلك. وهناك أسماء تُكره التَّسمية بها؛ كحرب، قال الحنابلة: «تكره التَّسمية بحرب وما أِشبهه»(٢).

وأما الألفاظ الضَّخمة مثل: و(تقيِّ الدِّين)، و(شمس الدِّين)، و(شمس الدِّين)، و(بهاء الدِّين) فهل نقول: هي منهيُّ عنها؛ لأنَّ فيها شيئاً من التَّزكية، والله يقولُ: ﴿ فَلَا تُزَكَّوا أَنفُسَكُمُ مُّو أَعْلَمُ بِمَنِ آتَقَتَ ﴿ آَلُهُ وَاللهِ يقولُ: ﴿ وَلَاللهِ عَلَمُ اللَّهُ مُو أَعْلَمُ بِمَنِ آتَقَتَ ﴿ آَلُهُ وَاللهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللل

يلقّب: (شمس الدِّين)؛ لأنَّهُ جعلَ الدِّين بمنزلة الشَّمس في الوضوح، أو أنَّ الدِّين شرَّفه وجعله كالشَّمس، على كلا التقديرين هل يجوز ذلك؟

أو: (محيي الدِّين)؛ أحيا الدِّين بعد وفاته أو قريباً منها، أو أنَّ الله أحياه بالدِّين، أو: (قمر الدِّين)، أو: (نور الدِّين)، وما أشبه ذلك، كثيراً ما نقرأ في كتب أهل العلم مثل هذه الألقاب الضَّخمة فما حكم هذه الألقاب؟

المسألة تحتاج إلى بحث، فبعض العلماء يرى التَّحريم، وأنَّها من الألقاب التي فيها تزكية للملقَّب بها، وهو خالٍ منها (٤)، ونُقل عن النَّوويِّ أنَّه قال: «لا أجعلُ في حلِّ من لقَّبني بـ(محيى الدِّين)» (٥).

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلم (٢١٤١) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) هُو بهذا اللَّفظ على شهرته لا أصلَ لَهُ، وفي صحيح مسلم (٢١٣٢) من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أحبَّ أسمائكم إلى الله عبدُ الله وعبدُ الرَّحمٰن».

<sup>(</sup>٣) ينظر: كشَّاف القناع (٦/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) وفي هذا أنشد الأمير الصَّنعاني كَلَّلَةِ (ديوان الأمير ص٢٥٦): تسمَّى بـ«نور الدِّين» وهو ظلامُهُ وهذا بـ«شمس الدِّين» وهو له كسفُ وذا «شـرف الإسـلام» يـدعـوهُ قـومـهُ وقد نالهم من جَوره كلَّهم عسفُ

٥) ينظر: المنهل العذب الروى (ص1١).

وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه<sup>(١)</sup>.

أمًّا الذي في «الإقناع»(٢): أنَّهُ إن كان اللَّقب صدَّقه الفعلُ فلا مانع، وإن كان لقباً لا حقيقة له فلا يجوز.

لكن هذا لا يجوز مطلقاً، حتَّى ولو قلنا بتوسُّط الحجاويِّ؛ من هو الذي حقَّق بفعله لقب: (شرف الدِّين)؟!

الحقيقة أنَّ النَّفس لا ترتضي هذا، وإن كان اشتهر في كثير من علماء العرب والعجم والشَّرق والغرب والقديم والحديث، لكن السَّلف لم يكونوا يعرفون شيئاً من هذا، والقصد من هذا معرفة الحكم وأن يكون الإنسان على بينة من أمره، ولا سيَّما في الشَّيء الذي يجري بكثرة على الألسن، والموجود في الكتب، فالذي يترجَّح لديَّ المنع مطلقاً، النَّفس تميل لهذا؛ لأنَّه خلاف الواقع في الغالب، وتزكيةٌ للنَّفس، وقولهم: (إنَّها أصبحت كالأعلام المحضة)، ليس بصحيح، ليست كالأعلام المحضة؛ لأنَّ اللَّفظ جُعل دلالة على المعنى.

وابن القيّم تكلّم في "إعلام الموقّعين" (٣) عن دلالة اللَّفظ على ما وُضِعَ له، نوى المعنى أم لم ينوه، إذا لم ينو وكان منهيّاً عنه فهو محرَّمٌ، وإذا نوى فهو أشدُّ في التَّحريم؛ كمن تكلَّم بما لا ينبغي ثُمَّ قال: "أنا قصدي كذا وقصدي كذا"، ما ينفعه هذا، نُحمِّله مدلولَهُ ونيَّته له، سواء قصد أو لم يقصد، مثل ما يفعله بعض النَّاس عندما يغلط وترد عليه يقول: "أنا قصدي كذا وقصدي كذا"، فابن القيِّم يقول: قصدك لك؛ كلامك هذا لا يجوز؛ لأنَّ هذا مدلول كلامك.

<sup>(</sup>١) معجم المناهي اللفظية (ص٤٩٧). (٢) (١/٤١٠).

<sup>.(</sup>١٨٥/٣) (٣)

<sup>(</sup>٤) (صاحب الجلالة): تفيد الاختصاص، فمنع منها جماعة من علماء قطرنا، بخلاف: (جلالة الملك) فليست بممنوعة، قال الشَّيخ محمد بن إبراهيم كَثَلَلهُ (الفتاوى ١/ ٢٠٦): "قولهم: (جلالة الملك المعطَّم) لا يظهر لي أنَّ فيها بأساً؛ لأنَّ له جلالة تناسبُهُ".

باب احترام أسماء الله وتفيير الاسم لأجل ذلك

احترام أسماء الله وتفيير الاسم لأجل ذلك
عن أبي شريح: أنّه كان يُكنى (أبا الحكم)؛ فقال لَهُ فقال: إنّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمتُ بينهم، فرضي كلا الفريقين.
فقال: (ما أحسنَ هذا، فما لك من الولد؟».
قال: (هما أحسنَ هذا، فما لك من الولد؟».
قال: (هما أبرهم؟».
قال: (ها أبرهم؟».
قال: (هاأنت أبو شريح». رواه أبو داود وغيرُهُ.

## 

### احترام أسماء اللَّه وتغيِّير الاسم لأجل ذلك

لا ينبغي للمخلوق أن يتسمَّى باسم من أسماء الله، أو يتكنَّى بوصفٍ مختصِّ بالله، هذا من كمال التَّوحيد بل من تحقيق التَّوحيد ومن تعظيم الله ـ سبحانه ـ.

عن أبي شريح: أنَّهُ كان يُكنى (أبا الحكم)؛ فقال لَهُ النبيُّ ﷺ: «إنَّ الله هو الحَكَمُ، وإليه الحُكْمُ».

فقال: إنَّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمتُ بينهم، فرضيَ كلا الفريقين.

فقال: «ما أحسنَ هذا، فما لك من الولدِ؟»

قلت: شريحٌ، ومسلمٌ، وعبدُ الله.

قال: «فمن أكبرهم؟».

قلت: شريح.

قال: «فأنت أبو شريح» رواه أبو داود وغيرهُ (١).

ما أحسن أن تحكمَ فيرضى الفريقان، ولا يكون في نفس المحكوم عليه حزازة؛ لأنَّ الرِّضا من كلا الفريقين نادرٌ، بل لا بُدَّ أنَّ أحد الخصمين لا سيَّما

<sup>(</sup>۱) رواهُ البخاريُّ في (الأدب المفرد ۸۱۱)، وأبو داود (٤٩٥٥)، والنسائيُّ (٥٣٨٧)، وابن حبَّان (٥٠٤)، والحاكم (١/ ٧٥)، والبيهقيُّ (١٠/ ٢٤٣) من حديث يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، عن جدِّه شريح، عن أبيه هانئ أبي شريح، به. إسنادُهُ جيِّدٌ، وقد ذكره أبو الحسن الدَّارقطنيُّ في الإلزامات (ص١٨٨).

المحكوم عليه يجدُ في نفسه ما يجد، حتَّى في حقِّ النَّبِيِّ ﷺ وقع هذا، حين وقعت الخصومة بين الزُّبير وبين الأنصاريِّ قال: «اسقِ يا زُبير ثُمَّ أرسله إلى جارك».

فقال الأنصاريُّ: أن كان ابن عمَّتك يا رسول الله!

فَأْنَانَ الله: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿ فَلَا تَدْرَك . [النساء: ٦٥](١) ؛ إذ إنَّا رضا النَّاسِ غاية لا تدرك .

### واستفدنا من هذا الحديث فوائد:

الأولى: أنَّهُ لا ينبغي أن يتكنَّى الإنسانُ بصفةٍ خاصَّة لله؛ كأبي الحكم، وأبي العدل، وأبي القسط وما أشبه ذلك؛ فإنَّ الله هو العدلُ والحكمُ بين عباده: ﴿إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا بِلِيَّهِ [الأنعام: ٥٧]، ﴿وَالتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَسْبِرْ حَتَى يَعَكُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُكُمُ إِلَّا بِلِيَّهِ إِلَا بِلِيَّ يَعَكُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُكُمُ إِلَّا بِلِيَّ يَقُصُ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْمُنصِلِينَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهِ يَقُصُ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْمُنصِلِينَ ﴿ اللهُ اللهِ يَقُصُ الْحَقَ وَهُو خَيْرُ الْمُنصِلِينَ ﴿ اللهُ اللهُ يَقُصُ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْمُنصِلِينَ ﴿ اللهُ اللهُ يَقُصُ الْحَقَ وَهُو خَيْرُ الْمُنصِلِينَ ﴿ اللهُ اللهُ يَقُصُ الْحَقَ وَهُو خَيْرُ الْمُنصِلِينَ ﴿ اللهُ اللهِ يَقُصُ الْحَقَ وَهُو خَيْرُ الْمُنصِلِينَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الثّانية: الكنية هي: ما صُدِّر بأبِ أو أُمِّ، مثلُ: أبي سعد، أبي عليٌ، أبي محمَّد، أُمِّ معبدٍ، أُمِّ هانئٍ.

و(اللَّقب) هو: ما أشعرَ بمدح أو ذمِّ؛ كزين العابدين، وأنف النَّاقة (٢).

والعرب كانت تكنِّي حتَّى الصِّغار؛ فإنَّ النَّبِيَ ﷺ رأى طفلاً صغيراً معه عصفور يلعب به، فقال: «يا أبا عمير ما فعل النُغير؟»(٣)، هذا يدلُّ على أنَّ الكنية لا تختصُّ بالكبيرِ، بل حتَّى الصَّغير يكنى، وكان النَّبيُّ ﷺ يكنى أبا القاسم ﷺ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) لقبٌ لبطنٍ من تميم، وفيهم قال الحطيئة:
 قومٌ هم الأنفُ والأذنابُ غيرهُمُ ومن يساوي بأنف النَّاقة الذَّنبا؟!
 ينظر: البيان والنبيُّن (٣/ ٢٦٩)، العقد الفريد (٣/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٦١٢٩)، ومسلمٌ (٢١٥٠) من حديث أنس بن مالك ﴿٣٠٤)

ويقول بعضهم: إذا تأمَّلت اللَّقب وجدتَ بين اللَّقب وبين الملقَّب به نوعُ مشابهة (١)، ولذا قال الشَّاعر (٢):

### وقلَّ إن أبصرت عيناك ذا لقب إلَّا ومعناه إن فكَّرت في لقبه

الثَّالثة: أنَّ من الأمور المستحسنة حصول الرِّضا من المتخاصمين، أو أن يصلح بينهم القاضي، هذا من أحسن الأشياء، قطعاً لدابر الضَّغائن، فقد قال عمرُ: «ردُّوا الخصوم حتَّى يصطلحوا؛ فإنَّ الخصومة تورث بين الرِّجال الضَّغائن» (٣)، والله يقولُ: ﴿وَالصُّلَحُ خَيَرُ ﴾ [النساء: ١٢٨].

و(الصُّلح) هو: التَّوفيق بين متخاصمين، يرضى أحدُهُما بإسقاط بعض الحقِّ وإلزام الآخر بالبقيَّة، وما أشبه ذلك من أوجه المصالحة، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «الصُّلح جائزٌ بين المسلمين، إلَّا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً»(٤).

الرَّابعة: فيه دليلٌ على أنَّ من صلُح للقضاء وتحاكم إليه المتخاصمان ورضياه حَكَماً فإنَّ حكمَهُ ينفذُ، وإن لم يولُه الإمامُ؛ ولذا قال الحنابلة في هذا

ینظر: زاد المعاد (۲/۳۰۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع اللفيف لابن هبة الله (ص٢٠٨)

<sup>(</sup>٣) رواهُ عبد الرزَّاق (٨/ ٣٠٣) (١٥٣٠٤)، وابن أبي شيبة (١١/ ٥٧٧) (٢٣٣٤٩)، وابن أبي شيبة (١١/ ٥٧٧) (٢٣٣٤٩)، والبيهقيُّ (٥٢٩/١١) من طريق محارب بن دثار، عن عمر. وأخرجه البيهقيُّ (١١/ ٥٣٠) (١١٤٧٤) من طريق عليٌّ بن بذيمة، عن عمر.

وكلاهما منقطعٌ كما قال البيهقيُّ كَغَلَّلُهُ.

<sup>(</sup>٤) رواهُ الترمذيُّ (١٣٥٢)، والبزَّار (٣٣٩٣)، والطبرانيُّ (٢٢/١٧)، والحاكمُ (١١٣/٤) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جدَّه، به مرفوعاً.

وإسناده واه، كثير متروك كذَّبه بعضهم، وللحديث شواهد، قال الحافظ في تغليق التَّعليق (٣/ ٢٨١): «روي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ورافع بن خديج، وعبد الله بن عمر، وكُلُّها فيها مقالٌ، لكن حديث أبي هريرة أمثلها».

وقال ابن العربيِّ (العارضة ٣/ ٣٢٣): «ومقتضى القرآن وإجماع الأُمَّة على لفظه ومعناه».

المعنى: «وإذا حكَّم اثنان بينهما رجلاً يصلحُ للقضاء نفذَ حكمُهُ في المال واللِّعان والحدود وغيرها»(١).

الخامسة: فيه أنَّ الكنية تكون بأكبر الأولاد؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ قال: (ما لك من الولد؟).

(قال: شريح ومسلم وعبد الله).

(قال: من أكبرهم؟)

(قال: شريح).

قال: (أنت أبو شريح)، فدلَّ على أنَّ الإنسان يُكنى بأكبر أولاده، وكذلك المرأة تُكنى بأكبر أولادها أو بأكبر بناتها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المبدع (٨/ ١٥٩).

عبى لاترتعي لاهجتري لأسكتيم لافتية لاييزوفرر

### بابً

### مَن هزلَ بشيءٍ فيه ذكرُ اللَّهِ أو القرآنِ أو الرَّسول

وقول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ ﴾ الآية [التوبة: ٦٥].

عن ابن عمرَ، ومحمَّدِ بن كعب، وزيدِ بن أسلمَ، وقتادةً ـ دخلَ حديثُ بعضهِم في بعضِ \_: أنَّهُ قالَ رجلٌ في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبُ بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبنُ عند اللِّقاء \_ يعنى: رسول الله ﷺ وأصحابه القرَّاء \_، فقالَ لَهُ عوفُ بن مالكِ: كذبتَ، ولكنَّك منافقٌ، لأخبرنَّ رسولَ الله ﷺ.

فذهب عوفٌ إلى رسول الله ﷺ ليخبرَهُ فوجد القرآن قد سبقَهُ، فجاء ذلك الرَّجُلُ إلى رسول الله ﷺ وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنَّما كنَّا نخوض ونتحدَّث حديث الرَّكب، نقطعُ به عنَّا الطريق.

قال ابن عمر: كأنِّي أنظرُ إليه متعلِّقاً بنسعة ناقة رسول الله ﷺ، وإنّ الحجارة تنكبُ رجليهِ، وهو يقول: ﴿ إِنَّمَا كُنَّا نَخُونُ وَنَلْعَبُ ﴾، فيقول له رسول الله ﷺ: «أبالله وآياتهِ ورسولِهِ كنتم تستهزئون؟!»، ما يلتفتُ إليهِ، وما يزيدهُ عليهِ.

## الله الله الوران الراب المران الراب المران الراب المران الراب الر

أي: فهو مرتدٌّ حلال الدَّم والمالِ.

ومن سبَّ الله ورسولَهُ قالُوا: لا تُقبل توبتُهُ في الظَّاهر، ولا بُدَّ من قتله، وقد صنَّف ابن تيميَّة كتاباً مفيداً في هذا المعنى سمَّاه: «الصَّارم المسلول على شاتم الرَّسول».

﴿ وقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَـ إِن سَاَلَتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا خَخُوشُ وَلَلْمِتُ اللَّهِ اللَّهِ [التوبة: ٦٥].

﴿ وَلَهِ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَءَاينِهِ وَوَلَيْهِ وَوَلَهِ وَاينِهِ وَوَلَهِ وَاينِهِ وَوَلَهِ وَوَلَهِ وَوَلَهِ وَوَلَهِ وَوَلَهِ وَوَلَهُ وَوَلَهُ وَوَلَهُ وَوَلَهُ وَوَلَهُ وَوَلَهُ وَوَلَهُ وَالْمَالُولُو وَلَا تَعْلَدُولُوا فَدَ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو السَّوبِ وَبِهِ وَلَا تَعْلَى أَنَّ لَهُم إِيمَانًا قبل مقالتهم تلك، وبمجرَّد كلمتهِم هذه ذهبَ عنهم الإيمانُ الذي كانوا متلبسين بهِ.

وقتادة (۱) ومحمّد بن كعب (۱) وزيد بن أسلم (۱) وقتادة (۱) دخل حديث بعضهم في بعض -: أنّه قال رجلٌ في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبنُ عند اللِّقاء - يعني / رسول الله على وأصحابه القرّاء -، فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنّك منافق، لأخبرن رسول الله على فذهب عوف إلى رسول الله على ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء فذلك الرّب إلى رسول الله على وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا دلك الرّب إنّما كنّا نخوض ونتحدّث حديث الرّكب، نقطع به عنّا الطريق.

قال ابن عمر: كأنّي أنظر إليه متعلّقاً بنسعة (٥) ناقة رسول الله ﷺ، وإنّ الحجارة تنكبُ رجليه، وهو يقول: ﴿إِنَّمَا كُنّا غَنُوضُ وَنَلْعَبُ ، فيقول له رسول الله ﷺ: ﴿أَبِاللّهِ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّالَهُ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّالَهُ مَا يلتفت إليه وما يزيدهُ عليه (٢).

(أرغب بطوناً): يأكلون كثيراً، ما لهم همٌّ إلَّا بطونهم.

إسنادُهُ جيِّدٌ؛ هشامٌ فيه ضعف إلّا أن أبا داود ذكر أنّهُ من أثبت النّاس في زيد بن أسلم، ينظر: تهذيب الكمال (٣٠٨/٣٠).

<sup>(</sup>۱) حديثُ ابنِ عمرَ رواهُ ابنُ جرير (۱۱/٥٤٣)، وابنُ أبي حاتم في التفسير (٦/١٨٢٩) من حديث هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، به. إسنادُهُ جيِّدٌ؛ هشامٌ فيه ضعف إلَّا أن أبا داود ذكر أنَّهُ من أثبت النَّاس في زيد بن

<sup>(</sup>٢) أثرُ محمَّدِ بنِ كعبِ أخرجَهُ ابنُ جرير (١١/ ٥٤٥)، وإسنادُهُ ضعيفٌ.

<sup>(</sup>٣) رواهُ ابن جرّير (١ ١ / ٥٤٣) وإسنادُهُ جيِّدٌ.

<sup>(</sup>٤) رواهُ ابن جرير (١١/ ٥٤٤)، وابن أبي حاتم (٦/ ١٨٢٩) وإسنادُهُ جيَّدٌ.

<sup>(</sup>٥) حبلٌ يجعلُ زماماً للبعير، ينظر: النِّهاية (٥/٨٤).

<sup>(</sup>٦) ذكرَهُ بهذا السِّياق شيخُ الإسلام في الصَّارم (ص٣١)، وعنه نقلَهُ المصنِّفُ كَظَّلْهُ.

(ولا أكذب ألسناً): يكذبون علينا، يقولون: «محمَّدٌ سيفتح الشَّام ويملك قصورها ومروجها!».

(ولا أجبن عند اللِّقاء): لأنَّ الرَّسول ﷺ خرج لمجالدة بني الأصفر ومقاتلتهم في تبوك، قالوا: كأنَّ محمَّداً لا يعرف قوَّة بني الأصفر، ولا جلد الرُّوم؛ كأنَّا ننظر إلى هؤلاء وقد ذهبوا إلى رؤوس الجبال هاربين، أو نراهم مسلسلين، ذُهب بهم إلى الرُّوم.

### فالنَّاس في هذه المقالة ثلاثة أقسام:

قسم قالوا، وقسم سكتوا، وقسم أنكروا وهؤلاء سلموا، منهم: عوفُ بن مالك؛ فإنَّهُ قال لمن قال هذا القول: (كذبتَ ولكنَّك منافقٌ، لأخبرنَّ رسول الله بما قلتَ)، فذهب عوف ليخبر الرَّسول ﷺ بما قال هؤلاء المنافقون، فوجد القرآن قد سبقَهُ.

فجاء الرَّجُلُ معتذراً وقد ركب الرَّسول على القته وارتحل، قال ابن عمر: كأنِي أنظر إليه متعلِّقاً بنسعة ناقة رسول الله على وهو يقول: (إنَّما كنَّا نخوض ونلعب ونتحدَّثُ حديث الرَّكب نقطعُ به عنَّا الطريق)، من شأن المسافرين أنَّهم يتحدَّثون بما يُسلُّون به أنفسهم، ويقطعون به المسافة، والرَّسول على يقول: (أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟!)، ما يلتفتُ إليه وما يزيدُهُ عليه، وأنسزل الله: ﴿لاَ نَمَّنَذِرُوا فَدَ كَفَرْتُم بَمَّدَ إِبمَنِكُو الله عَن طَآبِهَةِ مِنكُم والتوبة: ٢٦] منهم: مخشيُّ بن حميِّر، هو حضر لكن لم يوافق ولم ينكر، لم يقل مثلما قالوا، ولم ينكر كما أنكر عوف بن مالك، لمَّا نزلت هذه الآية وعلم بنزولها تاب واستغفر وسأل الله أن يُقتل شهيداً وألَّا يوقف له على عين ولا أثرٍ، فأجاب الله دعاءه، فقتل يوم اليمامة ولم يوقف له على جثَّةٍ، ولا يعرف من قتلَهُ، ولا أين ذهب (۱).

استفدنا من هذا: أنَّ الإنسان عليه أن يحفظ لسانه، فرُبَّما تكلَّم بالكلمة فوقع في الجرم من غير ما يشعر، ورُبَّما لا يقصد معناها، كما يقع من بعض

<sup>(</sup>١) ينظر: الاستيعاب (٣/ ١٣٨١).

العامّة المنحرفين المستهترين عندما يرون من تمسّك بسُنّة رسول الله على محافظاً عليها مقتدياً به على وبما عليه الخلفاء الرَّاشدون، معفياً لحيته مقولون: «أهل اللَّحى»، «أبو لحية» من باب العيب والتَّهكُم به؛ يعني: كأنَّ من حلق لحيته هو أفضل، وهو الرَّجُلُ، وهذا يعيبونه، من يقول هذا أخشى أن يكون مثل هؤلاء: ﴿ أَبِاللَّهِ وَ اَلنَّهِ وَ النَّبِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم نَسْتَهْ وَوُن ﴿ [التوبة: ٢٥]؛ لأنَّ من استهزأ بسُنَة رسول الله على فقد استهزأ بالرَّسول على وكذلك من يقول: «المطاوعة (١) يفعلون كذا وكذا» من باب التَّهكُم بهم، والعبب لهم، فربَّما تكلم الإنسان بالكلمة فيبلغ بها من سخط الله إلى يوم القيامة ما يبلغ إلَّا فربَّما تكلم الإنسان بالكلمة فيبلغ بها من سخط الله إلى يوم القيامة ما يبلغ إلَّا يتداركه الله برحمة منه وأي بلاء أشد من أن يعيروك بتمسُكِك بالسُنّة ؟! أن يتداركه الله بومن لازم الإيمان بالله: الإيمان بما جاء به رسول الله على معنى آمنت بالله، ومن لازم الإيمان بالله: الإيمان بما جاء به رسول الله على المنت غير مستقيم حيث تتهكم وتستهزيء بمن تمسّك بسُنّة رسول الله على! إنّي غير مستقيم حيث تتهكم وتستهزيء بمن تمسّك بسُنّة رسول الله على! إنّي أخشى أن يكون من يصنع ذلك مثل هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية، وإن أصبح أخشى أن يكون من يصنع ذلك مثل هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية، وإن أصبح مثل هذا دارجاً على ألسنة النّاس، لا يقيمون له وزناً، ولا يعرفون له معنى.

فالموضوع مهمَّ جدَّاً، يتكلَّم الإنسان بكلام لا يعرف له معنى، ولا يقيم له وزناً فيصير به كافراً حلال الدَّم والمال وهو لا يشعر! مثل أن يقول ـ من

 <sup>(</sup>١) مفردها (مطوّع)، وهو: وصف شائعٌ في الجزيرة العربيّة لمن استمسك بالسُّنَّةِ فأظهر شعائر الدِّين ـ الشَّيخ صالح ـ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ مسلمٌ (٣٨) من حديثِ سفيانَ بنِ عبد الله الثَّقفيِّ ﷺ، وفي النَّسخ المطبوعَةِ من الصَّحيح: (فاستقم)، إلَّا أنِّي رأيتُ في نسخة الحافظ الكبير أبي بكر ابن خير الإشبيلي تَظَلَّهُ من صحيح مسلم المحفوظة بخزانة جامع القرويِّين بفاس العتيقة برقم (٣/ ٣٤٥): (ثُمَّ استقم).

قال شيخ شيوخنا العلَّامة عبد الحي الكتَّاني كَثَلَهُ (فهرس الفهارس ١/٣٨٥): «وبمكتبة القرويِّين بفاس إلى الآن نسختُهُ من صحيح مسلم، التي قابلها مراراً وسمِعَ فيها وأسمع، بحيث يعدُّ أعظم أصلِ موجود من صحيح مسلم في أفريقيا».

وبهذا يظهرُ ضعفَ تعقُّبِ بعضهِم وأستدراكِهِ على أبي زكريا ً النَّوويِّ؛ حيث أوردَهُ في (الأربعين) وغيرها بلفظ: (ثُمَّ استقم).

باب المزح والسُّخرية \_ في آية قرآنيَّة أو في من تمسَّك بسُنَّة رسول الله ﷺ مستخفَّا به بسبب تمسُّكِهِ \_: «هذا في القرون الوسطى، لم يعرف ما عليه النَّاس»، هذا شأن الكثيرين في هذه الأزمنة؛ لبعدهم عن دينهم؛ وعدم معرفتهم بخطورة هذا الأمر العظيم، فأصبح المتمسِّك بالقرآن والسُّنَّة مثل المضغة في الأفواه، تلوكه الألسن البذيئة، وفقنا الله لمعرفة دينه، والثَّبات عليه إلى أن نلقاه.

### بابُ

### ما جاء في قول اللَّه تعالى:

﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَوَلَ إِنْ أَذَقْنَاهُ مَسَّتَهُ لَا لِي الآية [نصلت: ٥٠]

قال مجاهدٌ: «هذا بعملي، وأنا محقوقٌ به».

وقال ابن عبَّاس: «يريدُ من عندي».

وقوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ [القصص: ٧٨]، قال قتادة: «على علم منِّي بوجوه المكاسب».

وقال آخرون: «على علم منَ الله أنِّي لَهُ أهلٌ».

وهذا معنى قول مجاهد: «أوتيته على شرفٍ».

وعن أبي هريرة وَ الله عَلَيْهُ أَنَّهُ سمع رسول الله عَلَيْهِ يقول: «إنَّ ثلاثةً من بني إسرائيل: أبرصَ، وأقرعَ، وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكاً، فأتى الأبرص، فقال: أيُّ شيءٍ أحب إليك؟

قال: لونٌ حسنٌ، وجلدٌ حسنٌ، ويذهب عنِّي الذي قد قَذَرَني النَّاسُ به.

قال: فمسحَهُ، فذهب عنه قذرُهُ، وأُعطي لوناً حسناً، وجلداً

قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟

قال: الإبل أو البقر ـ شكَّ إسحاقُ ـ، فأُعطي ناقةً عُشَرَاءَ، وقال: باركَ اللهُ لكَ فيها.

قال: فأتى الأقرع، فقال: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك؟

قال: شعرٌ حسنٌ، ويذهب عنّي الذي قد قذرني النّاس به، فمسحَهُ، فذهَبُ عنهُ، وأُعطي شعراً حسناً، فقال: أيُّ المال أحتُ إلىك؟

قال: البقر، أو الإبل، فأعطي بقرةً حاملاً، وقال: بارك الله لك فيها.

فأتى الأعمى، فقال: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك؟

قال: أن يردَّ الله إليَّ بصري؛ فأُبصر به النَّاس، فمسحه، فردَّ الله إليه بصرَهُ.

قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟

قال: الغنم، فأُعطي شاةً والداً؛ فأنتجَ هذان، وولدَ هذا، فكان لهذا وادٍ من الإبلِ، ولهذا وادٍ من البقرِ، ولهذا وادٍ من الغنه

الغنم.

قال: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرُص في صورته وهيئته، فقال: رجلٌ مسكينٌ، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلَّا بالله ثُمَّ بك، أسألك بالذي أعطاكَ اللَّونَ الحسنَ، والجلدَ الحسنَ، والجلدَ الحسنَ، والمالَ، بعيراً أتبلَّغُ بهِ في سفري.

# ROLANDEROLANDEROLANDEROLANDEROLANDEROLANDEROLANDEROLANDEROLANDEROLANDEROLANDEROLANDEROLANDEROLANDERO

فقال: الحقوق كثرة.

فقال له: كأنِّي أعرفك، ألم تكن أبرصَ يقذرك النَّاس، فقيراً، فأعطاك الله على المال؟!

فقال: إنَّما ورثتُ هذا المال كابراً عن كابر.

فقال: إن كنتَ كاذباً فصيَّرك الله إلى ما كنتَ.

قال: وأتى الأقرعَ في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، وردَّ عليه مثل ما ردَّ عليه هذا.

فقال: إن كنتَ كاذباً فصيَّرك الله إلى ما كنتَ.

وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجلٌ مسكينٌ وابنُ سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلَّا بألله ثُمَّ بك، أسألك بالذي ردَّ عليك بصرك شاةً أتبلّغ بها في سفري.

فقال: كنتُ أعمى فردَّ الله إليَّ بصري، فخذْ ما شئتَ ودعَ ما شئتَ، فوالله لا أجهَدُكَ اليومَ بشيءٍ أخذتَهُ لله.

فقال: أمسك مالك، فإنَّما ابتليتم، فقد رضي الله عنك، وسَخِطَ على صاحبيك» أخرجاه.

8# **(0.24)** #3

## BOG BOG BOG BOG BOG

بابُ

#### ما جاء في قول الله تعالى:

﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنْكُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَوَلَهِ لَا يَقُولَنَّ هَلْدَا لِي الآية [نصلت: ٥٠]

الإنسان متى أنعم الله عليه جحدَ المنعِمَ، ونسب ذلكِ إلى نفسه، يزعم أنَّهُ مستحقُّ لها، وجديرٌ بها.

### ﴿ قَالَ مَجَاهَدٌ: «هذا بعملي وأنا مَحْقُوقٌ به »(١).

يعني: أنا جديرٌ بهذا المال، الله أنعم عليك بنعمة المال والبدن ونعمة الأولاد وجعلت تتقلّب في النّعم، وتنسى المنعم وتقول: «أنا أهلٌ لهذا المال وأنا جديرٌ به»؟!

🖨 وقال ابن عبَّاس: «يريد من عندي».

أي: يريدُ أنَّ هذا المال أو هذه النِّعمة هي مِن قِبَلِهِ لا مِن قِبَلِهِ لا مِن قِبَلِهِ لا مِن قِبَلِهِ الله.

<sup>(</sup>۱) علَّقه البخاري في صحيحه (٦/ ١٢٧)، ووصله ابن جرير (٤٥٨/٢٠)، وإسنادُهُ صحيحٌ.

﴿ وقوله: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ [القصص: ٧٨]، قال قتادة: «على علمٍ منِّي بوجوه المكاسب»(١).

أي: هذا من حذاقتي ونباهتي ومعرفتي بوجوه المكاسب، أعرف كيف أبيع، وكيف أشتري، وكيف أتوقَف وما أشبه ذلك، نسيتَ المنعم المتفضّل مَن هو؟! هذا من جنس ما تقدَّم في قوله \_ تعالى \_: ﴿يَعُرُفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ [النحل: ٨٣].

وقال آخرون: «على علم من الله أنِّي لَهُ أهلٌ» (٢). وهذا معنى قول مجاهد: «أوَّتيته على شرفٍ» (٣).

يعني: أنِّي من أشراف النَّاس وأعيانهم، وقد علم الله أنِّي أهل للمال؛ لأنَّ لي مكانة، وهذا من الأمور الباطلة، الرَّبُّ ينعم عليك وأنت تكفرُ بنعمته؟! الرَّبُّ يتفضَّل عليك ثُمَّ تنسب الفضل إلى نفسك؟!

<sup>(</sup>١) رواهُ ابنُ جرير (١٨/ ٣٢٥)، وابنُ أبي حاتم (١٧١٢٣)، وإسنادُهُ حسنٌ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم (١٧١٢٥) عن السُّديِّ.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير (٢٠/ ٢٢١)، وإسناده جيِّدٌ.

﴿ وعن أبي هريرة ﴿ أَنَّهُ سمع رسول الله ﷺ يقول: ﴿ إِنَّ ثلاثةً مِن بني إسرائيل: أبرصَ، وأقرعَ، وأعمىَ أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكاً، فأتى الأبرصَ، فقالَ: أيُّ شيءٍ أحب إليك؟

قال: لونٌ حسنٌ، وجلدٌ حسنٌ، ويذهب عنِّي الذي قد قَذَرَني النَّاسُ بهِ.

قال: فمسحَهُ، فذهبَ عنهُ قذرُهُ، وأُعطى لوناً حسناً، وجلداً حسناً.

قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟

قال: الإبل أو البقر \_ شكَّ إسحاقُ \_، فأُعطي ناقةً عُشَرَاءَ، وقال: باركَ اللهُ لكَ فيها.

قال: فأتى الأقرع، فقالَ: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك؟

قال: شعرٌ حسنٌ، ويذهب عنِّي الذي قد قذرني النَّاس به، فمسحَهُ،

فذهَبُ عنهُ، وأُعطي شعراً حسناً، فقال: أيُّ المال أحبُّ إليك؟

قال: البقرُ، أو الإبلُ، فأعطى بقرة حاملاً، وقال: باركَ اللهُ لكَ فيها.

فأتى الأعمى، فقالَ: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك؟

قال: أن يردَّ الله إليَّ بصري؛ فأبصر بهِ النَّاسَ، فمسحَهُ، فردَّ الله إليه بصرَهُ.

قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟

قال: الغنمُ، فأُعطى شاةً والداً.

فأنتجَ هذان، وولدَ هذا، فكان لهذا وادٍ من الإبلِ، ولهذا وادٍ من البقرِ، ولهذا وادٍ من الغنم.

قال: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبرصَ في صورتِهِ وهيئته، فقال: رجلٌ مسكينٌ، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلَّا بالله ثُمَّ بك، أسألك بالذي أعطاك اللَّونَ الحسنَ، والجلدَ الحسنَ، والمالَ، بعيراً أتبلَّغُ بهِ في سفري.

فقال: الحقوقُ كثيرةٌ.

فقال له: كأنِّي أعرفك، ألم تكن أبرصَ يقذرك النَّاس، فقيراً، فأعطاك الله عَلَىٰ المالَ؟!

فقال: إنَّما ورثتُ هذا المال كابراً عن كابر.

فقال: إن كنتَ كاذباً فصيَّركَ اللهُ إلى ما كنتَ.

قال: وأتى الأقرع في صورتِهِ، فقالَ لَهُ مثل ما قال لهذا، وردَّ عليه مثل ما ردَّ عليه هذا.

فقال: إن كنتَ كاذباً فصيَّركَ اللهُ إلى ما كنتَ.

وأتى الأعمى في صورتِهِ، فقالَ: رَجلٌ مسكينٌ وابنُ سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلّا بالله ثُمَّ بك، أسألك بالذى ردَّ عليك بصرك شاةً أتبلَّغ بها في سفرى.

فقال: كنت أعمى فردَّ الله إليَّ بصري، فخذ ما شئتَ ودعَ ما شئتَ، فواللهِ لا أجهَدُكَ اليومَ بشيءٍ أخذتَهُ للهِ.

فقال: أمسك مالك، فإنّما ابتليتم، فقد رضيَ اللهُ عنك، وسَخِطَ على صاحبيك» أخرجاه (١).

ساق المصنِّف حديثَ أبي هريرة المشهور، وهو حديثٌ عظيمٌ.

قوله: (شكَّ إسحاق) هو: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، راوي الحديث عن عبد الرحمٰن ابن أبي عمرة، عن أبي هريرة.

(انقطعت بي الحبال)؛ أي: الأسباب والوسائل.

(قال الملَكُ: إن كنت كاذباً فصيَّرك الله إلى ما كنتَ): فذهب مالُهُ، وعاد أبرص كما كان؛ لأنَّهُ لم يشكر الله على هذه النِّعمة، ولم يعترف بها

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٤٦٤)، صحيح مسلم (٢٩٦٤).

للمنعِمِ المتفضِّلِ، ولم يصرفها في مرضاة مسديها، فثلاثة أمور وقعت منه: الأوَّل: جحدَ نعمةَ الله ونسبها إلى أجدادِهِ كابراً عن كابر.

الثّاني: لم يصرفها في مرضاة الله، بإعطاء هذا المسافر المسكين الذي انقطعت به الأسباب، بل اعترضَ قائلاً: «الحقوق كثيرة».

الثَّالث: لم يتحدَّث بهذه النِّعمة، ويشكر الله عليها.

فلمَّا فقد الشُّكر دعا عليه الملَكُ.

قوله: (والله لا أجهدك): أي: لا أمنعك.

في هذا الحديث عبرةٌ عظيمة، وهي: أنَّ الإنسانَ إذا لم يعترف بنعمة الله ولم يشكر الله عليها ولم يصرفها في مرضاة مسديها فقد فاته الشُّكر وأخطأ، فهذان الاثنان نسبا المال إلى آبائهما وأجدادهما، ونسيا أنَّ الله هو الذي أعطاهم وأنعم عليهم، نسيا ما كانا عليه من القذارة والمنظر السَّيئ، وجحدا هذا بأنَّهما على هذه الحال منذ زمن طويل، فلمَّا لم يشكرا نعمة الله سلبهما الله النَّعمة، وردَّهما إلى ما كانا عليه من القبح.

أمَّا الذي اعترف بأنَّ الله ردَّ عليه بصرَهُ، واعترف بأنَّهُ كان أعمى وفقيراً، وقال: (خذ ما شئتَ ودع ما شئتَ)، قال الملك: (لا حاجة لنا في مالك، أمسك عليك مالك فإنَّما ابتليتم) ـ أي: اختُبرتم ـ (فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك)، فيه: إثبات صفة الرِّضا لله، وأنَّ الله يرضى حقيقة، وفيه: إثبات صفة الرِّضا هم.



#### بابُ

قول اللّه تعالى: ﴿ فَلَمّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ مُرَكاءً فَولِ اللّهِ تعالى: ﴿ فَلَمّا ﴾ الآية [الأعراف: ١٩٠]

قال ابنُ حزم: «اتَّفقوا على تحريم كُلِّ اسم معبَّدٍ لغيرِ الله؛ كعبدِ عمرَ، وعبدِ الكعبةِ، وما أشبَه ذلك، حاشًا عبد المطَّلب».

ءَاتَنْهُمَأَ ﴾ [الأعراف: ١٩٠]. رواهُ ابنُ أبي حاتمٍ.

ولَهُ بسندٍ صحيحٍ عن قتادةَ قال: «شركاً، في طاعتِهِ، ولم يكن في عبادتِهِ».

ولَهُ بسندٍ صحيحٍ عن مجاهدٍ في قولِهِ: ﴿لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِلَحًا﴾ [الأعراف: ١٨٩] قال: «أشفقا ألّا يكون إنساناً».

وذُكِرَ معناه عن الحسنِ، وسعيدٍ، وغيرِهِمَا.

## 

#### قول اللَّه تعالى:

﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ و شُرَكًا ، فِيمَا ءَاتَنْهُمَا ﴾ الآية

أوَّل الآية : ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَفَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ الْتَهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا ﴾ يعني: وطئها ﴿ حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا ﴾ نطفة، ثُمَّ مضغة، ثُمَّ علقة، ﴿ وَمَرَتْ بِقِيْهُ : بهذا الحمل، ﴿ وَلَمَا آتَقَلَت ﴾ وقاربت الولادة ﴿ وَمَوُلُ : آدم وحواء ﴿ اللّهَ رَبَّهُمَا لَهِنَ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ أي: ولداً صالحاً ﴿ لَنَكُونَنَ مِنَ الشّلِكِرِينَ وَحواء ﴿ اللّهَ مَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا مَ فِي عَديث ابن عبّاس عَلَى الآتي .

و قال ابنُ حزم: «اتَّفقوا على تحريم كُلِّ اسمٍ معبَّدٍ لغيرِ الله؛ كعبدِ عمرَ، وعبدِ الكعبَّةِ، وما أشبَهَ ذلك، حاشا عبد المطَّلب»(١).

يحرم أن يتسمَّى الإنسانُ باسم معبَّد لغيرِ الله؛ كعبد شمسٍ، وعبد الدَّار، وعبد الكعبة، وعبد المسجد، وما أشبه ذلك؛ العبوديَّة لله، والعبوديَّة تقتضي الخضوع والتذلُّلُ لله، فلا خضوع ولا تذلُّل من أحدٍ لأحدٍ إلَّا من العبد لباريه وخالقه.

(حاشا عبد المطَّلب): فإنَّهُ جائزٌ<sup>(٢)</sup>، والمطَّلب هو جدُّ النَّبيِّ ﷺ، جاء في الحديث المعروف في ارتجاز النبيِّ ﷺ:

أنا النَّبِيُّ لا كذب أنا ابن عبد المطَّلب (٣)

<sup>(</sup>١) مراتب الإجماع (ص١٥٤).

<sup>(</sup>٢) ويحتمل أن يكون التَّقدير: (حاشا عبد المطَّلب؛ فإنَّهُ مختلَفٌ فيه).

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٢٨٦٤)، ومسلمٌ (١٧٧٦) من حديث البراء بن عازب ﷺ.

#### فهذا يحتملُ أحد أمرين:

الأوّل: أنّه يدلُّ على الجواز، قالوا: ليس هو عبدٌ للمطّلب بمعنى: أنّه عابدٌ لَهُ، إنّما هو عبدٌ يعني: مملوك، اشتراهُ المطّلب، وذلك أنَّ جدَّ النّبيِّ عَلَيْ اللهِ كان عند أخواله بالمدينة، فجاء به عمّه إلى مكّة بعد وفاة أبيه، وقد غير السّفَرُ لونه فصار أسود من أثر الشّمس، فلمّا قدم عمّه المطّلب به على أهل مكّة، قالوا: هذا عبد المطّلب، ظنّوهُ مملوكاً رقيقاً، لما فيه من السّواد، وإلّا فهو ابن أخيه، فعَلِقَ هذا الاسمُ بهِ؛ فسُمّي: (عبد المطّلب)، فلهذا لا يدخل في حكم: (عبد الكعبة)، و(عبد عمر) ونحوها.

ولكن بعض العلماء يمنع حتَّى (عبد المطَّلب)، فما الجواب عن قول الرَّسول ﷺ:

#### أنا النَّبِيُّ لا كذب أنا ابن حبد المطَّلب

الجواب: هو في الاحتمال الثَّاني، وهو: أنَّ هذا كان على سبيل الإخبار، وفرقٌ بين الإنشاء والإخبار، فهو يخبر عن أمر مضى.

حكايتك عن عبد المطّلب وعبد شمس وعبد الدَّار وما أشبه ذلك أنت لم ترض به، ولم تسمِّهم بهذا الاسم، وإنَّما تخبر عن شيء مضى وصار لهم عَلَماً معروفاً عند العرب.

وعن ابن عبّاس في الآية قال: لما تغشّاها آدمُ حملَت، فأتاهُمَا إبليس فقال: إنّي صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنّة، لأتطيعاني أو لأجعلنَّ لَهُ قَرنَي أيّل، فيخرجُ من بطنكِ فيشقُهُ، ولأفعلنَّ ولأفعلنَّ عيخوفُهُما عسميّاهُ (عبدَ الحارثِ)، فأبيا أن يطيعاه، فخرجَ ميّتًا، ثُمَّ حملَت، فأتاهُمَا، فقالَ مثلَ قولِهِ، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميّتًا، ثُمَّ حملت، فأتاهُمَا، فذكر لهما فأدركَهُمَا حبُّ الوَلَدِ، فسمّياهُ: (عبدَ الحارثِ)؛ فذلك قولُهُ عتعالى عن جَعلَا لَهُ شُركًا مَ فِيماً التَهُما في الأعراف: ١٩٠]. رواهُ ابنُ أبي حاتم (١٠).

(الأيّل): الذّكر من ذكور الوعل؛ يعني: يجعل للولد قرني وعلم ليشقّ بطنها عند الخروج، ولكن لم يطيعاه، غير أنَّ حبَّ الولد بعدما تكرَّر الأمر أدركَهُما فسمَّياه: (عبد الحارث)؛ شفقةً عليه، فلم يشكرا النّعمة؛ لأنَّ حقيقة الشّكر كما مرَّ هي: صرف النّعم في مرضاة الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور (۱۷۳/۵) (۹۷۳) من طريق عتَّاب بن بشير، وابن أبي حاتم (۱۲۵/۵) من طريق شريك ـ كلاهما ـ عن نُحصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبًاس، به موقوفاً.

تابع سعيداً مجاهدٌ عند سعيد بن منصور.

وهو خبرٌ ضعيفٌ؛ لضعف خُصيف بن عبد الرَّحمٰن الجزري، ولما عُلم من الكلام في شريك \_ وهو ابن عبد الله النَّخعي \_؛ ولأنَّ عتَّاباً لا بأس به إلَّا في روايته عن خُصيف، فحديثهُ عنه منكرٌ، ينظر: الميزان (٦٥٣/١ ـ ٢٧/٣).

﴿ وَلَهُ بِسِنْدٍ صَحَيْحٍ عَنَ قَتَادَةً قَالَ: «شَرَكَاء في طَاعَتِهِ، وَلَمْ يَكُنَ في عَبَادَتِهِ» (١).

لم يعبدوه وإنَّما أطاعوه.

﴿ وَلَهُ بِسندٍ صحيحٍ عن مجاهدٍ في قولِهِ: ﴿ لَإِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ [الأعراف: ١٨٩] قال: «أَشْفقا ألَّا يكون إنساناً» (٢).

بأن يكون بهيمة فسمَّياه عبد الحارث<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ وَذُكِرَ معناه عن الحسنِ (٤)، وسعيدٍ (٥)، وغيرِهِمَا.

الحاصل: أنَّ كُلَّ اسم معبَّدِ لغيرِ الله لا تجوزُ التَّسمية به، والحكاية المرويَّة عن ابن عبَّاس علَّق عليها محمَّد رشيد رضا في «مجموعة التَّوحيد الأولى» التي طبعها فقال: «هذه خرافة من أخبار بني إسرائيل، وكيف تكتب في مثل هذا؟!»(١٦).

ولكن القصَّة صحيحة، ومعناها جاء عن قتادة، والحسن، وسعيد، وابن عبَّاس، كُلُّهم قال بهذا القول، وحينئذٍ لم تكن من الإسرائيليَّات.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم (٥/ ١٦٣٤)، وابن جرير (١٠/ ٦٢٥) بنحوه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي حاتم (۵/ ۱٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٣١٠/١٣)، تفسير ابن أبي حاتم (٥/١٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٦٣٣).(٥) تفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٦٣٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير المنار (٩/ ٤٣٤ ـ ٤٣٥).



#### بابُ

# قول اللَّه تعالى:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ۗ أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزَوُنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الآية [الأعراف: ١٨٠]

ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عبَّاسٍ ﴿ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَكَيْهِ أَۍ يشركون.

وعنهُ: «سمُّوا اللَّات من (الإله)، والعُزَّى من (العزيز)». وعن الأعمش: «يُدخلون فيها ما ليس منها».

S# (1)2(M) #3

WARDERRUGARDERRUGARDERRUGARDERRUGARDERRUGARDERRUGARDERRUGARDERRUGARDERRUGARDERRUGARDERRUGARDERRUGARDERRUGARDER

# SOR SOR SOR SOR SOR SOR

قول اللّه تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَكَيِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ الآية [الأعراف: ١٨٠]

دلَّت الآيةُ على أنَّ أسماء الله حسنى، وأنَّنا مأمورون بأن نسأله بها: ﴿ وَلُو اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

أَوَّلها: عدُّها وحفظها.

الثَّاني: معرفةُ معانيها وما دلَّت عليه.

الثَّالث: الدُّعاء بهذه الأسماء.

هذا هو الإحصاء، وليس هو العدُّ فقط.

ولا شكَّ أنَّ أسماء الله حسنى، وهي أعلى الأسماء وأكملها، وأنَّ الأسماء توقيفيَّة، لا يجوز لأحدٍ أن يزيد فيها أو ينقص منها، فما جاء في القرآن والسُّنَّة نثبتُهُ، وما لا فلا.

وسبق بيان أنَّ ما جاء في القرآن والسُّنَّة هو على طريقين:

منها: ما أثبته الرَّبُ لنفسه بطريق الاسم، مثل: (الرَّحمٰن): ﴿الرَّحَمْنُ ۞ عَلَمُ الْفَرْءَانَ ۞﴾ [السرحسن: ١ ـ ٢]، ﴿اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ الْفَيْبِ وَاللَّهُ لَا يُوَ هُوَ الرَّحِيمُ ۞﴾ [الحشر: ٢٢].

الثَّاني: ما كان على طريق الإخبار، وهذا لا نشتقٌ منه اسماً، ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا الثَّانِينَ مِن تَبْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٣] لا يجوز أن نسمِّيه: (الفاتن)، وكذا (الماكر)، و(المستهزئ)، و(الكائد)، و(المخادع): ﴿ اللهُ يَسْتَمْزِئُ بَهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥]، ﴿ إِنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٧٣٦)، ومسلمٌ (٢٦٧٧) من حديث أبي هريرة ﴿ ٢١٧٧)

يكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَأَكِدُ كَيْدًا ﴿ إِلَى السَّالِ السَّاءِ وَالسَّاءِ وَاللَّهِ وَهُوَ خَلِاعُهُمْ السَّماء والبّ النساء: ١٤٢]، فهذا جاء على طريق الإخبار؛ فلا نشتق له منه اسما، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصّفات، قال العلّامة ابن القيّم ما معناه في مثل هذا: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَاللّه يقول: ﴿ وَمَكَرُوا اللّهِ عَلَى وجه المقابلة » (١)، والله يقول: ﴿ وَمَكَرَازُا سَيِّتَةِ سَيِّتَةٌ سَيِّتَةً سَيِّتَةً سَيّتَةً سَيّتَةً سَيّتَةً الله الله وي الشورى: ٤٠].

وينبغي أن تدعو الله بالأسماء التي تناسبُ حاجتك، فمثلاً تقول: «يا عليم علّمني»، «يا غفور اغفر لي»، «يا رحيم ارحمني».

ثُمَّ إذا كان لهذه الأسماء مقابل فلا يجوز لك أن تسأل الله بأحدها فقط، فمن أسماء الله: (المعطّي المانع)، (النَّافع الضَّار)، فلا تقل: «يا مانع يا مذلُّ يا ضارُّ ارحمني».

والدُّعاء بالأسماء متضمِّن لدعاء العبادة، ودعاء المسألة.

دعاء العبادة: أن تعظّم الله وتقدِّسَهُ: «لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر»، هذا دعاء عبادة.

دعاء المسألة: تقول: «يا رزَّاق ارزقني، يا غفَّار اغفر لي»، هذا دعاء مسألة.

ودعاء العبادة مستلزمٌ لدعاء المسألة، ودعاءُ المسألة متضمِّن لدعاء العبادة، إذا سبَّحت وعظَّمت الله لا شكَّ أنَّك تريد شيئاً وهو: رضاه عنك، وأن يثيبك، فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة.

وما يجري على ألسنة النَّاس من قولهم: (الصَّانع) لا ينبغي، بل نقول: (الخالق)؛ لأنَّ (الخالق) أوسع في المعنى من (الصَّانع) والله \_ جلَّ وعلا \_ لم يسمّ نفسَهُ (الصَّانع)، إنَّما هو (الخالق البارئ)، إنَّما جاء (الصَّانع) على طريق الإخبار: ﴿ مُنْعَ اللَّهِ اللَّذِي آلَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٨٨] يأتي مقيَّداً لا مطلقاً.

<sup>(</sup>١) إعلام الموقِّعين (٣/ ١٧١).

﴿ ذَكَرَ ابِنَ أَبِي حَاتِمَ عَنَ ابِنَ عَبَّاسَ ﴿ يُلْعِدُونَ فِي آَسَمَنَهِمِ عَلَى اللهِ اللهِ عَبَّاسَ ﴿ يُلْعِدُونَ فِي آَسَمَنَهِمِ عَلَى اللهُ اللهُ

#### أسماء الله على ثلاثة أقسام:

الأوَّل: ما أنزله في القرآن؛ كالسَّميع والبصير والرَّحمٰن الرَّحيم إلى غير ذلك.

الثَّاني: ما أطلع الله عليه ملائكته ومن شاء من خلقه.

النَّالث: استأثرَ الله بعلمه، لم يُطلع عليه مَلَكاً مقرَّباً، ولا نبيًا مرسلاً، هذا معنى ما جاء في حديث ابن مسعود: «أسألك بكُلِّ اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علَّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري...» الحديث»(٣).

والإلحاد لغة: الميل، ومنهُ سمِّي لحدُ القبر لحداً؛ لأنَّهُ مائلٌ، ألا ترى أنَّك إذا حفرت القبرَ وانتهيت منه حفرت لحداً مع جانب القبلة من القبر تضع فيه الميت، سمِّي (لحداً) لأنَّهُ مائل، وذلك أنَّك لم تدفن الميت وسط قعر القبر، بل حفرت له مع الجانب، هذا اشتقاقه.

والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع، منه: تعطيلُ معانيها، وإنكارُ ما

<sup>(</sup>۱) الذي في النسخة التي بين أيدينا من تفسير ابن أبي حاتم (١٦٢٣/٥): عن ابن عبَّاس ﴿ الَّذِينَ يُلْمِدُونَ ﴾: «يكذبون».

وإنَّما قولُهُ: (يشركون) هو عن قتادة، ذكره ابن أبي حاتم بعد قول ابن عبَّاس بأسطر، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن جرير (۱۰/ ۹۷/۱۰)، وابن أبي حاتم (۱٦٢٣/) بسلسلة العوفيين، وهي مشهورة الضعف.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

دلَّت عليه، هذا إلحاد، ووقع فيه الجهميَّة؛ فالجهميَّةُ لم يثبتوا لله حياة، ولا علماً، ولا كلاماً، ولا سمعاً، ولا بصراً، ولا محبَّة، ولا سخطاً، ولا غضباً، ويقولون: الله أجلُّ وأعظمُ من أن يوصف بهذه الصِّفات!

نقول لهم: هذا هو الإلحاد بعينه، عطَّلتم ما أثبته الله لنفسه.

وقابلَ الجهميَّةَ المشبِّهةُ، فقالوا: إنَّ الله لَهُ يدٌ وسمعٌ وبصرٌ وكلامٌ من جنس صفات المخلوقين، سواءً بسواء، فهو يتكلَّم بلسانٍ وشفتين، ويبصرُ بعين مركَّبة من جفنين، ولَهُ يدٌ جارحة كأيدينا؛ لأنَّ الله أثبتها لنفسه، وعند الإطلاق لا نعرف إلَّا اليدَ المعروفة، والبصرَ المعروف.

نقول لهم: شبَّهتم الله بالمخلوق.

والسَّلف يقولون: «المعطِّلُ يعبدُ عدماً، والمشبِّهُ يعبد صنماً، والموحِّد يعبد إلهاً واحداً صمداً»(١).

ثُمَّ المعطِّلة يقولون: لو أثبتنا أنَّ الله يتكلَّم لزم أن يكون له لسانٌ، ولزم أن يكون له شفتانِ؛ لأنَّا لا نعرف الكلامَ إلَّا من شفتينِ ولسانِ وأضراسٍ!

نردُّ عليهم ونقول: أخطأتم، بل نثبتُ له كلاماً على وجه يليقُ بجلاله، ونقولُ كما قال الإمام الشَّافعيُّ: «آمنًّا بالله، وبما جاءَ عن الله على مرادِ الله، وآمنًا برسولِ الله، وبما جاء عن رسولِ الله على مرادِ رسول اللهِ الله على مرادِ رسول اللهِ الله على مرادِ رسول الله على الله ع

ثُمَّ إلزامكم هذا بأنَّ الكلام لا بُدَّ أن يكون من لسانِ وشفتينِ وأضراسِ غلطٌ؛ فنجد بعض المخلوقات تتكلَّم وليس لها شفتان ولسان، قال ـ تعالى ـ: ﴿ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ أَنْتِيَا طَوَّعًا أَوْ كُرِّهَا قَالَتَا أَنْيَنَا طَآبِعِينَ فَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْأَرْضِ أَنْتِيا طَوَّعًا أَوْ كُرِّهًا قَالَتا أَنْيَنَا طَآبِعِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

إذا كان هذا في المخلوقين فكيف تلزموننا ذلك في حقِّ الله؟! تعالى الله عن ذلك عُلوًّا كبيراً.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدِّمة الكافية الشَّافية.

فنحن نصفُ الله بما وصف به نفسهُ، وبما وصفه به رسوله على ولا التجاوز القرآن والحديث، ولا يلزمنا ما ألزمتمونا به من شفة ولسان، فالله أعلم بنفسه وصفاته إلّا أنّا نثبتها كما أثبتها لنفسه، من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ ولا تكييفٍ ولا تمثيل.

ومن الإلحاد في الأسماء والصِّفات: نفيُ الصِّفات عن الله، يقولون: إنَّ الله موجِبٌ بذاته، بمعنى: أنَّ هذا العالم قام في ذات الله، تكوَّن هذا العالم بناءً على ذات الله، فذات الله هي الموجِبة، لا يثبتون أنَّ الله خالقٌ رازقٌ مقدِّرٌ محيى مميت، لا، هذا رأي الفلاسفة.

ومن الإلحاد في الأسماء والصّفات: ما فعله المشركون، حيث سمَّوا الهتهم بأسماء اشتقَّوها من أسماء الله، فسمَّوا اللَّات من (الإله)، والعُزَّى من (العزيز)، و(اللَّات) صخرة منقوشة، تعبدها ثقيف بالطَّائف ومن التحق بهم.

و(العزَّى) شجرةُ سمر كانت بوادي نخلة، تعبدها قريش ومن التحق بها من العرب، والرَّسولُ ﷺ أزال هذين الصَّنمين كما هو معلوم.

ولما وقعت أُحد وحصل للمسلمين ما حصل جعل أبو سفيان يقول: أفيكم محمَّد؟

فقال الرَّسولُ عَيْنَة: «لا تجيبوه».

قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟

قال الرَّسولُ ﷺ: «لا تجيبوه».

قال: أفيكم ابن الخطَّاب؟

قال الرَّسولُ عَلَيْةِ: «لا تجيبوه».

فقال أبو سفيان: هؤلاء قُتِلوا، اعلُ هُبل.

لما وصل للتَّوحيد قال الرَّسولُ ﷺ: «أجيبوه».

قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟

قال: «قولوا: اللهُ أعلى وأجلَّ».

فقال: لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم!

فقال الرَّسولُ ﷺ: «أجيبوه».

قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟

قال: «قولوا: اللهُ مولانا ولا مولى لكُم»(١).

نستفيد من هذا: أنّه لا بأس لو تركتَ الرَّدَّ على المبطِلِ الملحِدِ، لكن إذا خاض في التَّوحيد وفي حقِّ الله فيجب أن تشمِّر عن ساعدك، وأن تردَّ عليه باطلَهُ، ولا ينبغي أن تسكت، فمتى انتُهِكَتْ محارمُ اللهِ أو أُلحِدَ في أسماء الله وصفاته فلا يجوز لك أن تسكت، بل رُدَّ الباطلَ وبيِّن الخطأ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٣٩) من حديث البراء بن عازب ﷺ.

#### وعن الأعمشِ: «يُدخِلُون فيها ما ليس منها» (١٠).

هذا \_ أيضاً \_ من الإلحاد؛ كتسميتهم له بالماكر والفاتن والمستهزئ. والحاصل: أنَّ مذهب سلف الأُمَّة وأئمَّتها هو إثبات الصِّفات حقيقة على وجه يليق بجلاله، نثبت يقيناً أنَّ الله له سمعٌ وله بصرٌ، ويقيناً أنَّه يحبُّ ويرضى، ويغضب ويسخط، ويرحم، وأنَّه هو الودود والكريم، لا نقول أنَّها من جنس صفات المخلوقين، بل نثبتها ونثبت معانيها وما دلَّت عليه على وجه يليق بجلاله من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل، على حدِّ قوله \_ تعالى \_: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴿ السَّهِ السَّمِيعُ البَصِيرُ اللهِ السَّلَة والمورى: ١١]، هذا هو مذهب أهل السُّنَة، وهو الذي درج عليه أئمَّة السَّلف من المالكيَّة والحنابلة والشَّافعيَّة والحنفيَّة وأهل الحديث.

أمَّا الصَّحابة فلم يختلفوا في العقيدة أبداً، لا يمكن أن تجد بينهم خلافاً فيها، وقع خلافٌ بينهم في المسائل الفرعية، أمَّا العقائد فهم متَّفقون فيها، وإنَّما وقع الخلاف في أوائل القرن الثَّاني بسبب الجعد بن درهم الذي نشر مقالته وأخذها عنه الجهم بن صفوان، ثمَّ نشرها، فنُسب هذا المذهب الخبيث إلى جهم، وهو وراثة يهوديَّة \_ كما سبق بيانه \_.

وهينًا الله أهلَ السُّنَة وردُّوا على جهم وأبطلوا مذهبَه ، ثُمَّ جاء بعده واصلُ بنُ عطاء وعمرو بنُ عبيد، فدعوا إلى القول بخلق القرآن، وجاءت فتنة المأمون، وانتشرَ الشَّرُ بسببِه، ودعا إلى الكلام، ودعا إلى ترجمة كتب الأوائل، ودعا إلى المنطق، وإلى القول بخلق القرآن، وإلى الشَّرِ والبلاء، حتَّى قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة: «ما أظنُّ أنَّ الله يغفَلُ عن المأمون» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجَهُ ابنُ أبي حاتم (١٦٢٣/٥) ويرويه عن الأعمش: مبشِّرُ بنُ عبيدٍ، وهو متروكٌ بل متَّهمٌ، ينظر: الميزّان (٣/٣٣).

<sup>(</sup>٢) نقلها الصَّلاح الصَّفدي (الغيث المسجم ١/٧٩) ولم يسمِّ الواسطة بينه وبين أبي العبَّاس، وينظر: لوامع الأنوار البهيَّة (١/٩).

and entreated an

# بابً لا يُقال: السَّلامُ على اللَّهِ

في «الصَّحيح» عن ابن مسعودٍ ﴿ فَيُّهُمُّهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مِع النَّبِيِّ ﷺ في الصَّلاة قلنا: السَّلامُ على الله من عبادِهِ، السَّلامُ على فلانٍ وفلانٍ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «لا تقولوا «السَّلام على الله»؛ فإنَّ الله هو السَّلامُ».

#### بابً بابً لا يُقال: السَّلامُ على اللَّهِ

الله هو المسلّم، والعبد المسلّم، فلا يناسب أن تقول: «السّلام على الله»، من الذي يسلّم الله؟! الله لا يحتاج إلى أن يسلّم عليه أحد، بل هو المسلّمُ والغنيُّ الذي بيده كُلُّ شيءٍ.

في «الصَّحيح» عن ابن مسعود و الله عن الله عن النَّبيِّ عَلَيْهِ قال: كُنَّا إذا كُنَّا مع النَّبيِّ عَلَيْهِ في الصَّلاة قلنا: السَّلامُ على الله من عباده، السَّلامُ على فلانِ وفلانِ، فقال النَّبيُ عَلَيْهِ: «لا تقولوا «السَّلام على الله»؛ فإنَّ الله هو السَّلامُ» (١٠).

(فإنَّ الله هو السَّلام): هو الذي يسلِّمُ عبادهُ من كُلِّ ما يؤذيهم، قال ابن القيِّم في (النُّونيَّة)(٢):

وهو السّلام على الحقيقة سالمٌ من كلِّ تمثيلٍ ومن نقصانِ فهو سالمٌ من كُلِّ عيبٍ ونقص، وهو المسلِّم لعبادِهِ مَن كُلِّ ما يؤذيهم، ألا ترى أنَّك إذا انصرفت من الصَّلاة كما في حديث ثوبان (٣) تقول: «اللَّهُمَّ أنت السَّلام، ومنك السَّلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»، فالسَّلام هو الله - جلَّ وعلا -.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٨٣١)، ومسلمٌ (٤٠٢).

<sup>(</sup>۲) (ص۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) رواهُ مسلم (٩٩١).

في «ال في «ال الحمني إ في «الصَّحيح» عن أبي هريرة ظَيْنَه، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يقل أحدُكُم: اللَّهُمَّ اغفر لي إن شئتَ، اللَّهُمَّ ارحمني إن شئتَ، ليعزِم المسألة؛ فإنَّ اللهُ لا مُكرهَ لَهُ». ولمسلم: «وليعظم الرَّغبةَ؛ فإنَّ الله لا يتعاظَمُهُ شيءٌ

# 

في «الصَّحيح» عن أبي هريرة وَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الحَدُكُم: اللَّهُمَّ الحَدُكُم: اللَّهُمَّ الحَدُكُم: اللَّهُمَّ الحَدُكُم: اللَّهُمَّ الحَدُكُم: اللَّهُمَّ الحَمني إن شئت، ليعزِم المسألة؛ فإنَّ اللهَ لا مُكرِهَ لَهُ (١).

ولمسلم: «وليعظِّم الرَّغبَّةَ؛ فإنَّ الله لا يتعاظَمُهُ شيءٌ أعطاهُ» (٢).

نُهي عنه لأنّه يدلُّ على الفتور من قِبَلِ الدَّاعي؛ كأنّه غير مبالِ بحصول المغفرة، إن حصلَت فحسنٌ وإلّا فلا بأس؛ يعني: وإن شئتَ فلا تغفر، إن أجاب دعاءه أو لم يجب كُلُّ ذلك عنده على السَّواء، فهذا لا يجوز، ويدلُّ على استغناء العبد وعدم حاجته إلى عفو الله ورحمته ومغفرته، بل هو الفقير إلى الله، والله هو الغنيُّ عنه، العباد كُلُهم فقراء إلى الله: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ أَنتُهُ الْفُقَرَاءُ إِلَى الله عَوْراء إلى الله على أن الله على أن العباد كُلُهم فقراء إلى الله على أن الله على أن العباد كُلُهم فقراء إلى الله عنهم، فلا ينبغي أن تعلق العباد كُلَّهُم فقراء إلى باريهم وخالقهم، وهو الغنيُّ عنهم، فلا ينبغي أن تعلق طلب المغفرة بالمشيئة، بل ادع الله واسأله وأنت موقن بالإجابة.

(وليعزم المسألة): أي: بتَّ في المسألة واجزم دون تعليق بالمشيئة، ومعلومٌ أنَّ العبد مطلوبٌ منه الإكثار من الدُّعاء، وأنَّ من علامات توفيق الله للعبد توفيقه للدُّعاء؛ فإنَّ عمر يقول: "إنِّي لا أحملُ همَّ الإجابة، ولكنِّي أحمل همَّ الدُّعاء؛ لأنِّي إن وُفِّقتُ للدُّعاءِ تيقَّنتُ الإجابة» (٣).

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٦٣٣٩)، ومسلمٌ (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٦٧٩).

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مسنَداً، وقد ذكره ابن تيميَّة في الاقتضاء (٢/ ٢٢٩)، وابن القيِّم في الجواب الكافي (ص٢٩).

نقول: قد تتأخّر الإجابة بسبب أكل الحرام، فهو من أعظم الأسباب لمنع قبول دعاء الدَّاعي، كما قال سعدٌ: يا رسول الله ادع الله أن أكون مجاب الدَّعوة.

قال ﷺ: «أطِب مطعمك تكن مجاب الدَّعوة»(١)، وكذلك الحديث المعروفُ ذكر: «الرَّجل يمدُّ بديه: «يا ربِّ يا ربِّ»، ومطعمُهُ حرامٌ، ومشربُهُ حرامٌ، وغُذِّي بالحرام فأنَّى يستجاب لذلك؟!»(٢).

والحاصل: أنَّهُ إذا لم يكن ثَمَّ مانعٌ من الدُّعاء فإنَّ الله يجيبُ دعاءك ويعطيك طِلبتك، أو يصرفُ عنك من البلاء ما لا تعلمه، أو يدَّخرُ لك في الآخرة ما هو أنفع وأصلح ممَّا طلبته.

(وليعظم الرَّغبة) بالِغْ في تعظيم الرَّغبة؛ بمعنى: أن يكون مطلوبك عظيماً ينفعك في الدُّنيا والآخرة، ولا تكن همَّتك فيما تطلبه من الله همَّة دنيئة؛ كشيء من الدُّنيا وملذَّاتها، بل اطلب أعلى ما يمكن أن تطلبه، وهو نعيم الجنَّة والنَّجاة من عذاب الآخرة.

(فإنَّ الله لا مكرِهَ له) أنت تسأل الله وتطلبه دون تعليق؛ فإنَّ الله هو الذي يعطي ويمنعُ، ويصلُ ويقطعُ، ويعزُّ ويذلُّ، بيده التصرُّف على حسب حكمته وإرادته، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة.

وغرض المصنّف من هذه التّرجمة بعدما تقدَّم من بيان الأسماء والصِّفات التي تدعو الله بها: أن يكون دعاؤك صحيحاً؛ كأنَّ المصنّف يقول:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

سقتُ لك ما ينبغي أن تدعو الله به، وإذا عرفته فلا ينبغي أن تعلِّق دعاءك بالمشيئة، بل اعزم المسألة، واطلب أعظم شيء، وهو: دخول الجنَّة، والنَّجاة من النَّارِ.



# MANGENCE MILLE NORMANCE NORMANCE

#### لا يقول: عبدي وأُمَتِي

وذلك لِما في هذا اللَّفظ من الإيهام بمشاركة الله \_ سبحانه \_، وهذا تأدُّبٌ مع جناب الرُّبوبيَّة، فالعباد كُلُّهم مملوكون لله: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ تَأَدُّبُ مع جناب الرُّبوبيَّة، فالعباد كُلُّهم مملوكون لله: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَاقِي الرَّحْنَنِ عَبْدًا ﴿ إِن كَانَ المراد شيءٌ من الاشتراك اللَّفظي، بأنَّ لك عبداً، ولله عبيداً، وإن كان المراد الملْكُ، ولكن نُهيَ عن هذا من باب التأدُّب.

ويُفرَّق بين المكلَّف وبين غيرِهِ، فالمكلَّف لا ينبغي أن تقول عنه: «عبدي»؛ لأنَّهُ عبدُ الله مأمورٌ بفعل طاعة الله، وترك معصية الله، أمَّا غير المكلَّف فلا مانع من إضافته إلى ربِّهِ؛ كأن تقول: «ربُّ الإبل، ربُّ الغنم، ربُّ الدَّار»، وكما يقول العلماء: «ادَّعي ربُّ الدَّار»، و«أُخذَ من ربُّ الغنم زكاته»، وما أشبه ذلك.

ثُمَّ اختلف العلماء في قول: «هذا عبدي»، فقيل: محرَّمٌ؛ لأنَّ النَّهي يقتضي التَّحريم، ولأنَّ الإنسان مأمورٌ بحماية التَّوحيد؛ ولأنَّ الحديثَ (لا يقل أحدكم: عبدي).

وقيل: مكروةٌ كراهةَ تنزيهٍ، فهو جائزٌ إلَّا أنَّ الأولى والأفضل خلافه.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٢٥٥٢)، ومسلمٌ (٢٢٤٩).

مال ابن مفلح في "الفروع" إلى أنّه محرّمٌ، وإضافة العبوديّة إلى الله إضافة ملك إلى مالكه وصفة إلى موصوفها؛ أي: تارة تقتضي الإضافة التّكريم والتّشريف، وتارة تقتضي الملك، فما جاء على طريق التعميم كما في قوله: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلّا ءَلِق ٱلرَّحْنِ عَبّدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلّا ءَلِق ٱلرّحْنِ عَبّدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلّا ءَلِق ٱلرّحْنِ عَبّدًا ﴿ اللهِ وتكريمٌ، وإن كانت كُلُّ الأرض لله، وكذا إضافة ناقة صالح إلى الله (٢)، إضافة تشريفٍ وتكريم.

(ولا يقل أحدكُم: أطعم ربَّك، وضِّئ ربَّك): النَّهَي عن قول: «ربَّك»؛ للعلَّة المذكورة في قولِ: (عبدي وأَمَتي).

(وليقل: سيِّدي ومولاي): فإطلاق السَّيِّدِ على مالك العبد لا بأس به.

وبقي بحثٌ وهو: هل يجوز إطلاق السَّيِّد على غير الله بناءً على هذا الحديث؟

إن قلت: جائز، فما الجواب عن حديث عبد الله بن الشخّير حين جاء وفد بني عامر فقالوا للرَّسول ﷺ: يا رسول الله، أنت سيِّدنا، وابنُ سيِّدنا، وخيرنا، وابن خيرنا، فقال: «السَّيِّد الله ـ تبارك وتعالى ـ، يا أيُّها النَّاس قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينَّكم الشَّيطان» (٣)؟

هذه مسألة اختلف العلماء فيها، فمن قائل بالمنع؛ لحديث عبد الله بن الشخّير، ومن قائلِ بالجواز؛ لقول النبيِّ ﷺ: «أنا سيِّدُ ولدِ آدم ولا فخر»(٤)؛ أي: ولا أتعاظم وأتبجَّح بهذا، وقال لليهود: «قوموا إلى سيِّدكم»(٥)؛ يعني:

<sup>(1) (1/011).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: «ناقة الله»، ففي التَّنزيل العزيز: ﴿فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِّينَهَا ﷺ (٢) [الشمس: ١٣].

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه في باب ما جاء حماية النّبيِّ ﷺ حمى التّوحيد، وسدِّهِ كُلَّ طريق يوصل إلى الشّرك.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٢٧٨) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٠٤٣) ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد ﷺ.

سعداً، قالوا: هذا يدلُّ على جواز إطلاق السَّيِّد على غير اللهِ، وأجابوا عن حديث عبد الله بن الشخير بأنَّهُ إنَّما أنكر عليهم على تأدُّباً مع جناب الرُّبوبيَّة، وحماية للتَّوحيد، لما قابلوه بهذا القول، وإلَّا فهو لا شكَّ أنَّهُ سيِّدنا، وسيِّد الخلق أجمعين، لكن نهاهم خشية أنَّ الشَّيطان يستجرَّهم وينقلَهُم لما هو أعظم من ذلك، وبهذا يتَّضح أنَّهُ لا مانع من إطلاق السَّيد عليه على وإن كان في المسألة خلاف، ذكره العلَّامة ابن القيِّم في «بدائع الفوائد»(١).

المسألة الثَّانية: هل السَّيِّدُ من أسماء الله؟

ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى عدم ثبوت هذا الاسم، وإطلاقه من باب الخبر لا حرج فيه؛ لأنَّ باب الإخبار أوسع من باب الأسماء كما سبق تقريرُهُ.

المسألة الثَّالثة: هل يجوز للعبد المملوك أن يقول: «مولاي»؟ أم أن المولى هو الله \_ سبحانه \_؟

أجاز هذا طائفة من أهل العلم بدليل هذا الحديث، وقالوا: إنَّ لفظة المولى مشتركٌ تنطبقُ على نحو ستَّة عشر اسماً (٢)، فالنَّاظرُ يُسمَّى: (مولى)، والعتيقُ يُسمَّى: (مولى)، فلو أعتقتَ عبداً كنت أنت مولاهُ، وليُّ نعمتِهِ؛ إذ أنت الذي حرَّرته من الرِّقِّ.



<sup>(1) (</sup>٣/ ١١٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النِّهاية في غريب الحديث (٢٢٦/٥)، تهذيب الأسماء واللُّغات (١٩٦/٤).

بالله فأعيذُوهُ، ومن سألَ بالله فأعطوهُ، ومن دعاكم فأجيبوهُ، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئُوهُ فادعوا لَهُ حتَّى تُرَوا أَنَّكُم قد كافأتموه». رواه أبو داود والنَّسائيُّ بسندٍ صحيحٍ.

# 

عن ابنِ عمرَ على قال: قال رسولُ الله على: «مَن استعاذَ باللهِ فأعيذوهُ، ومن صنعَ إليكُم فأعيذوهُ، ومن صنعَ إليكُم معروفاً فكافئوهُ، فإن لم تجدوا ما تكافئوهُ فادعوا لَهُ حتَّى تُرَوا أنَّكُم قد كافأتمُوه». رواهُ أبو داود والنَّسائيُّ بسندٍ صحيح (١).

هذا الحديث تضمَّنَ أربعَ مسائل:

المسألة الأولى: قوله علي الله عليه الله فأعيذوه)، كما لو قال لك

<sup>(</sup>۱) رواهُ الطيالسيُّ (۳/ ٤١١) \_ ومن طريقه البيهقيُّ (٤/ ٣٣٤) \_، والإمامُ أحمدُ (٢٦٦/٩) (٥٣٦٥)، وعبدُ بنُ حميدِ (٨٠٦)، والبخاريُّ في (الأدب المفرد ٢١٦)، وأبو داود (٥١٠٩)، والنَّسائيُّ (٢٥٦٧)، والطبرانيُّ (١٣٤٦٦)، والحاكمُ (٧٣/٢) من طريق أبي عوانة، الوضَّاح بن عبد الله الميشكُريِّ.

ورواهُ أبو داود (١٦٧٢)، وابنُ حبَّان (٣٤٠٨) من طريق جريرِ بنِ عبد الحميد.

ورواهُ الطبرانيُّ (١٣٤٦٥) من طريق حبَّانُ بن عليٍّ.

ورواهُ الحاكمُ (١/ ٥٧٢) من طريق عمَّار بن رُزيق.

الأربعةُ، عن الأعمشِ، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عمرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ثقاتُ.

خالفَهم:

عبد الملك بن معن \_ وهو ثقةٌ \_، فرواهُ عن الأعمش، عن إبراهيم التَّيميِّ، عن مجاهدٍ، عن ابن عمر، أخرجَهُ ابنُ حبَّان (٣٣٧٥).

ومغيرة بن مسلم \_ سلك الجادَّة \_ ؛ فرواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به مرفوعاً، أخرجَهُ البزَّارُ (٩٢٧٢).

عبد الملك لا تُحتمل مخالفتُهُ للأربعة \_ وإن صوَّب ابن حبَّان روايتَهُ \_، وأمَّا رواية مغيرة بن مسلم فمنكرةٌ، أعلَّها البزَّارُ بعد إخراجها، وصوَّب رواية الجماعة أبو الحسن الدَّارقطنيُّ (العلل ٦/٤٧٣)، وأبو عبد الله الحاكم (المستدرك ١/٥٧٢).

إنسان: «أستعيذ بالله ثُمَّ بك أن تكفَّ شرَّ فلان عنِّي»؛ كأن تكون عندك سلطة وقدرة تستطيع بها أن تناصره، فهذا يجب عليك أن تناصره كما في الحديث الآخر: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» (١)، إن كان ظالماً تمنعه من الظُّلم، وإن كان مظلوماً فتساعده وترفع الظُّلم عنه.

المسألة النَّانية: (من سأل بالله فأعطوه): إذا سألك رجل بالله ينبغي أن تجيب سُؤلَهُ تعظيماً لله وإجلالاً له، مثاله: لو قال شخص: «أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا»، فينبغي لك أن تعطيه، لكن هل يجب أم لا؟

أكثر العلماء على أنَّهُ لا يجب (٢)، وقوله: (فأعطوه)، هذا أمرٌ، والأمرٌ يقتضي الوجوب، فهو على الوجوب، ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٣).

المسألة النّالثة: قوله على: (ومن دعاكم فأجيبوه): لو صنع أخوك المسلم وليمة ثُمَّ دعاك، فينبغي أن تذهب إليه، وأن تجيب دعوته، وقد قال رسول الله على: «حقُّ المسلم على المسلم ستَّ: إذا لقيتَهُ فسلّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا عطس فشمّته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاشهد جنازتَهُ (٤)، هذه من حقوق المسلم، ولا سيّما إذا كانت الدَّعوة لوليمة العرس؛ فإنّهُ إذا دعاك مسلم يحرم هجرُهُ لوليمة عرس وجب عليك الحضور، ولا يجوز لك التأخُر، بل تفطر لو كنت صائماً صوم نفل، لما في ذلك من إدخال الأنس والسُّرور عليه، وهذا خاصُّ بوليمة العرس عند طائفة من أهل العلم -، أمّا بقيّة الولائم كوليمة الختان، أو وليمة حضور غائب ونحوها فيستحبُّ أن تحضر ولا يجب، أمّا إن كان صاحب بدعة وصاحب معاصي فلا ينبغي أن تحضر إلّا إذا كنت تستطيع أن تمنعهُ من هذه المعصية؛ كأن يدير على طعامه كؤوس خمر - مثلاً - وأنت تستطيع منعهُ ينبغي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٤٣) من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ينظر:شرح النَّووي على صحيح مسلم (١٤/٣٣)، الفتح (١٢/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر:الفروع (٦/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢١٦٢) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أن تحضر وتمنعه من هذا المحرَّم، أما إذا كنت لا تستطيع فلا تحضر.

وقال الخطابيُّ: «دُعي بعض العلماء إلى وليمةٍ فأبى الحضور، فقيل له: إنَّ سلفنا الصَّالح كانوا يُدعون فيُجيبون، والرَّسول ﷺ يقول: «أخوكم تكلَّف لكم فأجيبوهُ» (١٠).

فقال: السَّلفُ كانوا يدعون للأخوَّة والمواساة، ونحن ندعى للمكافأة والمباهاة، فلا نحضر (٢٠٠٠).

المسألة الرَّابعة: قوله ﷺ: (ومن صنع لكم معروفاً فكافؤه)؛ أي: إذا أسدى إليك إنسان معروفاً ينبغي أن تكافأه، فتعطيه من جنس ما أعطاك أو أكثر؛ وذلك أنَّك إذا صنعت لشخص معروفاً فهو ولا بُدَّ سيميلُ قلبُهُ إليك مقابل معروفك، ويذلُّ لك، فينبغي أن يكافأك حتَّى يكون قلبه كلَّه لله، فينقطع القلب عن جميع الخلائق ويتَّصل بالخالق.

(فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتّى تروا أنّكم قد كافأتموه): (تُروا)؛ أي: تظنُّوا، ويصِحُّ (تَروا) أي: تعلموا أنَّكم قد كافأتموه؛ كأنَّ المعنى أنَّك تقول: «يا ربِّ أنا عاجزٌ عن مكافأته فكافئه أنت يا ربِّ»، فتدعو له بالرَّحمة والمغفرة والرِّزق الواسع مقابل إحسانه إليك، وفي هذا المعنى يقول الشَّاعر:

إذا أفادك إنسانُ بفائدة من العلوم فأدمن شكرَهُ أبداً وقل: فلانٌ جزاهُ اللَّهُ صالحة أفادنيها وألَقِ الكبرَ والحسَدَا

<sup>(</sup>١) أخرجَهُ الطبرانيُّ في (الأوسط ٣٢٤٠) من حديث حمَّاد بن أبي حميد، عن ابن المنكدر، عن أبي سعيد الخدري.

وابن أبي حميد ضعيف اضطرب في هذا الحديث، فرواه كما عند الدَّارقطنيِّ (٢٢٣٩) عن إبراهيم بن عبيد مرسلاً.

وتابعه على الرِّواية الأولى: أبو أويس، كما عند البيهقيِّ (٤٦٢/٤) إلَّا أنَّ أبا أويس فيه لينٌ ـ أيضاً ـ.

وللحديث شاهد من حديث جابر عند الدَّارقطنيِّ (٢٢٤١) وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

<sup>(</sup>٢) معالم السُّنن (٤/ ٢٣٧).

لا يُسالُ بوج عن جابر رفي قال: قال را الا الجنّة».

# الله إلاً الجنّة الجنّة الجنّة الجنّة

عن جابرِ ظَيْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا يُسأَل بوجه الله إلَّا اللَّهِ عَنْ جَابِرِ ظَيْهُ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا يُسأَل بوجه الله إلَّا اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

المصنّفُ عقد الباب بلفظ الحديث، فقال: (بابٌ لا يسأل بوجه الله إلّا الجنّة)، والحديث اشتمل على مسألتين:

المسألة الأولى: في الحديث دليلٌ على أنَّ لله وجهاً يليقُ بجلاله، ومذهبُ أهل السُّنَة والجماعةِ: إثباتُ الصِّفات التي أثبتها الله لنفسِهِ في كتابِهِ، أو أثبتها له رسوله على من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ، لا نقول: "إنَّ لله وجهاً كوجوه خلقه»، فكما أنَّ ذاته لا تشبه ذوات خلقه، فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقهِ، أمَّا المنكرون للصِّفات ففسَّروا الوجه بالذَّات، وقالوا المعنى: (لا يُسأل بذات الله إلَّا الجنَّة)، وهذا هو مذهبُ الجهميَّةِ والأشاعرةِ والمعتزلةِ ونظائرهم.

وفي لغة العرب لا تسمَّى اليد: (وجهاً)، ولا الذَّات: (وجهاً)، ولا الرِّجل: وجهاً، إنَّما الوجه إذا أُطلق فهو الوجه المعروف، إلَّا أنَّا لا نشبّه الله

وهو حديث صعيف، سليمان هو: ابن قرم، ومعاد جده، وقد أورد أبن عدي هدا الحديث في جملة ما أُنكرَ عليه، وينظر: الميزان (٢١٩/٢).

<sup>(</sup>۱) رواهُ أبو داود (۱۲۷۱)، وابن عديِّ (۱/٤٤)، والبيهقيُّ (۳۳۳/٤) من حديث سليمان ابن معاذ، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر، به. وهو حديثٌ ضعيفٌ، سليمان هو: ابن قرم، ومعاذٌ جدُّهُ، وقد أورد ابن عديٍّ هذا

بخلقه، هذا هو الحقُّ، لا نحرِّف، ولا نكيِّف، ولا نمثِّل، ولا نعطِّل، وإثبات الوجه لله هو من باب إثبات الصِّفات الذَّاتيَّة؛ كاليدِ والبصرِ والسَّمعِ وما أشبه ذلك.

المسألة الثّانية: دلَّ الحديثُ على أنَّهُ لا يُسألُ بوجه الله إلَّا غاية المطالب ونهايتها وأعلاها ألا وهي: الجنَّة، فعظمة الله وكبرياؤه وجلاله أجلُّ وأعظمُ من أن يُسألَ بوجهه أمرٌ من أمور الدُّنيا التي هي لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولا بأس أن تسأل بوجه الله ما يستلزم دخول الجنَّة، كما لو سألت الله العظيم بوجهه الكريم أن يُعيذك من النَّار؛ لأنَّ من لازم السَّلامة من النَّار، أن تدخل الجنَّة، أو تسأل الله بوجهه الكريم السَّلامة من غضبه.

#### \* \* \*



### بابُ ما جاء في اللَّو

وقول الله \_ تعالى \_: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَّا ﴾ الآية [آل عمران: ١٥٤].

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ الآية [آل عمران: ١٦٨].

في «الصّحيح» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزنً، وإن أصابك شيءٌ فلا تقُل لو أنِّي فعلتُ كذا لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: «قَدَرُ اللهِ وما شاءَ فعلَ»؛ فإنَّ لو تفتحُ عملَ الشَّيطان» .

#### SE COMPANIES

DECENSARIZA EXISA EXISA

### بابُ ما جاء في اللَّو

أي: النَّهي عن «لو»، وهو أن تقول إذا قدَّر الله قدراً وقضى أمراً: (لو فعلت كذا لكان كذا وكذا)، هذا غلط، وهذا يخدش كمال التَّوحيد، فما قدَّره الرَّبُّ \_ سبحانه \_ وقضاه لا بُدَّ أنَّهُ واقعٌ، سواءٌ قلتَ: (لو) أم لم تقل، بل قل: (قدرُ الله وما شاء فعل)، ما شاء الله كانَ وما لم يشأ لم يكن، فالله \_ جلَّ وعلا \_ إذا حكم وقدَّر قدراً فلا مناص من وقوعه.

﴿ وَقُولِ اللهِ \_ تَعَالَى \_: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هِنَا اللهِ وَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَا اللهِ الآية [آل عمران: ١٥٤].

وْيَمُولُونَ هَل لَنَا مِن اَلْأَمْرِ مِن شَيْةٌ قُل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي اَنْفُسِهِم مَا لَا يُبَدُونَ لَكَ يَمُولُونَ لَو كَانَ لَنَا مِن الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا فَيْلِنَا هَنهُنَا قُل لَو كُنْمُ فِي مُدُورِكُم الْمَدُورِ فَي هَدُه الآية مَا فِي صُدُورِكُم وَلِيمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُم وَالله عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُورِ فَي هذه الآية نزلت في وقعة أحد، وذلك أنَّ المشركين لما جاءوا بجمعهم الكبير لحرب رسول الله على الممدينة، خرج الرسول على ومعه المسلمون، وأمرَ الرَّماة أن يشبتوا، وأن لا يبرحوا مكانهم، فتقاتل المسلمون والكفّار، فانهزم الكفّار، فجاء الرَّماة لأخذ المسلمين، وحصل على الصّحابة ما حصل، وكان من جملتهم أناس من المسلمين، وحصل على الصّحابة ما حصل، وكان من جملتهم أناس من المنافقين، فقالوا: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا فَتِلنَا هَلهُنَا ﴾ أي: لو كنّا المنافقين، فقالوا: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا فَتِلنَا هَلهُنَا ﴾ أي: لو كنّا على حتّى وهدى ما قُتلنا ها هنا، فلمّا حصل ما حصل دلّ على أنّنا لسنا على حتّى وهدى ما قُتلنا ها هنا، فلمّا حصل ما حصل دلّ على أنّنا لسنا على حتّى وهدى ما قُتلنا ها هنا، فلمّا حصل ما حصل دلّ على أنّنا لسنا على حتّى وهدى ما قُتلنا ها هنا، فلمّا حصل ما حصل دلّ على أنّنا لسنا على حتّى، فقال الله: ﴿ قُلْ لَوْ كُنُمُ فِي المُوتِكُمُ لَكِرُزَ اللّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقَتُلُ إِلَى مَصَاحِمِهِمْ وَلِيُمْرَعُمْ وَاللهُ عَلِيمُ الْقَتُلُ إِلَى مَصَاحِمُ وَلِيمُونَكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ الْقَتْلُ إِلَى الْمَدُورِ فَي اللهُ وَلُولِكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ الْقَتْلُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ مُنْ وَلَيْمَوَى مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ الْقَتْلُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْهُ مُنْ فِي قُلُوبُكُمْ وَاللهُ عَلْهِ مُنْ أَلَا لَهُ اللهُ عَلِيمُ الْقَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ مُنْ فِي قُلُوبُكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ مُنْ فِي قُلُوبُكُمْ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ ال

فالله الذي قدَّر آجالهم في هذا المكان وقضى عليهم القتل، فلا بُدَّ أن يبرزوا لوقوع قضاء الله وقدره.

﴿ وَلِيَبْتَلِى اللّهُ مَا فِى صُدُورِكُمْ ﴾: بسبب هذه الواقعة ظهر ما ظهر ممّا كانت تخفيه الصّدور من النّفاق، أمّا مَن كَمُلَ إيمانُهُ فثبتَ على إيمانِهِ ولم يزعزعهُ شيءٌ من ذلك، كما قال الله: ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرُحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ فَكَرُّ مِن فَلَهُ وَتِلْكَ الْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيعًلَمَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَأَةٌ وَاللّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ ﴿ آلَ عمران: ١٤٠]، حكمة من الله بأن يتّخذ من المؤمنين شهداء، وحكمة من الله بأن يظهر من في قلبه نفاق، ويثبت من كان قلبه ممتلئاً إيماناً، ففتح باب (لو) لا ينفع.

## ﴿ وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ الآيـــة [آل عمران: ١٦٨].

لم يكونوا مع الرَّسول ﷺ وقالوا لإخوانهم: ﴿ وَلَوْ أَطَاعُونَا ﴾ ولم يخرجوا مع محمَّد ﴿ مَا قُتِلُوا ﴾ وإنَّما قُتلوا بسبب خروجهم، ها نحن لم نخرج فلم يحصل علينا شيءٌ، ردَّ عليهم الرَّبُ بقوله: ﴿ فَأَدَرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمُوتَ إِن كُنتُمُ صَلِقِينَ ﴿ آلَ عمران: ١٦٨]؛ أي: ادفعوا عن أنفسكم الموت إذا جاءكم، هذه آجالهم، قضى الله عليهم أن تنتهي حياتهم، وأن تكون على هذه الكيفيَّة في الجهاد في سبيل الله، المُحِقُّ منهم والمُخلصُ يُجازى بالخير، والعكس بالعكس، ثمَّ قال: ﴿ وَلَا تَحَسَبَنَ الّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله الله مَا الله مِن فَضَلِهِ عند رَبِّهِم يُرْزَقُونَ ﴿ فَي فِرِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ عند . . ﴾ الآية آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧٠].

والحاصل: أنَّهُ إذا حصل عليك مصيبة لا ينبغي أن تقول: «لو فعلت كذا لكان كذا وكذا»، بل إذا حصل ما لا تحبُّه قل: «قَدَرُ اللهِ وما شاء فعلَ»، الله الذي قدَّر وقضى وحكم، وما شاء فعله الرَّبُّ \_ سبحانه \_.

في «الصَّحيحِ» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قالَ: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزنَّ، وإن أصابك شيءٌ فلا تقُل لو أنِّي فعلتُ كذا لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: «قَدَر اللهِ وما شاء فعلَ»؛ فإنَّ لو تفتحُ عملَ الشَّيطانِ»(١).

(في «الصّحيح»): أي: صحيح البخاريّ.

وهذا حديثٌ عظيمٌ، جليلُ القدر، اشتمل على فوائد كثيرة:

الفائدة الأولى: دلَّ الحديث على تفاوت المحبَّة؛ فإنَّ الله يُحِبُّ أقواماً أكثر ممَّا يُحِبُّ آخرين ـ وإن اشتركوا في أصل المحبَّة ـ، كما أنَّ عكسها ـ أيضاً ـ متفاوت كذلك وهو الغضب؛ فإنَّ الله يغضب على قوم أكثر ممَّا يغضب على آخرين؛ كما في قوله ﷺ: «اشتدَّ غضبُ الله على قوم اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٢)، وكما في حديث الشَّفاعة الطَّويل: «إنَّ ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبلهُ مثلهُ» (٣).

الفائدة الثّانية: دلَّ الحديثُ على أنَّ الله يُحِبُّ القويَّ، والمراد بالقوَّة هنا هي: القوَّة المعنويَّة، ليست القوَّة الجسميَّة، فالبعير أقوى من الإنسان بكثير، يحمل ما لا يحمله الإنسان، لكن المراد القوَّة المعنويَّة في دينِ اللهِ وشرعِهِ، يستطيع بقوَّة الإرادةِ أن يأمرَ وينهي، ويُنفِّذ أمرَ الله، وينهى عن محارمِ اللهِ باللِّسانِ واليدِ ـ على حسبِ قدرتِهِ كما جاءت به الشَّريعَةُ ـ، فقد يكون المؤمنُ ضعيفُ البنيةِ لكنَّة أقوى في دينِ اللهِ وشرعِهِ من قويِّ البنية.

(احرص على ما ينفعك): بفتح الرَّاء، ويجوز كسرها، والحرص: غاية الاجتهاد في ما من شأنه أن يجلب لك النَّفع ويدفع عنك الضَّرر، هذا هو

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلمٌ (٢٦٦٤). (٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ .

الحرص، ولا ينبغي أن تميل إلى الكسل وإلى البطالة، بل اجتهد لتدرك الغاية في تحصيل ما ينفعك، ويدفع عنك الضَّرر، طالباً العون في ذلك من الله \_ تعالى \_.

(واستعن بالله): اطلب العون من الله، وهذا معنى قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، فالحرص على ما ينفعك عبادة، وهذا يدلُّ على أنَّ الله أمر بتعاطي الأسباب.

(وإن أصابك شيءٌ فلا تقُل: لو أنّي فعلتُ كذا لكان كذا وكذا، ولكن قُلْ: قَدَرُ اللهِ وما شاء فعلَ): بعدما تفعل الأسباب، إن حصل لك مقصودك فاشكر الله، وإن كانت الأخرى بأن صرفه الله عنك لأمر اقتضته حكمته، فقل: (قَدَرُ اللهِ وما شاء فعلَ)، ولا تقُل: (لو أنّي أتيت فلاناً لكان كذا وكذا)، ما دام أنّك فعلت الأسباب وبلغت النّهاية في الاجتهاد، ولم يحصل لك مرادك، فهذا أمرٌ بيد الله، قل: (قَدَرُ اللهِ وما شاء فعلَ).

(فإنَّ لو تفتح عمل الشَّيطان) يعني: كأنَّك جعلت الأمور مرتَّبة على فعلك أنتَ، وأنَّ الله لم يأمر ويقدِّر، وهذا من أكبر الخطأ، وأعظم الجُرم.

لكن ما الجواب عن الأحاديث التي جاءت فيها: (لو)؛ كقول النبي ﷺ: «لولا أن أشق على أُمَّتي لأمرتهم بالسِّواك»(١)، و«لولا أنَّ قومَكِ حدثاء عهدٍ بكفرٍ لهدمتُ الكعبةَ ولجعلت لها بابين»(٢)؟

الأوَّل: حثَّ على استعمال السِّواك عند كُلِّ صلاةٍ وعند كلِّ وضوءٍ، وليس فيه ما يدلُّ على الوجوب<sup>(٣)</sup>، وأمَّا الحديث الثَّاني فكأنَّهُ ﷺ يُنبِّه النَّاس إلى أنَّه ينبغي أن يكون كذا ليفعلوه، وقد فهم ابن الزُّبير أنَّ الرَّسول ﷺ ما منعه من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم إلَّا خشية أن يُفتتن هؤلاء المسلمون

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٨٨٧)، ومسلمٌ (٢٠٢) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٢٦)، ومسلمٌ (١٣٣٣) من حديث عائشة ﴿إلى ا

<sup>(</sup>٣) لمَّا كان السُّواك مأموراً به، وقال ﷺ: «لُولا أن أشقَ على أَمَّتي لأمرتهم بالسّواك...» دلّ على أن التّقدير (لأمرتهم): أمرَ إيجابٍ؛ لأن أمر الاستحباب ثابت، ينظر: شرح مختصر الرَّوضة (١/ ٣٥٦).

الذين أسلموا حديثاً، فتركها حتَّى ينغرز الإسلام في قلوبهم حقيقة، وتنقلع جذور الشِّرك من قلوبهم، وقد ترجم البخاريُّ في «صحيحه» على هذا الحديث بقوله: (باب: من تركَ بعض الاختيار مخافة أن يقصرَ فهم بعض النَّاس عنه فيقعوا في أشدَّ منه)(۱)، فإذا زال المحظور فيفعل الأحسن، لذا هدمها ابن الزُّبير وجعل لها بابين، لكن لما جاء الحجَّاج هدمها وردَّها على ما كانت بنتها عليها قريش، ولما جاء الرَّشيد أراد أن يهدمها وأن يردَّها على بناء ابن الزُّبير لمقتضى هذا الحديث، فمنعه الإمام مالك خشية أن يكون هذا البيت ملعبة للأمراء، فذكر: (لو) في هذه الأحاديث وغيرها ليست من (لو) التي تفتح عمل الشَيطان؛ لأنَّ المقام مقام تشريع.



<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١/ ٣٧).



### بابُ

### النَّهي عن سبِّ الرِّيح

عن أبيِّ بن كعبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ قَالَ: ﴿ لَا تَسَبُّوا الرِّيحَ، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللَّهُمَّ إنَّا نسألك من خير هذه الرِّيح، وخيرِ ما فيها، وخيرِ ما أُمرت به، ونعوذُ بك من شرِّ هذهِ الرِّيح، وشرِّ ما فيها، وشرِّ ما أُمرت بهِ». صحَّحَهُ التِّرمذيُّ.

#### S# **32 33 33**

んくまんしくまんしくまんしてかくしてかくしてかしくてかしくまかしくまかしくすか

れなられている。

# النَّهي عن سبِّ الرِّيح<sup>(۱)</sup>

عن أبيّ بن كعب على الله الله على قال: «لا تسبُّوا الرِّيحَ، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللَّهُمَّ إنَّا نسألُك من خير هذه الرِّيح، وخيرِ ما فيها، وخيرِ ما أُمرت به، ونعوذُ بك من شرِّ هذه الرِّيح، وشرِّ ما فيها، وشرِّ ما أُمرت به». صحَّحَهُ التِّرمذيُّ (٢).

هو: أُبِيُّ بن كعبِ بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاريُّ الخزرجيُّ، أبو

<sup>(</sup>١) هذا الباب تفضَّل بشرحه معالي الشَّيخ الدُكتور/صالح بن عبد الله بن حميد ـ متَّع الله به وكثَّر فوائده ـ.

<sup>(</sup>۲) أخرجَهُ ابن أبي شيبة (۲۹۸۲۹)، وعبد الله في (زيادات المسند ۲۱۱۳۸)، والبخاريُّ في الأدب المفرد (۷۱۹)، والتُّرمذيُّ (۲۲۵۲)، والنَّسائيُّ (۱۰۷۰٤)، والطحاويُّ في شرح مشكل الآثار (۲/ ۳۸۰)، والحاكمُ (۲۹۸/۲)، والبيهقيُّ في الأسماء والصِّفات (۲/ ۳۹۲) من طرقِ عن سعيد بن عبد الرَّحمٰن بن أبزى، عن أبيه، عن أبيّ بن كعب، به. وقع في أسانيده اضطرابٌ شديد؛ فإنَّهُ يرويه عن سعيد: حبيبُ بن أبي ثابت وقد اختلف عليه فيه، ويرويهِ عن حبيبِ: الأعمشُ وشعبةُ واختُلف عليهما فيه، ويرويهِ عن الأعمش جماعة منهم: محمَّد بن فضيل وأسباط بن محمَّد واختلف عليهما فيه، وذلك الاختلاف هو في الوقف والرَّفع، وفي شيخ حبيب هل هو سعيد أم بينهما ذرُّ بن عبد الله؟

ولا يسع المقام لبسط ذلك كُلِّهِ، إلَّا أنَّ الصَّوابَ من طرقهِ \_ والله أعلم \_ هو: ما رواه النسائيُّ (عمل اليوم واللَّيلة من الكبرى ١٠٧٠٦)، والحاكم (٢٩٨/٢) من طريق جريرُ بن عبد الحميد، عن الأعمش.

وما رواه النسائيُّ (١٠٧٠٨ ـ ١٠٧٠٩) وعنه الطَّحاويُّ (٢/ ٣٨٠) من طريق محمَّد بن أبي عدي والنَّضر بن شميل عن شعبة.

كلاهما \_ شعبة والأعمش \_ عن حبيب، عن ذرِّ، عن سعيد، عن أبيه، عن أبيِّ موقوفاً.

المنذر، صحابيًّ بدريُّ، من قرَّاء الصَّحابة وفقهائهم وعلمائهم، له مناقب مشهورة ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ، مات سنة تسع عشرة في خلافة عمر رالله عنه وقيل: سنة ستِّ وثلاثين، وقيل غير ذلك (١).

والسَّبُّ: هو الشَّتم، وقد جاء اللَّفظان في حديث في «الصَّحيحين» عن عبد الله بن عمرو رَبِيُ وفيه: قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرَّجل والديه؟ قال: «نعم، يسبُّ أبا الرَّجل فيسبُّ أباه...» الحديث (٢).

وقد يفرَّق بينهما بأنَّ بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً، فالسَّبُّ أعمُّ من الشَّتم، فكلُّ شتم سبُّ، وليس كل سبِّ شتماً.

والحاصل: أنَّ السَّبُّ والشَّتم واللَّعن والعيبَ والقدح ألفاظ يفسِّر بعضها بعضاً.

والرِّيح هو: الهواء الذي يصرِّفه الله \_ سبحانه \_ كيف يشاء، وجمعُهُ: رياح.

والرِّياح تكون لواقح، وتكون عقيماً، فاللَّواقح: هي التي تحمل الماء؛ كاللَّقحة من الإبل، يقول ـ عزَّ شأنه ـ: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْكَحَ لَوَقِحَ﴾ [الحجر: ٢٢].

والعقيم: التي لا ماء فيها، قال ـ عزَّ شأنه ـ: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ الذاريات: ٤١]؛ أي: لا مطر فيها.

ويقول أبو بكر ابن عيَّاش: لا تقطر من السَّماء قطرة حتَّى تعمل فيها أربع رياح: فالصَّبا تهيِّجه، والشَّمال تجمعه، والجنوب تبدِّده، والدَّبور تفرِّقه، ذكره البغويُّ عنه في تفسيره (٣).

ويقول جريرٌ:

مطاعيمُ الشَّمالِ إذا استُحِنَّتْ وفي عُرواءِ كُلِّ صباً عقيم (٤)

<sup>(</sup>١) ينظر: الاستيعاب (١/ ٦٥)، الإصابة (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ (۵۹۷۳)، ومسلم (۹۰).

<sup>(</sup>٣) معالم التَّنزيل (٤/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) ديوان جرير (ص٤٠٠).

أي: مطاعيم الشِّتاء، والعراة: البرد الشَّديد (١)، واستحنان الشَّمال: هيجانها.

ويقول الحافظ ابن القيِّم كَالله: «ومن آياته الباهرات هذا الهواء اللَّطيف المحبوس بين السَّماء والأرض...، إلى أن قال: فإذا شاء اللَّه حرَّكه بحركة الرَّحمة، فجعله رخاء، ورحمة، وبشرى بين يدي رحمته، ولاقحاً للسَّحاب يلقحه كما يلقح الذَّكر الأنثى بالحمل، وتسمَّى رياح الرَّحمة: المبشِّرات، أو: النشر، أو: الذَّاريات، أو: المرسلات، أو: الرَّخاء، أو: اللَّواقح.

ورياح العذاب تسمَّى: العاصف، أو: القاصف، وهما في البحر، والعقيم والصرصر وهما في البرِّ»(٢).

قالوا: وأمهات الرِّياح أربع: الصَّبا وتقابلها الدَّبور، والشَّمال وتقابلها الجنوب، وفي الحديث الصَّحيح المرفوع: «نُصرت بالصَّبا، وأهلكت عادً بالدَّبور» (٣).

قوله: (لا تسبُّوا الرِّيح): أي: تسندوا الفعل إليها فتشتموها، فهي لا فعل لها، بل هي مدبَّرةٌ مأمورةٌ، والله هو مرسلها ومدبِّرها، وسبُّ المخلوق سبُّ لخالقه \_ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً \_.

قال ـ تعالى ـ: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْكَ لَوَقِحَ﴾ [الحجر: ٢٢]، وقال: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَّصَرًا فِي آَيَامٍ نَجِسَاتِ﴾ [فصلت: ١٦].

قال الشَّافعيُّ تَغْلَلهُ: «لا ينبغي لأحدِ أن يسبَّ الرِّيح؛ فإنَّها خلق لله مطيع، وجند من أجناده، يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء سبحانه»(٤).

قوله: (فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللَّهمَّ إنَّا نسألك من خير هذه الرِّيح، وخير ما فيها، وشرِّ ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرِّها، وشرِّ ما فيها، وشرِّ ما أمرت به):

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح (٦/ ٢٤٢٣) (٢) مفتاح دار السَّعادة (٢/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٠٠) من حدیث ابن عبَّاس ﷺ.

<sup>(</sup>٤) معرفة السُّنن والآثار (٥/ ١٩٠).

أرشدهم النَّبيُّ ﷺ في ذلك لما ينفعهم، ونهاهم عمَّا يضرُّهم، وقد أضاف الخير والشَّرَّ إليها إضافة سببيَّة؛ أي: أنَّ الله جعلها سبباً لذلك الخير أو الشَّرِّ الذي أُمرت به، وليست مستقلَّة في ذلك، وفي قوله: (ومن شرِّ ما فيها) جعلها ظرفاً لذلك؛ لأنَّ الله جعل الشَّرَّ فيها تحمله إلى حيث أُمرت.

وفي قوله: (وما أمرت به): جعل الأمر في السَّؤال كلِّه لله \_ تعالى \_، وفي كلِّ ذلك أثبت الأسباب التي أثبتها مرسلها \_ تبارك وتعالى \_، فهو \_ سبحانه \_ يرسلها مبشِّراتٍ، ومخوِّفاتٍ، ونقماتٍ؛ أي: بما يكره الإنسان، وبما يحبُّ.

وقد روى أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة ولله قال: سمعت رسول الله على يقول: «الرِّيح من روح الله، تأتي بالرَّحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبُّوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرِّها» (۱).

وفي ذلك كلِّه دليلٌ على أنَّ ما استجلبت نعم الله بمثل طاعته وشكره، ولا استدفعت نقمة بمثل الإلتجاء إليه بالتَّوبة والاستغفار من الذُّنوب.

وفي هذا \_ أيضاً \_ تبيَّن العبوديَّة لله، والطاعة له ولرسوله ﷺ، واستدفاع الشُّرور، والتَّعرُّض لفضله ونعمته، وهذا حال أهل التَّوحيد والإيمان، خلافاً لأهل الفسوق والعصيان لأهل الجهل بالله وبدينه وبما شرعه لعباده، وخلافاً لأهل الفسوق والعصيان الذين قد يحرمون ذوق طعم التَّوحيد وتحقيقه الذي هو حقيقة الإيمان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه معمرٌ في جامعه (۸۹/۱۱) (۲۰۰۰۶)، والإمامُ أحمدُ (۲۹/۱۳) (۲۳۲۷)، وابنُ وابنُ ماجه (۳۷۲۷)، وابنُ حبَّان (۱۰۰۷)، وابنُ ماجه (۳۷۲۷)، وابنُ حبَّان (۱۰۰۷)، والبيهقيُ (۱۱۸/۷) (۲۵۳۷)، من طريق الزُّهري قال: حدَّثني ثابت بن قيس ـ وهو الزُّرقي ـ عن أبي هريرة، به، ورجاله ثقاتٌ.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٨٩٩).

وسبُّ الرِّيح نوعٌ من الشِّرك؛ لأنَّ سابَّها ينسب ما جاءت به وما تحملُهُ اليها، فكأنَّها هي المتصرِّفة، ولم يعلم بأنَّ الله هو المتصرِّف في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته وتدبيره وتصريفه، والرِّيح من خلق الله تجري على مقتضى أمره وإرادته وتدبيره وتصريفه.

وعلاقة هذا الباب بالتَّوحيد أنَّ سبَّ الرِّيح إذا كان يعتقد أنَّ الرِّيح هي التي تصنع الأشياء وتوجِدها أو تحدثها فهو شركٌ في الرُّبوبيَّة، وهو شركٌ أكبر.

وإذا كان لا يعتقد ذلك، بل يعتقد أنَّ الله هو الخالق المدبِّر، وإنَّما نسب هذه الأشياء إلى هذه المملوكات كقوله: الريح طيبة، وكان المسير حسناً، والملَّاح حاذقاً فوصلنا بأمان فهذا محرَّم، إذ المتعيِّن شكر الله ونسبة كلِّ خير إليه \_ سبحانه \_، فهو الذي سخَّر الرِّيح، وهو الذي وفَّق الملَّاح وعلَّمه وفهَّمه.

وممًا يستدعي التَّنبيه ما ساد في هذا العصر من الحديث عن الأحوال الجويَّة، والظَّواهر الكونيَّة، ونسبة الأمطار إلى المنخفض الجويِّ، أو أنواع الرِّياح، وما شابه ذلك، فكلُّ هذا ممَّا ينبغي الاحتراز فيه، والحرص كل الحرص على الأدب مع الله ـ سبحانه ـ، وأنَّه سبحانه ربُّ الأرباب، ومسبِّب الأسباب.

ولا مانع من الاستدلال بما وضعه الله من أسباب؛ كمعرفة الخسوف والكسوف، ومواعيد المطر \_ بإذن الله \_، وأحوال درجات الحرارة، لكن لا ينسب ذلك إلى الأسباب، بل إلى الله \_ سبحانه \_، وتقديره ومشيئته، فهو \_ سبحانه \_ ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

### بابُ

### قول اللَّهِ تعالى:

﴿ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءً ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ الآبية [آل عمران: ١٥٤]

وقوله: ﴿ ٱلظَّانِينَ بِٱللَّهِ ظَلَ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِهِ ٱلسَّوْءَ ٱلسَّوْءَ ۗ الآية

[الفتح: ٦].

قال ابنُ القيِّم في الآية الأولى: «فُسِّرَ هذا الظَّنُّ: بأنَّهُ \_ سبحانَهُ \_ لا ينصرُ رسولَهُ، وأنَّ أمرَهُ سيضمحِلُّ.

وفُسِّرَ: بأنَّ ما أصابهم لم يكنْ بقدرِ الله وحكمته، وفُسِّرَ بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يُتِمَّ أمر رسولِهِ، وأن يظهرَهُ الله على الدِّين كُلِّهِ، وهذا هو ظنُّ السَّوءِ الذي ظنَّهُ المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنَّما كان هذا ظنُّ السُّوءِ؛ لأنَّهُ ظنُّ غير ما يليق به \_ سبحانه \_، وما يليق بحكمتِهِ وحمدِهِ ووعدِهِ الصَّادقِ، فمن ظنَّ أنَّهُ يُديلُ الباطلَ على الحقِّ إدالةً مستقرَّةً يضمحِلُّ معها الحقُّ، أو أنكرَ أن يكون ما جرى بقضائِهِ وقدرِهِ، أو أنكرَ أن يكون قدَّرَهُ بحكمةٍ بالغةٍ يستحقُّ عليها الحمد، بل زعم أنَّ ذلك لمشيئةٍ مجرَّدةٍ، فذلك ظنُّ الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النَّار.

and and experiments and experiments and experiments and experiments and experiments and experiments

وأكثرُ النَّاسِ يظنُّون بالله ظنَّ السَّوء فيما يختصُّ بهم وفيما يفعلُهُ بغيرِهِم، ولا يسلَمُ من ذلك إلَّا مَن عرفَ اللهَ وأسماءه وصفاته، وموجب حكمته وحمده.

فليعتن اللَّبيب النَّاصح لنفسِهِ بهذا، وليتبُ إلى الله ويستغفره من ظنِّهِ بربِّهِ ظنَّ السَّوءِ، ولو فتَّشتَ من فتَّشتَ لرأيت عنده تعنَّتاً على القَدَرِ وملامةً لَهُ، وأنَّهُ كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقِلُّ ومستكثرٌ، وفتِّش نفسك: هل أنت سالمٌ؟!

فإن تنجُ منها تنجُ من ذي عظيمة وإلَّا فإنِّي لا إخالُكَ ناجياً»

\* \* \*

### BOR BOR BOR BOR BOR

بابُ

قول اللَّهِ تعالى:

﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِلْأَنُّونَ الْأَمْرِ مَكُلَّهُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُعَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّلُ

إضافةُ الظنِّ للجاهليَّة إضافة ذمِّ وعيب، والآية في وقعةِ أُحدٍ، لما حصل على المسلمين ما حصل، فكانت الهزيمة أوَّلاً على المشركين، جاء الرُّماة الذين أمرهم الرَّسول ﷺ بأن يثبتوا مكانهم مبادرين لأخذ الغنيمة، فبقيَ مكانهُم خالياً ليسَ فيهِ أحدُ<sup>(۱)</sup>، فحصل على المسلمين ما حصل، وقُتل من قُتل من المسلمين، فالجهلة المنافقون ظنُّوا أنَّهُ لن تقومَ دائرةٌ للمسلمين بعد هذا، وأنَّ الإسلامَ انتهى وبادت خضراؤه، هذا ظنُّهم!

( وَأَلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللهِ ﴾: فالله \_ سبحانه \_ له الحكمةُ البالغةُ، والتَّقدير التَّامُّ، وهو الذي قدَّر ذلك، فمن الحِكَم في ظهور المشركين على المسلمين: أنَّ بعض النَّاس تعلَّق بالرَّسول ﷺ وظنُّوا أنَّ عندَهُ شيئاً من النَّصر فأعلمهم الله بأنَّ محمَّداً ﷺ ليس بيدِهِ شيء: ﴿ يَسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ الأمر بيد الله \_ سبحانه \_؛ فحصل ما حصل لأجل أن تنصرف القلوبُ إلى الله وتتعلَّق به، وألَّا يبقى في القلب أيُّ تعلُّق لا بالرَّسول ﷺ ولا بغيره.

ومن الحِكَمِ: ما ذكرَهُ الله في قوله: ﴿ أُوَلَمَّاۤ أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُمُ مُّصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُمُ مِّنْكُم اللهِ عَمران: ١٦٥] من أين جاءت هذه المصيبة؟!

وَٰقُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۗ المصيبة والهزيمة جاءتا مِن قِبَلِ عملِكُم، وهو أنَّهم: خالفُوا أمرَ نبيِّهم ﷺ؛ فتركُوا الثَّغرَ الهامَّ.

<sup>(</sup>۱) أي: أحدٌ يسدُّ الخلَّة، ويحمي الثَّغرَ؛ فإنَّ قوماً من الرُّماةِ ثبتوا فقُتلوا ـ رضي الله عن الجميع ـ، منهم: أميرُهم عبد الله بن جبير ﷺ، وينظر: الطَّبقات لابن سعد (۲/ ٤)، الرَّوض الأنف (٤/٦)، وأصلُهُ في البخاريُّ (٤٠٤٣).

وهذا فيه: الرَّدُّ على القدريَّة الذين يقولون: إنَّ الله لا يعلم الأشياء إلَّا بعد وقوعها، فالرَّبُّ غيرُ عالم بما سيقعُ، وهو خارجٌ عن قدرتِهِ، والأمرُ أُنُفُ؛ أي: جديدٌ، لم يكن في سابق علم الله.

أمَّا المسلمون فيقولون: ما شاء الله كان، فالله إذا أراد شيئاً لا بُدَّ من وقوعه، شاء النَّاسُ أم لا، وما لم يشأ الله لم يكن، شاء النَّاسُ أم لا؛ لأنَّ مشيئتَهُ غالبةٌ نافذةٌ على كُلِّ مشيئةٍ، رضي النَّاسُ أم سَخِطُوا.

### ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ ٱلظَّ آنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ ۖ الآية [الفتح: ٦].

حُسنُ الظّن بالله واجبٌ من واجبات التّوحيد، فلا يجوز لك أن تسيء الظّن بالله، بل أحسن الظّن بالله؛ فإن الله بعبادِهِ غفورٌ رحيمٌ ودودٌ، يغفرُ الذُّنوبَ ويسترُ العيوبَ، وهو الرزّاق ذو القوّة المتين، ولكن ليس معنى هذا أنّك تغلّب جانب الرّجاء بأن ترتكبَ المعاصي وتترك المأمورات بناءً على حسن الظنّ بالله، وبناءً على أنّ الله غفورٌ رحيمٌ، بل تذكّر أنّ الله قال: ﴿نَيّ عَمَادِى أَنّ اللهُ قُورُ الرّحِيمُ ﴿ وَأَنّ عَلَانِي هُو الْمَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ فَ المَدَابُ الْأَلِيمُ ﴿ وَالْمَدَابُ الْأَلِيمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ثُمَّ تأمَّل قولَهُ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَقُورُ رَجِيمٌ ﴿ اللهِ ومغفرتَهُ ورحمتَهُ أحسنتَ الظَّنَّ بِهِ، وإذا ذكرت عذابَهُ وذنوبَكَ وما يفعل بالعصاة جعلت تبتعد عن المعاصي؛ فإنَّ الله يقول: ﴿أَفَا مَنُواْ مَكَرَ اللهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللهِ إِلَا الْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللهِ يقول: ﴿ أَفَا مَنُواْ مَكَرَ اللهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللهِ إِلَا الْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللهِ يقول: ﴿ أَفَا مِنُواْ مَكَرَ اللهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللهِ ومغفرته إلا القَوْمُ الخَسِرُونَ ﴿ إِلَا عراف: ٩٩]، هذا في حقّ من غلّب جانب الرَّجاء، وفي حقّ من غلّب جانب الخوف قال \_ سبحانه \_: ﴿ وَمَن يَقْنَفُ مِن رَحْمَة وَيَهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ الظّنَ بالله، ولا تغلّب جانب الخوف فتقنط من رحمة الله، بل سِر بين هذا الظّنّ بالله، ولا تغلّب جانب الخوف فتقنط من رحمة الله، بل سِر بين هذا وهذا؛ كجناحي طائر؛ فالطّائر عندما يطيرُ ويُحلِّق في الجوّ فإنَّ جناحيه متساويان، وقد ذكر العلماء أنَّهُ ينبغي للإنسان في مرض الموت أن يغلّبَ جانبَ الظّنّ بالله.

<sup>(</sup>١) الأسف: شدَّةُ الغضب، كما في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا اَنْقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥].

﴾ قال ابنُ القيِّم في الآية الأولى: «فُسِّرَ: هذا الظَّنُّ بأنَّهُ ـ سبحانَهُ ـ لا ينصرُ رسولَهُ، وأنَّ أمرَهُ سيضمحِلُّ.

وفُسِّرَ: بأنَّ ما أصابهم لم يكن بقَدَرِ الله وحكمتِهِ، وفُسِّرَ بإنكارِ الحكمةِ، وإنكارِ القدرِ، وإنكارِ أن يُتِمَّ أمرَ رسولِهِ، وأن يظهرَهُ الله على الدِّين كُلِّهِ، وهذا هو ظنُّ السَّوءِ الذي ظنَّهُ المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنَّما كان هذا ظنُّ السَّوءِ؛ لأنَّهُ ظنُّ غير ما يليق به يسحانه \_، وما يليق بحكمتِهِ وحمدِهِ ووعدِهِ الصَّادقِ، فمن ظنَّ أنَّهُ يُديلُ الباطلَ على الحقِّ إدالةً مستقرَّةً يضمحِلُّ معها الحقُّ، أو أنكرَ أن يكونَ قدَّرَهُ بحكمةٍ أن يكونَ ما جرى بقضائِهِ وقدرِهِ، أو أنكرَ أن يكونَ قدَّرَهُ بحكمةٍ بالغةِ يستحقُّ عليها الحمدَ، بل زعمَ أنَّ ذلك لمشيئةٍ مجرَّدةٍ، فذلك ظنُّ الذين كفروا فويلٌ للذين كفروا مِنَ النَّارِ.

وأكثرُ النَّاسِ يظنُّونَ بالله ظنَّ السَّوء فيما يختصُّ بهم وفيما يفعلُهُ بغيرِهِم، ولا يسلَمُ من ذلك إلَّا من عرفَ اللهَ وأسماءه وصفاته، وموجب حكمتِه وحمدِه.

فليعتن اللَّبيبُ النَّاصِحُ لنفسِهِ بهذا، وليتبْ إلى الله ويستغفره من ظنِّهِ بربِّهِ ظنَّ السَّوءِ، ولو فتَّشتَ مَن فتَّشتَ لرأيتَ عندَهُ تعنَّتاً على القَدَرِ وملامةً لَهُ، وأنَّهُ كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقِلٌ ومستكثرٌ، وفتِّش نفسكَ: هل أنتَ سالمٌ؟!

فإن تنجُ منها تنجُ من ذي عظيمة وإلَّا فإنِّي لا إخالُكَ ناجياً ١١٥١)

كمن ظنَّ أنَّ الله \_ سبحانه \_ يعاقبُ المطيعينَ، وينعِمُ على العاصينَ، فقد ظنَّ بالله ظنَّ السَّوء.

ینظر: زاد المعاد (۳/ ۳۱۰ ـ ۳۱۱).

ومَن ظنَّ أنَّهُ ـ سبحانه ـ يعذِّب محمَّداً ﷺ ويرضي أبا جهلِ بأعلى عِليِّين، فقد ظنَّ بالله ظنَّ السُّوء.

ومن ظنَّ أنَّ الله \_ سبحانه \_ حالٌّ في كُلِّ مكان فقد ظنَّ بالله ظنَّ السَّوء، بل قال بعضهم: «سبحان ربي الأسفل»، فلا فرق \_ عنده \_ بين العلوِّ والسُّفل!

ومن اعترضَ على قَدَرِ اللهِ وحكمتِهِ وتصرُّفِهِ فقد ظنَّ بالله ظنَّ السُّوء؛ فإنَّ العقولَ قاصرةٌ لا تصلُ إلى معرفةِ حكمةِ اللهِ \_ جلَّ وعلا \_، فمنها ما قد يظهر للإنسان حكمتُهُ وغايتُهُ المحمودةُ، ومنها ما لا يظهر، فعلى الإنسان الاستسلامُ والإذعانُ والانقيادُ لما قدَّر الله؛ فهو أعلمُ بمصالح خلقِهِ.

وكذلك من ظنَّ أنَّ الله خاطبنا بالقرآن وأنَّ له معانى باطنة غير ما دلَّت عليه تلك الظُّواهر فقد ظنَّ بالله ظنَّ السَّوء؛ كمن يقول: إنَّ الله أمرنا أن نُكِدًّ عقولنا وأن نفكِّرَ، لا نأخذ ما دلَّت عليه ظواهر القرآنِ والسُّنَّةِ بل لها معنى باطن! \_ كما تقوله القرامطة \_.

(ولو فتَّشتَ مَن فتَّشتَ): من العلماء والعوامِّ والعقلاء لرأيت أنَّهم يعترضون على الله ويعترضون على حكمته، فالله يعطي هذا ويمنع هذا، فيقول قائل: لم أعطيَ هذا بل أنا أقرب منه، كما قال ابن الرَّاوندي(١):

### ربي أعطيتني ورَقاً ولم تعطني ورِقاً فما لي بهذا الورَق؟!

أو كمن يقول: أيُّ مصلحة لله في أن يخلق ما فيه مضرَّة على الإنسان؟ كالحيَّات والعقارب، أو ما لا مصلحة فيه كالخنفساء، ما هي المصلحة في إيجاد الله لها؟!

نقول لك: عقلك قاصر، بل فيها من الحكم ما الله به عليم، سواء

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ يحيى بن إسحاق، أبو الحسين ابن الرَّاوندي، اشتُهر بالزَّندقةِ، وعُرف بالإلحادِ، صنَّفَ مَصنَّفاتٍ مرذولةٍ في الطُّعن على الشَّريعةِ، كان من أذكياء الخلق، إلَّا أنَّهُ حُرِمَ التَّوفيقَ، وحادَ عن سواءِ الطَّريقِّ، نعوذُ بالله من حالِ أهلِ الضَّلال، توفي سنة ۲۹۸هـ، ينظر: لسان الميزان (١/ ٦٩٥).

وصل عقلك إلى معرفتها أو قصُر، اعزل هذا العقل واستسلم لخالق العقل، وانقد وأذعن لله.

قال ابن الجوزيِّ: «دخلتُ على صدقة بن الحسين الحدَّاد \_ وهو من الفقهاء \_ وإذا هو مصابٌ بالجربِ، فجعل يعترضُ على الله، يقول: ما معنى هذا الذي عذَّبني الله به؟!»(١).

مع أنَّ فيه مصلحة لَهُ، وهي: تخفيفُ ذنوبِهِ، وحطُّ سيئاته؛ كما قال النَّبيُ ﷺ: «إنَّ عظمَ الجزاء مع عظم البلاء، وإنَّ الله إذا أحبَّ قوماً ابتلاهم، فمن رضيَ فلَهُ الرِّضا، ومن سَخِطَ فلَهُ السُّخْطُ»(٢).

إن كنت عاقلاً فينبغي أن تنصح نفسكَ وأن توقفها عند حدِّها، والله ـ سبحانه ـ يعطي لحكمةٍ، ويمنع لحكمةٍ، وأسماؤه وصفاتُهُ كُلُها تدلُّ على ما تقتضيه المصلحةُ والرَّحمةُ والحكمةُ، فالرَّبُ ـ جلَّ وعلا ـ لا يظلم أحداً أبداً، والسَّفَّاريني قال في منظومتِهِ:

وجازَ للمولى يعذِّب الورى من غير ذنبٍ ولا جرمٍ جرى فكلُ ما منه تعالى يجملُ لأنَّهُ عن فعلِهِ لا يُسالُ

أنكر عليه بعض المحقّقين (٣)، وقالوا: الله لا يعذّب أحداً بغير ذنب، ﴿مَّنَّ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا



<sup>(</sup>١) ينظر: الآداب الشَّرعيَّة (٣٠٢/٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في (باب من الإيمان الصّبر على أقدار الله).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تعليق الشَّيخ عبد الله أبابطين كَالله على (لوامع الأنوار البهيَّة ١/٣٢٠)، وشرح الشَّيخ ابن عثيمين كَالله على العقيدة السَّفَّارينيَّة (ص٣٤٠).

#### بابُ

### ما جاءَ في منكري القدر

وقال ابنُ عمر: «والذي نفسُ ابنِ عمرَ بيدِهِ، لو كان لأحدِهِم مثلُ أُحدِ ذهباً، ثُمَّ أنفقَهُ في سبيل الله ما قَبِلَهُ اللهُ منهُ حتَّى يؤمنَ بالقَدَرِ»، ثُمَّ استدلَّ بقول النَّبِيِّ ﷺ: «الإيمانُ: أن تؤمنَ بالله، وملائكتِهِ، وكتبِهِ، ورسلِهِ، واليومِ الآخرِ، وتؤمنَ بالله، وملائكتِهِ، وكتبِهِ، ورسلِهِ، واليومِ الآخرِ، وتؤمنَ بالقدرِ خيرِهِ وشرِّهِ».

وعن عبادة بن الصَّامت أنَّهُ قال لابنِهِ: «يا بُنيَّ إنَّكَ لَن تَجِدَ طعمَ الإيمانِ حتَّى تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليُخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعتُ رسول الله عَيَّلِيَّ يقول: «إنَّ أوَّلَ ما خلقَ اللهُ القلمَ، فقالَ لَهُ: اكتُب.

فقال: ربِّ، وماذا أكتب؟

قال: اكتُب مقاديرَ كُلِّ شيءٍ حتَّى تقوم السَّاعةُ»، يا بُنيَّ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ماتَ على غير هذا فليسَ منِّي».

وفي رواية لأحمد: «إنَّ أُوَّلَ ما خلقَ اللهُ تعالى القلمَ، فقالَ لَهُ: اكتُب، فجرى في تلك السَّاعَةِ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامَةِ».

وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله ﷺ: «فمن لم يؤمن بالقدر خيرِهِ وشرّهِ أحرقَهُ اللهُ بالنّارِ».

TA COTALITACITA COTACITA COTACITA COTACITA COTACITA COTACITA COTACITA CO

وفي المسندِ والسُّننِ عن ابن الدَّيلميِّ قالَ: «أتيتُ أُبيَّ بنَ كعب، فقلتُ: في نفسي شيءٌ من القدرِ، فحدِّثني بشيءٍ لعلَّ اللهَ يذهبُهُ من قلبي، فقال: «لو أنفقتَ مثلَ أُحدٍ ذهباً ما قبلَهُ اللهُ منكَ حتَّى تؤمنَ بالقدرِ، وتعلم أنَّ ما أصابكَ لم يكن ليخطئكَ، وما أخطأكَ لم يكُن ليصيبكَ، ولو متَّ على غير هذا لكنت من أهل النَّار».

قال: فأتيتُ عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت، فكُلُّهم حدَّثني بمثل ذلك عن النَّبيِّ ﷺ.

حديثٌ صحيحٌ رواه الحاكمُ في صحيحه.

### 

الإيمانُ بالقَدرِ أحدُ أركان الإيمان السِّتَةِ، ثبتَ أنَّ جبريل حين سأل النبيَّ عَلَيْهُ عن الإيمان قال: «أن تؤمنَ بالله وملائكتِهِ وكتبِهِ ورسلِهِ واليومِ الآخرِ والنبيَ عَلَيْهُ عن الإيمان قال: «أن تؤمنَ بالله وملائكتِهِ وكتبِهِ ورسلِهِ واليومِ الآخرِ والقدرِ خيرِهِ وشرِّهِ» (١)، وقال الله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرِ اللهُ والقدر: ٤٩]، ومعنى هذا: أنَّك تعتقد أنَّ ما شاءَ اللهُ كان، وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله وقوعهُ لا بُدَّ أن يكون شاء النَّاسُ أم لا، وما لم يشأ وقوعه ولم يقدِّره لا يقع، شاء النَّاس أم لا.

وقد اختلف النّاس في القدر، فمن قائل: لا قَدَرَ مطلقاً، والله لا يعلم الأشياء إلّا بعد وقوعها، فالرّبُ لا يعلم ما سيكون، وماذا يؤول إليه أمرك!، وهذا قولٌ باطلٌ، والقرآن يكذّبهُ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلا فِي كَتَبْ إِنَّ ذَلِك عَلَى اللهِ يَسِيرُ إِنَ اللهِ يَسِيرُ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهِ وَالسحجة : ١٧٠، ﴿ مَا أَسَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي اَنْشُوكُمْ إِلّا فِي كَتَبُ مِّن فَبْلِ أَن نَبْرُهَا إِنَّ ذَلِك عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهِ عَلَى البصرة بعد القصاء عهد الخلفاء الأربعة، وذلك في عصر بني أُميَّة، بدأه معبدُ الجهني انقضاء عهد الخلفاء الأربعة، وذلك في عصر بني أُميَّة، بدأه معبدُ الجهني وغيلانُ القدريُّ، وقالا: «الأمرُ أُنفُ»؛ يعني: جديدٌ مستأنف، لا يعلمه الله إلاّ بعد وقوعِهِ، ثُمَّ انتشر هذا في غير العراق - أيضاً -، وكان حُميد بن عبد الرَّحمٰن ويحيى بن يعمر يريدان الحجَّ أو العمرة وأن يسألا عن هذه المسألة، فقالا: لو وُفِق لنا أحدُ أصحابِ رسول الله عَلَى فنسأله، فلقيا عبد الله بن عمر داخلاً المسجد، قال يحيى: فاكتنفتُهُ أنا وصاحبي، وظننتُ أنَّ صاحبي سيكِلُ الكلام إليَّ، فقلتُ: أبا عبد الرَّحمٰن، إنَّهُ قد ظهر قِبَلنا أناسٌ عاحبي سيكِلُ الكلام إليَّ، فقلتُ: أبا عبد الرَّحمٰن، إنَّهُ قد ظهر قِبَلنا أناسٌ يتقفّرون العلمَ، ويزعمون أن لا قدرَ وأنَّ الأمر أَنُفٌ.

فقال: «إذا لقيتهم فأخبرهم أنِّي بريءٌ منهم، وأنَّهم بُرآءُ منِّي، والذي يحلفُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨) من حديث عمر ﷺ.

به عبد الله بن عمر: لو أنَّ لأحدهِم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قبلَ الله منهُ منهُ حتَّى يؤمن بالقدرِ»، ثُمَّ استدلَّ بقول النَّبِيِّ ﷺ: «وأن تؤمن بالقدرِ خيرِو وشرِّو»(١).

وإذا تأمَّلت وجدَّتَ أنَّ القدر على أربعة أقسام \_ كما جاءت به النُّصوص \_:

الأوَّلُ: تقديرٌ أزليُّ.

الثَّاني: تقديرٌ عمريٌّ.

الثَّالثُ: تقديرٌ حوليٌّ.

الرَّابعُ: تقديرٌ يوميٌّ.

أمَّا التَّقديرُ الأزليُّ فهو مكتوب في اللَّوح المحفوظ، مقادير كلِّ شيءِ إلى قيام السَّاعة.

وأمَّا التَّقديرُ العمريُّ فهو: ما جاء في حديث ابن مسعودِ: «إنَّ أحدكم يُجمعُ خلقُهُ في بطنِ أُمِّهِ أربعينَ يوماً نطفة، ثُمَّ أربعين يوماً علقة، ثُمَّ أربعين يوماً مضغة \_ هذه أربعة أشهر \_ ثُمَّ يرسل إليه الملك فينفخُ فيه الرُّوح ويُكتَبُ أجلُهُ ورزقُهُ وعملُهُ وشقيٌّ أم سعيدٌ»(٢).

وأمَّا التَّقديرُ الحوليُّ فهو في كُلِّ سنةٍ في ليلةِ القدرِ، يُقدِّرُ اللهُ ما سيقعُ في تلك السَّنةِ، يموت هذا، ويُرزق هذا، ويُعطي هذا، ويُمنع هذا، يخفِضُ ويرفَعُ، ويصلُ ويقطعُ، ويعطي ويمنعُ، وهي في ليلة سبعٍ وعشرين من رمضان كما دلَّت عليه النُّصوصُ<sup>(٣)</sup>.

وأمَّا التَّقديرُ اليوميُّ فهو أنَّ الله ـ سبحانه ـ ينظرُ كُلَّ يومِ ثلاثاً وستِّين نظرة في اللَّوح المحفوظ فيقضي ما يشاء، يحيي ويميتُ ويعزُّ ويذلُّ إلَى غير ذلك<sup>(٤)</sup>.

والحاصل: أنَّ القولَ بأنَّ الله لا يعلَمُ بالأشياء إلَّا بعد وقوعها لا شكَّ أنَّهُ إلحادٌ وخروجٌ عن دينِ الإسلام.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم مفتتحاً به كتاب الإيمان (٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۲۰۸)، ومسلم (۲٦٤٣).

<sup>(</sup>٣) لعل الشَّيخُ كَالِمُهُ يريد أنَّها أرجى اللَّيالي وأحراها، وقيل: لا تقع إلَّا في سبعة وعشرين، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه، وروي نحوه في خبر مختلقٍ مصنوع، وينظر: إرواء الغليل (٨/ ٢٨٧).

فَ وقال ابنُ عمرَ: «والذي نفسُ ابنِ عمرَ بيدِهِ، لو كان لأحدِهِم مثلُ أُحُدِ ذهباً، ثُمَّ أنفقَهُ في سبيلِ الله ما قَبِلَهُ الله منهُ حتَّى يؤمنَ بالقَدَر».

ثُمَّ استدلَّ بقول النَّبِيِّ ﷺ: «الإيمان: أن تؤمنَ بالله، وملائكتِهِ، وكتبِهِ، ورسلِهِ، واليوم الآخرِ، وتؤمنَ بالقَدَرِ خيرِهِ وشرِّهِ (۱۰).

القَدَرُ ممَّا يجبُ على المسلم أن يؤمنَ بخيرِهِ وشرِّهِ، والأمرُ بيدِ الله \_ سبحانه \_، ومن أنكرَ القَدَرَ فهو كافرٌ حلالُ الدَّمِ والمالِ؛ أي: من ينكر أنَّ الله قدَّر هذه الأشياء.

#### والقدرُ على أربعة مراتب:

المرتبةُ الأولى: علمُ الله \_ سبحانه \_ بما كان وبما هو كائنٌ.

المرتبةُ الثَّانيةُ: كتابته لذلك.

المرتبةُ الثَّالثةُ: مشيئتُهُ العامَّةُ بإيجاد ما كتبَهُ وما علمَهُ، وما شاء وقوعَهُ. المرتبةُ الرَّابعةُ: خلقُهُ لما شاءَهُ وقدَّرَهُ وكتبَهُ.

أمَّا العلم: فالرَّب ـ سبحانه ـ لا يعزُب عن علمه مثقالُ ذرَّةٍ في السَّماواتِ ولا في الأرضِ، ولا تحتَ أطباقِ الجبالِ، وهو عالمٌ بما كان وما يكون، ﴿وَاللهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِللهَ التغابن: ١١].

وأمَّا الكتابةُ: فإنَّهُ كتبَ ما كانَ وما يكونُ، كتبَهُ في الأزلِ، قال ـ تعالى ـ: ﴿ اللهِ تَعْلَمُ أَكَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ إلى أن قال: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ ﴾ [الحج: ٧٠].

وقـــــال: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا حَنْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيءً وَمَا يَعْرُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۸).

فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبٍ شُبِينٍ ﴿ ﴾ [يونس: ٦١].

وقـــال: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلأَرْضِ وَلَا فِى أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِى كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَأَ﴾ [الحديد: ٢٢]؛ أي: من قَبلِ أن نخلقها ونوجدها، ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ [الحديد: ٢٢].

وأخطأ من زعمَ أنَّ الكتابةَ هي: العلم، فسَّرها بالعلم؛ فإنَّ الله عالمٌ بمقاديرِ الخلقِ قبلَ أن تُكتبَ.

وَأَمَّا المشيئة فإنَّ الله \_ سبحانه \_ له المشيئةُ الكاملةُ، والقدرةُ العامَّةُ، ما شاء الله كانَ، وما لم يشأ لم يكُنْ.

وأمَّا الخلق، فالله \_ سبحانه \_ خلق العباد، وخلق أفعالهم: ﴿وَاللّهُ خَلَقُكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ الصافات: ٩٦]، هذه مراتب القدر، وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر، عن أبنه ﴿ في حديث جبريل قال الرَّسول ﷺ: «هذا جبريل أتاكم يعلّمكم أمرَ دينكُم»، وعلى هذا الحديث تدور عقيدةُ المسلمين، ومن ذلك: الإيمانُ بالقدرِ خيرِهِ وشرِّه، فالقدرُ فيه خيرٌ وشرٌّ، لكن الشَّرَ لا يُنسب إلى الله بل يُنسَبُ إلى العبد، والشَّرُ من مفعولاته \_ سبحانه \_، والسَّبب عملك وما ارتكبته، وهذا معنى قوله ﷺ: «والشَّرُ ليسَ إليك»(۱).

ومن أمثلتِهِ التي تقرِّبُهُ: لو أنَّ مَلِكاً عادلاً من شأنه أنَّ كُلَّ من ارتكب جريمة أدَّبه، فالسَّارق يقطع يدَهُ - عملاً بالشَّرع -، والزَّاني يرجمه إذا كان محصناً، ويجلده ويغرِّبه عاماً إذا كان غير محصن؛ كذلك شارب الخمر يجلده - على وفق ما جاءت به الشَّريعة -، والقاتل يقتله، هذا الشَّرُّ الذي حصل فقُطعت يدُ هذا الشَّخص بسبب سرقتِهِ، هو شرَّ عليه بسبب جُرمِهِ، لكن من جهة الملك الذي أمرَ بقطع يدِ السَّارق هو عدلٌ وخيرٌ، ولولا هذا لفسد النَّاس، فالملِك يُشكر عليه ويحمد ويُدعى له، وعملُهُ هذا عدلٌ وليس بشرِّ من قِبَلِ الذي سرقَ أو شربَ أو قتلَ، ولله المثل الأعلى.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٧١) من حديث علي ﷺ في الاستفتاح الطويل.

وعن عبادة بن الصَّامت أنَّهُ قال لابنِهِ: «يا بُنيَّ إنَّك لَنْ تَجِدَ طعمَ الإيمانِ حَتَّى تعلمَ أنَّ ما أصابكَ لم يكُن ليخطئكَ، وما أخطأك لم يكُن ليخطئكَ، وما أخطأك لم يكُن ليصيبكَ، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ أوَّل ما خلقَ اللهُ اللهُمَ، فقالَ لَهُ: اكتُب.

فقال: ربّ، وماذا أكتب؟

قال: اكتب مقاديرَ كُلِّ شيءٍ حتَّى تقوم السَّاعةُ»، يا بُنيَّ سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من ماتَ على غيرِ هذا فليسَ منِّى»(١).

وفي رواية لأحمد: «إنَّ أُوَّلَ ما خلقَ اللهُ تعالى القلمَ، فقال له: اكتُب، فجرى في تلك السَّاعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامةِ»(٢).

(۱) أخرجه الطيالسيُّ (۱/ ٤٧١)، ومن طريقه التِّرمذيُّ (٢١٥٥ ـ ٣٣١٩)، وابن أبي عاصم (١٠٥) من طريق عبد الواحد بن سليم، عن عطاء بن أبي رباح، عن الوليد بن عبادة، عن أبيه، به مرفوعاً.

وإسناده ضعيف جدًّا؛ قال الإمام أحمد في عبد الواحد (العلل ٣٢٢): «حديثُهُ منكرٌ، أحاديثُهُ موضوعةٌ»، وضعَّفه \_ أيضاً \_ النَّسائيُّ (الضعفاء ص٦٨)، وقال النَّهبيُّ (الميزان ٢/ ٢٧٤): «له حديث منكرٌ في القدر وخلق القلم».

تابع عطاءً يزيدُ بن أبي حبيب كما عند الإمام أحمدُ (٣٧/ ٣٨١) (٢٢٧٠٧)، وابن أبي عاصم (١٠٣) إلَّا أنَّ في إسناده ابن لهيعة.

وأخرجه أبو داود (٤٧٠٠)، والطبرانيُّ (مسند الشَّاميين ٥٩)، والبيهقيُّ (١٠/ ٣٤٤) من طريق رباح بن الوليد، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن أبي حفصة قال: قال عبادة... الحديث.

رباح صدوقٌ، وأبو حفصة هو حبيش بن شريح ليس بالمعروف، وثَّقَهُ العجليُّ (الثِّقات صدوقٌ)، وابن حبَّان (١٩٠/٤).

قد اضطرب فيه رباح؛ فرواه كما في (مسند الشَّاميين ٥٨) عن إبراهيم، عن أبي يزيد الأزدي، عن عبادة، وأبو يزيد لا يعرف، وسماع حبيش من عبادة محلُّ شكِّ.

(٢) أخرجها الإمامُ أحمدُ (٢٢٧٠٥)، والبرَّارُ (٢٦٨٧)، والطبرانيُّ في (مسند الشاميين ١٩٤٩) من حديث أيوب بن زياد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، عن جدِّه، به مرفوعاً . ولا يصِحُّ؛ أيوب لم يُؤثَرُ توثيقُهُ عن غير ابن حبَّان، ينظر: الثُقات (٦/٨٥). وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله ﷺ: «فمن لم يؤمن بالقَدَرِ خيرِهِ وشرِّهِ أحرقَهُ اللهُ بالنَّارِ»(١).

هذا الحديث جاء من طريق الوليد بن عبادة، قال: دخلتُ على أبي وأنا أتخايلُ فيه الموت، فقلتُ لَهُ: يا أبتي أوصني، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «لن يجد طعم الإيمان عبد حتى يعلم أنَّ ما أصابَهُ لم يكن ليخطئه، وما أخطأهُ لم يكن ليحيبَهُ»، يا بنيَّ، سمعتُ رسول الله على يقول: (أوَّل ما خلق اللهُ القلم قال لَهُ: اكتُبْ...) الحديث، وهذا الحديث دلَّ على وجوب الإيمان بالقدر، وأنَّه ـ كما تقدَّم ـ ركنٌ من أركانِ الإيمانِ السِّتَةِ، تعتقد أنَّ الله عالمٌ بأفعال العباد قبل وقوعها، فإذا آمنتَ بالقدر استراح قلبُك، وانشرح صدرُك، واطمأنَّ ضميرُك؛ لأنَّك تعلم أنَّ المصيبة التي وقعت عليك لم تكن جديدة، بل قدَّرها الله قبل أن يخلقك، كما قال بعض المستشرقين: «إنَّ من دلائل صواب دين الإسلام، ومن محاسن ما يقوله المسلمون: أنَّ ما أصابكَ لا يخطئك، وأنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيكون الإنسانُ مرتاحَ الضَّمير، ومطمئنَّ البالِ».

ودلَّ الحديثُ على أنَّ العلمَ بأنَّ ما أخطأك لم يكُن ليصيبك، وما أصابك لم يكُن ليخطئك: من حلاوة الإيمان، فالإيمان له في قلبك حلاوة وبشاشة، ومن حلاوة الإيمان أنَّ المصيبة التي وقعت يخفُّ ضررها عليك متى اعتقدت أنَّ الله قدَّرها عليك قبل أن تخلق، فإنَّك تجد شيئاً من الرَّاحة، ولهذا تقدَّم في الحديث: «ثلاثُ من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون اللهُ ورسولُهُ أحبَّ إليه ممَّا سواهُما...»(٢).

 <sup>(</sup>١) أخرجها ابن وهب في القدر (٢٦) من حديث الأعمش قال: قال عبادة، وبين
 الأعمش وعبادة مفاوز تنقطع دونها أعناق الإبل.

وأخرج نحوه ابن أبي عاصم (١١١) من طريق عثمان بن أبي العاتكة، حدَّثني سليمان المحاربي، عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وعثمان ليِّن الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (١٦)، ومسلمٌ (٤٣) من حديث أنس ﷺ.

إذا امتلأ قلبك من محبَّة الله رضيت بما قدَّر الله، وإذا امتلأ قلبك بمحبَّة رسول الله ﷺ صدَّقته فيما يقول، ومن جملة ذلك: الإيمان بالقدر.

قوله: (أوَّل ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك السَّاعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة): القلم خلقه الله وبعدما خلقه أمرَهُ أن يكتب، فكتب مقادير الخلق متى تُولَد، متى تموت، وما يجري عليك في حياتك، وما يجري عليك بعد وفاتك، كلُّ ذلك مكتوبٌ، وجاء في الحديث: «كان الله ولا شيء قبلهُ، وكان عرشهُ على الماء»(١)، ومن ثَمَّ اختلف العلماءُ هل خَلَقَ اللهُ العرش قبل القلم أم القلمَ قبل العرشِ؟

ذهب بعض أهل السُّنَّةِ كابن جرير (٢) إلى أنَّ القلمَ خُلِقَ قبلَ العرشِ، ولكن الصَّواب: أنَّ الذي خُلق أوَّلاً هو العرشُ، كما في الحديث: «كان الله ولا شيء قبلَهُ، وكان عرشُهُ على الماءِ»، فدلَّ على أنَّ أوَّلَ مخلوقاتِ اللهِ: العرشُ.

أمَّا حديثُ: (أُوَّلُ ما خلقَ اللهُ القلمَ)؛ يعني: من هذا العالم الموجود، فأوَّل ما خلقَ اللهُ في هذا العالم القلمَ، وقد أشار إلى الخلاف العلَّامة ابن القيِّم في «النُّونيَّة» فقال:

والنَّاسُ مختلفونَ في القلمِ الذي كُتِبَ القضاءُ بهِ من الدَّيَّان هل كانَ قبلَ العرشِ أو هو بعدَهُ قولانِ عندَ أبي العلا الهمذاني

والحقُّ أنَّ العرشَ قبلُ الأَنَّهُ قبل الكتابةِ كان ذا أركانِ هذا الذي ذهب إليه ابنُ تيميَّة (٣)، وابنُ القيِّم (٤).

ثُمَّ رجَّح فقالَ:

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٣١٩١) من حديث عمران بن حصين ﷺ.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطَّبري (١/ ٣٢). (٣) الصَّدفيَّة (٢/ ٧٩).

الكافية الشَّافية (ص٦٧)، وذكر كَاللَّهُ معنى حديث (أوَّل ما خلق اللهُ القلمَ..) بقوله:
 وكتابةُ القلم الشَّريفِ تعقَّبت إيجادَهُ من غير فصلِ زمانِ لما براهُ اللَّهُ قالَ اكتبْ كذا فخدا بأمرِ اللَّهِ ذا جريانِ فحرى بما هو كائن أبداً إلى يومِ المعادِ بقُدرةِ الرَّحمنِ

﴿ وَفِي الْمَسْنِ وَالسُّنِ عَنَ ابْنِ الدَّيلَمِيِّ قَالَ: «أَتَيْتُ أُبِيَّ بِن كَعْبٍ، فَقَلْت: فَي نَفْسِي شَيِّ مِن القَدْرِ، فَحَدِّثْنِي بشيءٍ لَعلَّ الله يَذْهَبَهُ مَن قلبي، فقال: «لو أَنفقتَ مثلَ أُحدٍ ذَهباً ما قبلَهُ اللهُ منك حتَّى تؤمن بالقدرِ، وتعلمَ أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليخطئك، ولو متَّ على غير هذا لكنت من أهل النَّار».

قال: فأتيتُ عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت، فكُلُّهم حدَّثني بمثل ذلك عن النَّبيِّ ﷺ حديثٌ صحيحٌ رواه الحاكمُ في «صحيحه»(١).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابنُ أبي شيبة (۱/٥٠١)، والإمامُ أحمدُ (۲۱٥۸۹)، وعبدُ بنُ حُميدِ (۲٤٧)، وأبو داود (٤٦٩٩)، وابنُ ماجه (۷۷)، وابنُ أبي عاصم (٢٤٥)، وابنُ حبَّانُ (٧٢٧)، والطبرانيُّ (٤٩٤٠)، والبيهقيُّ (٢٤٣/١٠) من حديث أبي سنان سعيد بن سنان، عن والطبرانيُّ (٤٩٤٠)، والبيهقيُّ (٢٤٣/١٠) من حديث أبي سنان سعيد بن سنان، عن وهب بن خالد، عن ابن الديلمي به، وإسنادُهُ حسنٌ، والمرفوع منه هو من مسند زيد بن ثابت ﷺ.

THE FACE AND FACE AND FACE AND FACE AND FACE AND FACE FACE AND FACE AND FACE AND FACE AND FACE AND FACE FACE AND FACE FACE

### بابُ

### ما جاءَ في المصوِّرينَ

عن أبي هريرة وظلى قال: قال رسول الله على: «قال الله على الله على

ولهما عن ابن عبَّاس ﴿ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ولهما عنهُ مرفوعاً: «من صوَّرَ صورةً في الدُّنيا كُلِّفَ أن ينفخَ فيها الرُّوح، وليس بنافخ».

ولمسلم عن أبي الهيّاجِ قال: قال لي عليُّ: «ألا أبعثكَ على عليُّ: «ألا أبعثكَ على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ?

أَلَّا تَدْعَ صُورةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، ولا قبراً مُشْرِفاً إِلَّا سَوَّيْتَهُ».

# 020 H

### بابُ ما جاءَ في المصوِّرينَ

أي: في الوعيد الشَّديد لمن تعاطى ذلك.

ووجهُ إدخالِ هذا الباب في «كتاب التَّوحيد» هو: أنَّ مقصودَ «كتابِ التَّوحيدِ»: بيانُ التَّوحيدِ الذي خلقَ الله العبادَ لأجلِهِ، وبيانُ ما ينافي التَّوحيدَ من الشِّرك الأكبر، وبيانُ ما ينافي كماله الواجب من الشِّرك الأصغر، وبيان النَّرائع المقرِّبة للشِّرك، وبيان الوسائل الموصلة إليه، وبيان البدع القادحة في التَّوحيد، وبيان المعاصي المنقِّصة لثواب التَّوحيد، فأدخل هذا الباب لأنَّ التَّصوير معصية.

فإن قلت: المعاصي كثيرة، الخمرُ معصيةٌ، والزِّنا معصيةٌ، وقتلُ النَّفسِ معصيةٌ، وكُلُّها كبائر، فما وجه ذكر معصية التَّصوير ـ على وجه الخصوصِ ـ في «كتاب التَّوحيدِ»؟

نُجيبك بأن نقول: موضوعُ الكتابِ هو: أن لا يُعبد إلَّا الله، وأنَّ من عبدَ غيرَ الله فقد جعلَهُ شريكاً لله ومضاهياً لله، والتَّصوير مشابهة لخلق الله، وإذا كان الوعيد جاء فيمن عمل عملاً شابه به خلق الله، فما ظنُّك بمن اتَّخذ شريكاً شبّه به الله؟!؛ بأن صرف له شيئاً من العبادة؛ كالذَّبح والنَّذر وغير ذلك.

َ هُ عَن أَبِي هُرِيرة هُ هُ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «قال الله تعالى: ومَن أظلمُ ممَّن ذهبَ يخلقُ كخلقي؟!، فليخلقُوا ذرَّةً، أو ليخلقُوا حبَّةً، أو ليخلقُوا حبَّةً، أو ليخلقُوا شعيرةً»(١).

«يضاهون»؛ أي: يماثلون ويشابهون بخلق الله، فإذا كانت هذه حالهم فما ظنُّك بمن ساوى غير الله بالله؟!

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٥٩٥٣)، ومسلمٌ (٢١١١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٩٥٤)، وصحيح مسلم (٢١٠٧).

﴾ ولهما عن ابن عبَّاس ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ولهُما عنه مرفوعاً: «من صوَّرَ صورةً في الدُّنيا كُلِّف أن ينفخَ فيها الرُّوحَ، وليسَ بنافخ»(٢).

ولمسلم عن أبي الله يَالِج قال: قال لي عليٌ: «ألا أبعثكَ على ما بعثني عليه رسول الله عَلِيم؟

أَلَّا تدعَ صورةً إلَّا طمستَهَا، ولا قبراً مُشْرِفاً إلَّا سَوَّيتَهُ»(٣).

(ألَّا تدعَ صورةً): نكرةٌ في سياقِ النَّفي فتفيد العموم.

(إلَّا طمستها): المجسَّمَةُ لا بُدَّ من إتلافها، وإنَّما الطَّمس يكون فيما يقولون: إنَّه حبسٌ للظِّلِّ.

#### فتضمَّن هذا الحديثُ مسألتين:

المسألة الأولى: حكم التَّصوير، وقد تقدَّم الكلام عليها، وأنَّ القولَ الصَّحيحَ الذي عليه المحقِّقون من أهلِ العلم والذي تشهَدُ لَهُ الأَدلَّةُ من نصوصِ رسول الله ﷺ: تحريمُ الصُّورِ، سواءٌ كان لها ظلَّ أو لم يكن لها ظلَّ؛ لعُمومات الأحاديث، ولما يدلُّ عليه هذا الحديث: (ألَّا تدعَ صورةً إلَّا طمستَهَا)؛ إذ إنَّ الطَّمس لا يكون إلَّا في ما لَهُ ظلُّ، فلا يُلتفت إلى قولهم: «التَّصوير ما هو إلَّا حبسٌ للظُّلِّ»، وقد سبق أن قلنا: نطالبُ هذا القائل بالذَّليل، فنقول له: وإن كان حبساً للظِّلِّ فهل عندك دليل يُجوِّز هذا من بالدَّليل، فنقول له: وإن كان حبساً للظِّلِّ فهل عندك دليل يُجوِّز هذا من

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٢٢٥)، صحيح مسلم (٢١١٠)، واللَّفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٥٩٦٣)، وصحيح مسلم (٢١١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٦٩).

كتابِ أو سُنَّةٍ أو قولِ صحابيِّ؟! لا يستطيع أن يأتي بشيء.

المسألة الثّانية: قولُهُ: (ولا قبراً مُشرِفاً)؛ أي: مرتفعاً (إلّا سوّيته): أصل شرك العالم هو: الافتتان بالقبور، بالنَّبح لها، ودُعائها، والنَّذر لها، والبناء عليها؛ فإنَّك إذا تأمَّلت سُنَّة رسولِ الله ﷺ وتأمَّلت ما عليه أكثر النَّاس تجِدُ حالهم متناقضاً متنافياً مع سُنَّة رسول الله ﷺ، هذا رسول الله ﷺ يقولُ: "لا تصلُّوا إلى القبور"(١) وهؤلاء يصلُّون إليها!

ورسول الله ﷺ نهى عن اتِّخاذ القبورِ مساجد، وهؤلاء يبنون على القبور مساجد، ويرون أنَّ المسجدَ الذي يُبنى على القبر أفضل من غيره!

ورسولُ الله على نهى عن أن يبنى على القبر، وهؤلاء يبنون عليها القباب، ويشيدون المباني عليها، بل يزينونها بحلي نفيسة، ويجعلون أناساً على خيولهم مقابلين لهذا القبر أربعاً وعشرين ساعة، كُلما مضت ساعات جاء آخرون على خيولهم، كما هو واقع الآن في قبور بعض العظماء!

ورسول الله ﷺ نهى عن أن يُجصَّصَ القبرُ، وهؤلاء يُجصِّصون القبورَ، ويرصِّفونها، ويضعون لها المداخل!

ورسول الله ﷺ نهى أن يُتّخذ قبرُهُ عيداً، و(العيد): اسمٌ لما يعود ويتكرَّر مجيئُهُ، سواء كان في اليومِ أو السَّنةِ أو الأسبوع، وهؤلاء يأتون إليها في أيَّام معيَّنة، ويقولون: (هذا ميلاد أحمد البدوي)، (هذا ميلاد عبد القادر الجيلاني)، وما أشبه ذلك، فانظر إلى منابذتهم ومباينتهم للسُّنَّةِ!

والرَّسول ﷺ نهى عن دعاء صاحب القبر وأن يُسألَ من دون الله، وهؤلاء يأتون إلى القبر ويقولون: (المدد المدد يا فلان)، (أغثني أغثني يا فلان)!

أيبقى لهؤلاء إسلامٌ مع مخالفتِهِم لصحيحِ وصريحِ سُنَّةِ رسول الله ﷺ؟! قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: «من جعل بينَهُ وبين الله واسطة، يرجوهُ ويظنُّ أنَّهُ يرفعُ الحوائجَ إلى الله، فهو كافرٌ إجماعاً»(٢)، فانظر إلى ما عليه أكثر

<sup>(</sup>١) رواهُ مسلمٌ (٩٧٢) من حديث أبي مرثدِ الغنويِّ ﷺ.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱/ ۱۲٤).

النَّاس اليوم، هو بعينه من جنس شرك الأوّلين الذين بُعث فيهم النَّبيُّ عَيْنَ الْفَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاخْرُونَ يعبدون القبور، وآخرون يعبدون الصّخر، هكذا فرّقوا دينهم كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ أَفْرَءَيَّمُ اللَّكُ وَاللَّهُ اللَّكُ وَلَهُ الْأَنْى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّكُ وَلَهُ الْأَنْى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّكُ وَلَهُ الْأَنْى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّكُ وَلَهُ اللَّكُ وَلَهُ اللَّكُ وَلَهُ اللَّكُ وَلَهُ اللَّكُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْيرهم ممّن التحق بهم من قبائل العرب، وهي شجرة سمر، كانوا يعظّمونها ويقولون: إنَّ لها مكانة عند الله، تنفعهم وتضرّهم، وتجلبُ الخير لهم، وتكشفُ الضّرَّ عنهم، وقد بَعَثَ النّبيُ عَيْنَ خالدَ بنَ الوليدِ لقطعها لما فتح لهم، وتكشفُ الضّرَّ عنهم، وقد بَعَثَ النّبيُ عَيْنَ خالدَ بنَ الوليدِ لقطعها لما فتح مكّة، فذهب خالد وقطع الشّجرة، فجاء إلى الرّسول عَيْنَ فقالَ لَهُ: «ارجع الله المرأةُ ناشرةُ شعرها تولول، فشملها خالد بالسّيف فقتلها، ثُمَّ رجع إلى الرّسول عَيْنَ فقال: «تلك العُرّى، ولا عُزّى بعد اليوم» (١٠).

كذلك (مناة) هي: لبني كنانة وبني هلال، سُمِّيَتْ (مناة) لكثرةِ ما يُمنى عندها من الدِّماء.

وكذلك (اللّات)، قيل: إنّها صخرة بيضاء بالطّائف، وقيل: إنّه رجلٌ صالحٌ يلتُ السّويقَ للحاجِّ، مات فعكفوا على قبرِهِ يعبدونَهُ من دونِ الله، وهكذا كُلُّ قبائل العرب على هذا المنوال، كان في نجد صنمٌ كبيرٌ يحجُّ إليه النّاسُ، ويسألونَهُ من دُونِ الله، يُسمَّى: (ذو الكعبات)، وبنو حنيفة في هذه الدّيار كانوا يأتون بشيءٍ من التّمر فيعجنونه بالسّمن فيعبدونَهُ، فإذا جاعوا أكلوهُ!

قال الشَّاعرُ:

أكلتُ حنيه أُ ربَّها زمنَ التَّقحُم والمجاعه لم يحدروا من ربِّهم سوءَ العواقبِ والتباعه (۲) وكانت لأهل نجران نخلةٌ كبيرةٌ يعبدونها، يذبحون لها، والنَّبيُّ ﷺ أبطل

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعارف لابن قتيبة (ص٢٦١).

هذا كُلَّهُ، وجاهدَ النَّاسَ كُلَّهُم من أجل أن لا يُعبد إلَّا الله وحده لا شريك له، ورحم اللهُ الإمامَ مالكاً حيثُ يقول: «لن يصلح آخر هذه الأُمَّة إلَّا ما صلح به أوَّلها» (۱)، ولكن عاد الشِّركُ كما كان بالأمس؛ فإنَّهُ قلَّ بلدٌ أو قطرٌ إلَّا وفيهِ قبورٌ يبنون عليها، ويذبحون وينذرون لها، ويطوفون بها، ويسألونها تفريج الكربات، حتَّى آل الحالُ ببعضهم إلى أن ألَّف كتاباً سمَّاه: «مناسك حجِّ المشاهد» (۲)، قرَّر فيه أن يُطاف بقبرِ الحُسين بالعراق، ويُحلقَ الرَّأسُ تعظيماً له؛ أيُّ شركٍ أعظمُ من هذا الشِّركِ؟!

وأيُّ بلاء أكبر من هذا البلاء؟!

ولكن كما قال النَّبيُّ ﷺ: «لتتبعُنَّ سَنَنَ من كان قبلَكُم حذوَ القُذَّةِ بالقُذَّةِ حتَّى لو دخلوا جحرَ ضَبِّ لدخلتمُوهُ».

قالوا: يا رسول الله، اليهود والنَّصارى؟

قال: «فمن؟!» أي: فمن المعنيُّون إلَّا أولئك، وقد ترجم البخاريُّ في «صحيحه» قائلاً: «بابُ: تغيُّر الزَّمان حتَّى تُعبد الأوثانُ»، يريدُ بهذه التَّرجمة: بُعدَ تعاهدِ النَّاسِ السُّنَّة، وبعدَهُم عمَّا جاءت به الرُّسُلُ، فلا بُدَّ وأن يعودوا إلى وثنيَّتهم، وأن يعبدوا الأوثان، ويطلبوا منها ما لا يقدر عليه إلَّا الله، وساق بسنده حديث: «لا تقوم السَّاعةُ حتَّى تضطرب ألياتُ نساءِ دوسٍ على ذي المَّخَلَصَةِ» (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: الشِّفا (٢/ ٤١ ـ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام في منهاج السُّنَّة (٢/٤٧٦): "وقد صنَّف شيخهم ابن النُّعمان، المعروف عندهم بالمفيد، \_ وهو شيخ الموسوي والطوسي \_ كتاباً سمَّاه: (مناسك المشاهد)، جعل قبور المخلوقين تُحجُّ كما تُحجُّ الكعبةُ البيتُ الحرام الذي جعله الله قياماً للناس، وهو أوَّلُ بيت وُضع للنَّاس فلا يطاف إلَّا به، ولا يُصلَّى إلَّا إليه، ولم يأمر الله إلَّا بحجِّه...».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٩/ ٥٨).



بابُ

#### ما جاء في كثرةِ الحلفِ

وقول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَحْفَظُوا ۚ أَيْمَنَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

وعن سلمان وَ الله الله الله الله عَلَيْهُ قَالَ: «ثلاثةٌ لا يُحكِّمُهُم اللهُ ولا يُزكِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ: أُشيمطٌ زانٍ، وعائلٌ مستكبرٌ، ورجلٌ جعلَ الله بضاعته ، لا يشتري إلَّا بيمينهِ، ولا يبيعُ إلَّا بيمينهِ، رواهُ الطبرانيُّ بسندٍ صحيح.

وفي «الصَّحيح» عن عمران بن حصين وَ الله قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «خيرُ أُمَّتي قرني، ثُمَّ الذين يلونهم ثُمَّ الذين يلونهم حُمَّ الذين يلونهم ـ قال عمرانُ: فلا أدري أذكرَ بعد قرنِهِ مرَّتين أو ثلاثاً؟ ـ ثُمَّ إنَّ بعدَكُم قوماً يَشهدونَ ولا يُستشهدونَ، ويخونونَ ولا يُونونَ، ويظهَرُ فيهم السِّمَنُ».

وفيه عن ابن مسعود و النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّبِيَ النَّاسِ الذين يلونَهُم، ثُمَّ يجيءُ قومٌ تسبِقُ شهادةُ أحدِهِم يمينَهُ، ويمينُهُ شهادتَهُ».

قال إبراهيم: «كانوا يضربوننا على الشَّهادةِ والعهدِ ونحنُ صغارٌ».

# بابُ ما جاء في كثرةِ الحلفِ

أي: في النَّهي عن ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يُكثرَ الحلف.

وقول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَحْفَظُوا أَيَّمَنَنَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

قيلَ المرادُ: إذا وقعَت منكَ يمينٌ وحنثتَ فينبغي أن تحفظها بالتَّكفيرِ، هذا هو رأيُ ابنِ جريرِ<sup>(١)</sup>.

وقيلَ: لا تحلف أصلاً، فأنت إذا حلفتَ بكثرةٍ لم تكُن حافظاً ليمينِكَ ولو كفَّرتَ.

وقيل: إذا حلفت فبرَّ بقسمِكَ، ولا تحنث، لكن القولان الأوَّلان متلازمان، فالمعنى: أنَّك تتحفَّظ في اليمين بأن لا تبذلها ولا تُعوِّد لسانك على الحلف، سواءٌ كفَّرت أم لم تُكفِّر، فإذا وقع شيءٌ من ذلك وحنثت فلا بُدَّ من التَّكفير، ومراد المصنف في هذه التَّرجمة هو: أنَّ الإنسان في حالة بيعِهِ وشرائِهِ ومخالطتِهِ للنَّاس ينبغي أن يتحفَّظ في يمينه، وألَّا يبذلها، وألَّا ينتهك حرمة الله؛ فإنَّ المحلوف به \_ وهو: الله \_ أجلُّ وأعظمُ من أن تحلف به وأنت كاذبٌ، أو تحلف به على أمورِ تافهةٍ، أو تحلف به ثمَّ تحنثُ (٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٨/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) أو تحنث في يمينك به ولا تكفُّر.

عن أبي هريرة رضي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الحلفُ منفقةٌ للسِّلغَةِ، ممحقَةٌ للكسْب»(١).

(منفقَةٌ للسِّلعَةِ): إذا حلفت تسبَّب ذلك في شراء سلعتك منك، كما لو سألك المشتري: بكم اشتريت هذه الأرض؟

فقلت: «والله اشتريها بمئة ألف»، صدَّقك، فاشتراها منك بمكسب مئة وعشرة، والواقع أنَّك اشتريتها بخمسين ألف، فبسبب يمينك راجت أرضك أو سيَّارتك ولكن هذا المكسب الذي تحصَّل مآله إلى الذَّهاب والتَّباب وعدم انتفاعك به، فهي ممحقة للكسب؛ لأنَّه لم يأتِ على الوجه الشَّرعيِّ، بل أتتك هذه الزِّيادة وهذا الكسب بسبب أيمانك الفاجرة، فهذه اليمين الفاجرة التي حلفت فيها بالله، فانتقصت المحلوف به \_ وهو: الله عَلَى \_؛ حيث حلفت وأنت كاذبٌ، وغررتَ هذا الذي حلفت له بأن صدَّقك واشتراها منك على حسب ما قلت، واتَّضح أنَّ الأمرَ غيرُ صحيح، فما توصَّلت إليه من هذا الكسب بسبب هذه اليمين الفاجرة مآله إلى المحق والذَّهاب وعدم الانتفاع به، هذا معنى قولِه عَلَى الحلَّ منفقة للسَّلعَة، ممحقة للكسْب).

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٢٠٨٧)، ومسلمٌ (١٦٠٦).

وعن سلمانَ وَ أنَّ رسولَ الله وَ قَالَ: «ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُم اللهُ ولا يُزكِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ: أُشيمطٌ زانٍ، وعائلٌ مستكبرٌ، ورجلٌ جعلَ الله بضاعتَهُ، لا يشتري إلَّا بيمينِهِ، ولا يبيعُ إلَّا بيمينِهِ» رواهُ الطبرانيُّ بسندِ صحيحِ (۱).

سلمانُ: هو سلمانُ الفارسيُّ، من أفاضل الصَّحابة وأجلَّائهم وعلمائهم، وقصَّة إسلامِهِ مشهورةٌ معلومةٌ، ذكرها ابنُ هشام في «السِّيرة» (٢)، أسلم في مقدم النبيِّ عَلَيْ للمدينة، وكان عبداً اشتُري، وكان يعمل في نخل سيِّدِهِ، والقصَّةُ معروفةٌ، وقد قال النَّبيُّ عَلَيْ في حقّه: «سلمانُ منَّا أهل البيت» (٣)؛ فدلَّ على فضله، بخلاف عمِّ النبيِّ عَلَيْ أبي لهب الذي هو من أشراف العرب، ومن صميم بني هاشم، ومع هذا لم يقبل ما جاء به الرَّسول عَلَيْ، وصار من أشقى هذه الأُمَّة، وأخبر الله أنَّهُ سيصلى نار جهنَّم، كما أنزل الله فيه قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة، قال الشَّاعر:

لقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارس كما وضع الشّركُ الشّقيّ أبا لهبٍ (ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله يوم القيامة) فيه: إثباتُ صفة الكلام لله \_ سبحانه \_،

<sup>(</sup>١) أخرجَهُ الطبرانيُّ (٦١١١) من طريق حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن سلمان، به مرفوعاً.

رواته ثقات، وقد روى البخاري (٢٣٥٨) ومسلم (١٠٨) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يُزكِّيهم، ولهم عذاب أليم، رجلً على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، ورجلٌ بايع إماماً لا يبايعه إلَّا لدنيا فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدَّقه رجلٌ وهو على غير ذلك».

كما روى مسلم (١٠٧) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاثة لا يكلَّمهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: شيخٌ زانٍ، وملكٌ كذَّاب، وعائلٌ مستكبرٌ».

<sup>(</sup>٢) (١/٢١٤)، وأصلها في البخاري (٣٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

وأنّ الله يكلّم من أطاعَهُ واتّبع سبيلهُ، ولا يكلّم من عصاهُ وخالفَ أمرَهُ، وكلام الله \_ جلّ وعلا \_ يُثبتُهُ أهلُ السُّنَةِ والجماعةِ، فاللهُ يتكلّم حقيقةً على وجهِ يليقُ بجلالِهِ، كما دلّ عليه القرآنُ العزيزُ والسُّنَةُ النَّبويَّةُ، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَن كُلَمَ الله ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقال: ﴿ وَلَمّا جَآةَ مُوسَى وقال: ﴿ وَلَمّا جَآةَ مُوسَى المِيقَنِنَا وَكَلّمَ اللهُ مُوسَى تَكلِيمًا ﴿ النساء: ١٦٤]، وقال: ﴿ وَلَمّا جَآةَ مُوسَى المِيقَنِنَا وَكَلّمَ اللهُ مُوسَى الله عراف: ١٤٣]، وقال: ﴿ وَإِنْ أَمَدُ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ لِمِيقَنِنَا وَكُلّمَ اللهِ مُلْكَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

ولا نقول: إنَّ كلامَهُ مثل كلام المخلوقين، حاشا، ليس كلامه ككلامنا الذي هو مركَّبٌ من اللِّسانِ والشَّفتينِ واللَّمَةِ، فكما أنَّ ذاتَهُ لا تشبهُ ذواتَ المخلوقينَ : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَ \* وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَ أَلَا ترى أنَّ الله يكلِّمُ النَّاس يوم القيامة: «ما منكم من أحدٍ إلَّا وسيكلِّمُهُ ربُّهُ، ليس بينَهُ وبينَهُ تُرجمانٌ» (١٠) ويقول ـ سبحانه ـ: «يا آدمُ، فيقول: لبَّيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النَّار (٢٠) ، إلى غير ذلك، وكلام الله قديمُ النَّوعِ ـ كغيره من صفات الأفعال حادثُ الآحاد، وعدم الكلام صفةُ نقص وليست صفة كمال، فالذي لا يتكلَّم عو ناقصٌ، ألم تر ما قالَهُ إبراهيمُ لأبيه: ﴿ يَتَالَبَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِمُ وَلَا يُجْمِرُ

(ولا يُزكِّيهم) أي: ولا يطهِّرهم بسبب جرمهم ومعاصيهم.

(ولهم عذابٌ أليمٌ: أُشيمطٌ زانٍ): تصغيراً واحتقاراً له، الأُشيمط هو: الذي لاحَ البياضُ في لحيتِهِ وفي شعرِهِ، هذا هو الأُشيمط، ومع هذا تتوقُ نفسُهُ إلى الزِّنا؛ ممَّا يدلُّ على أنَّ الشَّرَّ متغلغلٌ في قلبِهِ، ولم يكُن نشأ عن

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٧٤٤٣) من حديث عدي بن حاتم ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٣٣٤٨)، ومسلمٌ (٢٢٢) من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ مُ

شهوةٍ وقوَّةِ دافع، ودلَّ ذلك ـ أيضاً ـ على: ضعفِ إيمانِهِ، وعدمِ مراقبتِهِ لربِّهِ، إذ لو كان إيمانُهُ قويًّا، ومخافتُهُ من الله قويَّةَ لغلبت ما يريدُهُ.

قال بعضهم: «إنَّ الإنسانَ إذا ابيضَّ شعرُهُ يجدرُ بِهِ أن لا يدنِّسَ بياضَهُ؛ لأنَّ البياضَ يدنِّسُهُ أقلُّ شيءٍ؛ كالثَّوب الأبيض أقلُّ وساخة تدنِّسه..».

(وعائلٌ مستكبرٌ)؛ أي: الفقير الذي لا مالَ لَهُ ولا جاه ومع هذا يتعاظمُ ويتكبَّرُ على النَّاس!

وإن كان الزِّنا ممنوعاً وقبيحاً في حقِّ الشَّباب وغير الشَّباب، والكِبْرُ ممنوعاً وقبيحاً في حقِّ الفقيرِ، لكن قد يكون هذا الشَّابُّ أو الغنيُّ عندَهُ شيءٌ من الدَّاعي للزِّنا أو الكبرِ، فمع ضعف الدَّاعي يكون ذلك أقبح.

(ورجلٌ جعل الله بضاعتَهُ؛ لا يشتري إلّا بيمينِهِ، ولا يبيعُ إلّا بيمينِهِ): هذا هو الشّاهد من الحديث للتّرجمة، فهذا الذي دائماً يبيعُ بقوله: «والله ما أبيعها إلّا بكذا»، «والله اشتريتها بكذا»، «والله شراها منّي فلان بكذا»، «والله أعطيتُ فيها كذا»، وكُلُّهُ كذبٌ، فهذا لا يكلّمه اللهُ يوم القيامة؛ لأنّهُ استخفّ بالمحلوف به \_ وهو: الله وَ الله عن سبيل إيجاد ما يصلُ إليه من قليل حطامِ الدُّنيا.

وفي «الصّحيح» عن عمرانَ بنِ حصينٍ وَهُمّ قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ أُمّتي قرني، ثُمّ الذين يلونَهُم، ثُمّ الذين يلونَهُم حمرانُ: فلا أدري أذكرَ بعد قرنِهِ مرَّتين أو ثلاثاً؟ -، ثُمّ إِنَّ بعدَكُم قوماً يَشهدونَ ولا يُستشهدونَ، ويخونونَ ولا يُوتمنونَ، وينذرونَ ولا يُوفونَ، ويظهَرُ فيهم السّمَنُ»(١).

هذا حديثٌ عظيمٌ، أخبر فيه النّبيُّ عَلَيْ بأنَّ خيرَ القرونِ هو: القرنُ الذي بُعث فيه عَلَيْ فإنَّ الإسلامَ بهم انتشر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ونزل عليهم القرآنُ، وتعلّموا العلمَ من الرّسول عَلَيْ وجاهدوا في الله حقَّ جهادِهِ، هذا كُلُّهُ في القرن الذي كان فيه عَلَيْ واتَّسعت ممالك الإسلام؛ فإنَّ المسلمين ملكوا من البحر الأطلنطي غرباً إلى الصّين شرقاً على تباعد هذه الأمم واختلاف أعراقها، وتباين لُغاتها، يحملون جوازاً واحداً، ألا وهو: شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله، كلُّ هذا في القرن الذي بُعث فيه الرَّسول عَلَيْ فأخضعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه، وأزالوا من الوجود ملكَ أمتين عظيمتين هما أقوى أمم الأرض وأشدِّها بأساً: فارس والرُّوم، قومٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنجزَ لهم ما وعدهم، مجداً في الدُّنيا، وأجراً في الآخرة.

(ثُمَّ الذين يلونَهُم): أي: القرن الثَّاني بعد انقراض الأوَّل؛ فإنَّ الإسلام كان لا زال طريَّاً؛ لأنَّ التَّابعين تعلَّموا من الصَّحابة، والإسلامُ ظاهرٌ، والأمانةُ موجودةٌ، والدِّينُ قائمٌ، وإن وُجِدَ شيءٌ من البدع كبدعة الخوارج والرَّوافض لكنَّهم ذليلون، والمسلمون يردُّون عليهم.

ثُمَّ القرن الثَّالث \_ والرَّاوي شكَّ فقال: لا أدري أذكر بعد قرنِهِ مرَّتين أو ثلاثاً \_، والظَّاهر أنَّهُ ذكر ثلاثاً كما في حديث ابن مسعود الآتي، والقرنُ الثَّالثُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۵۱)، ومسلم (۲۵۳۵).

ظهرت فيه بدَعَةُ الجهميَّة، وبدعة المعتزلة، وتفرَّق النَّاسُ، ولكن هناك علماء يردُّون هذه الأباطيل، ويبيِّنون زيفها، ويوضِّحون معالمَ الحقِّ وإن كانت البدعُ موجودةً.

ثُمَّ في القرن الرَّابع قال: (ثُمَّ إِنَّ بعدهم قومٌ يشهدون ولا يستشهدون)؛ لبُعدهم عن عهد النُّبوَّةِ، ولم يأخذوا عن الصَّحابة، ولا عمَّن أخذ عن الصَّحابة، بل اشتغلوا بالدُّنيا.

يشهدون ولا يستشهدون؛ لضعفِ الأمانة، وقلَّة الدِّيانة، يأتي ويشهد قبل أن يُسأل الشَّهادة، وقد يكون مُجقًا وقد يكون مُبطلاً، فلا ينبغي أن تشهدَ قبل أن تُطلب منك الشَّهادة، ولكن يَرِدُ على هذا: الحديثُ الآخرُ: «ألا أخبركم بخيرِ الشُّهداء؟ هو: من يأتي بالشَّهادة قبل أن يسألها»(١)، فدلَّ هذا على أنَّ أداء الشَّهادة قبل أن تُطلب مِنَ الخيرِ، ومن أجلِّ الطَّاعات، وفي الحديث الأوَّل ذمُّ ذلك، فما الجمع بينهما؟

الجمعُ - والله أعلم - أنَّ حديثَ: «خير الشَّهداء الذي يأتي بها قبل أن يسألها» هو: فيما إذا كان عند المرء شهادة ولم يعلم المشهود لَهُ أنَّ عنده شهادة له، فينبغي أن يخبرَهُ إذا خشيَ من ضياع حقِّهِ، أمَّا إذا كان يعلم بها فلا يجوز أن يشهد المرء قبلَ أن يُستشهد، وهذا إذا كانت شهادة حقِّ، فما ظنُك إذا كانت شهادة زورٍ؟! قال الله: ﴿وَلَجْتَنِبُواْ قَوْلَ لَا الرُّورِ إِنَّ الحج: ٣٠]، وقال النَّبيُ ﷺ: «ألا أنبئكُم بأكبر الكبائر؟»

قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: «ألا وقول الزُّور»، قال: فما زال يُردِّدها حتَّى قلنا ليتَهُ سكتَ (٢).

(وينذرون ولا يُوفون): لا يبالون بالوفاء؛ لضعف إيمانهم، وعدم مبالاتهم بما هو واجبٌ في ذمَّتهم.

(ويظهرُ فيهم السّمنُ): لكثرة شهواتهم ومأكولاتهم، ممَّا يؤدِّي إلى كثرة اللَّحم والشَّحم في الجسم؛ لأنَّهُ لا يهمُّه إلَّا ما يدخله في بطنِه؛ لقلَّة دينِهِ، وضعفِ إيمانِهِ، فظهور ذلك في الأمَّة من علامات الشَّرِّ والبلاءِ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧١٩) من حديث زيد بن خالد الجهني ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧) من حديث أبي بكرة ظلله.

(تسبقُ شهادةُ أحلِهِم يمينَهُ): يحلف ويشهد غير مبالٍ بعظمِ الشَّهادة، ولا بالمشهود به، ولا المشهود عليه، ولم يبال قبل ذلك بالله! إذ لم يعلم بأنَّ الله سيحاسبه، فيحلف على كذبٍ وباطلٍ، هذا شأن بعض هذه الأُمَّةِ؛ لبعد العهد عن النَّبوَّةِ، ولقلَّة الأمانة، وضعف الدِّيانة، فالدُّنيا أحبُ شيءٍ إليهم، فإذا أمرتهم بأوامر الشَّرع تجدُ المرء كسلاناً لا يبالي، وإذا كان في أمور دنياه صار كالحيَّةِ الرَّقطاءِ! مجدُّ ومجتهدٌ، يسعى في طلبها، ويبذل في تحصيلها كلَّ غالٍ ونفيسٍ، من شهادةٍ فاجرةٍ، ويمين كاذبةٍ...

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٢٦٥٢)، ومسلمٌ (٢٥٣٣).

الله قال إبراهيمُ: «كانوا يضربوننا على الشَّهادة والعهدِ ونحنُ صغارٌ»(١).

انظر إلى تربية السَّلف لأولادهم عندما يسمعون الصَّغير يحلفُ أو يشهَدُ يضربونَهُ؛ إكباراً لله وتعظيماً له في قلبه، لينشأ نشأةً صالحةً، وإن كانت يمينه لا تنعقدُ، وشهادتُه لا تُقبلُ، لكن كُلُّ هذا تربيةً لَهُ على الخيرِ، ونهياً له عن ما لا ينفعُهُ، وهذا من أعظم التَّربية للصِّغار؛ فإنَّ الإنسانَ إذا لم ينشأ بالتَّربيةِ اللهِينيَّةِ ولم يقم بقلبه تعظيمُ الله؛ فإنَّ الموتَ خيرٌ لَهُ من حياتِهِ، ولو كان يحملُ شهادةً جامعيَّة أو شهادةَ ماجستير أو شهادةَ دكتوراه! ماذا يُنتفعُ بشهاداتِ أقوام ساءت أخلاقُهُم، وفسدت أحوالهُم، وقويَ عاملُ الشَّرِّ فيهم؟!

فلا بارك الله فيهم، ولا في علومهم ـ ما داموا على هذه الحالة ـ، متنكّرين لدينهم، ويفتخرون بما حملوا من شهادة؛ لأنّه تخرّج من الجامعة الفلانيّة، أو يحمل شهادة كذا وكذا، إذا كان التّعليم لم يورّثه خشية الله، ولم يقدّه إلى الأعمالِ الصّالحةِ، ولم يعرّفه بربّهِ، ولا بمصالح دينه ودنياه فالموت خيرٌ لَهُ من حياتِهِ، والجهلُ خيرٌ لَهُ من علمِهِ.



صحیح البخاري (۳/ ۱۷۱) (۲۲۵۲).

#### بابُ

# ما جاء في ذمَّةِ اللَّهِ وذمَّةِ نبيِّهِ ﷺ

وقولِ اللهِ \_ تعالى \_: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُمْ وَلَا لَنَهُواْ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُمْ وَلَا لَنَهُضُواْ ٱلأَيْمَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا﴾ الآية [النحل: ٩١].

عن بُريدَة وَ الله عَلَيْ كان إذا أمَّرَ أميراً على جيشٍ أو سريَّةٍ أوصاهُ بتقوى اللهِ ومن معَهُ من المسلمينَ خيراً، فقال: «اغزوا بسم الله، في سبيلِ الله، قاتِلُوا مَن كفرَ بالله، اغزُوا، ولا تغلُوا، ولا تغدرُوا، ولا تُمثَّلُوا، ولا تقتلُوا وليداً.

وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين فادعُهُم إلى ثلاثِ خصالٍ ـ أو: خلالٍ ـ فأيّتُهُنَّ ما أجابوكَ فاقبَلْ منهُم، وكُفَّ عنهُم، ثُمَّ ادعهُم إلى الإسلامِ فإن هم أجابوكَ فاقبَل منهُم، ثُمَّ ادعهُم إلى التّحوّل من دارِهِم إلى دارِ المهاجرينَ، وأخبرهم أنّهُم إن فعلوا ذلك فلهُم ما للمهاجرينَ، وعليهم ما على المهاجرين، فعلوا ذلك فلهُم ما للمهاجرينَ، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم أنّهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكمُ اللهِ تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمةِ والفيءِ شيءٌ إلّا أن يجاهدوا مع المسلمينَ، فإن هم أبوا فاسألهُم الجزية، فإن هم أجابوكَ فاقبَل منهُم وكُفَّ عنهُم، فإن هُم أبوا فاستعن بالله وقاتلهُم.

وإذا حاصرتَ أهلَ حصن فأرادوك أن تجعلَ لهم ذمَّةَ اللهِ وذمَّةَ نبيِّه، فلا تجعَل لهم َذمَّةَ اللهِ وذمَّةَ نبيِّهِ، ولكن اجعَل لـهُم ذمَّتك وذمَّة أصحابِك؛ فإنَّكم إن تخفروا ذِممكُم وذمَّةَ أصحابكُم أهونُ من أن تخفروا ذمَّةَ اللهِ وذمَّةَ نبيِّهِ.

وإذا حاصرتَ أهلَ حصنِ فأرادوك أن تُنزلـهُم على حكم الله فلا تُنزلهُم على حكم اللهِ ولكن أنزلهم على حكمِكَ؛ فَإِنَّك لا تدري أتصيب حكم اللهِ فيهم أم لا؟!» رواهُ مسلمٌ.

8# **332** #8

## 

أراد المصنّفُ بهذه التَّرجمة: أنَّ من واجباتِ التَّوحيدِ الوفاءُ بالعهودِ، إذا أبرمت عهداً وأكَّدتَهُ فيجبُ المحافظة عليه، وقد أمرَ الله بالوفاء بالعهود فقال: ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْمَهَدِّ إِنَّ ٱلْمَهَدَ كَانَ مَشْئُولًا ﴿ وَالْإسراء: ٣٤].

﴿ وقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُوا اللَّهَ مَا لَا يَهُ اللَّهِ [النحل: ٩١].

(﴿وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾)؛ أي: بعد إبرامها وإحكامها، وهو أنَّ الإمامَ إذا أبرمَ عهداً مع الكفرة فإنَّهُ لا يجوزُ نقضُهُ إلَّا إذا خاف منهم ريبةً أن ينقضوا العهد، فلا بأس أن يبعث إليهم بنقض العهد(١).

<sup>(</sup>١) على حدٌ قول الحقّ ـ سبحانه ـ: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَالْنِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَالِينِينَ ﴿ ﴾ [الأنفال: ٥٨].

َ عَن بُرِيدَةَ عَلَيْهُ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كَان إذا أَمَّرَ أَميراً على جيشٍ أُو سَرِيَّةٍ أُوصاهُ بتقوى اللهِ ومن معَهُ من المسلمينَ خيراً، فقال: «اغزوا بسم اللهِ، في سبيلِ اللهِ، قاتِلُوا مَن كفرَ باللهِ، اغزُوا، ولا تغلُوا، ولا تغدرُوا، ولا تُعلُوا، ولا تغدرُوا، ولا تُمثِّلُوا، ولا تقتلُوا وليداً.

وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين فادعُهُم إلى ثلاثِ خصالٍ - أو: خلالٍ - فأيّتُهُنَّ ما أجابوكَ فاقبَلْ منهُم، وكُفَّ عنهُم، ثُمَّ ادعهُم إلى التّحوُّل من دارِهِم الإسلامِ فإن هم أجابوكَ فاقبَل منهُم، ثُمَّ ادعهُم إلى التّحوُّل من دارِهِم إلى دارِ المهاجرين، وأخبرهم أنَّهُم إن فعلوا ذلك فلَهُم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحوَّلوا منها فأخبرهم أنَّهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكمُ اللهِ تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمةِ والفيءِ شيءٌ إلَّا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهُم الجزية، فإن هم أجابوكَ فاقبَل منهُم وكُفَّ عنهُم، فإن هُم أبوا فاستعن بالله وقاتلهُم.

وإذا حاصرتَ أهلَ حصنٍ فأرادوك أن تجعلَ لهم ذمَّةَ اللهِ وذمَّةَ نبيه، فلا تجعلَ لهم ذمَّة اللهِ وذمَّة نبيه، فلا تجعَل لهم ذمَّة اللهِ وذمَّة نبيه، ولكن اجعَل لهم ذمَّتك وذمَّة أصحابِك؛ فإنَّكم إن تخفروا ذممكم وذمَّة أصحابِكُم أهونُ من أن تخفروا ذمَّة اللهِ وذمَّة نبيه.

وإذا حاصرتَ أهلَ حصنِ فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا تُنزلهم على حكمِ الله فلا تُنزلهم على حكمِك؛ فإنَّك لا تدري أتولهم حكم اللهِ فيهم أم لا؟!» رواهُ مسلمٌ (١٠).

(إذا أمَّر أميراً على جيشٍ): فيه دليلٌ على أنَّ الإمامَ يُشرَعُ له أن يؤمَّرَ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۷۳۱).

على الجيوشِ والسَّرايا، و(السَّريَّةُ) أقلُّ من (الجيشِ)، فما كان أربع مئة فأقل فهو (سريَّةٌ)، وإذا تجاوزوا ذلك صار (جيشاً).

وذكر العلماء أنّه يجبُ على الإمام الجهادُ في كُلِّ سنةٍ مرَّةً، هذا أقلُّ ما يكون، فواجبٌ عليه أن يبعث جيشاً في كلِّ سنةٍ ليغيروا على الكفّار؛ لتكون كلمة الله هي العليا، وإظهاراً لعزِّ الإسلام والمسلمين، فيجبُ على الإمام وجوباً أن يبعث جيشاً كُلَّ سنةٍ لقتالِ الكفّار؛ لأنَّ الجهادَ فرضُ كفايةٍ، وفرض الكفاية لا بُدَّ أن يؤدَّى في كُلِّ سنةٍ مرَّةً، إلَّا إذا كان بالمسلمين ضعفٌ ولم يستطيعوا على ذلك، ولا قدرة لهُم على عدوِّهم، فلا مانع من تأجيله لحين الاستطاعة، لكن لا يجوز لَهُ أن يهادن الكفّار أكثر من سنة إذا كان عنده قدرة، وأمَّا إذا لم يكن عنده قدرة جازت المهادنة إلى نحو عشرِ سنين، على تفصيل مذكورٍ في كتب أهل العلم.

(أوصاهُ بتقوى الله): دلَّ على أنَّ الإمامَ يوصي أمراء الجيش بتقوى الله، وهي: أن تجعل من طاعة الله وقاية لك من معصيته، فتحتزر بطاعة الله عن ارتكاب معاصيه، و(التَّقوى) كلمة جامعة لخصالِ الخيرِ كُلِّهِ، فهي وصيَّةُ اللهِ للأوَّلينَ والآخرينَ: ﴿وَلَقَدْ وَصَيْنًا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِثَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا للهَّاهُ [النساء: ١٣١]، وحقيقة التَّقوى: امتثالُ أوامرِ اللهِ، واجتنابُ نواهيهِ.

(وبمَن معهُ من المسلمين خيراً): يوصيهِ بتقوى الله فيمن معه من المؤمنين؛ أن يرفق بهم، ويخفض الجناح لهم، ويحرص على دفع الشُرور عنهم، ويبعث العيون لأجل التعرُّف على حالة العدو، وألَّا يوقع المسلمين في المهالك، أو ينزلهم أمام الأعداء في مكان لا يصلح لهم، ليس فيه ماء، أو لا مجال للقتال فيه.

(اغزوا باسم الله)؛ أي: اشرعوا في الغزو لقتال الكفّار؛ لتكون كلمة الله هي العليا، باسم الله مستعينين بالله، معتمدين عليه، فنعم المولى هو ونعم النّصير.

(قاتلوا من كفر بالله)؛ أي: العلَّة في قتالهم هي: الكفر، فليس السَّبب في قتالهم هو طلبُ الأموال، أو السَّيطرة والهيمنة على بلادهم وعليهم، بل

سبب قتالهم هو كفرهم، وفي الحديث دليلٌ لمن قال: «إنَّ الكفَّار يُقاتَلُون لكفرهم، لا لدفع شرِّهم»، والمسألةُ خلافيَّة، فبعض النَّاس يرى أنَّ قتال الكفَّار هو لدفع شرِّهم.

والقول الصَّحيحُ الذي عليه المحقِّقون: أنَّ قتالهم هو لكفرهِم؛ كما يفيدُهُ هذا الحديث، وكما يدلُّ عليه القرآن.

فإن قلتَ: ما الفرق بين القولين؟ وما فائدة الخلاف؟

نقول: من قال: «يقاتلون لكفرهم» فعنده: يُقاتَلُون حتَّى يكون الدِّين كُلُّهُ لله، ومن قال: «يقاتلون لدفع شرِّهم» فعنده: إن غزونا في بلادنا فنحن نقاتلهم، وإن سكتوا عنَّا فنحن لا نقاتلهم.

ويدلُّ على القول الصَّحيح قوله ـ تعالى ـ: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّيِّ جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمُ ﴿ السَوبة: ١٧٣ ، وقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَلِئُلُوا الَّذِينَ مَا الْكُفُرُ وَالْمُنْكُم مِنَ الْكُفَّالِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ [السوبة: ١٢٣]، وقوله: ﴿فَاقْنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَقَالُوهُمْ حَقَى وَقَالُوهُمْ حَقَى اللهِ وَعَوله : ﴿وَقَالِلُوهُمْ حَقَى لَا تَكُونَ وَنِنَةٌ وَيَالُوهُمْ حَقَى اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَقَالِلُوهُمْ حَقَى اللهُ وَيَعَلِلُوهُمْ حَقَى اللهِ وَيَعَلِلُوهُمْ حَقَى اللهُ وَيَعْلِلُوهُمْ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَالُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْقَلْولُولُولُولُ اللّهُ وَلِيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ الل

أمَّا القائلون بأنَّهم يقاتلون لدفع شرّهم \_ كما عليه أكثرُ العصريّين اليوم \_ فيستدلُّون بقوله \_ تعالى \_: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقوله: ﴿ لَكُوْ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقوله: ﴿ لَكُوْ وَلِي دِينِ ﴿ إِنَّ وَلَا إِلَكَافِرُون: ٢]، وقد أجاب المحقّقون عن هذا، فقالوا: إنَّ قوله: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ ﴾ هو فيما إذا بذلوا لنا الجزية؛ كما في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَنَائِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَلَا بِالْيُومِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَن يَدِ وَهُمَّ صَنْغِونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

وقيلَ: إنَّ الآية منسوخةٌ بقوله: ﴿يَتَأَيُّمَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ﴾ في سورة براءة، وقالوا: إنَّ من تتبَّع سيرة النبيِّ ﷺ عرف أنَّهُ كان يقاتل الكفَّار لكفرهم؛ فإنَّ له في ذلك مقامات:

أوَّلاً في بدء الدَّعوة كان يدعو النَّاس إلى عبادة الله، ولم يأمر أصحابه النين كانوا معه أن يقاتلوا أحداً، فهم المقاتلون، فلمَّا هاجر إلى المدينة لم يقاتل أحداً، ثُمَّ أُذِنَ لَهُ أن يقاتِلَ من قاتلَهُ: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُتُنتُونَ بِأَنَهُم ظُلِمُواً فَي يقاتل أحداً، ثُمَّ أُذِنَ لَهُ أن يقاتِلَ النَّاسَ ابتداءً، ولما قوي الإسلامُ وكثر المسلمون صار يُقاتِلُ لأجل الإيمان، وظهور الإسلام، والمبيحُ للقتال هو: الكفر والشِّرك بالله، ولهذا كان يبعث السَّرايا، فقاتل أهل الطَّائف، وقاتل أهل الكفر والشِّرك بالله، ولهذا كان يبعث السَّرايا، فقاتل أهل الطَّائف، وقاتل أهل الجيوش إلى فارس والرُّوم، حتَّى أخضعوا الأُمم لأوامر القرآن ونواهيه، مع الجيوش إلى فارس والرُّوم، حتَّى أخضعوا الأُمم لأوامر القرآن ونواهيه، مع أنَّ الكفَّار لم يغزوا المدينةَ، وأمَّا العصريُّون اليوم مثل: محمَّد رشيد رضا (١٠)، ومحمَّد عبده (٢) وطبقتهم فذكروا أنَّ الكفَّار يُقاتلون لدفع شرِّهم، وإلى هذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم قبلهم كما أشار إليه النَّوويُّ وغيرُهُ، ولكن الصَّواب ذهب كثيرٌ من أهل العلم قبلهم كما أشار إليه النَّوويُّ وغيرُهُ، ولكن الصَّواب أنَّهم يُقاتلون لكفرهم، كما قرَّرَهُ ابنُ تيميَّة وابنُ القيِّم "، وهو المعروف عند

<sup>(</sup>۱) فتاوی رشید رضا (ص۸۹۲). (۲) التَّوحید لمحمد عبده (ص۲۳۰).

 <sup>(</sup>٣) لم أجد هذا القول مصرّحاً به فيما اطلعتُ عليه من مصنّفات الشّيخين، ووجدت ما يوافق القول الثّاني:

قال ابن تيميَّة (النُّبُوَّات ١/ ٥٧٠): «الكُفَّار إنَّما يقاتلون بشرط الحراب، كما ذهب إليه جمهور العلماء، وكما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَةُ، كما هو مبسوط في موضعه».

وقالُ فَي السِّياسةُ الشَّرعيَّةُ (ص١٥٨): ﴿ لأَنَّ القتالَ هُو لَمَنْ يُقاتَلْنا إِذَا أَردنا إظهار دين الله، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُوا كُو تَعَـتُدُوا إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَا يُحِبُ اللّهُ مَدِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَا يُحِبُ اللّهُ مَدِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَا يُحِبُ اللّهُ مَدِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

وقال في الصَّارم (ص٢٨٢) في تحريم قتل النِّساء: «إنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول في كتابِه: ﴿وَقَاتِلُوا فِي كتابِه: ﴿وَقَاتِلُوا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقّال ابنُ القيِّم في تقرير مُشُروعيَّة الجزية (أحكام أهلَ الذَّمَّة ١/ ١٠): «ولأنَّ القتلَ إنَّما وجبَ في مقابلة الحفر، ولذلك لا يُقتلُ النِّساءُ، ولا الصِّبيان، ولا الزَّمني، ولا العميان، ولا الرُّهبانُ الذين لا يُقاتِلُون، بل نُقاتِلُ من حاربَنَا، وهذه كانت سيرة رسول الله ﷺ في أهل الأرض، كان يقاتِل من حاربَهُ إلى أن يدخل في دينه أو يهادنَهُ أو يدخل تحت قهرهِ بالجزية».

وقال ـ أيضاً ـ (هداية الحياري ص٢٩ ـ ٣٠): «ولم يُكرهْ ﷺ أحداً قطُّ على الدِّين، \_

أئمَّة الدَّعوة النَّجديَّة (١)، وتدلُّ عليه نصوص الكتاب والسُّنَّةِ.

(ولا تغلُوا): (الغلول) هو: الأخذُ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو حرامٌ، وولا تغلُوا): (الغلول) هو: الأخذُ من الغنيمة قبل قسمتها، وهم مشتركون في هذه الغنيمة، المجاهدون وغيرهم، وسئل سالم بن عبد الله بن عمر فقال رجلٌ: إنِّي أخذتُ غلولاً وتبتُ، فما أصنعُ؟

فأمره أن يتصدَّق به؛ لأنَّهُ مشترك بين جميع المسلمين، وليس له مالكُ معيَّنٌ حتَّى يرسلَهُ إليهِ، وكذا قال معاويةُ كما أشار إليه ابنُ كثيرٍ في «تفسيره»(٢)، والعلَّامة ابنُ القيِّم (٣).

(ولا تغدرُوا)؛ أي: لا تنقضُوا العهدَ ـ هذا الشَّاهد من الحديث ـ؛ بأن تعطيهم عهداً ثُمَّ تأخذهم على غِرَّةٍ، بل أوف بالعهدِ وحافظ عليه ولو كانوا كفَّاراً، فكيف لو أعطيت عهداً بالله؟! الله أجلُّ وأعظمُ من أن تعطي عهده وتنقضَهُ.

وإنّما كان يقاتِلُ من حاربَهُ وقاتلَهُ، وأمّا من سالمهُ وهادنَهُ فلم يقاتلُهُ ولم يكرهْهُ على الدُّخول في دينِهِ؛ امتثالاً لأمر ربّهِ ﴿ عَلَى حيث يقول: ﴿ لا الْحَرَاهُ فِي الدِّينِ فَد بَّيَنَ الرُّشَدُ مِنَ الْفَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ومن تأمَّل سيرة النّبي ﷺ تبيّن أنَّهُ لم يُكْرِهُ أحداً على دينِهِ قط، وأنَّهُ إنَّما قاتل من قاتلَهُ، وأمّا من هادنَهُ فلم يقاتلهُ ما دام مقيماً على هدنتِهِ لم ينقضْ عهدَهُ، بَل أمرَهُ الله \_ تعالى \_ أن يَفِيَ لهمْ بعهدِهِمْ ما استقاموا لهُ، كما قال \_ تعالى \_: ﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُنْ ﴾ [التوبة: ٧]».

ولشيخ الإسلام كَثَلَهُ رسالةٌ مطبوعةٌ بعنوان: (قاعدة مختصرةٌ في قتال الكفّار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرَّد كفرِهم)، وقد أنكر نسبتها الشَّيخان الجليلان: سليمان بن سحمان وسليمان بن حمدان عليها وغيرُهُما، وأثبتها بعض الباحثين.

وينبغي التَّنبُّه إلى أنَّهُ لا ارتباط بين القولِ بأنَّ الكفَّارَ يُقاتَلُون لدفع شرِّهم ولحربهم وبين القول المحدَثِ بإنكار جهاد الطلب؛ فإنَّ منعَ إيصالِ الرِّسالةِ المحمَّديَّة هو من العداوة والشَّرِّ المبيح لقتالهِم عند الجميع، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الدُّرر السَّنيَّةُ (۱۱/ ۳۷٤)، فتاوى الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم (٦/ ١٩٩)، فتاوى ابن باز (٣/ ١٩٤).

<sup>(1) (1/101).</sup> 

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٢٨/٢).

(ولا تمثّلوا): المسلمون عندما يقاتلون الكفّار ويقتلون منهم لا يجوز أن يمثّلوا بهم؛ كقطع الأنفِ، أو الأذنِ، أو الشَّفَةِ.

(ولا تقتلواً وليداً): إذا قاتلنا الكفّار ودخلنا بلادهم فلا يجوز لنا أن نقتلَ الأطفال، ولا النّساء، ولا الصّبيانَ الذين هم دون البلوغ، ولا الشّيوخ المسنين، ولا الرُّهبانَ الذين في الصّوامع؛ لأنّهم لم يحملوا علينا سلاحاً، ولا الرَّجُلَ الأعمى إلّا أن يكونَ لَهُ رأيٌ وتدبيرٌ في الحربِ فهذا يُقتل؛ لأنَّ رأيهُ أبلغُ من سلاحِه، كما قال المتنبى:

الرَّأيُ قبل شجاعةِ الشُّجعانِ هو أوَّلُ وهي المحلُّ الثَّاني الرَّأيُ قبل شجاعةِ الشُّجعانِ المُّاني إلى أن قال:

ولرُبَّما طبعن الفتى أقرانَهُ بالرَّأي قبل تطاعنِ الأقرانِ(١)

قد تكون شجاعاً وبطلاً وغيرك ليس لديه شجاعة، ولكن عنده حسنُ تدبيرٍ ورأي وإلقاء المكائد بالعدو، فإن كان من أهل الرَّأي فهذا يُقتل ـ وإن كان لا يحمل السِّلاح كالأعمى والشَّيخ الفاني والرَّاهب ـ، أمَّا إذا لم يكن ممَّن يحملُ السِّلاح وليس له رأيٌ فلا يُقتل.

(وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين: فادعُهُم إلى ثلاثِ خصالٍ، فأيّتُهُنَّ أجابوكَ فاقبَل منهُم وكُفَّ عنهم): يدعوهم أوَّلاً إلى الإسلام، إذا حاصر الجابوك فاقبَل منهُم وكُفَّ عنهم): يدعوهم أوَّلاً إلى الإسلام، إذا حاصر بلادهم، فأوَّل شيءٍ يفعلُهُ هو دعوتهم إلى الإسلام؛ لأنَّ القصدَ من الجهادِ هو أن يدخلوا في دين الإسلام، فإذا دخلوا وجبت حمايتهم والرِّفق بهم، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، ثُمَّ يطلب منهم أن يتحوَّلوا إلى بلاد الهجرة بلاد المسلمين ـ إلَّا إن أسلموا كُلُهم فيبقوا في بلادهم ـ، أمَّا إذا كانوا أفراداً أو المسلمين ـ إلَّا إن أسلموا كُلُهم فيبقوا في بلادهم أن يتحوَّلوا من بلاد الشِّرك إلى بلاد الإسلام؛ لأنَّ الهجرة واجبةٌ، وفي بقائهم في بلادِ الشِّرك وهم حديثوا عهد الإسلام، لأنَّ الهجرة واجبةٌ، وفي بقائهم في بلادِ الشِّرك وهم حديثوا عهد بإسلام ما يسبِّبُ عودتهم إلى الكفرِ، فلا بُدَّ أن ينتقلوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن أبوا التَّحوُّل أو كانوا في بادية ـ مثلاً ـ فيخبرهم أنَّهم يكونون

<sup>(</sup>۱) شرح ديوان المتنبى للواحدي (ص٢٩٦).

كأعراب المسلمين يجري عليهم حكمُ الله من إقامة الحدود كُلِّها، ومن أداء الزَّكاةِ، ووجوب الحجِّ، والصَّومِ، ولا يكون لهم من الغنيمةِ أو الفيءِ شيءٌ إلَّا إن جاهدوا مع المسلمين، وقد قالَ عمرُ: «استوصُوا بالأعرابِ خيراً؛ فإنَّهُم مادَّةُ الإسلام»(١)؛ يعني: يتقوَّى بهم الإسلام.

(فإن أبوا فاسألهم الجزية): إذا أبوا الإسلام فاطلب منهم الجزية، والفقيرُ والمرأةُ والعبدُ والصَّبيُّ لا جزيةَ عليهم، وإنَّما على الرِّجالِ البالغينَ.

والجزيةُ تؤخَذُ من اليهود والنّصارى \_ فقط \_، والمسألة خلافيّة، هذا قولُ الجمهورِ، أمَّا مشركوا العرب فإمَّا الإسلام أو السّيف، وكذلك الوثنيُون، هذا قول جماهير العلماء سَلَفاً وخَلَفاً، بدليلِ الآية: ﴿ قَائِلُوا اللّهِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَقِّ مِنَ اللّهِ وَلا بِاليّورِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ فِينَ الْحَقِ مِنَ اللّهِينَ أَوْنُوا اللّهِينَ حَقَّ يُعَلّموا الْجِزيةَ عَن يَهِ وَهُمْ صَنِورُونَ اللّه الله الله الله الله الله الله المجوس تؤخذ منهم الجزية مستدلين بأنَّ النّبي على أخذ الجزية من مجوسِ هَجَرَ، وقالَ: «سُنُوا بهم سُنّة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم، ولا أكلي ذبائحهم، وذهب شيخ الإسلام إلى أنّها تؤخذ من مشركي العرب كما تؤخذ من أهل الكتاب الكناب (٢٠)، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وهذا القولُ (٣) قويٌّ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ ما كان يأخذها من العرب أبداً، بل كان يقاتلهم كبني المصطلق، وخزاعة، وأهل مكّة، وأهل الطّائف وغيرهم من قبائل العرب، وكذا الصَّحابة ما كانوا يأخذونها من العرب.

(وإذا حاصرتَ أهلَ حصنِ فأرادوك أن تجعلَ لهم ذمَّةَ اللهِ وذمَّةَ نبيِّهِ فلا تجعل لهم ذمَّةَ اللهِ وذمَّةَ نبيِّهِ ولكن اجعل لهم ذمَّتكَ وذمَّةَ أصحابِك، فإنَّكُم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمَّةَ الله): (الذُّمَّةُ) التي يذكرها العلماء في الزَّكاة والمعاملات هي: وصفٌ يكون فيه المكلَّفُ من أهل الإلزامِ والالتزامِ.

لو قالوا: أعطونا ذمَّة الله.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٧٠٠). (٢) منهاج السُّنَّة (٨/ ٥١٦ \_ ٥١٧).

<sup>(</sup>٣) أي: قول الجمهور.

يقول: لا، بل أعطيكم ذمَّتي، أمَّا ذمَّة الله، فلا؛ لأنَّه إن نقضَ ذمَّته فذلك أهون من نقض عهد اللهِ.

(وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ لأنّك لا تدري أتصيبُ حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك): هذا يدلُّ على أنَّ حكم الله واحدٌ، وإنَّما أنت مجتهدٌ قد تصيبُ حكم الله واحدٌ، وإنَّما أنت مجتهدٌ قد تصيبُ حكم اللهِ وقد لا تصيبُهُ.

وقول بعض المنتسبين للعلم: «ما عندي إلَّا حكم الله» غلطٌ، فهو لا يعرف هل يصيب حكم الله أم لا؟!

والمسألة مذكورة في كتب الأصول: «هل حكمُ اللهِ واحدٌ في كُلِّ قضيَّة أو متعدِّدٌ حسب اجتهادِ المجتهدِ؟».





بابُ
ما جاء في الإقسام على الله
عن جُنْدَبِ بنِ عبدِ اللهِ في قال: قال رسول الله هن:
الذي يتألَّى عليَّ ألَّا أغفرَ لفلانٍ؟! إنِّي قد غفرتُ لهُ وأحبطتُ هريرة: «تكلَّم بكلمةٍ أوبقَتْ دُنياهُ وآخرتَهُ».

هريرة: «تكلَّم بكلمةٍ أوبقَتْ دُنياهُ وآخرتَهُ».

# 

### ما جاء في الإقسامِ على اللّهِ

أي: من النَّهي عن ذلك، وهو أنَّ الرَّجُلَ يحلفُ على أنَّ الله لا يغفر لفلان، هذا محرَّمٌ، فرحمةُ اللهِ لا نهاية لها: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

عن جُنْدَبِ بنِ عبدِ الله ظليه قال: قال رسول الله عليه: «قالَ رجلٌ: واللهِ لا يغفرُ اللهُ لفلانٍ، فقال الله على: من ذا الذي يتألَّى علي الله أغفرَ لفلانٍ؟! إنِّي قد غفرتُ لَهُ وأحبطتُ عملك (١٠). وفي حديث أبي هريرة أنَّ القائلَ رجلٌ عابدٌ، قال أبو هريرة: «تكلَّمَ بكلمةٍ أوبقَتْ دنياهُ وآخرتَهُ (١٠).

(يتألَّى): يحلف؛ فإنَّ الأليَّة هي: الحلف، وهي المقصودة في كتب الفقهاء بقولهم: «كتاب الإيلاء».

رواهٔ مسلمٌ (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجَهُ ابن المبارك (۹۰۰)، والإمامُ أحمدُ (۸۲۹۲)، وأبو داود (٤٩٠١)، وابن حبًان (٥٧١٢) من طرقي عن عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة، به.

إسناده لا بأس به.

ثُمَّ اختُلف فيه على عكرمة؛ فرواه البزَّار (٩٤١٨) من طريق موسى بن مسعود، عن عكرمة، عن ضمضم، عن أبي هريرة، وجعل قوله: «تكلَّم بكلمة...» إلخ من المرفوع، وروايةُ الجماعةِ عن عكرمة هي الصَّواب، فالجملة هي من كلام أبي هريرة؛ وموسى بن مسعود أبو حذيفة فيه لينٌ، قال الإمام أحمد (سؤالات المرُّوذي ٢٢٩): «كان من أكثر النَّاس خطأً».

قَالَ كُثيِّرُ عَزَّةً (١):

### قليلُ الألايا حافظٌ ليمينِهِ إذا صدرَتْ منهُ الأليَّةُ برَّتِ

(فإنِّي غفرتُ لَهُ وأحبطتُ عملك): هذا يدلُّ على أنَّ الإنسان ينبغي أن يحفظ لسانَهُ وألَّا يطلقَهُ، فهذا الرَّجُلُ تكلَّم بكلمة أوبقَت دنياه وآخرته \_ كما قال أبو هريرة \_! أي: أهلكت عليه دنياه، وأفسدت عليه آخرته، كُلُّ ذلك بسبب اللِّسان، فعلى الإنسان أن يلاحظ لسانَهُ، وألَّا يطلقَهُ فيما لا يجوز لَهُ، لا من جهة الله، ولا من جهة الآدميِّين؛ كما في حديث: «وهل يكبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وجوهِم إلَّا حصائدُ ألسنَتِهِم؟!»(٢).

فاللّسان هو الكلبُ العقورُ، رُبّما تكلّم الإنسان بكلمة الكفر التي تخرجُهُ من الإسلام، أو بكلمة تفسدُ عليه دنياه وآخرته، كما في قصَّة هذا الرّجُلِ، كيف يقول: ﴿قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ لَفلانٍ)، والله يقول: ﴿قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ اللّهُ لَفلانٍ)، والله يقول: ﴿قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ اللّهُ لَفلانٍ) والله يقول: ﴿قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ اللّهُ لَفَلانٍ) والله يقول الدُّونِ جَمِيعًا إِنّهُ هُو السّرَفُوا عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ

هل خزائن السَّماوات والأرض والجنَّة بيدك؟!

هذا الذي حلف أعجبه اجتهاده في العبادة، فكأنَّهُ استشعرَ أنَّهُ سيدخل الجنَّة بعبادتِهِ، وأنَّ هذا العاصى لن يدخلها!

ويقول الشَّاعر في شأن اللِّسان:

# لسانُك لا تذكر به عورة امري فكلُّك عوراتٌ وللنَّاس ألسنُ (٣)

<sup>(</sup>١) البيت من قصيدة له في رثاء عبد العزيز بن مروان، ينظر: ديوان كُثيِّر (ص٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ (٢٢٠١٦)، والتّرمذيُّ (٢٦١٦)، والنّسائيُّ في الكبرى (٢١١٠)، وابن ماجه (٣٩٧٣) من حديث معاذ رائليّه.

وأسانيدُهُ ضعيفةً، للانقطاع والاضطراب، والكلامُ عليه يطول، وينظر: علل الدَّارقطني (٧٧/٦)، جامع العلوم والحكم (ص٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) البيت منسوب للإمام الشَّافعي، ينظر: ديوان الشافعي (ص١١٥).

ففيك من العيوب أكثر ممَّا انتقدته على أخيك.

بقي سؤالٌ: ما نقول في قصة الرُّبيِّع حينما كَسَرَتْ سِنَّ جاريةٍ فحكم النَّبيُّ ﷺ بأن تكسرَ ثَنِيَّتُها قصاصاً، فقال أنسُ بنُ النَّضرِ أخوها: «والله لا تُكسرُ ثنيَّةُ الرُّبيِّع»، فقال الرَّسول ﷺ: «إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّهُ» (۱)، وفي الحديث الآخر: «رُبَّ مدفوعٍ بالأبواب لو أقسمَ على الله لأبرَّهُ» (۲)، فهذا فيه القسم على الله؟

الجواب: لو أقسم على الله فيما فيه خيرٌ وصلاحٌ، فالله يبرُّ قسمَهُ، أمَّا لو أقسم على الله بما لا مصلحة فيه ولا خير للعباد فيه، فهذا لا يجوز، كما في حديث الباب، ففرقٌ بين هذا وذاك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٢٧٠٣)، ومسلمٌ (١٦٧٥) من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٦٢٢) من حديث أبي هريرة رهيد.

# بابً يُستشفَعُ باللَّهِ على خلقِهِ

عن جبير بن مطعم عَظِيَّهُ قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله نُهكَتِ الأنفسُ، وجاعَ العيالُ، وهلكَتِ الأموال، فاستسقِ لنا ربَّك، فإنَّا نستشفعُ بالله عليك، وبك على الله.

IL C C II. فقال النَّبِيُّ ﷺ: «سبحان الله! سبحان الله!»، فما زالَ يسبِّح حتَّى عُرِفَ ذلك في وجوهِ أصحابِهِ؛ ثُمَّ قال النَّبيُّ ﷺ: «ويحكَ، أتدري ما الله؟! إنَّ شأنَ الله أعظمُ من ذلك، إنَّهُ لا يُستشفَعُ بالله على أحدٍ...» وذكر الحديث، رواه أبو داود.

S# 102000 #8

# 

# لا يُستشفَعُ باللَّهِ على خلقِهِ

عن جبيرِ بنِ مطعم على قال: جاء أعرابي إلى النّبي على فقال: يا رسولَ الله نُهِكَتِ الأنفس، وجاعَ العيال، وهلكتِ الأموال، فاستسقِ لنا ربّك، فإنّا نستشفعُ بالله عليك، وبك على الله. فقال النّبي على: «سبحان الله! سبحان الله!»، فما زالَ يسبّح حتّى عُرِفَ ذلك في وجوهِ أصحابِه؛ ثُمّ قال النّبيُ على: «ويحك، أتدري ما الله؟! إنّ شأنَ الله أعظمُ من ذلك، إنّه لا يُستشفعُ بالله على أحدٍ...» وذكر الحديث، رواه أبو داود (۱).

(۱) هذا حدیث الأطیط، روی من طریق وهب بن جریر، عن أبیه، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمَّد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جدّه، به مرفوعاً.

وقد احتُلف فيه على وهب؛ فرواه من هذا الوجه:

أحمد بن سعيد الرِّباطئ كما عند أبي داود (٤٧٢٦).

ويحيى بنُ معين كما عُند الدَّارِقطنيُّ في الصَّفات (٣٩)، والطبرانيِّ (١٥٤٧).

وعلى ابنُ المديني كما عند الدَّارقطنيِّ في الصِّفات (٣٩)، والطبرانيِّ (١٥٤٧).

وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري كما عند ابن أبي عاصم (٥٧٦)، وأبي عوانة في المستخرج (٢٥١٧)، واللَّالكائي في الأسماء والصَّفات (٢/٣١٧)، واللَّالكائي (٢٥٦).

وسلمة بن شبيب كما عند البزَّار (٣٤٣٢).

ومحمَّد بن على بن وضَّاح كما عند البزَّار \_ أيضاً \_ (٣٤٣٢).

ومحمَّد بن يزيد الواسطى كما عند الدَّارقطنيِّ في الصِّفات (٣٨).

خالفَ السَّبعةَ فرواه عن وهب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، **عن يعقوب وجبير**، عن محمَّد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، به مرفوعاً: عبدُ الأعلى بن حمَّاد النَّرسي كما عند البزَّار (٣٤٣١)، وأبي داود (٢٧٢٦)، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصِّفات (٣١٧/٢)، وابِن أبي عاصم (٥٧٥).

ومحمَّدُ بن المثنَّى كما عند أبي داود (۲۷۲٦)، والبزَّار (۳٤٣١).

ومحمد بن بشَّار كما عند أبي داود (٤٧٢٦)، والبزَّار (٣٤٣١)، وابن خزيمة في التوحيد (٢٣٣/١) ـ في طبعة الزُّهيري، وأمَّا نسخة الشهوان (٢٩٩/١) فوقع فيها «عن جبير» وهذا من جملة الأخطاء في هذه الطبعة ...

والظَّاهر من الوجهين: الأوَّلُ؛ فإنَّ ابن إسحاق لا تُعرف لَهُ رواية عن جبير بن محمَّد، ورواة الوجه الأوَّل: البزَّارُ، وأبو داود، والدَّارقطنيُّ (الأسماء والصِّفات ص٣١)، والمزيُّ (تهذيب الكمال ٢٠٦/٤)، وابنُ كثير (البداية والنِّهاية ١٨/١)، واللَّهبيُّ (العلو ص٤٤).

فإن قيلَ: ما الجواب عن اجتماع الثّقات الثّلاثة على روايته على الوجه الثّاني؟ فيقال: قد أجاب عنه الحافظ البزّار (٨/ ٣٥٤) فقال: «هكذا حدَّثناهُ أبو موسى [محمد بن المثنى]، وبندار، وعبد الأعلى بن حمَّاد... فاتَّفقوا كُلُّهم على هذا الإسناد؛ لأنَّ نسخة وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق، كانت لعبد الأعلى بن حمَّاد، فكان في كتابه هكذا، ونسخَ أبو موسى وبندارٌ من كتاب عبد الأعلى؛ فوقع في كتبهم هكذا».

وقال أبو داود بعد إخراجه: «كان سماعُهُم من نسخةٍ واحدةٍ فيما بلغني».

وما مضى هو في بيان الصَّواب من طرق الحديث، ولما تبيَّن أقول: هذا حديثٌ غريبٌ، وابن إسحاق لم يصرِّح بالسَّماع، وفي متنهِ ما لا يُحتمل تفرُّد ابن إسحاق به، وجبير بن محمَّد فيه جهالة، وهو من طبقة يغلب عليها السِّتر والعدالة، وقد أعلَّه بعنعنة ابن إسحاق البزَّار (٨/ ٣٥٤)، وضعَّف البيهقيُّ الحديثَ (الأسماء والصَّفات ٢/ ٣١٧).

وصنَّف أبو القاسم ابن عساكر جزءاً سمَّاه: (بيان الوهم والتَّخليط الواقع في حديث الأطيط).

وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي كَلَلْهُ (العلو ص٤٤): «هذا حديث غريبٌ جدًاً، فردٌ، وابن إسحاق حُجَّةٌ في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب، فالله أعلم أقالَ النَّبِيُ ﷺ هذا أم لا؟!».

واستغربَهُ ـ أيضاً ـ ابن كثير (التفسير ٢/٢٤٩).

وأنشد ابن القيِّم لَخَلَلْتُهُ:

واذكر حديثاً لابن إسحاقَ الرِّضى في قصَّة استسقائهم يستشفعو...

ذاك الصّدوق الحافظ الربّاني ن إلى الرّسول بربّه السمنّان

(جاءَ أعرابيُّ): (الأعرابيُّ) هو: ساكن البادية، وهو في الغالب لا يعرف شيئاً، بل هو على فطرتِهِ، وكان الصَّحابة يحبُّون أن يأتيَ الأعراب إلى النَّبيُّ ﷺ فيسألونه فيستفيد الصَّحابة.

#### والحديث تضمَّن ثلاث مسائل:

الأولى: أنَّ الاستشفاعَ باللهِ على خلقِهِ منكرٌ؛ فإنَّ اللهَ أجلُّ وأعظمُ من أن يُستشفَعَ بِهِ على أحدٍ، فكُلُّ الخلقِ فقراءُ إليه: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآهُ إِلَى اللهِ فَوَ الْفَيْقُ الْفَقَرَآهُ اللهُ فَوَ الْفَيْقُ الْمَعِيدُ ﴿ الْفَقَرَآهُ إِلَى اللهِ على أحدٍ من خلقه، لا نبيٍّ مُرسَل، ولا مَلَكِ مُقرَّب، ولا سلطان، ولا على أحدٍ من خلقه، لا نبيٍّ مُرسَل، ولا مَلَكِ مُقرَّب، ولا سلطان، ولا حاكم، ولذا تغيَّر وجهُ النَّبيُّ عَلَيْهُ، وأخذ يعظِّمُ اللهَ ويسبِّحُهُ، فمتى انتُهِكَتْ عظمةُ اللهِ ينبغي أن تبادرَ بالتَّسبيح والتَّعظيم، كما في حديث: ﴿إِذَا قَالَ عظمةُ اللهِ ينبغي أن تبادرَ بالتَّسبيح والتَّعظيم، كما في حديث: ﴿إِذَا قَالَ المُسْركون: ﴿ وَاللَّاتُ وَالْعُزَّى ﴾ فقولوا: ﴿ لا إِلهَ إِلَّا الله ﴾ (١).

النَّانية: لا بأس بالاستشفاع بأحدِ من الخلق على الله؛ أي: تستشفعُ بالمخلوق على الله؛ أي: تستشفعُ بالمخلوق على الخالق، هذا لا بأس به، إذا كان الاستشفاعُ من حيِّ فيدعو لك؛ لأنَّ الشَّفاعة تُطلق ويراد بها: (الدُّعاء)، فالرَّجُلُ إذا كان حيًّا صالحاً من أهل التَّقوى والخير فلا مانع أن تقولَ لَهُ: «ادعُ اللهَ لي»، وهذه شفاعة منهُ إلى الله، كما قال النبيُّ ﷺ لعمر: «لا تنسنا يا أُخيَّ من صالحِ دعائِك»(٢)، هذا معنى الاستشفاع بالمخلوق على الله ﷺ.

السلِّه ربِّ السعرش أصطلمُ شانِ

سبحانَ ذي الملكوتِ والسُّلطانِ

قد أطَّ رحَلُ الرَّاكبِ العجلانِ

جهمئ إذ يرميه بالعدوان

يروى يسوافت مسذهب السطعسان

فاستعظم المختارُ ذاك وقال شأن اللّه فوق العرشِ فوق سمائِهِ ولعرشِهِ منه أطيط مثل ما للّه ما لقي ابن إسحاق من الويظلُ يحدحُه إذا كان الذي كم قد رأينا منهم أمثال ذا هذا هو التّطفيفُ في

أمشالَ ذَا فالحكمُ للّه العليّ الشّانِ غيفُ في ذرع ولا كسيسلِ ولا مسيسزانِ!

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٨٦٠) من حديث أبي هريرة ﴿ ۗ .

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه.

والنّوعُ النّاني من المسألة النّانية: طلبُ الاستشفاع من الأموات والغائبين، وهذا هو الشّرك بعينه، لا يجوز أن تطلبَ من الميّت أن يدعو لكَ، أو يشفع لك عند الله؛ فإنّ الشّفاعة ملكٌ لله، وهذا ميّتُ انقطع عملُه، بل نحن الذين نشفعُ لَهُ، ألا ترى ما جاء في حديث ابن عبّاس أنّ الرّسول على قال: «ما من مسلم يموتُ فيقوم على جنازتهِ أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلّا شفّعهم الله فيها(۱)، فأخبر الرّسول على أن دعاءنا لهذا الميّت وصلاتنا عليه هي شفاعة عند الله له، فكيف نعكسُ القضيّة ونطلب من الميّت أن يشفع لنا؟! كما عليه أكثر النّاس في غير هذه البلاد، يبنونُ القبابَ والأبنية على القبور، ويطلبون من الميّت المدد، وتفريج الكربات، وقضاء الحاجات، ويصرفون للميّت ما هو حقّ لله ـ تعالى ـ بزعمهم أنّهُ واسطةُ بينهم وبين الله، وأنّهُ يشفع لهم عند الله، وهذا من الباطل.

قد يقول قائل: أنا أعتقدُ أنَّ النَّافعَ الضارَّ هو الله، وأنَّ اللهَ يجيبُ دعاءَ من دعاه، لكن هذا رجلٌ صالحٌ من الأولياء، فأنا أقفُ عند قبرِهِ وأقول لَهُ: «يا فلان اشفع لي، أنت واسطة بيني وبين الله؛ لأنِّي مقصِّرٌ، فارفع حاجتي إلى الله».

نقول له: هذا هو الشّرك بعينِهِ، فالله لم يجعل بينك وبينه واسطة أبداً، بل أمرك أن تدعوه، ألم تقرأ قوله \_ تعالى \_: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي أَمِيثُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، ولم يقل: ﴿وَإِذَا سَأَلَكُ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي وَيِنهُم وسائط!»، بل قال الله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونِ آسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٢٠]، وبهذا نعرف أنَّ دعاءَ الأموات والغائبين وبناءَ الأبنية على قبورهم، وطلبَ المددِ منهم أنَّ هذا ينافي التَّوحيدَ بالكليَّةِ، وأنَّهُ من الشِّركِ الأكبرِ الذي لا يغفرهُ اللهُ إلَّا بالتَّوبةِ منه.

أَلا ترى أنَّ عمرَ ﴿ عَلَيْهُ عام الرَّمادة لما أجدبت الأرض ـ حتَّى إنَّ الوحوش جاءت للمدينة لعدم وجود ما تأكله ـ، قام يستسقي قائلاً: «اللَّهُمَّ إنَّا

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه.

كُنَّا نتوسَّلُ إليك بنبيّنا فتسقينا، وإنَّا نتوسَّلُ إليك بعمِّ نبيّنا فاسقنا، قم يا عبَّاس فادع الله (١)، ففسّر التَّوسُّلَ بالدُّعاءِ، ولو كان التوسُّل بالميِّت جائزاً فكيف يعدلُ عمرُ عن سيِّد الخلق ﷺ إلى العبَّاس؟!

لو كان جائزاً لذهب إلى قبر النَّبيِّ ﷺ، ولكن لعلمِهِ أنَّ الميِّتَ لا يُتوسَّلُ به ولا يُدعى توسَّل بالحيِّ، والتَّوسُّلُ هنا ليس بذاتِهِ بل بالدُّعاءِ، فأنتَ إذا قمتَ تدعو فهذه وسيلةٌ، وإذا قرأت القرآن فهذه وسيلةٌ.

المسألة النّالثة التي دلّ عليها الحديث: ما أخبر به النّبيُ عَلَيْهُ من أنّ الله على عرشِهِ، وهذه مسألةٌ مهمّةٌ زلّت بها أقدام، وضلّت بها أفهام، ولها بحوث طويلة بين أهل السُّنَّة والجماعةِ أتباعِ الرُّسُلِ، وبين أتباعِ جهم بنِ صفوان، بينهم معتركُ طويلٌ، لكنَّ القوم لم يصنعوا شيئاً، ولم يصلوا إلى نتيجة، بل ضلّوا عن الحقّ، وعن الصّراطِ المستقيم، فالقرآن يدلُّ على أنَّ الله مستو على عرشِهِ، وهم يفسّرون الاستواء بالاستيلاء، وذكر ابنُ تيميّةَ وابنُ القيّمِ أنَّ الاستواء ألاستيلاء، فهلا ذُكر بلفظ (الاستيلاء) مرّةً واحدةً؟! (٢).

ثُمَّ لفظة (الاستيلاء) تقتضي أنَّ هناكَ من يغالِبُ الله على العرشِ ثُمَّ استولى الله على البلدة»، لا يمكن استولى السُّلطانُ على البلدة»، لا يمكن الاستيلاء عليها إلَّا بعد مغالبة بينه وبين ندِّه، لكن أهل السُّنَّةِ يقولون بما دلَّ عليه الكتابُ والسُّنَّةُ استواء يليقُ بجلالِهِ، والله أعلم بذلك، إلَّا أنَّا نعتقدُ أنَّ الله على عرشِهِ يقيناً.

قالت الجهميَّةُ ومن وافقَهُم: نستدلُّ عليكم بأدلَّةِ عقليَّةِ.

قلنا: ما هي؟

قالوا: إذا أثبتُم أنَّ الله على عرشِهِ فيلزم: أنَّهُ لو كان العرشُ مربَّعاً ـ مثلاً ـ كان الله مربَّعاً، أو كان واسعاً كان الله

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) الحمويَّة (ص٥٠٦)، اجتماع الجيوش الإسلاميَّة (٢/ ١٤٤).

واسعاً، أو ضيِّقاً كان الله ضيِّقاً، أو لم يستو عليه؛ لأنَّ من ذات الله قدراً زائداً على العرش.

نقول: ما لنا ولهذه الإلزامات؟!

نحن لا نقول بقولكم، ولا نشبّه الله بخلقِهِ فتُوردوا علينا هذا، بل نقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَحْتُ مُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَلْ السَّورى: ١١]، ﴿فَلَا تَضْرِبُوا بِلَهِ ٱلْأَمْثَالُ ﴾ [النحل: ٧٤] هذه الإلزامات لا تلزمنا، بل تلزمكم أنتم؛ لأنَّكم تشبّهون الله بخلقه.

قالوا: إن أثبتُم أنَّ اللهَ مستو على عرشِهِ، لزمكم أن يكون الله جِسماً؛ فلا يمكن تصوُّر الاستواء إلَّا من جسمٍ، فالجسمُ يكون لَهُ عَرْضٌ وطولٌ وحدُّ ونهايةٌ.

نقول: لا يلزمنا شيءٌ من هذا، وإنَّما نقول بما في القرآنِ والسُّنَّة، لكن على سبيل التنزُّل معكم نقول لكم: هل تثبتون لله ذاتاً أم لا؟!

كُلُّهم مجمعون ـ من الجهميَّة والمعطِّلة والمعتزلة ـ على أنَّ لله ذاتاً .

فنقول لهم: هل هذه الذَّات لا بُدَّ أن يكون لها حدٌّ وطولٌ وعرضٌ من جنس ذواتنا؟!

يقولون: لا، لا تشبهُ ذواتَنا.

نقول: \_ أيضاً \_ الله مستو على عرشه دون أن يشبَهَ استواءَ المخلوقِ، نُلزِمُكُم بقولِكُم سواء بسواءٍ.

وقد بسط العلَّامة ابن القيِّم مسألة الاستواء في كتابه: «الصَّواعق»، وردَّ قولهم بنحوِ أربعين وجهاً، وألَّف العلماء في ذلك المؤلَّفات.



#### بابُ

# ما جاءَ في حمايةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ حِمى التَّوحيدِ، وسدِّهِ طُرُقَ الشِّركِ

عن عبد الله بن الشّخير ﴿ الله عن عبد الله بن الشّخير ﴿ الله عامر إلى النّبي عَلَيْهُ فقلنا: «أنت سيّدُنا»، فقال: «السّيّدُ الله عامر إلى وتعالى \_».

قلنا: «وأفضلُنا فضلاً، وأعظمُنا طَولاً».

فقال: «قولوا بقولِكُم، أو بعضِ قولِكُم، ولا يَستجرينَّكُم الشَّيطانُ» رواه أبو داودَ بسندِ جيِّدٍ.

**32 32 32** 

## باب باب

## ما جاءَ في حمايةِ النَّبِيِّ ﷺ حِمى التَّوحيدِ، وسدِّهِ طُرُقَ الشَّركِ

تقدَّم نظير هذه التَّرجمة: (باب ما جاء في حماية المصطفى عَلَيْ جنابَ التَّوحيدِ، وسدِّهِ كُلَّ طريقٍ يُوصِلُ إلى الشِّركِ)، فهل البابان مُكرَّران أم بينهما فرقٌ؟

بينهما فرقٌ؛ فالتَّرجمة السَّابقةُ هي: في حماية جناب التَّوحيد، و(الجناب) هو: المتَّصلُ بالشَّيء، وهنا: (حماية حمى التَّوحيد)، فهو ﷺ: حَمَى التَّوحيد، ثُمَّ حَمَى التَّوحيدِ.

(وسدّه طُرُقَ الشّركِ)؛ أي: كُلَّ طريقٍ يوصِلُ إلى الشّرك قولاً أو عملاً فقد سدَّهُ النَّبيُ ﷺ، والتَّوحيدُ هو موضوع هذا الكتاب، والمصنِّف ألَّف هذا الكتاب مبيناً فيه توحيد الرَّبوبيَّة، وتوحيد العبادة \_ وهو المقصود بوضع الكتاب وتأليفهِ \_، وبيَّن فيه توحيد الأسماء والصِّفات \_ ضِمناً \_، وبيَّن فيه: ما ينافي التَّوحيد بالكليَّةِ من الشِّركِ الأكبرِ، وما ينافي كمالَهُ الواجبَ من الشِّركِ الأصغرِ، وبيَّن فيه الذَّرائعَ الموصلة إلى الشِّرك المقرِّبة إليه، وبيَّن فيه البدعَ القادحة في توحيد العبدِ، والمعاصي المنقصة لثواب التَّوحيد، هذا موضوع الكتاب.

ولما ذكر هذه الأبواب ذكر: (حماية حمى التّوحيد)؛ لأنّه آخرُ الكتاب؛ كأنّهُ يقولُ لكَ: ذكرتُ لك التّوحيد وما ينافيهِ بالكليَّة، وذكرتُ لك الوسائلَ الموصلةَ إلى الشِّركِ، وذكرتُ لك البدعَ القادحةَ في التَّوحيدِ، وذكرتُ لك المعاصي المنقصةَ لثواب التَّوحيدِ، وذكرتُ لك حماية النَّبيِّ عَيِهِ جنابَ التَّوحيدِ، وها أنا أذكرُ لك في آخر الأبواب باباً في حماية النبيِّ عَيْهِ حِمَى التَّوحيدِ، وسدِّهِ كُلَّ طُرُقِ الشِّركِ.

َ هُ عَن عَبِدَ الله بَنِ الشِّخِيرِ ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: انطلقتُ فِي وَفَدِ بَنِي عَامَرٍ إِلَى اللهِ عَنْ عَبِد الله بَنِ الشَّبِدُ اللهُ ـ تبارك وتعالى ـ». النَّبِيِّ فَقَلْنَا: ﴿ وَأَفْضَلْنَا فَضَلاً ، وَأَعْظُمُنَا طَوِلاً ». قَلْنَا: ﴿ وَأَفْضَلُنَا فَضِلاً ، وَأَعْظُمُنَا طَوِلاً ».

فقال: «قولوا بقولِكُم، أو بعضِ قولِكُم، ولا يَستجرينَّكُم الشَّيطانُ» رواه أبو داودَ بسندِ جيِّدِ<sup>(۱)</sup>.

(لا يستجرينَّكم الشَّيطانُ)؛ أي: لا يتدرَّج بكم فيوقعكم في الشِّركِ.

ولا شكَّ أنَّهُ ﷺ سيِّدُنا، وسيِّدُ العالمينَ، وإنَّما نهاهم عن ذلك لأنَّهُ خشي أن يتدرَّج الشَّيطان بهم، فيرفعوه فوق منزلتِهِ التي أنزلَهُ الله إيَّاها، فهذا يدلُّ على أنَّ المدحَ في مواجهة الإنسان لا يجوز، وقد قطعتَ عنقَ صاحبك إن فعلتَ، فرُبَّما يتكبَّرُ ويتعاظمُ بذلك، أو يؤدِّي إلى أنَّهُ يُعجَبُ بنفسِهِ، هذا إن كنت عير صادقِ في مدحك فأصبحت كاذباً في قولك، وغررتَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ (۲٦/ ٢٣٤)، والبخاريُّ في (الأدب المفرد ٢١١)، وأبو داود (٤٨٠٦)، والبيهقيُّ في (عمل اليوم واللَّيلة من الكبرى ١٠٠٠٤ ـ (١٠٠٠٥)، والبيهقيُّ في (الأسماء والصَّفات ٧٨/١) من طرقِ عن مطرِّف بن عبد الله بن الشَّخِير، عن أبيه، به.

وإسنادُه جيِّدٌ، وهو حديثٌ ثابتٌ.

﴿ وَعَنِ أَنْ فَإِنَّ اللَّا قَالُوا: يَا رَسُولَ الله: يَا خَيْرَنَا وَابِنَ خَيْرِنَا، وَسِيِّدُنَا وَابِنَ سَيِّدِنَا، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا بِقُولِكُم، أُو بِعضِ قُولِكُم، ولا يَستَهُوينَّكُم الشَّيطانُ، أنا محمَّدٌ، عبدُ الله ورسولُهُ، ما أُحبُ أَنْ ترفعوني فوقَ منزلتي التي أنزلني الله ﷺ ما أُحبُ أَنْ ترفعوني فوقَ منزلتي التي أنزلني الله ﷺ رواهُ النَّسائيُ بِسندِ جيِّدِ (۱).

قال: (ما أحبُّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله على مع أنَّهم لم يقولوا إلَّا: «يا خيرَنا وابنَ خيرِنا، وسيِّدَنا وابنَ سيِّدِنا»، لكن خشي عَلَيْ أن يتدرَّجَ الشَّيطانُ بهم إلى الشِّركِ، كما في حديث: «قوموا بنا نستغيث برسول الله»، فقال عَلَيْ: «إنَّهُ لا يستغاثُ بي، وإنَّما يُستغاثُ بالله»(٢)، مع أنَّ الاستغاثة بالحيِّ القادرِ الحاضرِ جائزةٌ.

وأشرف مقامات الرَّسول عَلَيْهِ هي العبوديَّة؛ فإنَّ الله قال في مقام إنزال القرآن الذي هو أشرف الكتب: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا فِي مقام الإسراء قال: ﴿ لَلْمَدُ لِلّهِ اللّهِ مَ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ فِي مَا نَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ اللّهِ اللّهِ مَا أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ اللّهِ اللّهِ مَن اللّهِ اللّهُ اللّهُ بِكَافِ عَبْدَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فِكَافِ عَبْدَهِ اللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ [المنزم : ٣٦]، ﴿ فَأَوْجَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْجَى اللّهِ اللّهُ وَلَا المُحديث وبين قول الرّسول عَلَيْهِ في هذا الحديث وبين قول البوصيرى:

يا أكرمَ الخلقِ ما لي من ألوذُ بهِ سواكَ عندَ حُلولِ الحادثِ العممِ

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمامُ أحمدُ (۲۰/۲۰) (۱۲۵۵۱)، وعبدُ بنُ حميدِ (۱۳۳۷)، والنَّسائيُّ (الكبرى (۱۳۳۷)، والبيهقيُّ (الشُّعب ٤٥٢٩)، من طريق حمَّاد بن سلمة، عن ثابت وحميد، عن أنس، به.

إسنادُهُ على رسم مسلم.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

إلى أن قال:

إن لم تكُن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلَّا فقُل: يا زلَّةَ القدمِ وقال:

فإنَّ من جودِكَ الدُّنيا وضرَّتها ومن علومِكَ علمُ اللَّوحِ والقلمِ ماذا بقي شه؟!

أيُّ شركٍ أعظمُ من هذا؟!

أنسيَ الشَّاعر قول الله \_ تعالى \_: ﴿ يَوْمَ لَا تَعْلِكُ نَفْشُ لِنَقْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِا تَعْلِكُ نَفْشُ لِنَقْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِا تِتْلِو لِللهِ اللَّنيا والآخرة هي من جودك، و(من) هي للتبعيض، والله يقولُ يقولُ لـنـبـيّـه: ﴿ قُل لا آمَلِكُ لِنَقْسِى نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]، والرَّسول عَلَيْ لا شكَ أَنَّهُ أشرف الخلق على الإطلاق، ولكن لا تجوز تسويته بالله، أو صرف شيء من حقّ الله له.

لكن هل يجوز أن تقول: «يا سيِّدي فلان، سيِّدي فلان»، أو كما يقول بعض العامَّة: «سِيدي فلان»؟

نقول: هذه المسألة فيها خلافٌ بين العلماء، منعها قومٌ، وهو المرويُّ عن الإمام مالك، أنَّ هذا لا ينبغي؛ لأنَّ السَّيِّدَ الله ـ تبارك وتعالى ـ(١).

وأجازها آخرون، وقالوا: لا مانع منه؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالها عن نفسِهِ: «أنا سيِّدُ ولد آدم ولا فخر» (٢)، وقال ﷺ لما أقبل سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة حين نزلوا على حكمه: «قوموا إلى سيِّدكم» (٣).

وتوسَّط آخرون فقالوا: إذا لم يُقابَل بهذا ولم يُواجَه بهِ كما فعل

<sup>(</sup>١) يُشكل عليه أنَّهُ قيل لمالك كَظَلْلهُ: يقولون: (السَّيِّدُ هو الله تعالى).

فقالَ: «أين هذا في كتاب الله؟!، إنَّما في القرآن (ربَّنا.. ربَّنا)»، ينظر: المنتقى شرح الموطأ (٣٠٦/٧).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

الرَّسول ﷺ مع سعد فهذا لا بأس به، وأمَّا إذا قُوبل الشَّخص بهذا فلا، جمعاً بين الحديثين، لكن الظَّاهرُ أنَّهُ إذا كان لا يؤدِّي إلى الكبرِ والعظمةِ، وصارت كلمة شائعة بين النَّاس وجودها كعدمها، فالظَّاهر: أنَّهُ لا بأس بها، ويُنهى عنها إذا كانت تؤدِّي إلى العظمةِ والكبرِ.



## بابُ

ما جاءَ في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ وَمَا قَدَرُواْ اللهَ عَقَ قَدْرِهِ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الله

عن ابن مسعود و الله على قال: جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله على فقال: يا محمّد إنّا نجدُ أنّ الله يجعل السّماواتِ على إصبع، والأرضينَ على إصبع، والشّجرَ على إصبع، والماءَ على إصبع، والثّرى على إصبع، وسائرَ الخلقِ على إصبع، فيقول: «أنا الملك».

فضحك النَّبِيُّ عَلَيْهِ حتَّى بدت نواجذُهُ؛ تصديقاً لقول السَّهَ عَلَيْهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْمَرَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وفي رواية لمسلم: «والجبالَ والشَّجرَ على إصبع، ثُمَّ يهزُّهُنَّ فيقولُ: أنا المَلك، أنا اللهُ».

وفي رواية للبخاريّ: «يجعل السّماواتِ على إصبع، والماء والثّرى على إصبع، وسائرَ الخلقِ على إصبع».

ولمسلم عن ابن عمرَ مرفوعاً: «يطوي اللهُ السَّماواتِ يوم القيامة، ثُمَّ يأخذُهُنَّ بيدِهِ اليُمنى، ثُمَّ يقول: أنا الملك، أين الجبَّارون؟! أين المتكبِّرون؟!

ثُمَّ يطوي الأرضينَ السَّبعَ ثُمَّ يأخذُهُنَّ بشمالِهِ، ثُمَّ يقولُ: أنا الملك، أين الجبَّارون؟! أين المتكبِّرون؟!».

ورُويَ عن ابنِ عبّاسِ قال: «ما السّماواتُ السّبعُ والأرضونَ السّبعُ في كفّ الرّحمٰنِ إلّا كخردلةٍ في يلهِ أحدِكُم».

وقال ابنُ جرير: حدَّثني يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: حدَّثني أبي، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما السَّماواتُ السَّبعُ في الكرسيِّ إلَّا كدراهم سبعةٍ أُلقيت في ترس».

قال: وقال أبو ذرِّ رَفِيْهُ: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: «ما الكرسيُّ في العرشِ إلَّا كحلقةٍ من حديدٍ أُلقيت بين ظهري فلاةٍ من الأرض».

وعن ابن مسعودٍ قال: «بين السّماء الدُّنيا والتي تليها خمسُ مئةِ عام، وبين كُلِّ سماءٍ وسماءٍ خمسُ مئةِ عام، وبين السَّماء السَّابِعة والكرسيِّ خمسُ مئةِ عام، وبين الكرسيِّ والماءِ خمسُ مئةِ عام، والعرشُ فوقَ الماءِ، واللهُ فوقَ العرش، لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالِكُم».

أخرجَهُ ابنُ مهديِّ، عن حمَّادِ بن سلمة، عن عاصمٍ، عن زِرِّ، عن عبدِ الله.

ورواهُ بنحوه عن المسعوديِّ، عن عاصم، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله، قالَهُ طُرُقٌ».

TO LEGICAN LANGUAGE AND LANGUAGE LANGUA

وعن العبَّاسِ بن عبد المطَّلب ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «هل تدرون كم بين السَّماء والأرض؟»

قلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ.

قال: «بينهما مسيرةُ خمسِ مئةِ سنةٍ، ومن كُلِّ سماءٍ إلى سماءٍ مسيرةُ خمسِ مئةِ سنةٍ، وكِثَفُ كُلِّ سماءٍ خمسُ مئةِ سنةٍ، وبين السَّماءِ السَّابِعَةِ والعرشِ بحرٌ بينَ أسفلِهِ وأعلاهُ كما بين السَّماءِ والأرضِ، واللهُ على فوقَ ذلك، وليس يخفى عليه شيءٌ من أعمالِ بنى آدم» أخرجَهُ أبو داودَ وغيرهُ.

# 020 %

# MANGENCE IN MANGENCE PARTIES AND COMMENTAL PROPERTY OF THE PRO

ما جاءَ في قولِ اللَّهِ تعالى:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَ تُكُهُ يَوْمَ الْفِيدَ [الزمر: ١٧]

أي: ما عظّموا الله حقَّ تعظيمه؛ فإنَّهم نفوا عنه شيئاً من صفاته الذَّاتيَّة؛ كالسَّمعِ والبصرِ واليدِ والوجهِ وغير ذلك هرباً من التَّشبيه، نقول لهم: الله أثبتها لنفسِه: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ أَنَّ اللهُ وَالقصص: ٨٨]، ﴿ بَلُ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]، ﴿ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ آلَ ﴾ [الحج: ٧٥]، فكيف ننفي ما أثبته الله لنفسِه؟!

ومن دقيق فهم المصنّف وذكائه أنّه ختم كتابَه بهذا الباب الدّالِ على البّات أسماء الله وصفاته \_ سبحانه \_، والدّالِ على أنّ العبادة لا تصلح إلّا لله، وأنّ من صرف شيئاً من العبادة لغير الله ما قدر الله حقّ قدرِه، ومَن شبّه الله بخلقِهِ أو نفى عنه شيئاً من الصّفات ما قدرَه حقّ قدرِه، فالكتاب متضمّن لتوحيدِ الرّبوبيّةِ، وتوحيدِ الأسماءِ والصّفاتِ، وتوحيدِ العبادةِ، وختم الكتاب بهذه الآية فيه: أنّ من أخلّ بشيءٍ من أنواع التّوحيدِ النّلاثة فإنّه ما قدرَ الله حقّ قدرِه.

عن ابن مسعود على قال: جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله على فقال: يا محمّد إنّا نجدُ أنّ الله يجعل السّماواتِ على إصبع، والأرضينَ على إصبع، والشّجرَ على إصبع، والماءَ على إصبع، والثّرى على إصبع، وسائرَ الخلقِ على إصبع، فيقول: «أنا الملكُ». والثّرى على إصبع، فيقول: «أنا الملكُ». فضحك النّبيُ على حتّى بدت نواجذُهُ؛ تصديقاً لقول الحبرِ، ثُمَّ قرأ رسول الله على الله عَلَيْ حتّى بدت نواجذُهُ قَرْمِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ اللهَ عَلَيْ الزمر: ٢٧].

وفي رواية لمسلم: «والجبالَ والشَّجرَ على إصبعٍ، ثُمَّ يهزُّهُنَّ فيقولُ: أنا الملك، أنا اللهُ».

وفي رواية للبخاريِّ: «يجعل السَّماواتِ على إصبع، والماء والثَّرى على إصبع، والماء والثَّرى على إصبع، وسائرَ الخلقِ على إصبع»(١).

(حَبر): بالفتح، وبعضهم ضبطها بالكسر: (حِبر) هو: عالم اليهود. وفي هذا الحديث: دليلٌ على عظمة الله وكمال قدرتِهِ.

وفيه - أيضاً -: إثبات الأصبع لله على وجه يليق بجلاله، لا كصفة المخلوقين. وفيه دليلٌ على إثبات الكلام، في قوله: «أنا الملك، أين الجبّارون؟!، أين المتكبّرون؟!»، والنّبيُ عَلَيْ ضحك مصدِّقاً للحبر، ومؤيِّداً لما قال، ومستدلاً على صحَّة ما قال الحبر بهذه الآية: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَ قَدْرِهِ تَهُ تَأَمَّل ختم الآية بقوله: ﴿ سُبّحَنهُ وَتَعَكَلَ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ الله لغيرِهِ فإنَّهُ مشركُ وما قدرَ الله حقَّ قدرِهِ ، والذي ينفي صفةً من صفات الله التي هي صفات كمال انتقصَ قَدْرَ الله بهذا النّفى، فكأنَّهُ ماثلَ المشركينَ.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٤٨١١)، ومسلمٌ (٢٧٨٦).

﴿ ولمسلم عن ابن عمرَ مرفوعاً: «يطوي اللهُ السَّماواتِ يوم القيامة، ثُمَّ يأخذُهُنَّ بيدِهِ اليُمنى، ثُمَّ يقول: أنا الملك، أين الجبَّارون؟! أين المتكبِّرون؟!

ثُمَّ يطوي الأرضينَ السَّبِعَ ثُمَّ يأخذُهُنَّ بشمالِهِ، ثُمَّ يقولُ: أنا الملك، أين الجبَّارون؟! أين المتكبِّرون؟!»(١).

ورُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: «ما السَّماواتُ السَّبعُ والأرضونَ السَّبعُ في كفِّ الرَّحمٰنِ إلَّا كخردلةٍ في يدِ أحدِكُم» (٢).

هذا يدلُّ على عظمة الله؛ فكُلُّ المخلوقات بيد الله \_ جلَّ وعلا \_، وقد تضمَّن الحديثُ وأثرُ ابن عبَّاس: إثبات الصِّفات لله، أنَّهُ مستو على عرشه، بائنٌ من خلقه، والمعطّلون يقولون عن قوله \_ تعالى \_: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْءً﴾ [الأنعام: ١٨]: (هذه فوقيَّة القهرِ والقدرِ، لا فوقيَّة الذَّات).

ومثل ذلك يقولون في قوله: ﴿ اَلْمِنْهُم مَّن فِي السَّمَآهِ ﴾ [الملك: ١٦] أنَّهُ علوُّ القهرِ والقدرِ، وأنَّ اللهَ موجودٌ في كُلِّ مكانٍ.

نقول: أخطأتم؛ فإنَّ الله لَهُ علوُّ الذَّاتِ، والقهرِ، والقدرِ، وقولكم

<sup>(</sup>۱) رواهُ الإمامُ مسلم (۲۷۸۸) من طريق عمر بن حمزة ـ تفرَّد به ـ، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

وعمر هو: عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ضعَّفَهُ الإمام أحمد، وقال: «أحاديثهُ مناكير» (العلل ٢/٥٠٦)، وكذلك ضعَّفه ابن معين (تاريخ ابن معين للدارمي ص١٤٢)، والنَّسائيُّ (الضعفاء له ص٨٣)، وابن شاهين (الضعفاء له ص١٢٣)، ومحلُّ الإشكال في هذا الحديث قوله: «ثُمَّ يأخذُهن بشمالِه»؛ فهذا ممَّا لا يحتمل من عمر بن حمزة، وقد أوردَ هذا الحديث في سياق ما أنكر على عمر ابن حمزة العقيليُّ (الضعفاء ٣/١٥٣)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير (٢٤٦/٢٠) من حديث عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عبَّاس عبّاس عبد المعرب المعرب

يحتاج إلى دليل، أعطونا دليلاً على أنَّ الله حالٌّ في كُلِّ مكانٍ، وأنَّهُ ليس على العرش.

فإذا قال: الدَّليلُ قولُهُ \_ تعالى \_: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣].

نقول له: هذه الآية دلَّت على أنَّ المرادَ بذلك علمُ اللهِ؛ لأنَّ الله ختمها بقوله: ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ [الأنعام: ٣].

ثُمَّ نقول: ما تقولون في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِم ﴾ [النحل: ٥٠] جاءت الفوقيَّة مجرورة بـ(مِن) فلا تستطيعون أن تقولوا في هذه الآية: (إنَّها فوقيَّة القهرِ والقدرِ)، بل هي فوقيَّةُ الذَّاتِ، وهذا الذي تدلُّ عليه نصوصُ الكتابِ والسُّنَّةِ، وهو الذي عليه أئمَّةُ السَّلفِ، وحتَّى جاهليَّةُ العربِ تعرفُ أنَّ اللهَ على عرشِهِ، كما هو موجودٌ في أشعارهم، قال أميَّةُ بنُ أبي الصَّلت:

مجِّدُوا اللَّهَ فهو للمجدِ أهلٌ ربُّنا في السَّماء أمسى كبيراً (١) وكذلك أشعارُ عبد الله بن رواحة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ الل

شهدتُ بأنَّ وعد اللَّه حقُّ وأنَّ النَّارَ مشوى الكافرينا وأنَّ العرشَ فوقَ الماءِ طافٍ وفوقَ العرشِ ربُّ العالمينا(٢)

وقد أنشد هذه الأبيات بين يدي رسول الله ﷺ، ولم يقل له الرَّسول ﷺ: «أخطأتَ»، بل أقرَّهُ، وذلك حينما وقع على جارية لَهُ، فعلمت زوجته، فغضبت، فقالت له: وقعت عليها؟

قال: لا.

قالت: إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن \_ لعلمها أنَّ الجنبَ لا يقرأ القرآن \_. فأنشد البيتين المشار إليهما.

فقالت: «صدَّقتُك وكذَّبتُ عيني».

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۹/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الرَّدُّ على الجهميَّة للدَّارميِّ (ص٥٦).

فذهب إلى النَّبيَّ ﷺ فأخبرَهُ، فضحك ﷺ (١).

وهذا أمرٌ مفطورةٌ عليه القلوب، حتَى البهيمة عندما تحتاج شيئاً ترفع بصرها للسَّماء، هذا مذهب أهل السُّنَّةِ والجماعةِ، لا كما يقول المبتدعة: أنَّ الله حالٌ في خلقه!

وفي ذلك ألَّف العلماء المؤلَّفات، الإمامُ الذَّهبيُّ ألَّفَ كتاباً سمَّاه: «كتاب العلوِّ»، وابن القيِّم ذكر طرفاً من ذلك في: «اجتماع الجيوش الإسلاميَّة على غزو المعطِّلةِ والجهميَّةِ»، وهو كتابٌ مطبوعٌ معروفٌ.

فالمصنّف أراد أن يبيِّن أنَّ الله مستوعلى عرشِهِ من القرآنِ والسُّنَّةِ، وقد ذكر الله الاستواء في سبعة مواضع من القرآن، وقد بسط العلَّامة ابن القيِّم هذه المسألة بسطاً لا مزيد عليه في كتابه: «الصَّواعق المرسلة»، وبيَّن فساد ما عليه الجهميَّة القائلين: إنَّ الله في كُلِّ مكانٍ، فالجهميَّة يرون أنَّ الله حالٌ في كُلِّ مكانٍ، لا يخلو منه مكانٌ دون مكانٍ.

قل لهم: ما دمتم تقولون ذلك فهل الله حالٌّ في الكُنْفِ والأماكن القذرةِ التي يتنزَّهُ عنها حتَّى أراذل النَّاس وسقطهم؟!

اللهُ أجلُّ وأعظمُ من أن يكون على هذه الصَّفة التي ذكرتم \_ هذا من جهة الرَّدِّ العقليِّ \_.

ومن قال بقول الجهميَّةِ فهو كافرٌ عند أهل السُّنَّة والجماعةِ، فالجهميَّةُ سلبوا الصِّفات عن الله فجعلوه كالمعدوم، وإنَّما أثبتوا لله ذاتاً مجرَّدة عن الأسماء والصِّفات!

<sup>(</sup>١) قال أبو عمر ابنُ عبد البر كَشَّلُهُ في القصَّة المذكورة (الاستيعاب ٣/ ٩٠٠): «مشهورةٌ، رُوِّيناها من وجوه صحاح».

وأنشد أبو عبد الله ابن الَّقيِّم لَغَلِّللهُ (الكافية الشَّافية ص١٠٢):

واذكر حديثَ الصَّادقُ ابنِ رواحةٍ في في الشَّهادةُ أنَّ عرشَ اللَّهِ فو واللَّهُ فوو العرشِ جلَّ جلالهُ ذكرَ ابنُ عبدِ البرِّ في استبعابِهِ

ني شأنِ جاريةٍ لدى الغشيانِ ق السماءِ خارجَ هنه الأكوانِ سبحانهُ عن نفي ذي البهتانِ هذا وصحّحهُ بلا نكرانِ

﴿ وقال ابنُ جريرٍ: حدَّثني يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: حدَّثني أبي، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما السَّماواتُ السَّبعُ في الكرسيِّ إلَّا كدراهم سبعةٍ أُلقيت في ترسِ» (١).

قال: وقال أبو ذرِّ وَ اللهُ عَلَيْهُ: سمعت رسول الله عَلَيْهِ يقول: «ما الكرسيُّ في العرشِ إلَّا كحلقةٍ من حديدٍ أُلقيت بين ظهري فلاةٍ من الأرض»(٢).

وعن ابن مسعود قال: «بين السَّماء الدُّنيا والتي تليها خمسُ مئةِ عامٍ، وبين كُلِّ سماءٍ وسماءٍ خمسُ مئةِ عامٍ، وبين السَّماء السَّابعة والكرسيِّ خمسُ مئةِ عامٍ، والعرشُ فوقَ خمسُ مئةِ عامٍ، والعرشُ فوقَ الماءِ، واللهُ فوقَ العرشِ، لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالِكُم».

أخرجَهُ ابنُ مهديٌّ، عن حمَّادِ بن سلمة، عن عاصمٍ، عن زِرٍّ، عن عبدِ الله.

ورواهُ بنحوه عن المسعوديِّ، عن عاصم، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله، قالهُ طُرُقٌ» (٣).

وعن العبَّاسِ بن عبد المطَّلب وَ قَال: قال رسول الله ﷺ: «هل تدرون كم بين السَّماء والأرض؟»

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبريُّ (۳۹/٤)، وإسنادُهُ ضعيفٌ؛ فابن زيد ضعيفٌ سواء كان هو: أسامة أم عبد الرَّحمٰن، كلاهما ضعيفان، وكلاهما يروي عنهما ابن وهب، والخبر مرسلٌ.

<sup>(</sup>٢) هو بإسناد الخبر السَّابق عند الطَّبريِّ، ولا يصِحُّ؛ لما سبق؛ ولأنَّ زيداً لم يسمع من أبي ذرِّ، وله طرقٌ أخرى عن أبي ذرِّ لا يصِحُّ منها شيءٌ.

<sup>(</sup>٣) رواهُ الدَّارِميُّ في الردِّ على الجهميَّة (٨١)، وابن خزيمة في التَّوحيد (١/ ٢٤٤)، والطبرانيُّ (٨٩٨)، والبيهقيُّ في (الأسماء والصِّفات ٢/ ٢٩١)، واللَّالكائيُّ (١٥٩)، من حديث عاصم بن بهدلة، عن زرِّ بن حبيش، عن ابن مسعود، به موقوفاً. اسنادُهُ حسنٌ، وكلام الحافظ الذَّهبيِّ هو في (العلوِّ ص٤٦).

قلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ.

قال: «بينهما مسيرةُ خمسِ مئةِ سنةٍ، ومن كُلِّ سماءٍ إلى سماءٍ مسيرةُ خمسِ مئةِ سنةٍ، وبين السَّماءِ خمسِ مئةِ سنةٍ، وبين السَّماءِ السَّابِعَةِ والعرشِ بحرٌ بينَ أسفلِهِ وأعلاهُ كما بين السَّماءِ والأرضِ، واللهُ عَلَى فوقَ ذلك، وليسَ يخفى عليهِ شيءٌ من أعمالِ بني آدم» أخرجَهُ أبو داودَ وغيرُهُ(١).

(كِثَفُ)؛ أي: غلظ كُلِّ سماء خمس مئة سنة، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من بني آدم، يبصر دبيب النَّملة السَّوداء على الصَّخرة الملساء في سواد اللَّيل، ويسمع \_ جلَّ وعلا \_ مجاري أصول الأوردة في أجواف الأجنَّة في بطون أُمَّهاتها، لا يخفى عليه شيء.

ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصَّفات حقيقةً، ولا نسلك مسلك التَّفويض، نعم نفوِّض كُنهَها وكيفيَّتها إلى الله لكن نثبتُ معناها، ونقول كما

<sup>(</sup>۱) أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ (٣/ ٢٩٢) (١٧٧٠)، والبزّارُ (١٣١٠)، وأبو داود (٤٧٢٣)، وابن والتّرمذيُّ (١٣٦٠)، وابنُ ماجه (١٩٣)، والدَّارميُّ (الرَّد على الجهميَّة ٧٧)، وابن أبي عاصم (٧٧٥)، وابن خزيمة (التوحيد ٢٣٤/)، وابن منده (التوحيد ١٩٤)، وابي عاصم (٣٧٧)، وابن منده (التوحيد ١٩٤)، وأبو يعلى والحاكم (٢/ ٣١٦ ـ ٤١٠ ـ ٤٥٠)، والبيهقيُّ (الأسماء والصَّفات ٢/ ٢٨٥)، وأبو يعلى في مسنده (٣١٧)، واللَّالكائي (٢٥٠) من طرق عن سماك بن حرب ـ تفرَّد به ـ، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العبَّاس، به مرفوعاً.

وهذا هو حديث «الأوعال» المشهور، ولا يصحُّ، لأمور منها:

أنَّهُ لا يحتمل تفرُّد سماكٍ \_ وهو صدوقٌ \_ بهذا الحديث بل بما دونَهُ!

وعبد الله بن عميرة مجهولٌ (الميزان ٦٩٦/٢)، ثُمَّ إنَّ البخاريَّ قال (التَّاريخ الكبير ٥/١٥٩): «لا نعلم لَهُ سماعاً من الأحنف».

وقد أشار التِّرمذيُّ إلى إعلاله فقال: «حديث حسن غريب»، وضعَّفه الذَّهبيُّ (العلو ص٦٠)، وينظر: الضُّعفاء للعقبلي (٢/ ٢٨٤)، الكامل لابن عدي (٩/ ٢٧).

وأمًّا إعلال عبد الحقِّ في الأحكَّام الكبرى (١/ ٢٦٥) للحديث بعدم سماع الأحنف من العبَّاس ففيه نظرٌ؛ فإنَّ الإمامَ أحمدَ قال (العلل ٢/ ٥٢١): «ذكرَهُ النبيُّ ﷺ ولم يلقَهُ، وأدرك عمرَ فمن دونَهُ».

قال الإمامُ الشَّافعيُّ: «آمنًا بالله وبما جاءَ عن الله على مرادِ الله، وآمنًا برسولِ الله وبما جاءَ عن رسولِ الله على مرادِ رسولِ الله»(١)، لا نزيد ولا ننقص، لا نغيِّر ولا نحرِّف، ولا نعطِّل ولا نبدِّل، وهذه الصِّفات هي حقيقة إلَّا أنَّها لا تشبه صفات المخلوقين.

وكما قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلّا بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله ﷺ لا يتجاوز القرآن والحديث (٢)، ونقول كما قال نعيم بن حمَّاد شيخ الإمام البخاريِّ: «المعطِّل يعبدُ عدماً، والمشبّه يعبد صنماً، والموحِّد يعبد إلها واحداً صمداً (٣)، وأقوالُ الأئمَّة في هذا الباب كثيرةٌ جدًاً.

وهذه العقيدة هي التي يجب علينا اعتقادها، وأن نعضَّ عليها بالنَّواجذ، لكن يقول لك بعضهم: إذا أثبتُّم أنَّ اللهَ على عرشِهِ يلزمكم أن تثبتوا أنَّ الله في جهة \_ وهي جهة العلو \_، فتزعمون أنَّ الجهة تحوزه!، وأنَّهُ يشار إليه في جهة! \_ والله منزَّةٌ عن هذا \_.

نقول: لا، بل آمنًا باللهِ وبما جاء عن اللهِ على مرادِ اللهِ، وآمنًا برسولِ اللهِ وبما جاء عن رسولِ اللهِ وبما جاء عن رسولِ اللهِ، وكما قال الإمام أحمد: «لا يوصَفُ الله إلّا بما وصف به نفسَهُ، لا يُتجاوز القرآن والحديث»، أخبِرني أنت، هل الجهة موجودة في القرآنِ والسُّنَة فأنا أثبتها.

يقول: لا، ليست موجودة.

نقول: ماذا تريد بالجهة إذن؟!

يقول: أريد بالجهة: العلو؛ أي: أنَّ الله على عرشِهِ.

نقول: المعنى صحيح لكن لفظك بدعة؛ لا ننطق إلَّا بما نطق به

<sup>(</sup>١) لمعة الاعتقاد (ص٧).

<sup>(</sup>٢) الحمويَّة (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٥/ ٢٦١)، مقدِّمة النُّونيَّة.

القرآن، أمَّا إثبات لفظ الجهة أو نفيه فهذا غلطٌ، نسكتُ حيث سكتَ القرآنُ والسُّنَّةُ.

أمًّا إن فسَّرتها بمعنى التَّحيُّز وما أشبهه، فنقول: اللَّفظ والمعنى كلاهما بدعة.

هكذا تسلك هذا المسلك في كُلِّ ما يردُ عليك من شبهات أهل التَّعطيل.

قد يقول المخالف: إذا أثبتُم أنَّ الله على عرشه وأنَّهُ ينزل كُلَّ ليلةٍ لزمَ أن يخلوَ منه العرشُ إذا نزلَ.

نقول له: هذه المسألة بحثها العلماء، فعبد الغنيِّ صاحب «عمدة الأحكام» يقول: الله على عرشه ولا أنَّه لا يخلو، نقول: الله على عرشه وينزل».

لا يلزم من النُّزول أن يخلو العرش، ولا يلزم من الاستواء على العرش أنَّهُ لا ينزل، بل نقول: آمنًا باللهِ وبما جاء عن اللهِ على مرادِ اللهِ، ولا نثبت إلَّا ما أثبتَهُ القرآنُ والسُّنَّةُ، ونسكتُ حيث سكت الكتابُ والسُّنَّةُ، هذا رأي عبد الغنيِّ في «عقيدته»(١).

وآخرون من أهلِ السُّنَّةِ قالوا: إنَّ الله ينزلُ ولا يخلو منه العرشُ. وقيل: بل العرش يخلو، وهذا الذي مال إليه بعضهم.

والحاصل: أنَّ إيراد هذه المسائل ونظائرها إنَّما هو لتعرف شبه المخالفين، ويكون عندك جواب تسكتهم به، تقول: كما ثبت عن رسول الله ﷺ، وكما دلَّ عليه القرآن، لا أقول: يخلو، أو: لا يخلو.

وشيخ الإسلام ابن تيميَّة قد بحث هذه المسألة وقرَّرها في كتابه «شرح حديث النُّزول»(۲) مع اختلاف اللَّيل في البلدان الأخرى، والمسألةُ معروفةٌ،

<sup>(</sup>١) عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسي (ص٥٥).

<sup>(</sup>۲) (ص۳۲).

واللهُ أعلمُ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ (١).

<sup>(</sup>١) الحمدُ للهِ الذي يسَّرَ وأعانَ، الحمدُ للهِ على نعمِهِ الظَّاهرةِ والباطنةِ، الحمد لله كثيراً كما أنعم كثيراً.

رَفْخُ حبر (لرَّحِی (الْجَنَّرِي راُسکتر) (اِنْدُرُ (اِنْووکر مِن www.moswarat.com



### فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدِّمة معالي الشَّيخ صالح ابن حميد                                                                              |
| ١٩     | مقدِّمة المحقِّق                                                                                                 |
| ۲۳     | الإسناد إلى المتن                                                                                                |
| 4 £    | بيان بالمواضع التي لم يوقف على شرحها                                                                             |
| 44     | كتابُ التَّوحيدِ، وقولِ الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِئَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِو ۞﴾                 |
| 40     | بابُ فضلِ التَّوحيدِ وما يكفِّرُ من الذنوبِ                                                                      |
| ٤٩     | بابُ من حقَّقَ التَّوحيدَ دخلَ الجنَّة بغيرِ حسابٍ                                                               |
| ٧٣     | بابُ الخوفِ مِنَ الشَّركِ                                                                                        |
| ۸۹     | بابُ الدُّعاءِ إلى شهادَةِ أن لا إله إلَّا الله                                                                  |
| 177    | بابُ تفسير التَّوحيد وشهادة أن لا إله إلَّا الله                                                                 |
| 131    | بابُ من الشِّرك لبسُ الحلْقَةِ والخيطِ ونحوهِمَا لرفعِ البلاء أو دفعه                                            |
| 171    | بابُ ما جاءَ في الرُّقي والتمائم                                                                                 |
| ۱۷۷    | بابُ مَن تبرَّك بشجرةٍ أو حجرٍ ونحوِهِمَا                                                                        |
| ۱۸٥    | بابُ ما جاءَ في الذَّبحِ لغيرِ اللهِ                                                                             |
| 199    | بابُ لا يُذبح لله بمكانٍ يُذبح فيهِ لغيرِ الله                                                                   |
| 7.0    | بابُ مِنَ الشِّرك النَّذرُ لغيرِ الله                                                                            |
| 717    | بابُ مِنَ الشُّركِ الاستعاذَةُ بغيرِ الله                                                                        |
| 777    | بابُ من الشُّركِ أن يستغيثَ بغيرِ الله أو يدعوَ غيرَهُ                                                           |
|        | بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَعْلُقُ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ |
| 789    | نَصَرًا﴾ الآيتين                                                                                                 |

| الصفحة<br>—— | الموضوع                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيْرُ ﴾ |
| 779          | وَهُوَ ٱلْعَلِقُ ٱلْكِيْرُ﴾                                                                                                                   |
| <b>Y A Y</b> | بابُ الشَّفاعةِ                                                                                                                               |
| ۲.۱          | بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ الآية                                                                            |
| Y • V        | بابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَ كَفَرَ بَنِي آدم وتركهم دينَهُم هو الغَلُوُّ في الصَّالحين                                                          |
| 414          | بابُ ما جاء من التَّغليظ فيمن عبدُ الله عندُ قبرِ رجلٍ صالحٍ فكيفَ إذا عبدَهُ؟!                                                               |
| 444          | بابُ ما جاء أنَّ الغلوَّ في قبور الصَّالحين يُصيِّرُها أُوَّناناً تُعَبِّد من دُون اللهِ                                                      |
|              | بابُ ما جاءَ في حماية المصطفى ﷺ جنابَ التَّوحيد وسدِّهِ كُلَّ طريقٍ يوصلُ                                                                     |
| 727          | إلى الشَّركِ "                                                                                                                                |
| 411          | بابُ بابُ ما جاء أنَّ بعض هذه الأُمَّة يعبد الأوثانَ                                                                                          |
| ۳۸۷          | بابُ ما جاءَ في السِّحرِ                                                                                                                      |
| ٤٠٣          | بابُ بيانِ شيءٍ من أنواع السّحر                                                                                                               |
| ٤٠٩          | بابُ ما جاءَ في الكُهَّانِ ونحوِهِم                                                                                                           |
| ٤٢٣          | بابُ ما جاءَ في النُّشرةِــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                     |
| ٤٣١          | بابُ ما جاءَ في التَّطيُّرِ                                                                                                                   |
| ٤٤٧          | بابُ ما جاء في التَّنجيَم                                                                                                                     |
| १०९          | بابُ ما جاءَ في الاستسقاءِ بالأنواءِ                                                                                                          |
|              | بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقَنِدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِّ                                      |
| ٤٧٧          | الله ﴿ ﴾                                                                                                                                      |
|              | بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم                      |
| ٤٨٥          | بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيَطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيَآهَمُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم<br>مُؤْمِنِينَ﴾       |
| ٥٠١          | بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ﴾                                                              |
|              | بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿ أَفَا مِنُوا مَكْرَ اللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ                                           |
| 011          | ٱلْخَلِسِرُونَ﴾                                                                                                                               |
| 019          | بابُ من الإيمانِ بالله الصَّبرُ على أقدارِ الله                                                                                               |
| ٥٣٣          | باتُ ما جاء في الرِّباء                                                                                                                       |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 & 1  | بابُ مِنَ الشِّركِ إرادَةُ الإنسانِ بعملِهِ الدُّنيا                                                                                                                                                          |
| ٥٤٧    | بابُ مَنْ أطاعَ العلماءَ والأمراءَ في تحريمِ ما أحلَّ اللهُ أو تحليلِ ما حرَّم اللهُ فقد اتَّخذهم أرباباً من دون الله                                                                                         |
| 009    | بابُ قولِ الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى ٱلطَّلغُوتِ ﴾ |
| ٥٧٥    | بابُ مَن جحد شيئاً من الأسماء والصّفات                                                                                                                                                                        |
| ٥٨٧    | بابُ قول الله تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾                                                                                                      |
| ٥٩٣    | بابُ قول الله تعالى: ﴿ فَكَلَا يَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾                                                                                                                         |
| ٦•٧    | بابُ ما جاء فيمن لم يقنعُ بالحلف بالله                                                                                                                                                                        |
| 111    | بابُ قولِ: (ما شاءَ اللَّهُ وشِئتَ)                                                                                                                                                                           |
| 777    | بابُ مَنْ سبَّ الدَّهرَ فقد آذى الله                                                                                                                                                                          |
| 779    | بابُ التَّسمِّي بقاضي القضاة ونحوِهِ                                                                                                                                                                          |
| 777    | بابُ احترام أسماءِ اللهِ وتغيير الاسم لأجلِ ذلكَ                                                                                                                                                              |
| 739    | بابُ مَن هزَلَ بشيءٍ فيه ذكرُ اللهِ أو القرآنِ أو الرَّسولِ                                                                                                                                                   |
| * ( .  | بابُ ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ وَلَهِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةُ مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُ                                                                                                         |
| 780    | ليفولن هذا لي ١٤ يه                                                                                                                                                                                           |
| 705    | بابُ قول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَّاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَا ﴾ الآية                                                                                                      |
|        | بابُ قول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي                                                                                             |
| 709    | أَشَمَنَ عِدَّ سَيُجَزِّونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ الآية                                                                                                                                                   |
|        | بابُ لا يُقال: السَّلامُ على اللهِ                                                                                                                                                                            |
|        | بابُ قولِ: اللَّهُمَّ اغفر لِي إن شئتَ                                                                                                                                                                        |
| 775    | بابُ لا يقول: عبدي وأَمَتِي                                                                                                                                                                                   |
| 777    | بابُ لا يُرَدُّ من سألَ باللهِ                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۲    | بابُ لا يُسألُ بوجهِ اللهِ إِلَّا الحِنَّة                                                                                                                                                                    |
| ٥٨٢    | بابُ ما جاء في اللَّو                                                                                                                                                                                         |

| لصفحة<br>—— | الموضوع                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 798         | بابُ النَّهي عن سبِّ الرِّيح                                                                                  |
|             | بابُ قولِ اللهِ تعالِى: ﴿ يَظُنُّوكَ إِللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةَ يَقُولُوكَ هَل لَّنَا مِنَ |
| 799         | ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءً قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ الآية                                             |
| ٧٠٧         | بابُ ما جاءَ في منكري القدر                                                                                   |
| ۷۱۷         | بابُ ما جاءَ في المصوِّرينَ                                                                                   |
| ٥٢٧         | بابُ ما جاء في كثرةِ الحلفِ                                                                                   |
| ٥٣٧         | بابُ ما جاء في ذمَّةِ اللهِ وذمَّةِ نبيِّهِ ﷺ                                                                 |
| ٧٤٧         | بابُ ما جاء في الإقسام على الله                                                                               |
| ۷٥١         | بابُ لا يُستشفَعُ باللهِ علَى خلقِهِ                                                                          |
| ٧٥٩         | بابُ ما جاءَ في حمايةِ النَّبيِّ ﷺ حِمى النَّوحيدِ، وسدِّهِ طُرُقَ الشِّركِ                                   |
|             | بابُ ما جاءَ في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعًا                 |
| ۷٦٥         | فَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ الآية                                                                        |
| <b>VV 9</b> | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                                                                  |

رَفْحُ مجس ((رَّحِيلِ (الْخِثَّرِيِّ (سِكنتر) (الإزوف مِسِ www.moswarat.com



## www.moswarat.com

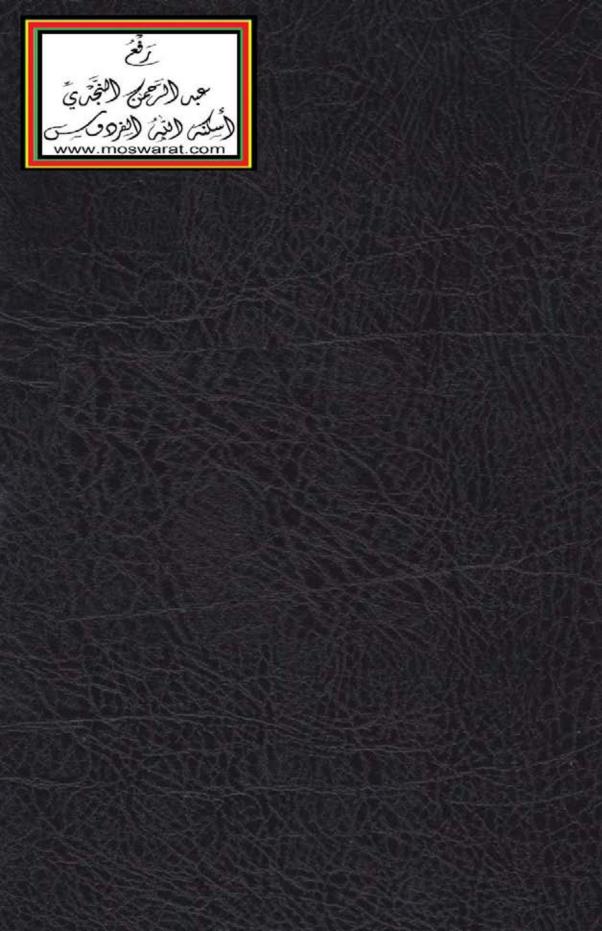